



جاممــة الأمــم المتحــدة

مركز دراسات الوحدة المربية

مكتبة المستقبلات المربية البديلة الفنون والآداب كمناصر وحدة وتنوع في الوطن المربي

### الأدب المربب نمبيره عن الوحدة والتنوع

بحوث تمهيدية

شكري عنياد محمد فتوح احمد مددت الجنيار فاروق خورشيد

محمد حافظ دياب نبييلة ابراهيم عبد الرحمن ايوب عبدالحميد حواس

إشراف: عبد المنمم تليمة

سييزا قاسم

فريال جبوري غزول

محمد بحرادة

حســين نحــــار محمودعلي مكي

منتدى المالم الثالث : مكتب الشرق الأوسط



**الأدب المرب**مي تمبيره عن الوحدة والتنوع

اهداءات ۲۰۰۲ أد/ مصطفى الحاوى الجويني الاسكندرية





مركز دراسات الوحدة المربية

جاممة الأمهم المتحدة

مكتبة المستقبلات المربية البديلة الفنون والآداب كمناطر وحدة وتنوع في الوطن المربي



## الأدب المربم المستسرية الأحب المربم المستسرية الوحدة والتنوع

بحوث تمهيدية

شكري علياد محمد فتوج احمد محدت الجليار فاروق خورشيد

ســـيزا قاســـم فريال جبوري غزول محــمد بــــرادة دســين نطـــار محمودعلي مكي

محمد حافظ دیــا ب عبد الرحمن ایبو ب عبد الحمید حــواس

إشراف: عبد المنمم تليهة

منتدى المالم الثالث : مكتب الشرق الأوسط

«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية «سادات تاور» ـ شارع ليون ـ ص.ب: ٦٠٠١ ـ ١١٣٣ ـ بيروت ـ لبنان تلفون: ٨٠١٥٨٢ ـ ٨٠١٥٨٧ ـ ٢٣٢٢ ـ برقياً: «مرعربي» تلکس: ٢٣١١٤ مارابي. فاکسيميلي:٨٠٢٢٣٣.

> حقوق النشر محفوظة للمركز الطبعة الاولى بيروت: آذار/مارس ١٩٨٧

#### المحتوبيات

| ٩                    | عبد المنعم تليمة                                                                                                                        | مهاد عام       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                      | القسم الأول<br>الشعــر                                                                                                                  |                |
| ١٥                   | ديوان العرب، من وحدة القبيلة الى وحدة الأمة شكري عياد                                                                                   | الفصل الأول :  |
| ۴١                   | الشعر العربي الحديث: جدليات القديم والجديد والأصيل والوافدعمد فتوح أحمد                                                                 | الفصل الثاني:  |
| ٥٧                   | الشعر العربي المعاصر: الجماليات المتجددة للقصيدة العربية في علاقتها بالحقائق التاريخية والاجتهاعية المتطورة: تحليل مستقبلي مدحت الجيّار | الفصل الثالث : |
|                      | القسم الثاني<br>الـروايـة                                                                                                               |                |
| ۸۳<br>۸۳<br>۹٥<br>۲۳ | بحث في الأصول الأولى للرواية العربية فاروق خورشيد أولاً : مقدمة                                                                         | الفصل الرابع : |
| ۲٧                   | الخطاب التاريخي من التقييد الى الارسال:<br>قراءة في الطبري والمسعودي وابن خلدون سيزا قاسم                                               | الفصل الخامس:  |
|                      |                                                                                                                                         |                |

|                | أولاً : طريقة التأليف                                                                                                                                              | \ \ \<br>\ \ \ \<br>\ \ \ \ \ \<br>\ \ \ \ \ \<br>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السادس:  | مساهمة الرواية العربية في أساليب القبض العالمية فريال جبوري غزول أولاً : الأسطورية التوليدية                                                                       |                                                                                           |
| الفصل السابع:  | الله المحدالة المعماصرة المعماصرة استشراف لآفاق التطور المستقبلي                                                                                                   | 190                                                                                       |
|                | القسم الثالث<br>الآداب الاقليمية                                                                                                                                   |                                                                                           |
| الفصل الثامن : | بواكير الآداب الاقليمية في تاريخ الأدب العربي حسين نصار أولًا : المجال اللغوي                                                                                      | 710<br>710<br>710                                                                         |
| _              | الأداب العربية الاقليمية في النهضة الحديثة محمود علي مكي أولاً : المشكل الأكاديمي ثانياً : عوامل الوحدة والتفرق ثانياً : الأصول الفكرية والاجتهاعية لحركات الاصلاح | 7                                                                                         |
|                | رابعاً: من الجامعة الاسلامية الى القوميات الاقليمية الى الجامعة العربية                                                                                            |                                                                                           |

.\_\_\_\_\_

#### القسم الرابع الآداب الشعبية

|      | الفصل العاشر : نشوء الآداب الشعبية العربية :                   |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۸۹  | الديناميات السوسيو ـ تاريخية عمد حافظ دياب                     |
| 797  | أُولًا : خلفية تاريخية                                         |
| 447  | ثانياً : نشوء الآداب الشعبية العربية                           |
| ۳٠٩  | ثالثاً : الديناميات السوسيو ـ تاريخية                          |
| ۳۲۹  | الفصل الحادي عشر : الوعي العربي ونموذج البطل نبيلة ابراهيم     |
|      | الفصل الثاني عشر : استمرارية الأداب الشعبية ومواكبتها للتحولات |
|      | الاجتهاعية التاريخية الأساسية في الوطن العربي                  |
| 470  | النص العينة: سيرة بني هلال عبد الرحمن أيوب                     |
|      | أُولًا : سيرة بني هلال: مادتها                                 |
| ۲٦۸  | وحضورها في الزمان والمكان                                      |
| ۲۷۱  | ثانياً : سيرة بني هلاًل والتصور الشعبي للتاريخ                 |
| ۳۸۸  | ثالثاً : البنية الملحمية: بين الثبات والاستيعاب                |
| 49 8 | رابعاً : المساهمة الابداعية لنقلة السير                        |
|      | الفصل الثالث عشر : الأدب الشعبي وقضية الازاحة                  |
| ۳۹۷  | والاحلال في الثقافة الشعبية عبد الحميد حواس                    |
| ۳۹۷  | أولاً : الواقع الثقافي المتغير                                 |
| ٤٠٦  | ثانياً : الأدب الشعبي جزء من الثقافة الشعبية                   |
| ٤١٥  | ثالثاً : امكانات الوضّع الراهن وبدائل المستقبل                 |
| ٤١٩  | فهرسون                                                         |



#### مهتادعتام

#### عبدالمنعم تليمت (\*)

هذه بحوث تمهيدية في موضوع: تعبير الأدب العربي عن الوحدة والتنوع في الوطن العربي، كيف صاغ الأدب العربي المثل الأعلى الأجمالي للأمة العربية الواحدة، وكيف اتسع هذا الأدب في الموقت ذاته للتعبير عن العناصر الاقليمية والشعبية التي تضمها هذه الأمة. والمبدأ العلمي المتفق عليه وهو ما تحقق في تاريخ العرب العام وفي تاريخهم الأدبي - أن الوحدة ليست نقيضاً للتنوع. وهذه البحوث تمهيدية لأنها بداية لطريق طويل، وغايتها أن تثير لدى أهل الاختصاص طائفة من الأسئلة جديرة بالبحث والنظر لدراسة الأدب العربي الحديث في اتصاله بالجذور التراثية والعناصر الأجنبية من ناحية، وربحا مهدت هذه البحوث السبيل الى تحقيق طموح عزيز وهو: التأريخ الشامل للأدب العربي على الأسس المنهجية والعلمية ذاتها التي اصطنعتها.

وثمة مشكلة منهجية تظهر بمناسبة عملنا هذا، وتتبدى في العلاقة بين التشكيلات الجمالية - في الأدب وفي غيره من الفنون ـ ودلالاتها التاريخية والفكرية والاجتماعية. ذلك أن بعض المدارس الجمالية والنقدية تخشى أن يحمل درس الدلالات الاجتماعية والتاريخية في الأعمال الفنية جوراً على الحقائق الجمالية والتشكيلية في هذه الأعمال، وقد يجعل من النصوص والأعمال الأدبية بجرد (وثائق) فيبتعد بها عن طبيعتها الفنية. وهذه المشكلة هي أساس الخلاف بين المدارس الفكرية والجمالية في تاريخ النظرية النقدية. ولن نقف هنا طويلًا عند هذا الأمر ـ فله مجاله وله مظانه ـ إنما حسبنا أن ينص على أن النتيجة العلمية المرتضاة هي أن القول بخصوصية الظاهرة الفنية وخصوصية مسار التاريخ الفني، لا يناقبض القول ان التاريخ الفني لجماعة من الجماعات البشرية هو تعبير عن المراحل الأساسية في التاريخ العام لهذه الجاعة. وهنا أمران: الأول أن المثل الجمالي الأعملي يعكس

<sup>(\*)</sup> استاذ نقد أدبي في كلية الأداب \_ جامعة القاهرة.

جمالية مرحلة تاريخية كاملة من حياة المجتمع، ولا يتغير تغيراً حقيقياً الا بتغير هذه المرحلة. والشاني أن التاريخ الجمالي للمجتمع يعكس الانتقالات الأساسية في التاريخ العام لهذا المجتمع. والأساس في الأمرين هو عمل القانون الخاص بتطور الفن في دائرة القوانين التاريخية الاجتماعية عامة. هذا هو الأساس المنهجي لتأريخ الفن. ولا ريب في أن الأساس المنهجي هو المعين على بيان مراحل تاريخ الفن وعلل تطوره أو تخلفه، وبيان الحاجات الجمالية المؤدية الى نشوء الأنواع الفنية وعلل تطور هذه الأنواع أو انقراضها أو تغيرها أو استمرارها في غيرها. . . الخ، وبيان المبادىء والأصول الجمالية لنشوء المدارس والنظريات والاتجاهات والأساليب الفنية . . الخ، إن هذا الأساس المنهجي يعين على تخديد صلة التاريخ الفني للجماعة بتاريخها العام وعلى تحديد الدلالات التاريخية والاجتماعية في الأعمال الأدبية، كما أنه يجعل درس ما هو جمالي في جدله مع ما هو تاريخي، الدرس المرتضى في الدوائر العلمية حالياً.

ومهما يكن من أمر، فإن معالجة المشكلة المنهجية المذكورة، بعض من مهمة الأساتذة الباحثين في هذا العمل، ولكن ثمة مشكلات أخرى منهجية تتصل بطبيعة ومراحل التكون التاريخي للعرب منذ بدء هذا التكوين الى يومنا هذا، وبطبيعة البناء الثقافي العربي ومراحل هذا البناء وصلة هذه المراحل الثقافية بمراحل التكوين الماريخي العربي العام. ونعتقد أن معالجة هاتين المشكلتين هي التمهيد المناسب لمعالجة مسائل الأدب العربي - وكل ابداع عربي - ولوضع تاريخ شامل معتمد لهذا الأدب العربي. وهنا طائفة من الحقائق العامة في النظر الى هاتين المشكلتين، نتوخى أن تتصل بتعبير الأدب العربي عن التشكل التاريخي النازع الى الوحدة، وعن الواقع التاريخي المتسع للتنوع:

وعلى الرغم من تفاوت مستويات التطور في الوطن العربي، فإن العرب أمة واحدة، ولكنهم في الوقت ذاته دول متعددة تزيد على العشرين. ولا بد من الاشارة الى العلاقة بين (الأمة والدولة) كمفهومين في الواقع التاريخي والفقه السياسي: فالأمة هي جماعة من البشر شكّلتها عوامل تاريخية مادية ومعنوية، وهي أضخم تشكل بشري تاريخي نضج وتبلور مع التطور في العصور الحديثة. والدولة هي القوة الاجتماعية القابضة على السلطة. ويتلازم المفهومان ويتحدان اذا وصل وعي الأمة بذاتها الى غايته فأقامت دولتها القومية (Nation-State). الأمة في هذه الدولة مصدر السلطات، والدولة في هذه الحالة تعبير سياسي عن الأمة. فهنا تتحدد الحدود وتصير الحدود السياسية (الدولة) هي نفسها الحدود القومية (الأمة). ولكن المفهومين ينفصلان في حالات أخرى، فرب دولة تضم ألما مختلفة، ورب أمة مجزأة في دول مختلفة.

ولقد وعت الأمة العربية ذاتها في العصور الوسطى، ولكن هذا الوعي كان أولياً غامضاً، ثم صار حركة تاريخية في العصر الحديث في ضوء بروز طبقات وسطى عربية، والاستقلال عن الدولة العثمانية العلية، ومنازلة الاستعار الغربي. لذلك فإن العرب الآن ليسوا أولئك البدو من عاربة ومستعربة في شبه الجزيرة العربية، وإنما هم أولئك العرب المتفاعلين مع التكوينات التاريخية الأساسية في المنطقة: التكوين البابلي - الأشوري، التكوين الفرعوني، التكوين الفينيقي . . . الخ . أي أن الأمة العربية لا ترتبد الى أصول خالصة البدم، وإنما هي تكوين جديد ليس حاصل جمع

التكوينات الحضارية الموروثة إنما هو حاصل تفاعل هذه التكوينات. هذا التفاعل يجري في عصرنا وهو متطور متنام. لكنه معرض لخطر فادح يتمثل بالقوى الاستعمارية. ولا ريب في أن المسيرة الأساسية للتطور العربي الحديث بدأت من خلال منازلة الاستعمار الانكليزي والأسباني والايطالي والفرنسي والأمريكي والاسرائيلي، أي منازلة ما عرفته البشرية الحديثة من أشكال الاستعمار القديم والجديد والاستيطاني. ولا شك في أن حجر الزاوية في هذا التطور العربي يكمن في تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني والوحدة. وتواجه القوى العربية الجديدة الخطر الاستعماري بتوجيه التفاعل العربي الى وجهة ذات أسس سياسية شعبية ديمقراطية. فإذا تم التفاعل على هذه الأسس، فإن التكوين العربي القومي الجديد يصير تحقيقاً لذات الأمة العربية كما يصير مصطلح «الأمة العربية» هنا تحديداً لادق لما يعنيه مصطلح «الأمة» من مفهوم علمي صحيح. ومن المؤكد أن هذا التكوين القومي الجديد للأمة العربية يتخذ صورته السياسية عندما يصل الى غايته من إقامة «الدولة القومية» على الأسس السياسية الشعبية الديقراطية ذاتها.

إن «الشعب العربي» يتكون تاريخياً مذ خرج عرب الجزيرة بالإسلام وأخدوا يتفاعلون مع التكوينات التاريخية في المنطقة، ويبلغ هذا التفاعل درجة رفيعة في عصرنا الراهن، وكان في أوله مبهاً فصار تحركاً تاريخياً في الوقت الحاضر. ويبلغ هذا التحرك غايته بقيام «دولة الوحدة» التي تكون فيها الدولة تعبيراً سياسياً عن الأمة. وقبل الوصول الى هذه الغاية، فإنه من الصحيح - تاريخياً وعلمياً - وجود شعب مصري وشعب فلسطيني وشعب عراقي وشعب مغربي... الخ. وتنظل هذه المفهومات قائمة وصحيحة حتى تعي هذه «الشعوب» حقيقة تكوينها «العربي» التاريخي الجديد، وحتى تعنار بإراداتها الحرة وبطرائق سياسية شعبية ديمقراطية صياغة هذا المقام: الشعب العربي، واحدة. هنا يبلغ التكوين الجديد غايته وتبرز المصطلحات الصالحة لهذا المقام: الشعب العربي، الوطن العربي، الدولة العربية، الأمة العربية.

وللأمة العربية، كونها جماعة بشرية صاغتها عوامل تاريخية محددة، بناؤها الثقافي الموحد، ثقافتها الواحدة. وليست هذه الثقافة تلك التي خرج بها العرب الأقدمون من جزيرتهم وقفز بها الاسلام قفزة تطورية هائلة، وانما تلك العناصر الثقافية متفاعلة مع الأبنية الثقافية الموروثة للمنطقة، ومتفاعلة مع ثقافات الأمم القديمة والوسيطة والحديثة. هذا البناء الثقافي العربي الواحد لمه طوابعه الطبقية والقومية والانسانية الواضحة كأي بناء ثقافي لأي أمة من الأمم. وينتظم البناء الثقافي كل الصيغ الدينية والفلسفية والعلمية والفقهية والقانونية والسياسية والابداعية وينتظم كل السائد من الأعراف والعادات وأنماط السلوك وما يفسرها من مثل عليا وقيم.

وحاولت بعض الاتجاهات الفكرية والقوى السياسية أن تقيم تناقضاً وهميا بين ما هو موروث اقليمي وابداع محلي، وبين ما هو موروث وابداع قومي. لكن هذه المحاولة تفشل أمام التطور التاريخي الفعلي: فالواقع أن الموروثات الثقافية القديمة والابداعات الاقليمية والمحلية لا تتوارى في ملابسات التناقضات الراهنة، بل انها تزدهر لأن هذه التناقضات تؤدي الى ازدهارها، ثم يحل المتناقض في الصيغة العربية الجديدة. من هنا، فإن ازدهار الثقافات والابداعات الاقليمية والمحلية

يساعد على التفاعل الثقافي القومي الصحي والصحيح، ومن ثم، فإنه يساعد على نضج البناء الثقافي القومي الواحد. أن هذه الثقافات والابداعات الاقليمية والمحلية ذخائر ثرة للثقافة العربية الواحدة.

اتسع الابداع العربي للتعبير عن الوحدة والتنوع منذ خرج العرب الأقدمون من شبه الجزيرة متفاعلين مع الشعوب المحيطة، ولا ينزال الابداع العربي متسعاً للتعبير عن الحقيقتين حتى يصل التكوين العربي القومي الواحد الى غائباته. وأولى حقائق التفاعل الا يظل الطرفان المتفاعلان نقيضين، بل إن جدلها يفضي بها الى صيغة جديدة. ولم تغب هذه الحقيقة عن قدمائنا فقد التفتوا الى جوامع قوية في الفن العربي - بخاصة الأدب - منذ أولياته الباكرة، والتفتوا في الوقت ذاته الى عناصر ملموحة من الموروثات الثقافية الاقليمية القديمة ومن الأفاق المحلية. وليس غريباً في هذا السياق أن يكون الشعر - وهو الفن العربي الأول: ديوان العرب - أقدر الفنون العربية على صياغة السياق أن يكون الشعر - وهو الفن العربي الأول: ديوان العرب - أقدر الفنون العربية في شعر البوادي حقائق الوحدة وأشواقها وآفاقها. وقد نص الأقدمون على سيات محلية معكوسة في شعر البوادي والحواضر والأمصار كالشام والعراق ومصر والأندلس، لكنهم لم يقولوا بهذه المحلية قط عندما كانوا يتحدثون عن فحول الشعراء، ذلك أن شاعراً كالمتنبي قد ملأ دنيا العرب وشغلهم، فقدمه أهل لشرق وأهل المغرب شاعراً للعرب غير مدافع.

وقد يقع في الأذهان أن شعر الفصحى كان أدنى الى طرف الوحدة، وأن الابداعات الشعبية والعامية كانت أدنى الى طرف التنوع. وندفع هذا عندما نرى أن كل ابداع عربي كان يتسع للطرفين المتفاعلين، لأن حقائق التفاعل التاريخي كانت، ولا تزال، واحدة.

ولن نقف عند هذا الأمر طويلاً فبيانه ساطع في البحوث التي يضمها عملنا هذا، إنما نمد هنا الحقائق التاريخية والثقافية السالفة في الحقيقة الأدبية العامة التي ندع تفصيل درسها الى الأبحاث ذاتها، ومدار هذه الحقيقة في تاريخنا الأدبي أن الأدب العربي أطول الآداب العالمية الحية عمراً وامتداداً في التاريخ، وهو الفن الابداعي العربي العالب. وثمة حقائق في تاريخ هذا الأدب العربي: فقد كان خروج العرب الأوائل من شبه الجزيرة العربية ـ حاملين ألوية الاسلام ـ بداية لبناء ابداعي واحد ولثقافة واحدة في البلاد المفتوحة. لكن هذا البناء وهذه الثقافة اتسعا لملامح اقليمية ومحلية من الموروثات القديمة ووحي الحياة في تلك البلاد المفتوحة، كما اتسعا لابداعات عامة الناس وجهرتهم. فمن الحقائق التاريخية اذن أن الأدب العربي (العام) عمل ملامح اقليمية وعلية ملموسة (التنوع) وهو يعبر أساساً عن (الوحدة)، كما أن الأدب العربي (الشعبي) عمل ملامح قومية ملموسة وهو يعبر أساساً عن (التنوع). ويقع المؤرخ على الحالة الأخيرة في نماذج جمة من السير والملاحم الشعبية التي أساساً عن (التنوع). ويقع المؤرخ على الحالة الأخيرة في نماذج جمة من السير والملاحم الشعبية التي المناساً عن (التنوع). ويقع المؤرخ على الحالة الأخيرة في نماذج جمة من السير والملاحم الشعبية التي العام).

وفي النهضة العربية الحديثة تباينت وجهات النظر في تناول الحقائق السابقة بتباين المواقع الفكرية والاجتماعية. ورصد وجهات النظر هذه وتقويمهما مهمة العلماء والدارسين من أهل الاختصاص الذين يشاركون في هذا المشروع.

القِسمُ الأوّل الشِعدُ



## الفصل الأول ديوان المعرب ، من وحدة القبياتة إلى وحدة الأمسة

#### شکري عبي<sup>س</sup>ا د <sup>(\*)</sup>

كلمة «ديوان» من الكلمات المشتركة في اللغة العربية، ولهذه الدلالة المشتركة قيمتها بالنسبة لدارس الأدب. حقاً ان المعنى الذي يشير اليه عنوان هذا الفصل هو المعنى الأدبي، أي المجموع الشعري، ولكنه يوحي بالمعنى الأخير أيضاً، وهو المجلس أو الادارة التي تكون قسماً من أقسام الحكومة. وهذا المعنى الأخير هو الأسبق زمناً، وكان يطلق على السجل الذي اشتمل على أسهاء الجند وأعطياتهم. والشائع أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي أنشأ هذا السجل، حيث أخذ في تنظيم الدولة الاسلامية الناشئة ولكنه لم يلبث أن اتسع فيه بحيث دل على الادارة الحكومية المعنية بهذا الأمر، ثم على سائر الادارات، وأهمها: «ديوان الرسائل» و «ديوان الخراج». وفي ذلك الوقت صنفت المجموعات الشعرية الأولى تحت أسهاء القبائل. وكانت كل مجموعة تسمى «كتاباً»، ككتاب هذيل، وكتاب تميم... الخ، وكانت تضم الى جانب شعر القبيلة، نسبها وأخبارها الأولى كتاب هذيل، ولكنه لا يمن أن يكون قد استعمل في هذا المعنى قبل ذلك بمدة طويلة. ولعل العاشر الميلادي) ولكنه لا يمكن أن يكون قد استعمل في هذا المعنى قبل ذلك بمدة طويلة. ولعل العاشر الميلادي)، التي تعني أن الشعر هو أفضل سجل لتاريخ العرب ومآثرهم. ولعمل الجاحظ كان مبتكر هذا المجاز، ثم تبعه الكثيرون ".

فعنوان هذا الفصل «ديوان الشعر العربي» يدل نصاً على الشعر، ولكنه في الوقت نفسه يبرز

<sup>(\*)</sup> استاذ ادب عربي في كلية الأداب ـ جامعة القاهرة. ومستشار لهيئة الكتاب.

 <sup>(</sup>١) ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ط ٤، مكتبة الدراسات الأدبية، ١ (القاهرة:
 دار المعارف، ١٩٦٩)، ص ٥٥٥ و ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) عفيف عبد الرحمن، الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي (بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٤)، ص ١٠١.

جوانبه الاجتهاعية، التي يؤكدها العنوان المكمل أيضاً. وتناول الشعر العربي من همذا المنظور لا يعني التقليل من قيمته الفنية، إنما المقصود إفراد وظيفته الاجتهاعية بالبحث، مع ارجاء بحث الجانب الجهالي لفصول تالية، ولمو أنه يمكن افتراض أن الناحية الثانية مترتبة على الأولى، ولكن كيفيات التحول من القيمة الاجتهاعية الى القيمة الجهالية هي من الغموض بحيث يحسن أن تعالج كمل منها مستقلة عن الأخرى.

ويلزم ـ تماريخياً ـ أن نحصر أنفسنا في العصر الجاهلي والثلثمائة والخمسين سنة التي أعقبت الهجرة، ناظرين إلى المتنبي كآخر ممثل وربما أعظم ممثل للقومية العربية. فبعد هذه الفترة تحل محل العمربية ننزعات محلية أكثر بمروزاً، وستعالج هذه النزعات في القسم المخصص للآداب الاقليمية والشعبية.

وقبل الخوض في موضوعنا يجب التنبيه إلى نوع من المفارقة في استعمال اصطلاحي «القبلية» و«القومية» في هذا السياق. فاصطلاح «القبلية» من دون شك اصطلاح عربي متميز، راسخ الجلور في طريقة الحياة العربية، وأما «القومية» فإنها لا تنسجم، بالدرجة نفسها، مع تباريخ العرب. فقد ظهرت القومية في العالم الغربي مصاحبة لتشكل الدول المستقلة، بعد سقوط الدولة الرومانية المقدسة ببضعة قرون، وعجز البابوية عن فرض نوع من الحكومة الدينية على ملوك الأقاليم. ولكن «القومية» العربية كانت دائماً وثيقة الصلة بالاسلام (وستتضح هذه الحقيقة بجلاء في دراستنا لديوان الشعر العربي) ومع ذلك، فإن القول بأن مفهوم القومية منقول عن الغرب في العصر الحديث، كما يذهب برنارد لويس ""، يغفل كل مظاهر الوحدة الفكرية أو العملية في تباريخ العرب قبل التبطورات الحديثة، ومثل هذا الجدل يحشر تاريخ العرب داخل نماذج غربية ـ وهو منحى فكري طالما حدر منه برنارد لويس. والذي نقترحه هو دراسة البوحدة العربية وفق ظروفها الخيارات العربية للمستقبل الوحدة هو درس من دروس التاريخ، أما ما سيكون من أمرها فهو أحد الخيارات العربية للمستقبل ولعله أهم هذه الخيارات.

لعل الأدباء العرب ولا سيها في تلك القرون المتقدمة كانوا يرون في الشعر العربي ديواناً (= سجلًا) للحياة العربية. ولكن القول يصدق على الشعر العربي كها يصدق على كل شعر غيره: ان ما يسجله هو أحداث الحياة الداخلية ، أكثر من الأحداث الظاهرة. ان الأحداث الظاهرة في التاريخ العربي شديدة الاضطراب والاختلاط، ولكن حركتها الاجتهاعية الداخلية التي يكشف عنها الشعر، تضعها تحت ضوء باهر. والذي نحاوله هنا هو الجمع بين النوعين من الأحداث، بغية اكتشاف بعض جوانب العقلية العربية وتطورها خلال الفترة التي ندرسها ونعني بالذات: الصورة العربية للولاء الاجتماعي، وهو جانب من الشخصية القومية للعرب.

وهناك نص للجاحظ يستشهد به الباحثون كثيراً، ويقرر أن بـدايات الشعـر العربي تـرجع إلى

Bernard Lewis, The Arabs in History (New York: Harper and Row, 1960), p. 16. (7)

قرن ونصف القرن فقط، أو على الأكثر قرنين قبل الاسلام(١٠). ولعله كان شديـد التسامـح حقاً، إذا راعينا ما يقرره أيضاً من أن امرأ القيس كان أول من نهج سبيل الشعر وتبعه سائر الشّعراء. وقد اشتبك امرؤ القيس في هجاء مع عبيد بن الأبرص الـذي تذهب الـروايات الى أن النعــان بن المنذر ملك الحيرة (٥١٨ - ٥٥٤ م) أمر بقتله. ولكن الصنعة المتقنة التي تبدو في شعر امرىء القيس تدل على أن الشعر العربي كان قد بلغ درجة النضج قبل التاريخ المبكر الذي يعطيه الجاحظ. ورحلات امريء القيس في جزيرة العرب محاولًا حشد القوى لاستعادة مملكة أبيه المقتول، وناظماً الأهاجي والمدائح لأفراد من قبائل مختلفة، تشير إلى حقيقة مهمة أخرى: ان العربية الفصحي \_ كما تسمى \_ كانت قد أصبحت بالفعل اللغة المشتركة لجميع القبائل القاطنة في شبه الجزيرة العربية، أو لمعظم هذه القبائل. وقد جاء الأعشى بعد بضعة عقود من السنين \_ وهو الـذي عاش حتى أدرك الـدعوة الاسلامية وهم باعتناق الدين الجديد ـ وقام برحلات أوسع نطاقـاً في الأقاليم العربية ومـا جاورهـا شرقاً وغرباً وشمالًا وجنوباً، وكعادة الشعراء المداحين، فخر بأنه طوف للهال آفاقه: «عُمان وحمص وأوريشلم، وأن النجاشي في أرضه، وأرض النبيط وأرض العجم»<sup>(٥)</sup>. ولعله بـالــغ في الحـــديث عن أسفــاره، ولكنه ما كان ليفعل ذلك لو لم توجد على الأقل بعض الجاليات العربية في تلك البلاد. وتذهب الروايات أيضاً الى أنه كان وثيق الاتصال بـالعباد في الحسيرة، ومنهم التقط بعض الأفكار المسيحيـة، ونحن نعرف أن واحداً على الأقل من هؤلاء العباد وهو الشاعر عدى بن زيد، كان له منصب كبر في البلاط الفارسي، إذ كان أمين كسرى للشؤون العربية. وتـدل الهجرة الأولى لأصحـاب الرسـول (ص) الى أرض النجاشي على أن عرب الشهال كانوا على علاقة ببلاد الحبشة. وقد كان الأنباط عرباً استقروا في الأجزاء الجنوبية من سوريا وفلسطين منذ القرن الثاني قبل الميلاد (على الأقل). أما عُمان في الجنوب وحمص في الشمال فتمثلان الحاشية نصف البدوية ونصف الحضرية حول الأراضي العربية .

وحالة الأعشى دليل آخر على سعة انتشار العربية الفصحى قبل البعثة ببعض الوقت. وليس مما يقبله العقل في واقع الأمر أن يوفد الرسول (ص) دعاته إلى أنحاء شبه الجزيرة العربية، حاملين القرآن، لو لم يكن مفهوماً في كل مكان. أما الشكوك حول صحة الشعر العربي بناء على وحدة لغة، فإنها لا تكاد تبدو لنا الآن أكثر من لعب ذهني. ولكن الصعوبة الحقيقية التي تواجه المؤرخ هي كيف يفسر هذا التهاشل اللغوي الرائع بينها يفترض أن العرب كانوا يعيشون على الأغلب قبائل مستحلة، منتشرة فوق صحراء أو شبه صحراء تبلغ ثلث مساحة أوروبا. ان تصور «العربي» على أنه يكاد يكون مرادفاً «للبدوي» أو حتى «الأفاق» أو «النهاب» يمتد من المؤلفين الاغريق والرومان الى الدارسين الأوروبين المعاصرين. وفيها عدا الأهمية اللغوية، لا يكاد هؤلاء الدارسون

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ٧ ج (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٨ ـ ١٩٤٥)، ج ١، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) لويس شيخو، شعراء النصرانية قبل الاسلام، ط ٢ (بيروت: دار المشرق، ٢٩٦٧)، ص ٣٧٨.

Sabatino Moscati, The Semites in Ancient History: An Inquiry into the Settlement : انسظر مثلًا: (٦) of the Beduin and their Political Establishment (Cardiff: University of Wales Press, 1959), pp. 111-114.

يوجهون أي اهتهام الى نقش من القرن الرابع الميلادي وجد في النهارة قرب دمشق. ان همذا النص المكتوب بخط آرامي، والذي يحتوي ـ مع ذلك ـ على كلهات عربية صريحة، يحمل اسم «امرىء القيس بن عمرو» ويصفه بأنه «ملك العرب كله». والمرجح أن الاختلافات اليسيرة بين هذا النص والعربية الفصحى راجعة إلى لسان صانع محلي ويده، إذ لا ينتظر من مثل هذا الصانع أن يكتب أو يتكلم لغة نقية. وقد سجل اللغويون العرب في القرن الثامن فروقاً لهجوية أكبر من هذه.

وقد ظهر من الحفريات الحديثة في قرية الفاو ان هذا النقش يجب أن يعامل باحترام أكثر كوثيقة تاريخية. وقرية الفاو موضع قديم، هجر الآن، يطل على الحافة الشهالية الغربية للربع الحالي، عند ملتقى طرق التجارة التي تربط جنوب شبه الجزيرة العربية بشهالها وشهالها الشرقي "، وقد استخرجت منه آثار ومصنوعات قيمة، تدل على أن المدينة بدأت في أعهاق شبه الجزيرة العربية في وقت سابق كثيراً على ما يظن عادة. ولا يتردد الأنصاري (، في تعيين قرية الفاو على أنها العاصمة التي ظلت مجهولة حتى اليوم لمملكة كندة، ويقدر أنها بقيت عامرة من القرن الثاني الى القرن الخامس الميلادين "، ويمكننا - اعتهاداً على مخططات المباني ونظام الحري والنقوش والرسوم الحائطية التي اكتشفت حتى الوقت الحاض - أن نستخلص النتائج التالية:

١ ـ يغلب على الظن أن العربية الفصحى استكملت شكلها أثناء القرون الأولى بعد الميلاد بإضافة عناصر من العربية الجنوبية عادلت المؤثرات الأرامية الآتية من الشال.

٢ ـ بقيت نواة العربية الفصحى، باعتبارها النموذج الأصلي للغة السامية، سليمة خلال تلك الاتصالات. ومن أبرز مميزات هذه النواة استعبال الأعراب.

٣ ـ كان الجمل العربي ذو السنام الواحد موجوداً بحالته الوحشية حول «قرية». وهذه الملاحظة، إلى جانب اكتشاف نظام ري معقد في المدينة، يدلان بأن المناخ كان مختلفاً عها نعرفه اليوم. ونميل الى الظن بأن استئناس الجمل العربي بدأ مبكراً في هذه الحقبة، إذ كان من المستحيل أن تسيطر مملكة كندة على طرق التجارة في شبه القارة من دون استخدام الجمل. فمع أن طرق التجارة كانت تربط بينها واحات أو «محطات للقوافل» كها تسمى (١٠٠٠)، فقد كان الجمل هو وسيلة المواصلات الوحيدة الصالحة للنقل البري نظراً لطول المسافات التي يجب قطعها بين هذه المواضع التي حبتها الطبيعة بميزات أفضل، وعلى هذا يجب أن ينظر إلى استئناس الجمل على أنه ثورة اقتصادية أدت بدورها الى تغيرات اجتماعية وسياسية مهمة. وهناك رسوم للجمل البختي ذي السنامين، الذي يأتي من وسط آسيا، في نقوش صفوية من القرن الأول قبل الميلاد، ولكنها أقل من

Ansāri, Zaryat al-Fais (Riyadh, 1983), p. 15.

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ص ۱٦.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص ٢٩.

Moscati, The Semites in Ancient History: An Inquiry into the Settlement of the Beduin and (\\') their political Establishment, pp. 106 and 107.

رسوم الحمار، وهو الحيوان الأقدم والأقل كفاءة في النقل.١٠٠٠.

٤ - بعكس الصورة القياسية ، أو شبه القياسية التي وصلت اليها اللغة ، يبدو أن الآلهة المحلية استمرت قائمة . فنحن لانسمع بإله قرية «كهل» (والاسم يشعر بنوع من عبادة الأسلاف) في أي مكان آخر من شبه جزيرة العرب. ومع ذلك، فإن وصف عكاظ في معجم ياقوت الحموي يوحي بأن هذا الملتقى للقبائل العربية (وموقعه قرب «قرية») لم يقتصر على المبادلات التجارية ، بل كانت تقام فيه احتفالات دينية مشتركة أيضاً . ولعل دخول المسيحية في مرحلة متأخرة من حياة هذه المملكة كان راجعاً ، بين أسباب أخرى ، الى السعى نحو وحدة دينية .

كل هذه الدلائل تشير إلى أن شبه جزيرة العرب من شيال الربع الخيالي حتى الأراضي شبه الصحراوية الممتدة بين المرتفعات السورية وحوض الفرات (والتي سياها الجغرافيون العرب «ديار ربيعة») كانت موحدة في مملكة واحدة أثناء القرون الأربعة التي سبقت الاسلام. ولا بيد أن تزايد أهمية التجارة بين المراكز الرئيسية للحضارة في كل من الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية كان أحد العوامل التي ساعدت على هذه الوحدة، الى جانب التجانس القومي واللغوي. وكيا يحدث عادة، استبعت العلاقات التجارية علاقات سياسية وثقافية. وكان الملك العربي، كملوك الحيرة وغسان، يتطلع إلى جاريه القويين أملاً في الرعاية والتأييد، بينها كان هذان الجاران يأخذان بأسباب الحيطة تجاه سكان الصحراء هؤلاء الذين استطاعوا، في اندفاعهم نحو الشيال، أن يؤسسوا في الماضي غير البعيد ممالك عربية في سوريا وما بين النهرين، وقد كانت هذه المالك من القوة بحيث استطاعت أن تتحدي هيمنة كل من الامبراطوريتين.

وجاء التغير الكبير حول منتصف القرن الخامس الميلادي. ففي ذلك الوقت وقع حادثان خطيران: انهيار سد مأرب، الذي كان، كما يقول ياقوت الحموي، أعجوبة من أعاجيب الهندسة، والغزو الحبشي الأول لليمن. وتربط المصادر العربية كما تربط الأبحاث الحديثة بين الواقعتين، وقد اقترنتا كذلك بتدهور طرق التجارة داخل شبه الجزيرة العربية، إذ ان التحالف بين بيزنطة والحبشة ضمن سلامة طريق البحر الأحمر (مروراً بمصر) للسفن البيزنطية. وقد أصبحت اليمن بعد الغزو الحبشي الثاني (عام ٥٢٥ م) شبه مستعمرة حبشية، واستمرت كذلك نحواً من خمسين عاماً، واضطر الأمير الحميري سيف بن ذي يزن إلى الاستعانة بالفرس الذين سارعوا الى تلبية دعوته. على أن الأمير الحميري سيف عرف اليمن الى مجرد ولاية من ولايات الامبراطورية الفارسية الضخمة. ويبدو أن اليمن عمت حكم الفرس لم تكن أفضل حالاً بكثير مما كانت أثناء احتلال الأحباش لها. ولكن ظهر جيل مولد من الحميريين والفرس كان له، بعد قرنين، دور مهم باعتباره قوة عسكرية في خدمة النظام العباسي الجديد. ويبدو أن عرب اليمن ظلوا خلال التقلبات التي طرأت على الدولة الاسلامية ميالين بعواطفهم نحو الفرس، كما يظهر بوضوح في رثاء البحتري المشهور لايوان كسرى (وهو ميالين بعواطفهم نحو الفرس، كما يظهر بوضوح في رثاء البحتري المشهور لايوان كسرى (وهو القصر الملكي الذي كان يقيم فيه ملوك الفرس).

Fred V. Winnet and G. Lankester Harding, *Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns* (Toron- (11) to, Buffalo: University of Toronto Press, 1978), p. 23.

وعندما غزا الفرس سوريا ومصر (عام ٦١٤ م) تسيدوا دون منازع على جميع الشواطىء والدول الحدودية في الأطراف. فمن الناحية العملية لم يسبق لمملكة غسان الموالية لبيزنطة وجود، أما الساحل الشرقي (البحرين) فكان يحكمه ممثل لملك الحيرة. وكانت لهذه الأحداث أصداء قوية في طول شبه الجزيرة العربية وعرضها، كما يظهر من طريقة الاشارة اليها في القرآن (١٠).

صحب الانحدار المستمر والانحلال النهائي لملكتي كندة وحمير ـ وقد امتد من أواسط القرن الخامس الى نهاية السادس الميلاديين ـ سقوط شبه الجزيرة العربية كلها في هوة الفوضى. إلا أن مكة استطاعت أن تحافظ على طريق تجاري فرعي بين سوريا واليمن، بحيث كانت قوافلها تستطيع أن تقطعه بشيء من الأمان. وكان الفضل في ذلك للدبلوماسية الذكية مقترنة بتقسيم كفء للوظائف المدنية والدينية داخل المدينة نفسها، أكبر من القوة العسكرية. وكانت القبائل اليمنية قد بدأت هجرتها نحو الشهال بعد انهيار سد مأرب (حوالى عام ٤٥٠ م)، وواجهت في كثير من الأحيان مقاومة شديدة من القبائل الشهائية. ولا بد أنها اعتمدت على تأييد مملكتي كندة في الجنوب وغسان في الشهال، وكلتاهما من أصل يمني. وكان أهل اليمن قد ألفوا أساليب الحياة المستقرة أكثر من جيرانهم الشهاليين، فلا غرو أن احتلوا في وقت قصير المناطق الأصلح للزراعة في وادي القرى (شهال الحجاز) وشهال نجد.

وهكذا بدأ عصر في تاريخ شبه الجزيرة العربية كانت سمته المميزة هي القبلية. وكان انهيار الحكومات المركزية، والهجرة الجهاعية إلى الشهال، وفوق هذا وذاك تدهور الحياة الاقتصادية، كانت هذه هي العوامل الثلاثة الأساسية التي شكلت تاريخ العرب طوال القرنين السابقين للاسلام. ولا يمكننا أن نفهم المعنى الحقيقي لهذه الحقبة إذا أهملنا الفترة التي سبقتها مباشرة. فهذا الاهمال هو الذي يجعلنا نتصور أن «البداوة» أو «القبلية» كانت هي «الشابت» الرئيسي في التاريخ العربي وهو تصور لا ينسجم بسهولة مع تاريخ الساميين القدماء، ولا مع تاريخ العرب أنفسهم بعد الاسلام.

والنظرية الأقرب الى العقل هي أن الحضارة العربية، بوجه عام، تمر في أدوار متعاقبة من الحياة المدنية والبدوية. فقد رسمت جغرافية البلاد العربية، وهي صحراء جرداء تنقطها الواحات وتحف بها وديان أنهار خصبة، مصاير الشعوب العربية. فكانت الحكومات المركزية في الأعم الأغلب، تتخذ قواعدها في البقاع الأوفر حظاً، ولكنها لا تجد بداً من المحافظة على اتصالها بالأطراف المتبدية، بل ان الحياة القبلية نفسها لا تخلو من التحضر، ولا سيها حيث تشكل الزراعة جانباً مهما من اقتصاد القبيلة. وعندما تنهار الحكومة المركزية \_ وغالباً ما يكون ذلك نتيجة لتدخل دولة أجنبية \_ تتغلب القبلية ولا يقتصر ذلك على أن بدو الأطراف يدينون بالولاء لزعهاء القبائل فقط، بل ان الدولة نفسها تتحلل الى تجمعات قبلية. وهذا ما حدث للغساسنة. ويمكننا أن نشبه هذه الحالة بحرب العصابات عندما تحل الهزيمة بالجيش النظامي. فالذي يحدث هو أن المقاومة المسلحة تقع على عاتق جماعات صغيرة، ينشأ بينها نوع من الولاء القبلي، كما نعرف حق المعرفة من التاريخ المعاصر في عاتق جماعات صغيرة، ينشأ بينها نوع من الولاء القبلي، كما نعرف حق المعرفة من التاريخ المعاصر في

<sup>(</sup>١٢) القرآن الكريم، «سورة الروم،» الآيات ١ ـ ٥.

أجزاء مختلفة من العالم. وتتحول المنازعات بين الجهاعات المختلفة الى حروب داخلية. هـذا قانـون عام يتشكل في كل حالة بعوامل نوعية جغرافية وثقافية.

ففي شبه جزيرة العرب ذاتها، وإلى درجة أقل في جميع البلدان المعربة التي تقع بين الخليج العربي والمحيط الأطلسي، حيث نصادف التقابل نفسه بين صحاري وأراضي زراعية (مع وجود مناطق رعوية في الوسط)، يتم الانتقال بين البداوة والحياة المدنية بسهولة غير عادية وهذا هو مصدر ضعف العروبة وقوتها في الوقت نفسه. فبحكم قانون الفجوة الثقافية تستمر النظم القبلية على المستوى الاجتهاعي والنزعات البدوية على المستوى الفردي مدة طويلة داخل اطار المجتمع المتمدن. ومع أن هذا الشذوذ يبطىء من حركة التغير الاجتهاعي، فإنه يسهل إعادة التطبع بالحياة البدوية أو شبه البدوية، القائمة على تماسك القبيلة، وبذلك ينجو الجنس من الفناء إذا نشأت ظروف غير مواتية. ففي هذه الحالة تصبح روابط النسب واللغة والدين هي الدعائم الأساسية لوحدة القومية، ولو أن الوحدة القومية، بالمعنى الصحيح، لا تنسى أبداً.

وثمة عامل نوعي آخر في ذلك الشكل من حرب العصابات الذي أصبح أسلوب حياة مرات عدة في تاريخ العرب. وهذا العامل عائد الى الخصائص الطبيعية للصحراء المكشوفة. فليس ثمة موانع طبيعية بمكن للمحاربين أن يحتموا خلفها. ومن ثم يصبح تكتيك الكر والفر هو الطريقة الوحيدة للبقاء. وتصبح المفاجأة والسرعة هما الخاصيتين المميزتين للغزوة البدوية. وهذا هو ما يجعل للحصان معزة خاصة لدى المحارب البدوي، فهو حصنه (۱۲)، وهو يبقي له لبن ناقته، حتى ولو احتاجت اليه زوجته وأطفاله (۱۱)، والشجاعة يجب أن تقترن بالحيلة، ولا يخجل المحارب البدوي أن يهرب بحياته إن تأزمت الأمور (۱۱).

ويسمي المسعودي هذه الحقبة من الحروب المستمرة «يوم الفساد» ويقدر مدتها بمائة وثملاثين عاماً ١٦٠ ولكنه يقصرها على الحرب بين فرعين من طيىء وهما الغوث وجديلة.

ويبدو أن كندة وقعت بين القوتين المتنافستين: فارس، وبينزنطة، إذ كان موقعها \_ قريباً من دائرة نفوذ هذه الأخيرة \_ يضطرها الى خطب ودها. ووجود مقبرة امرىء القيس آخر ملوك كندة الأقوياء في الشمال يوحي بأن اضطرابات داخلية أجبرته على نقل حاضرة ملكه على مقربة من سادته البيزنطيين. وكان تقسيم مملكته بين أبنائه الخمسة علامة أخرى على اضمحلال قوتها.

<sup>(</sup>١٣) عملي الجندي، شعر الحرب في العصر الجماهملي، ط ٣ (بيروت: مكتبة الجمامعة العربية، ١٩٦٦)، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>١٤) أحمد محمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهـلي (القاهـرة: دار نهضة مصر للطبـع والنشر، ١٩٧٢)، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٥) المفضل بن محمد المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبـد السلام محمـد هارون (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٣).

<sup>(</sup>١٦) ابو الحسن علي بن الحسـين المسعودي، التنبيـه والإشراف، المكتبة الجغـرافية العـربية، ١ (ليـدن: مطبعـة بريل، ١٨٩٣)، ص ٢٠٧.

وآخر هذه السلسلة من الدلائل هي سيرة الشاعر أمرىء القيس، وهو الأخير في هذه السلالة الملكية الذي حاول الاستعانة بييزنطة لاستعادة ملك آبائه. وكانت القبائل العربية قد ثارت على أمرائهم من كندة، وقتلتهم جميعاً، وبينهم حجر والد امرىء القيس. وكان حجر حاول أن يدعم علكته المتداعية بزواجه من أخت أحد شيوخ القبائل الأقوياء وهو كليب تغلب، وفي الوقت نفسه زوج أخته للمنذر بن ماء السهاء ملك الحيرة. وعلى الرغم من هذا كله فقد قتله بنو أسد وهم رعاياه. وطالب امرؤ القيس بعرش أبيه، مستعيناً - أول الأمر - بإحدى «المهالك» الصغيرة التي انقسمت اليها مملكة حمير بعد الاحتلال الفارسي. وعندما فشلت هذه الخطة لجا الى القسطنطينية ملتمساً عون الامبراطور البيزنطي، ومحاولاً - في الوقت نفسه - أن يجمع حوله قبائل نجد التي كانت قد تشرذمت بالفعل. ولكن شيئاً من ذلك لم يفلح، وعندما وصل أخيراً الى القسطنطينية لم يكن بقي منه إلا رجل محطم.

وبينها كان في طريقه الى القسطنطينية نظم قصيدة تضمنت لمحات قيمة عن عصر الانحدار هذا. وتصف المقدمة الغزلية المحبوبة بأنها «كنانية»، وكنانة قبيلة عدنائية كانت تقطن الحجاز. ثم تنتقل القصيدة الى وصف الهوادج التي تحمل المحبوبة وصواحبها نحو أرض غسان في سوريا. ويشبه الشاعر منظرهن بنخيل يامن، ويامن قبيلة أخرى كانت تقطن البحرين. وجرياً على العادة المعروفة في الشعر الجاهلي يستطرد امرؤ القيس الى وصف مطول لنخيل يامن، فهن سامقات ذوات فروع كثيفة مثقلة بالبلح الأحمر، وقد حماها أصحابها حتى نضج الثمر واكتنز، فهم يتأملونه فرحين بكثرته وجمال لونه. وإذا طاب جناه أتت جيلان (وهم عال كسرى في البحرين، يجمعون لمه غلة نخيلها) فاحتملوا أكداس البسر ١٠٠٠.

هذا الاستطراد ببراءته الظاهرية لا يكاد يحتاج الى تعليق. ولكن يحسن بنا أن نقول كلمة عن الاكثار من ذكر أسهاء الأمكنة في الشعر الجاهلي. لقد جاء متكلم وناقد في القرن العاشر (١٠٠٠ فرأها حشواً، ولكننا عندما نضم الوقائع المتصلة بهذه الأسهاء بعضها الى بعض، فقد نستنتج أنها كانت تحمل تلميحات سياسية يفهمها العربي الذي عاش قبل الاسلام بقرن أو أكثر.

وكانت القبائل الشهالية تتألف من فرعين: أولها ـ مضر ـ يعيش معظمهم في الحجاز وجنوب نجد، والآخر ربيعة ويقطنون حول الساحل الشهالي الغربي للخليج العربي، وقد توغلوا ـ كما سبقت الاشارة ـ في المثلث شبه الصحراوي الواقع بين سوريا والعراق. وبحذاء القسم الجنوبي من ساحل الخليج كانت تسكن عبد القيس، وهم فرع من ربيعة كان جل اعتهادهم على الملاحة التجارية، ويبدو أنهم كانوا على علاقة حسنة بالفرس مثل أهل اليمن، وعلى عكس ربيعة الشهال الذين كانوا دائم أما مشاغبين لدولتي الحولتين. وما كادوا

<sup>(</sup>١٧) انظر القصيدة الرابعة في: امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس، صنعة الأعلم الشنتمري (الجزائر، ١٩٧٤).

<sup>(</sup>١٨) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، اعجاز القرآن، تحقيق السيد احمد صقر، ذخائر العرب، ١٢ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٣)، ص ١٦٠.

يتحررون منهما حتى غرقوا في ثارات حرب الفساد. وتذهب الروايات الى أن حرباً دارت رحاها أربعين عاماً بين فرعي ربيعة: بكر وتغلب بسبب ذبح ناقة. ولعل هذه الحرب كانت في بدايتها عندما حاول امرؤ القيس أن يحشد جموع كندة ليثأر لمقتل أبيه، وقد تحول بعد هزيمة منكرة في خزازي ـ الى العمل على احياء مملكة اسلافه باستنهاض جميع القبائل العربية، أو أي قبيلة عربية يمكن أن تناصره.

وكان الغسانيون واللخميون (ملوك الحيرة) بعيدين عن رضا سادتها ـ ولكن مملكة بني غسان كانت أقرب الى الانهيار النهائي . أما الملك اللخمي في الحيرة فكان يحاول تثبيت سلطانيه على ربيعة وعلى تميم المضرية (وهي أقرب القبائل الى مساكن ربيعة). وهذه الأخبار التي نقلها الرواة تتفق مع دلالة أبيات امرىء القيس التي سبقت الاشارة اليها. على أنه لا بكر ولا تغلب أسلمت قيادها بسهولة ، فمعلقة عمرو بن كلثوم التغلبي تعيد الى الذاكرة معارك طويلة مجيدة «عصينا الملك فيها أن ندينا». ولكنه يفخر أيضاً بأن قبيلته ، تغلب ، أبدت شجاعة في هذه المعارك أكثر من أخوتهم البكريين ، ويمضى ليذكر البكريين بالهزائم التي أنزلها بهم قومه .

وكان طرفة بن العبد البكري من أصحاب المعلقات كذلك، وقد دبر الملك اللخمي عمرو بن هند قتله وهو ابن ست وعشرين، وكان قد اضطر الى الرحيل عن قومه الى اليمن ومنها الى الحبشة. وله قصيدة (١٩٠) ينتقل فيها من المقدمة الغزلية التي يتوجع فيها لفراق محبوبته الى تجربة أكثر واقعية، اتفقت له حين لجأ الى حي بعيد عن ديار قومه، فقد سألته امرأة: أما لك أهل؟ فأثارت في نفسه خاطراً أن الرجل الذي يقضي شبابه بعيداً عن وطنه لا يفضل الرجل الميت، ولمه مقطوعة قصيرة (١٠) يلوم فيها قومه الذين تخلوا عنه واستسلموا للذل.

ومع أن الشاعر الجاهلي يكون أكثر حماسة عندما يفخر بأفعال عشيرته الأدنين، فإنه لا ينسى سجل القبيلة ككل، عندما قامت في وجه الطغاة الأجانب، أو عندما تحالفت مع قبائل أخرى لتلقي عنها نير أولئك «الملوك» الذين لم يكونوا - رغم انتهائهم الى العنصر العربي - سوى الاعيب في أيدي الملك الفارسي أو القيصر الرومي. وهكذا نجد طرفة بينها هو يفخر بانتصار بكر على تغلب في يوم قضة، ذاكراً النصر الأكبر الذي أحرزته القبيلتان الاختان على جموع غسان أن نراه يفخر بأن أباه هو الذي ذبح الملك الغساني في المعركة. ولكن عمرو بن كلثوم كان أشد غلواً، فقد فخر بأن قبيلته التي اشتركت في تلك الحرب، لم تأبه لجمع الغنائم كما فعلت بكر أختها، بل رجعت الى خيامها بالملوك مقيدين بالأغلال. بل انه ليفخر بأن تغلب هي التي قادت جميع قبائل معد (عرب الشهال) في معركة خزازى الظافرة.

<sup>(</sup>١٩) انظر القصيدة الخامسة في: طرفة بن العبد البكري، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال (دمشق، ١٩٧٥).

<sup>(</sup>٢٠) انظر: المصدر نفسه، القصيدة ١٤.

<sup>(</sup>٢١) انظر: المصدر نفسه، القصيدة ١٢.

على أنه لا يمكننا أن نرسم حدوداً فاصلة بين القبائل اليمنية (= القحطانية، الحميرية) وتلك الشيالية (= العدنانية، المعدية) صحيح أن المالك الثلاث الصغيرة التي حاولت أن تتقرب الى السادة البيزنطيين أو الفرس كانت تنتمي الى أعراق قحطانية، وصحيح كذلك أن بعض القبائل القحطانية حاربت في صفوف الفرس أثناء معركة ذي قار، التي أوقع فيها جيش من رجال القبائل، معظمهم من بكر، هزيمة بحملة فارسية، وكان ذلك قبل الاسلام بوقت قصير، ولكن تغلب نفسها تحالفت مع الفرس في تلك المعركة. ومن الطبيعي جداً (وثمة روايات تؤيد هذا الغرض) أن يحدث أثناء الصراع على السلطة أن تنحاز بعض القبائل الطموحة مثل طبيء القحطانية أو تغلب العدنانية الى جانب الفريق الأقوى، أملًا في أن تخلف الأسر العربية المنهارة. وثمة واقعة طريفة يمكننا أن نشير اليها في هذا المقام، فبينها كان طرفة هارباً من وجه الملك اللخمي عمرو بن هند، لجاً الى عشيرة تسمى عنية تدعى سعد بن مالك، فنرى طرفة حين يمدح الذين أجاروه يفضلهم على كل عشيرة تسمى سعداً، وكانت كل هذه العشائر - بالمصادفة - عدنانية.

ولا حاجة الى القول بأن الحروب الصغيرة والمناوشات، مشل الثارات العنيفة، لم تنقطع قط بين العشائر العربية. فالقتال ليس فقط حرفة جميع المجتمعات البشرية التي تضطر لأسباب اقتصادية إلى أن تبقى من دون عمل معظم الوقت، ولكنه هوايتها أيضاً. انه يطلق الطاقات المحبوسة ويفتح مجالاً لإظهار الشجاعة الفردية، ويخلق نظاماً كاملاً من القيم، يبنى عليه الفن والشرف كلاهما. ومع ذلك فقد بقي الشعور برابطة مشتركة تجمع كل هذه القبائل العربية المتحاربة، مها تكن تلك الرابطة مفككة.

ولنرجع مرة أخرى الى الأعشى . . ان هذا الشاعر البكري الجوال الذي طاف جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية وعبر البحر الى النجاشي (ان صدقنا كلامه ، بفرض أنه حقاً كلامه) قبل الاسلام بعقود قليلة ، كان له غرام خاص باليمن ، التي روى أنه كان يملك فيها معصرة للخمر وله مقطوعة تتميز بحزن هادىء ، يبكي فيها مصر قصر اسمه ريمان ، والراجح أنه كان لأحد ملوك حمير القدماء (لا للأعشى نفسه كها زعم لويس شيخو بغير دليل) وتستحق هذه المقطوعة أن نوردها بتهامها في ختام هذا القسم من بحثنا(۱۱):

خاوياً خربا كعابه
بعد الذين هم مآبه
ملك يعد له ثوابه
الحبش حتى هد بابه
لي وهو مسحول ترابه
في العيش غضرا جنابه
ب دائم أبداً شبابه

يا من يسرى ريمان أمسى أمسى الشعاليب أهمله من سوقه حكم ومن بكرت عليه المفرس بعد وتراه مهدوم الأغا وليقد اراه بغيطة فيهوى وما من ذي شيا

<sup>(</sup>٢٢) شيخو، شعراء النصرانية قبل الاسلام، ص ٣٨٣.

لا يوجد اليوم دارس جاد للتاريخ يسلم بالمقولة الشائعة قدياً: ان الاسلام يمثل تغيراً مفاجئاً وكاملاً في حياة العرب. وليس في هذا ما يغض من نظام القيم الذي جاء به الاسلام، والذي كان مختلفاً اختلافاً جذرياً عها سبقه، ولكن الصحيح أيضاً لانه طبيعي ـ ان هذه القيم كانت تحتاج الى وقت لتتأصل في السلوك العادي للمسلمين. وفي الوقت نفسه لم يكن بوسع التاريخ أن يتوقف وينتظر. فإن الظروف المتغيرة جاءت بتحديات جديدة. لقد كان من تعاليم الاسلام أن الناس جميعاً متساوون مهها اختلفت شعوبهم وقبائلهم. وحتى فيها يتعلق بالعقيدة قرر الاسلام أنه لم يزد على أن بين ما هو ثابت في أعهاق النفس البشرية، وما أعلنه جميع الرسل منذ فجر الحياة الانسانية. أما من الناحية العملية، فإن تعاليم الاسلام قد تمثلت بصورة تدريجية، وبشيء من الصعوبة. وقد كان صحابة الرسول (ص) يراعون الدقة في نقل تعاليمه، ولكنهم كانوا، في الأمور العملية، ولا سيها بعد وفاته، مضطرين الى اعهال الرأي بحسب اجتهادهم. ولعل هذا القول أشد انطباقاً على الدوافع والمشاعر منه على السلوك الظاهر. فلم ينته الشعور بالولاء للقبيلة بمجرد ابتداء البعثة المحمدية. والننا لنرى في شعر حسان بن ثابت المدني الخررجي، كبير شعراء الرسول (ص)، مزيجاً عجيباً من الحهاسة الدينية والتعصب القبلي. فهو يقول في احدى قصائده التي هجا بها كفار قريش ـ وهم قوم الرسول (ص) في مكة ـ مقتبساً من بعض آيات القرآن ما يتفق وغرضه (١٣٠٠).

وفي قصيدة أخرى(٢٠) يشير الى المهاجرين باسم «الجلابيب» وهي تسمية لا تخلو من اهانة، متوعداً أعداءه منهم، ومضيفاً الى ذلك هجومه الديني العادي على قريش.

ولم تخل القصائد التي نظمها المحاربون المسلمون أثناء معاركهم الأولى على الحدود من آثار العداوة القبلية. فيقول القعقاع بن عمرو التميمي في أول معركة قادها خالد بن الوليد في الشام.

لغسان أنفاً فوق تلك المناخر سوى نفر نجندهم بالبواتر فألقت الينا بالحشا والمعاذر بنا العيش في اليرموك جمع العشائر(٢٥)

فضضنا بها أبوابها ثم قابلت بنا وقد شارك الشاعر نفسه في فتح الحبرة. وعنه يقول:

على الحديرة السروحياء احتدى المصارف يحيل بنه فسعل الجنبان المختالف عبيوق المنايبا حول تبلك المختارف الى البريف من أرض العبريب المقائف(٢١)

ويدوم أحطنا بالقصور تتابعت حططناهم منها وقد كان عرشهم رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا صبيحة قالوا: نحن قوم تنزلوا

بدأنا بجمع الصفرين فلم ندع صبحة صاح الحادثان ومن به

وجئنا الى بصرى، وبصرى مقيمة

<sup>(</sup>٢٣) انظر القصيدة الأولى في: حسان بن ثابت، ديــوان حسان بن ثــابت، تحقيق سيد حنفي حسنـين، مراجعـة حسن كامل الصيرفي، المكتبة العربية، ١٣٦ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤)، الأبيات ١٦ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢٤) انظر: المصدر نفسه، القصيدة ٥٢.

<sup>(</sup>٢٥) النعمان عبد المتعال القاضي، شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام (القـاهرة: الــدار القوميــة للطباعــة والنشر، ١٩٦٥)، ص ٩١.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ١٢٨.

ولم يستغرب القعقاع أن بعض العشائر العربية انحازت الى جانب الفرس. فقد حدث ذلك من قبل في يوم ذي قار، فهو يشير الى بني رزام (اسم عشيرتين: احداهما تنتمي الى تميم المضرية، والأخرى الى الأزد من حمير) مقارناً إياهم، في بساطة تامة، بالفرس والروم.

والحق أن العصبيات القبلية استمرت قوية بعد الاسلام كها كانت قبله ولو أن معظم العرب عدوا دور القبيلة في نصرة الدين الجديد من مفاخرها، بل أعظم مفاخرها في أكثر الأحيان. على أن القبيلة ظلت تهدد وحدة المؤمنين حديثة الميلاد. وبعد وفاة الرسول (ص) تولت قبيلة \_ قريش \_ قيادة المجتمع الاسلامي الناشيء، ولم يكن أهل المدينة راضين عن ذلك. ويبدو أن التذمر استمر بعض الوقت، اذ يروى أن الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، نهى حسان عن انشاد قصائد معينة كان قد نظمها في وقت الرسول (ص)، مخافة أن تثير العصبيات القبلية من جديد.

وسرعان ما دبت الخصومة بـين قريش نفسهـا. فقد كـان بعض الناس يـرون أن بني هاشم ـ وهم بيت الرسول (ص) ـ أحق من يلي الأمر بعد وفاته. ولا شك أن فضائل على بن أبي طَالب، وهو ابن عم الرسول (ص) وزوج ابنته، كأنت عاملًا قويًّا في اجتذاب الأنصار للدعوة الهاشمية، ولكن المنافسات القديمة بـين بيوتـات قريش عـادت الى الظهـور من جديـد، وكان هنــاك اليمنيون أيضــأ، يتحينون الفرص للمشاركة في النظام الجديد. وقد أمدت بيوتات اليمن العهد الأموى برجال ذوى كفاءة عالية، ولا سيها آل المهلب المذين ينتمون الى قبيلة الأزد، وكمان منهم ثلثمائية. وكان لمربيعة وهي الفرع الرئيسي الآخر من القبائل العدنانية نصيبها أيضاً. ويذكر اسم معن ابن زائدة الشيبان ـ وشيبان بطن من بطون بكر ـ كثيراً بين أبرز القواد والولاة في الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية وكان من عقبه رجال يضارعونه شهرة. ولكننا يجب ألا نستبعد ما زعمـه بعض الرواة من أن خـالداً ابن عبد الله القسري اليمني حاول الوثوب الى منصب الخلافة نفسه. ومهما يكن من أمر، فقد اضطر الأمويون بعد قليل الى استغلال العصبية اليمنية لتدعيم ملكهم في مواجهـة أعوانهم. ونتيجـة لزواجهم من يمنيات، تولى الخلافة أحياناً خلفاء نصف يمنيين. وبدا هذا التحالف مرضياً للطرفين، ولكن الفبائل العدنانية لم تكن راضية، وأول ما بدأوا به أنهم ضموا أسهمهم الى أسهم عبدالله بن الزبير، وهو قرشي آخر بويع بالخلافة وجعل عاصمته المدينة. وبعد أن هـزموا في مـرج راهط، وتبع ذلك سقوط ابن الزبير، حاولوا أن ينفذوا من الخلافات داخل البيت الأمـوي نفسه، وانحـازوا الى مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. ولكن دعمهم لـه لم يفلح في تثبيت سلطانه، فسرعـان مـا أزاحه العباسيون (وهم نسل العباس عم الرسول (ص)).

وهكذا يبدو أن القرن الأول بعد الهجرة شهد ـ من النباحية السيباسية ـ ظهـور تيارات ثـلاثة كانت تتلاقى أو تجتمع أو تتعارض بعضها مع بعض وفقاً لاختلاف الأحوال:

أ ـ الحماسة الدينية الجديدة، التي أكدت الفضائل الشخصية والمسؤولية الفردية.

ب ـ العصبية القبلية الموروثة من العصر الجاهلي.

ج - قيام انتهاءات جديدة أوسع وأرسخ، اذا قيست بالأحلاف القبلية التي وجدت قبل الاسلام، وكانت أضيق مدى وأقصر عمراً.

والحماسة الدينية هي أبرز ملمح في شعر الخوارج، وهم مسلمون أنقياء عدّوا سائر الفرق الاسلامية كافرة. ولكنهم أظهروا التحدي نفسه للسلطة المركزية الذي تميزت به القبائل البدوية، الى جانب كرههم الصريح لهيمنة قريش. ويبدو أن الحجاز الغني أصبح يمثل لقبائل بكر وتميم وعبد القيس في الشرق، وكان منهم معظم الخوارج، دولة أخرى كدول جنوب الشام والعراق التي واصلوا الاغارة عليها ردحاً طويلاً من الزمن.

أما في الحجاز نفسه، وكذلك الحال في الأمصار الجديدة النامية فكان العرب على اختلاف قبائلهم يناصرون اما الحزب الأموي وإما الماشمي وإما الزبيري. وهكذا كانت دعاوى البيوت القرشية الثلاثة تتخلل العصبيات القبلية. على أن الارتباط بحزب واحد على الأقل بين الشعراء على كان ثابتاً أو حتى مخلصاً. ففي الحجاز حوّل عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي ولاءه من الزبيريين بعد سقوطهم وكان شاعرهم الى الأمويين ولم يتحرج، اذ زعم أن سيادة قريش هي قضيته الأولى. أما الكميت بن زيد الأسدي (وأسد قبيلة مجاورة، في منزلة متوسطة بين الحضارة والبداوة) فكان أقل مجاملة في انسحابه من صفوف الهاشميين ليضع نفسه في خدمة الأمويين.

وأما عن الشاعرين اللذين برزا أكثر من غيرهما في العصر الأموي، وهما جرير والفرزدق، وكانا ينتميان الى بطنين مختلفين من بطون تميم ويعيشان في البصرة أو حولها، فيقال إن كليها كان يميل الى التشيع ولكليها مدائح طنانة في الخلفاء الأمويين. على أن معظم شهرتها (ويمكن أن نضيف: السيئة) ترجع الآن الى أهاجيها الطويلة المتبادلة التي لم يتورعا فيها عن قبيح. فقد تحول الهجاء القبلي على أيديها الى هجاء شخصي، وكان هذا تحولاً أساسياً في فن الهجاء، ولم يلبث أن أصبح القاعدة. وأهميته في عصرهما أنه أزال حدة العصبيات القبلية. ويمكننا أن نتخيل الجهاعات القبلية المتنافسة التي كانت تنزل البصرة، وهي تستمع بشغف الى هذا اللون الجديد من التسلية. غير أنها كانا اذا تحولاً الى الفخر يفتخران بمضر، ويعتزان بأن الخليفة نفسه كان مضرياً. وكانت تميم قبل الاسلام اعتبرت تجمعاً قبلياً مستقلاً، فكان اتجاه الشاعرين التميميين الأعظمين الى الانتهاء لمضر، لقبيلة الأم، شاهداً على بدء الشعور بالانتهاء الى كيان أوسع.

وعلى العكس منهما كان الأخطل، وهو شاعر تغلبي يضارعهما منزلة ويدين بالمسيحية، ثـابتاً على ولائه للأمويين. وكان جرير يغيظه بأنه هو ـ أي جريراً ـ ينتمي الى قبيلة الخلفاء، أكثر ممـا كان يعيره بدينه.

وفي الوقت نفسه كانت المعارك الصغيرة مستمرة بين القبائل والعشائر في مختلف أرجاء الدولة الاسلامية التي اتسعت الآن اتساعاً كبيراً (٢٠) وإذا رجعنا إلى «باب الحماسة» في مختارات أبي تمام الشهيرة، حيث وضع كثير من الشعر الذي قيل في الحرب، وجدنا من الصعب في كثير من الأحيان أن نميز الشعر الاسلامي من الجاهلي. على أن الملاحظ في الأقاليم الاسلامية الجديدة أن التناقض بين

<sup>(</sup>٢٧) احسان النص، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي (دمشق، [د. ت.])، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٩.

العدنانية والقحطانية هو الذي يفسر المنازعات القبلية عادة الى جانب كون هذه المنازعات وثيقة الارتباط بالصراع على السلطة على مستوى الدولة الاسلامية نفسها. وقد استمرت هذه الأحوال مدة طويلة بعد قيام الدولة العباسية.

وازداد هذا التشابك بين الولاءات تعقيداً عندما دخلت شعوب الأقطار المفتوحة في الاسلام. فقد أصبحت لها بمقتضى الشريعة الحقوق نفسها التي للمسلمين العرب، ولكنها اضطرت في البداية للالتحاق بإحدى القبائل العربية حتى تقبل داخل النسيج الاجتماعي. وهذا هو نظام الولاء. ويبدو أنه نجح في البداية الى درجة أن كتاب السير كثيراً ما يختلفون حول كون شخص ما منتمياً الى قبيلة ما صليبية أو ولاء. وترجمة هذا النوع من الامتصاص بالاصطلاح الأوروبي غير دقيقة وخصوصاً حين نلاحظ أن القبائل العربية نفسها كانت تمتص، ببطء، ولكن باطراد، داخل المجتمعات المختلطة في المدن الكبرة.

ومثل الشاعر بشار بن برد يوضح هذه الحالة. فقد ولد بشار مولى في بطن من بطون قيس عيلان، وهي قبيلة عدنانية أخذت تلعب دوراً بارزاً في الصراع القبلي أثناء العصر الأموي (رجما لكونها أقرب الى البداوة)، حتى أن اسمها اطلق على تحالف القبائل العدنانية التي حاربت في صف مروان بن محمد. وكان بشار في ذلك الوقت يبرى نفسه واحداً من قيس عيلان، يمجد أفعالها ويسخر من أعدائها (اليمنين). ولكننا لا نعرف بالضبط متى تخلى عن ولائه القبلي وأخذ ينظم قصائد تقطر حقداً على العرب. ولعل هذا التغير صاحب الثورة العباسية، التي ساهمت فيها العناصر الفارسية بقيادة أبي مسلم الخراساني، مساهمة كبيرة، وهذا هو الوقت نفسه الذي يرد فيه ذكر «الأبناء»(١٠٠).

وكان القرن الأول من العصر العباسي (من الثامن الى التاسع الميلاديين) «بوتقة» بكل معنى الكلمة، انصهرت فيها مختلف الشعوب منتجة شيئاً كان أقرب ما نعرف الى التسمية به «قومية» عربية. كان رئيس الدولة عربياً، كها كان عدد لا بأس به من القواد والولاة والعهال عرباً كذلك. وكانت الشعوب التي امتصت حديثاً، ولا سيها الفرس، تشارك مشاركة ايجابية في أعهال الدولة، ولا شك أنها كانت تمثل - أيضاً - أغلبية السكان. وحول منتصف القرن التاسع حقن الجيش بعناصر تركية سرعان ما أصبحت في القيادة. وقد وصف الجاحظ هذه الحال المتوازنة في إحدى رسائله، ولكنها لم تدم طويلاً. فقد اجتمعت الطموحات الشخصية والنزعات الاقليمية على تمزيق يشمل الدولة العربية الاسلامية الواسعة. ولم يحدث أي تغير مهم في العصور التالية، حتى العصر الحديث. وكانت شبه جزيرة العرب نفسها هي أشد الأقاليم معاناة من التحلل الذي أصاب الدولة العربية الاسلامية، فارتدت الى حال من البداوة استمرت حتى أعادها النفط مرة ثانية الى بؤرة الاهتهام العالمي.

<sup>(</sup>٢٨) انظر ما سبق في: حوليات التاريخ العباسي.

وقد أنجب القرنان التاسع والعاشر شاعرين يمكننا أن نعدهما أعظم ممثلين للقومية العربية في نضجها ثم في بداية انحدارها. أما الأول فهو أبو تمام، ومدائحه في المعتصم وقواده، الذين أصبحوا مشغولين بصورة شبه مستمرة على الجبهة البيزنطية، تستولي على القارىء بجوها الكثيف، وكأنها ملحمة قومية. وأما الثاني فهو المتنبي، وأوصافه لمعارك سيف الدولة، أمير حلب العربي، عند بوابات ما أصبح الآن امبراطورية عربية منشقة على نفسها، تكون واحدة من أعظم ذخائر الأدب على الاطلاق. وقد يدهش المرء لأن الحروب الصليبية لم تنتج، في الجانب العربي، شعراً يضاهي في قيمته هذا الشعر، ولو أنها كانت سخية بالابداع الشعري، في الجانب الأوروبي، الى درجة لافتة قيمته هذا السير الشعبية يمكن أن تذكر في هذا المقام، ولكن هذه قضية أخرى.



# الفصل الشاني المنتفي المنتفي

#### محرفتنوح أحسده

ليس من همنا في هذا المقام السريع أن نتعقب تاريخ الشعر العربي لنرصد اتجاهاته الفنية والفكرية، فذلك أمر لا يتسع له هذا البحث، إلى أنه ليس من غاياته. أن ما نريد تأكيده أن الظاهرة الأدبية \_ شأنها شأن أي نشاط فكري \_ غير منقطعة الصلة بالماضي، وأنها تستمد من التراث بقدر ما تستجيب لظروف العصر، وأن كل تجديد مقيد \_ بحكم انتائه الى بيئة معينة \_ بقيم تاريخية واجتاعية تسيطر عليه وتوجهه توجيها يقل أو يكثر، وفي هذا يبدو التراث قوة كامنة تربط اللحظة الراهنة للكاتب أو الشاعر بأعمال سلفه من الكتاب والشعراء (١٠).

وقد كان الشعر الغنائي ـ وما يزال ـ قيثارة الانسان العربي وأعرق فنونه القولية، ومن ثم تحكمت نماذجه الأولى في الصياغة الشعرية على مر الأجيال، وكانت كل موجة من أمواج التجديد في أبنيته وصوره تنحسر أمام مد ذلك التراث الذي صنعه أهله على المدى الزمني الطويل، حتى أن حركة البعث الشعري على يد رائدها الأول محمود سامي البارودي كانت في جوهرها أحياء للديباجة العربية في أزهى عصورها، ورفضاً لذلك البهرج اللفظي الذي كان يمارسه الشعراء العروضيون في العصر التركي(١٠)، أي أنها كانت حركة متعاطفة مع الماضي البعيد أكثر منها ثائرة عليه، ومن هنا كان تأثيرها البالغ في الشعر الحديث، وهو تأثير يكاد يجمع عليه أرباب القول محافظين ومجددين، ويوجزه الأستاذ عباس محمود العقاد حين يقرر أن محمود البارودي: «دد الى المعاصرين يقبن القدرة على مجاراة

<sup>(\*)</sup> استاذ أدب عربي في كلية الأداب ـ جامعة عين شمس.

<sup>(</sup>۱) ذلك ما يدعوه إليوت الحاسـة التاريخيـة. انظر: م. ل. روز نشال، شعراء المـدرسة الحـديثة، تـرجمة جميـل الحسني (بيروت، ١٩٦٣)، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر نماذج لهذا في: عمر الدسوقي، في الأدب الحديث، ط ٤، ٢ ج (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٩)، ج ١، ص ١٢ و١٣٠.

العباسيين والمخضرمين والجاهليين في ميدان اللغة والتركيب بما أتقن من معارضتهم في المذاهب والأساليب، وليس أدعى من هذه الثقة الى الابتكار والاستقلال والاعتباد على النفس والإفلات من قيود التقليد، فإذا حسبنا للبارودي سليقت المستقلة وشخصيته المعبرة، ونزعته إلى الاعتراف بحق العصر على الشباعر، فلا ننسى أن نحسب له جبودة التقليد وسا استتبعته من حسن الثقة وعزيمة النهضة، (۱).

وقد تركت خطى محمود البارودي على رمال الشعر العربي آثاراً ترسمها من تلاه من الشعراء، ولم يفلت منها أحمد شوقي، الذي جمع إلى فحولة الملكة الشعرية حساسية مذهلة بأسرار النغم الموسيقي، وتحكياً أصيلاً في ناصية الأسلوب الشعري، ولكنه \_ في معظم تجاربه \_ ظل يغترف من تلك الدنان التي اغترف منها محمود البارودي، وبقي تصوره للشعر ووظيفته في حدود النهاذج العليا التي خطها شعراء العربية في الماضي، رغم اقامته بفرنسا أربع سنوات في فترة من أحفل فتراتها بتيارات الأدب ومذاهبه، وكان باستطاعته أن يتفاعل بهذه المذاهب وأن يخرج منها بفلسفة شعرية جديدة بمزج فيها بين الثقافتين العربية والغربية مزجاً تتجلى فيه عالمية الرؤيا وانسانيتها، ويجمع بين جديدة المضمون وروعة الصباغة.

على أننا لا ننكر على أحمد شوقي مكانه البارز في ركب الشعر المعاصر، وبخاصة محاولته الرائدة لكتابة المسرحية الشعرية، وقد كان مجرد الالتفات اليها دليلًا على رغبته المخلصة في التجديد، ولم يكن ليتسنى له ذلك لولا رحيله إلى فرنسا وملاحظته لازدهار الحركة المسرحية فيها، غير أن هذه الملاحظة كانت تجميعية تميل إلى التأثر بالثقافة المسرحية العامة دون أن تخضع خضوعاً مطلقاً لمذهب أدى بعينه.

وإذا كانت بعض ظروف البيئة والنشأة حالت بين أحمد شوقي وأن يفتح صدره لكل رياح التجديد العارمة التي هبت عليه خلال اقامته بفرنسا، فقد كان هناك من شعرائنا من لم تحكمه مشل تلك الظروف، ومن ثم ظهرت بعض اتجاهات التجديد متأثرة بالثقافتين الفرنسية والانكليزية، ولكنها اتجاهات لم ترق إلى مستوى المذهب الأدبي ذي الأسس الفلسفية والاجتماعية، وإن بقي لها بعد ذلك فضل ريادة التجديد في الشعر الحديث.

وقد تجلت أولى هذه المحاولات في شعر خليسل مطران (١٨٧٢ - ١٩٤٩ م) السذي بدا واضحاً تأثره بالنظرية الرومانتيكية منذ عام ١٨٩٤ م، ولكن هذا التأثر لم يتأكد على نحو نظري الا عام ١٩٠٠ م حين بدأ يكتب في المجلة المصرية عن تصور شعري جديد لا يتنكر للديباجة العربية بقدر ما يستلهم قيم العصر وروحه، داعياً إلى وحدة البناء الشعري منبهاً إلى تلك الغاية الشريفة التي أخنى على الشعر العربي تحوله عنها قائلاً: «وأخنى على الشعر تحوله عن الغاية الشريفة التي خلق لها إلى أمور خاصة كللدح والتشبيب والفخر والهجو، وأمثال هذه الأغراض في قصائد لا ارتباط بين معانيها ولا تلاحم بين أجزائها ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها وتوطد بها أركانها، وربما اجتمع في الواحدة منها ما يجتمع في أحد المتاحف

 <sup>(</sup>٣) عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيشاتهم في الجيل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٣٧)،
 ص ١٤٨.

من النفائس ولكن بلا صلة ولا تسلسل، وناهيك عما في الغزل والثناء وشكـوى الدهـر ووصف الجواد والناقة وميـادين الحروب وضرب الأمثال وارسال الحكم من المواضيع التي لا يضمها مـوضع الا تنشـاتم وتتلاكم وتتنـاهب ذهن القارىء ذاهبة كل مذهب بين السياء والأرض»(1).

ويردف «الخليل» مقالاته تلك بمقدمة صدر بها ديوانه الذي ظهر عام ١٩٠٨ م قرر فيها معالم نهجه الفني الجديد: «هذا شعر ليس ناظمه يعبده، ولا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده، يقال فيه المعنى الصحيح في اللفظ الفصيح ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم الحاه، ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الحتام بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه، وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها، ومع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة، وشفوفه عن الشعور الحر، وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر»(٥). والحق أن شعر مطران ـ ونحن نقصد ذلك الشعر الذي نظمه بعد أن تعدى طور التقليد ـ كان محاولة أمينة ـ قدر الطاقة ـ لتطبيق هذا المنهج في فلسفة الشعر وصياغته، فكثير من قصائده في الطبيعة تجارب وجدانية يخلطها بنفسه ويسقط عليها من مشاعره، «وكان الطبيعة عنده كائن حيّ يتمتع بكافة خصائص البشر من خوالج واحاسيس»(١)، كها أن كثيراً من قصائده فو اطار قصصي يمكن اعتباره معادلاً لعواطف الشاعر، وهو ما يضفي على قصائده صلابة وإحكاماً في البناء الشعرى.

وقد كان لهذا المنهج الجديد في ادراك الشعر وبناء القصيدة أثره في كثير من الشعراء الذين عاصر وا خليل مطران، وتتلمذوا عليه أو على شعره وبخاصة بعض شعراء أبولو ممن تجلت في نتاجهم نزعة رمزية مبكرة، نراها تمشي على استحياء في شعر خليل شيبوب الذي هبط مصر عام ١٩٠٨ م من موطنه «باللاذقية» والذي ينفرد من بين المتأثرين باتجاهات خليل مطران، بأن ظل أميناً على العناصر التي يقوم عليها مذهب مطران في نظم الشعر".

ومحاولة «الخليل» إن كانت قد ارتكزت في الأصل على أساس من الاحتفاظ بقيم اللغة وأساليبها، فإن نظائرها في الشام وفي المهجر السوري \_ اللبناني بالأمريكيتين قد انطلقت \_ إلى حد ما \_ من قيود اللغة، وكان من نتيجة ذلك أدب بدأ يفرض سيطرته على الوطن العربي في أعقاب الحرب العظمى، حتى إذا انهارت الرابطة القلمية وانتشر عقد زعاء المدرسة العربية في أمريكا، قامت في القطر الشامي ومصر محاولات شعرية هي وسط بين اتجاه مطران والاتجاه المهجري، وتمثلت في آثار عمر أبو ريشة وعلي الناصر في سوريا، والياس فياض وأمين نخلة ود. حبيب ثابت وسعيد عقل وصلاح لبكي وخليل زخريا ونقولا بسترس في لبنان، وحسن كامل الصيرفي وبشر فارس في مصر، وفي شعر بعضهم تجلت سهات الحداثة في أجلى صورها.

<sup>(</sup>٤) انظر خليل مطران، في: المجلة المصرية، السنة ١، العدد ٢، ص ٤٢ و٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «المقدمة»، في: خليل مطران، ديوان الخليل، ط ٢، ٤ ج (القاهـرة: دار الهلال، ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩)، ج ١، ص ٩.

<sup>(</sup>٦) محمد مندور، خليل مطران (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٧٥)، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) اسهاعيل أحمد أدهم، «خليل مطران شاعر العربية الإبداعي،» المقتطف (آذار/مارس ١٩٣٩)، ص ٣٠٦.

ولسنا نريد أن نزج بهذه الدراسة في حوار شكلي مبعثه الاختلاف على زعامة التجديد وهل تأثرت جماعة الديوان بخليل مطران أم أنها شيدت بناءها من لبنات غير تلك التي وضعها، ففي اعتقادنا أن «الخليل» كان شاعراً أكثر منه داعية تجديد، وأن دعوته \_ لهذا السبب \_ كانت من الغموض والاجمال بحيث لا تستطيع خلق نظرية شعرية شاملة، وأنها \_ لكي تؤتي أكلها \_ كانت بحاجة إلى حركة نقدية منهجية تواكبها، وقد تمثلت هذه الحركة المنشودة في «جماعة الديوان»، التي كانت أول حركة نقدية في شعرنا الحديث تبني نشاطها على أسس فنية مدروسة، غير سابقة ولا مسبوقة. وكانت هذه الحركة وجهاً من وجوه التجديد ولكنها لم تكن كل وجوه التجديد. وإذا كان لمطران فضل وضع النموذج الشعري الرائد، فقد كان لها فضل النظرية والتقنين، ولو لم توجد جماعة الديوان لوجب أن توجد حركة أخرى تقوم بما قامت به، لأن التجديد ليس نزوة طارئة تعرض لقطاع واحد من قطاعات الفكر، وإنما هو تيار شامل يستغرق وجوه المعرفة بدرجة تقل أو تكثر، لقطاع واحد من قطاعات الفكر، وإنما هو تيار شامل يستغرق وجوه المعرفة بدرجة تقل أو تكثر، ولا شك أن نظرة إلى الواقع المصري منذ أوائل القرن العشرين، وما كان يموج به من طموح قومي واجتماعي، خير شاهد على ما نقول.

وربحا كان من أبرز مظاهر هذا التجديد وأقواها دلالة على الحوار الحي بين القديم والحديث، وبين مؤثرات الثقافة العربية الكلاسيكية والثقافة الغربية الوافدة، ذلك الذي أخذ يحدث على ساحة الشعر العربي المعاصر منذ نصف قرن على وجه التقريب، والذي كان من نتيجته ميلاد ما يمكن أن ندعوه بالنموذج الشعري الجديد.

وقد كان النموذج المتبع في تشكيل القصيدة العربية .. وما يزال متبعاً عند كشيرين .. أن يلتزم الشاعر بالايقاع والوزن كليهما، بحيث تتساوى الأبيات في نوع التفعيلة المتخذة أساساً للايقاع، وفي عدد التفعيلات الموجودة في كل بيت بل وفي القوافي التي تنتهي بها هذه الأبيات. وكان هذا الالتزام في الحقيقة استجابة ضرورية للظروف الثقافية والاجتماعية التي واكبت نشأة الشعر العربي، كها كان امتداداً طبيعياً لتلك الخاصة الموسيقية التي يحس بها من يمارس اللغة العربية ممارسة تذوق ووعي وادراك.

ففيها يختص بالظروف الثقافية والاجتهاعية يمكن القول إن الأدب العربي في مراحله الأولى كمان أدباً سمعياً يعتمد على ما تلتقطه الأذن لا ما تطالعه العين، بسبب فشو الأمية وقلة استخدام الكتابة والقراءة أداتين للتعامل الأدبي. وحين اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم على النص اللغوي اكتسبت آذانهم مراناً وقدرة على التمييز بين الفروق الصوتية الدقيقة، وأصبحت تلك الأذان مرهفة تستريح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعه وتأبى آخر لنبوه. ولعل أمر هذه الظاهرة لم يقتصر على الأدب العربي القديم، بل شمل كل الأداب القديمة للأمم الأخرى التي مرت بأطوار تاريخية شبيهة بتلك التي مرت بأطوار تاريخية شبيهة بتلك التي مرت بما الأمة العربية وغيرها في هذا الصدد هو أن العرب مروا بعهودهم البدائية وهم أميون، وكانت لهم آداب ربحا رجعت إلى ما قبل المسيح، ثم تطورت

هذه الأداب في ظل الأمية حتى اكتمل تطورها وأخذت صورة الأدب الناضج وهي ما تزال على الأمية باقية (١٠).

ثم ان للشعر العربي وضعه الخاص داخل اطار هذه الحقيقة العامة، فالملاحظ ـ كما يرى الأستاذ عباس محمود العقاد ـ ان الأمم التي ينفرد فيها الشاعر بالانشاد تختلف عن تلك التي تنشد الشعر جماعة، ففي الحالة الأولى تعظم حاجة السامعين إلى الموسيقى الشعرية والقوافي التي تشعرهم بمواضع الوقوف، على حين يقوم التغني في الانشاد الجماعي بوظيفة ايقاعية تقل فيها الحاجة إلى الموسيقى المستمدة من طبيعة الشعر ذاته، «فالجماعة إذا أنشدت في المعبد أو في المسرح أو في حلقة الرقص، لم يكن لها غنى عن العناء والايقاع، لانها حفظت مواضع الامتداد ومواضع الوقوف بالنهات، ولم تحفظها بقافية واضحة، ولا بتوقيت غير توقيت النغم للاتفاق على السرعة أو الاطالة في امتداد الالقاء" (٩).

ويبدو الاختلاف بين أثر كل من الانشاد الفردي والانشاد الجهاعي في موسيقى الشعر إذا لاحظنا أن كثيراً من الأشعار العالمية درجت في طفولتها على الافادة من ايقاع بعض الفنون التعبيرية التي كانت تقترن بها أو تصاحبها كالغناء والرقص والتمثيل وما يشبه التمثيل من مواقف الشعائر والطقوس، أما الشعر العربي فلم يعرف ترنماً جماعياً على غرار ما كان موجوداً عند العبرانيين في صلواتهم الدينية أو عند اليونانيين في أناشيدهم المسرحية، بل كان انشاده منذ البداية فردياً، استلهم فيه العربي حركة الابل في عرض الصحراء، وترنح مقدماتها واعجازها الى الأمام والخلف، ووقع اخفافها ما بين ابطاء واسراع، وهدوء وهرولة، ومن ثم كان «الحداء»، وهو الصورة الأولى لايقاع الشعر العربي. ومعلوم أن الحداء غناء مفرد، ولا بد للغناء المفرد من القافية، لأنها هي التي تنبه السامع إلى المقاطع والنهايات خلافاً للغناء الجاعي الذي يشترك فيه الكثيرون فيعرفون من سياقه أين يكون الوقوف وأين يكون الاسترسال.

وبما أن الغناء الملازم لحركة واحدة يستدعي بالضرورة مجاراة هذه الحركة في اطرادها وايقاعها خصوصاً حين تكون الحركة الطبيعية نمطاً لا يقع فيه الخطأ والاختلاف كحركة الابل، لم يكن غريباً أن تقوم موسيقى القصيدة العربية على التكرار المتساوي لوحدة الايقاع (التفعيلة) داخل البيت ولوزن البيت وقافيته داخل القصيدة عموماً (۱۰۰).

على أن فردية موقف الانشاد في القصيدة العربية لا تعني بالضرورة فردية موقف التلقي، بـل على العكس من ذلك فقد التصق الشعر العربي منذ نشأته بوجدان الجماعة وحاجاتها، وكان الشاعر حين ينظم قصيدته لا ينظمها في فراغ، وإنما يستمدها من قيم البيئة، ويتوجمه بها إلى تأكيد القيم

<sup>(</sup>٨) انظر: ابراهيم أنيس، دلالة الألفاظ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٥٨)، ص ١٩١، ١٩٣ و١٩٤.

<sup>(</sup>٩) عباس محمود العقاد، التجديد في الشعر العربي، تقويم مهرجان الشعر الرابع (القاهرة: منشورات المجلس الأعلى لرعاية الأداب والفنون، ١٩٦٥)، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ١٦٤ و١٦٥، وعباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٠)، ص ٧٧ و٢٨.

عينها. ولم تكن القصيدة لتأخذ مكانها في التراث الشعري الاحين تلقى في محفل أو جمع، وعلى مسمع من الخاصة في قصور الملوك والأمراء، وحتى في هذه الحالة الأخيرة لم تكن القصيدة تـوجه إلى الملك أو الحاكم باعتباره الفردي فقط، بل باعتباره كذلك نموذجاً اجتماعياً.

ولقد تحددت عروض الشعر العربي على هذا الأساس، فهو شعر موجه إلى الجماعة غالباً والتأثير في الجماعة بالله والتأثير في الجماعة بالله والتأثير في الجماعة بالمستوى خاصة واضحة الايقاع، وليس أدعى لهذا الوضوح من تساوي الأبيات في أطوالها وقوافيها، فمن هذا التساوي تنشأ «وحدة نغمية تجعل من الايسر على الجمع المشترك في التلقي أن يتلوق العمل الشعري تذوقاً جماعياً يتفق مع طبيعة انشائه ووظيفة هذا الانشاء. ويوحد التنغيم السحري مشاعر وانفعالات الجمع، لأنه أقرب إلى وقع العمليات البيولوجية، فالبحر المتكرر، والقافية الملتزمة من قوالب الوقع يلتزمونها جميعاً: الشاعر والمتلقون «١١٠».

ومن شأن الظاهرة الفنية ألا تثبت على نمط معين، فالفنان بطبيعته وبضرورة الابتكار الذات ميال الى التجديد، وتاريخ الفن مجرى متحرك، تسوده موجة فلا تلبث أن تفسح الطريق لغيرها، وهذه بدورها تعدل منها أو تضيف اليها. وهكذا تعرضت موسيقى القصيدة العربية كما تعرضت نظيرتها في الشعر الأوروبي \_ وخصوصاً على أقلام الرمزيين \_ لمحاولات عدة قصد بها تطويع الايقاع وربطه بالحال النفسية التي يصدر عنها الشاعر بدلاً من إخضاعه لنموذج عروضي ثابت.

ومن الانصاف أن يقال إن بعض شعراء العربية في مرحلة الرهو التي تضاءلت فيها القدرة على الابداع الشعري الجيد، لم يفهموا من الشعر الا أنه القدرة على صياغة الكلام وفقاً لحركات وسواكن وقواف مضبوطة، وكثيراً ما كانوا ينظمون بلا شعور، وأحياناً كانوا يضطرون الى رتق مشاعرهم ـ اذا وجدت ـ بألفاظ وجمل يكملون بها المسافة العروضية للبيت، فإذا كانت القافية قلقة نابية لا وجه لها من المعنى أو الاحساس، فإنها تضيف الى خواء القصيدة وسطحيتها رتابة شكلية مملة. وقد وضع هؤلاء الشعراء «العروضيون» أمام الأجيال اللاحقة نموذجاً مشوهاً للقصيدة العربية، وأورثوهم ـ برد الفعل ـ نفوراً من كل نمط عروضي يقيد الوجدان بدلاً من أن يتقيد به، ودفعوهم الى التخلي عن القواعد الصلبة إما عن جهل بها أو تجاهل لها، وفي الحالتين كان المغزى واضحاً، وهو «أن البواعث الحقيقية لصوغ الشعر ظهرت بعد أن كانت مفقودة أو عجوبة، وأن الأذواق الحية أخذت تحل عل القواعد الدراسة» ١٠٠٠،

ومن الانصاف كذلك أن يقال إن بعض النظروف الثقافية والاجتماعية التي احاطت بالشعر العربي تغيرت، وأن محاولات التجديد المشار اليها كانت ـ في بعض جوانبها ـ انعكاساً لهذا التغير، فتضاءل اتكاء الشاعر المعاصر على سلطة الطبقة العليا في المجتمع من حكام وسادة، تلك الطبقة

<sup>(</sup>۱۱) «المقدمة»، في: بدر الديب، النباس في بلادي (بيروت: دار الأداب، ١٩٥٧)، ص ١٠. انظر أيضاً: محمد مندور، محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي، ٣ ج (القاهرة: معهد الدراسيات العربية، ١٩٥٥ ـ ١٩٥٥)، ج٣، ص ١٠٦ و١٠٠.

<sup>(</sup>١٢) العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، ص ١٠.

التي كانت تجيزه أو تسجنه. وبعد أن كان الشعر يتوجه الى الجهاعة مباشرة أصبح معظمه يتوجه الى الأفراد والى مشاعرهم الذاتية خصوصاً. وبعد أن كان ينظم ليلقى أصبح مادة للقراءة وللقراءة الصامتة على التحديد. و «اذا أصبحت الأشعار مادة للقراءة الصامتة، فإن التركيب الوزني فيها يضعف ويظل فيها نوع من الرنين الغامض، عندئذ نتوجه بأنظارنا الى ما فيها من مجاز ورمز واسطورة، أي الى التصوير المنظور لا الى التصوير المسموع» (١٠٠).

في ظل هذه الظروف الثقافية والاجتماعية المتغيرة يمكن تفسير حركات التجديد في موسيقى الشعر الحديث، سواء منها ما تم داخل الاطار الشطري كتنويع القوافي وتوزيع تفعيلات البيت على الشطرين توزيعاً جديداً لا يلتزم فيه تساوي الأشطر والأبيات في القصيدة الواحدة، وإن التزمت فيه مع ذلك وحدة الفقرة أو المقطع، أم ما خرج منه على نظام الشطرين خروجاً مطلقاً واعتمد على وحدة التفعلية بدلاً من وحدة البيت، وهو ما ذاعت تسميته بالشعر الحر. ونفضل أن نعرض له بوصفه محاولة لربط الايقاع باللحظة الشعرية \_ تحت اسم «الشعر التفعيلي»، اذ لم يتحرر دعاته من الايقاع جملة وإن تحرروا من التساوي المطلق بين الأبيات في الوزن والقافية.

بيد أن تصور هذه الحركات التجديدية على أنها جهد بدأه الشعراء المحدثون دون نموذج سابق، هو تصور يجافي الحقيقة. ويتحتم على من يتصدى للشعر العربي المعاصر أن يضع هذه الحركات في مكانها التاريخي باعتبارها امتداداً غير مباشر لمحاولات سابقة بدأها المولدون في الجناح الشرقي من الدولة العربية إبان العصر العباسي، ثم في البيئة الأندلسية التي شهدت منذ أواخر القرن الثالث الهجري ميلاد نمط موسيقي جديد، هو الموشحات التي تعتبر لحينها ثورة على النظام التقليدي للبيت الشعري.

ويكفي للتدليل على أهمية هذه المحاولات المبكرة أن نعلم أنها لم تكتف بالخروج على القواعد العروضية المقررة، بل تعدت ذلك الى اختراع بعض الأوزان التي اصطلح العروضيون على تسميتها بالأبحر المهملة كالمستطيل والممتد والمتوفر والمتئد والمنسرد والمطرد، وقد كان العروضيون يقفون في حريرة أمام النهاذج التي تساق لها الأوزان، وأحياناً كانوا يوفقون في ردها بشيء من التكلف الأوزان المشهورة. ولكن كانت لدى بعضهم الجرأة ليعترف بشعرية هذه النهاذج رغم مخالفتها الأساليب العرب في أوزانهم. وهو ما يشير اليه محمد الدمنهوري في حاشيته على متن الكافي حين نقل قول بعضهم: «بناء اللفظ العربي على وزن مخترع خارج عن بحور الشعر لا يقدح في كونه شعراً ولا يخرجه عن كونه شعراً ولا يخرجه عن كونه شعراً ونصر هذا المذهب الزخشري في القسطاس»(١٠).

أما الشعراء فلم تكن ملاحظات العروضيين لتعنيهم كثيراً، وكان قصارى ما يعلقون به على

<sup>(</sup>١٣) إحسان عباس، عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٥٥)، ص ٢٩.

<sup>(</sup>١٤) محمد الدمنهـوري، الحاشيـة الكبرى... على متن الكافي في علمي العروض والقوافي ، وبهـامشهـا المتن المذكور (القاهرة: المطبعة الميمنية، ١٣٠٧ هـ)، ص ١٥ و٣٥.

ما يوجه اليهم من نقد أن يقولوا كما قال أبو العتاهية: «انا اكبر من العروض» وهي عبارة أن اشعرت برفضه لكل ما يحد من حريته الشعرية، فإنها لم تقدم تفسيراً شافياً لبواعث هذا الرفض ولم تربطه بأسس اجتماعية أو فنية على ما هو شأن الدعوات الأدبية الحقة. ومن ثم ظل تأثير هذه الحركة \_ وأمثالها \_ في الابداع الشعري محدوداً.

ويبدو أن الشعراء لم يكونوا في حاجة الى اختراع أوزان جديدة قدر ما كانوا في حاجة الى التحرر من بعض قيود الأوزان الموجودة فعلًا. وذلك بالتصرف في مسافات الأسطر والأبيات والخروج على وحدة القافية وتأليف وحدات موسيقية لا تقوم على التكرار التقليدي، لكنها مع ذلك لا تخلو من موسيقى واضحة في تنوعها. وهذه حاجات كانت نشأة الاطار التوشيحي استجابة لها، ففي الموشحة تتغاير القوافي بين ما يسمى «بالغصن» وما يسمى «بالقفل» في كل فقرة من فقراتها وفيها تتراوح مسافات الشطرات حيث يجوز «استخدام البحر الذي ستصاغ على وزنه الموشحة في عدة حالات من حالات، أي من حيث التها والمعطر»(١٥).

ولا شك أن حركات التجديد في موسيقى الشعر المعاصر استأنست بهذه المحاولات الرائدة، التي لولاها لشعر المتمردون على العروض التقليدي من المحدثين بكثير من الحرج في الخروج عليه، وساعد على نفي هذا الحرج ما لمسوه بحكم اتصالهم بالآداب الغربية من ميل هذه الآداب الى التحرر من صرامة القاعدة العروضية، لا سيها من ناحية القافية، اذ يستعاض عنها بما يسمى بالقافية المتعانفة، حيث تتفق قافية البيت مع قافية البيت الذي بعده، أو القافية المتقاطعة، حيث تتفق قافيته مع قافية البيت الذي لا تماثل بينها على الاطلاق.

في هذا الضوء يمكن فهم حركات التجديد التي تعرضت لها موسيقى الشعر العربي منذ بدايات هذا القرن حتى الاربعينات منه، وهي الحركات التي قلنا أنها تشكل النهر الثاني من أنهار التجديد، واليه ترتد تلك المحاولة التي بدأها عبد المرحمن شكري وجميل صدقي الزهاوي ومحمد فريد أبو حديد وغيرهم، حين نزعوا في بعض قصائدهم الى التخلص من وحدة القافية مع الابقاء على وحدة الوزن فيها يسمى «بالشعر المرسل»، لأنه «اذا كان يراد ادخال بعض أنواع من التأليف في اللغة العربية فلا بد من وسيلة لفك قيود القافية ، فالقافية غل متين يمنع الاسترسال في القول، واذا كان الاسترسال والاطالة لازمين كانت القافية حجر عثرة لا بد من ازالتها» (١٠٠٠). والى الاطار ذاته ترتد معظم محاولات المهجريين في تطويع القالب الشعري وتلين أوزانه وتنويع قوافيه، فبغض النظر عمن مارس منهم النثر الشعري، تكن ثورتهم على العروض رفضاً مطلقاً له بقدر ما كانت رفضاً لأن يتحول الشعر الى مجرد نظم جاف لا عاطفة فيه ولا نبض ونزوعاً الى التخلص من سيطرة القافية الموحدة أو «القيد الحديد» كما يدعوها ميخائيل نعيمة: «الحباة كلها عنده ـ يقصد الشاعر ـ ليست سوى ترنيمة، مجزنة، او مطربة، يسمعها يدعوها ميخائيل نعيمة: «الحباة كلها عنده ـ يقصد الشاعر ـ ليست سوى ترنيمة، مجزنة، او مطربة، يسمعها يدعوها ميخائيل نعيمة: «الحباة كلها عنده ـ يقصد الشاعر ـ ليست سوى ترنيمة، مجزنة، او مطربة، يسمعها يدعوها ميخائيل نعيمة: «الحباة كلها عنده ـ يقصد الشاعر ـ ليست سوى ترنيمة، عزنة، او مطربة، يسمعها

<sup>(</sup>١٥) للتوسع في فهم القيم الفنية للموشحة انظر: أحمد هيكل، الأدب الأندلسي، ط ٢ (القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٦٢)، ص ١٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦) محمد فريد أبو حديد، «هل للشعر المرسل مكان في العربية،» مجلة الرسالة القديمة، السنة ١، العدد ٩، ص ١٠.

كيفها انقلب لذلك يعبر عنها بعبارات موزونة رنانة. الوزن والتناسب في الطبيعة أخوان لا ينفصلان. وبغيرهما «لم يكن شيء مما كون». والشاعر الذي تعانق روحه الكون يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه، لذلك نراه يصوغ افكاره وعواطفه في كلام موزون منتظم. الوزن ضروري، أما القافية فليست من ضروريات الشعر، لا سيها اذا كانت كالقافية العربية برويّ واحد يلزمها في كل القصيدة»(١٧).

ويمكن القول بأن تصرف المهجريين في القافية كان محكوماً في أغلب حالاته بأحد نظم شلاثة: نظام الموشحة ونظام المقطوعات المختلفة القوافي ونظام القوافي المتعانقة أو المتقاطعة. أما تجديدهم في الوزن الشعري فقصاراه عدم المساواة التامة بين أشطر القصيدة وأبياتها، بحيث يستخدم البحر الواحد في أشكاله العروضية المختلفة من حيث التهام والجزء والشطر، بل والوصول أحياناً بالبيت أو الشطر الى أصغر وحداته، وهي التفعيلة، كما يصنع نعمة الحاج في قصيدته ليلة أرق. وفيها يقول:

ارقت عيني فا ذقت الكرى في ظلال السليل والنساس نسيام للصبساح ليلة أحييتها منذ المسا فسنسون وشسجسون وأسى والتيـــاع واسستراح الهم بقابي ورسا واذا الهم على المقلب أقام راح عنه المدمع يسروي خسبرا ساهر الطرف وفي المقلب لهيب لا يطساق والسرفاق شارد الفكر نأى عني الحبيب آه منا أشنجناك بنا لبينل المغتريب والفسسراق ذكــرا المقلب تسسعس النفس حنينا وهسيام ويسذوب

ففي القصيدة تتمثل معظم مظاهر التجديد المهجري المشار اليها، اذ تبدأ ببيت من الرمل التام تعقبه ثلاثة أبيات، شطرات الصدر منها تامة التفاعيل متحدة القافية، أما شطرات العجز فيتكون كل منها من تفعيلة واحدة مع قافية متاثلة فيها كذلك، ولكنها مغايرة في الوقت ذاته لقوافي الأشطر الأولى، يلي هذا بيت تام يتفق في قافيته وفي عدد تفعيلاته ونظام توزيعها مع البيت الأول مثلها يتفق قفل الموشحة مع مطلعها، فتنتهي هذه الفقرة لتبدأ فقرة جديدة على النحو نفسه وهكذا حتى ختام القصيدة (۱۸).

ويعتبر اطار التفعيلة أبرز أنهار حركة التجديد التي رفدت الشعر العربي الحديث، الذي برز في أعقاب الحرب العالمية الثانية في شكل محاولات فردية متعاصرة تقريباً، يصعب فيها التمييز بين السابق والمسبوق(١١).

<sup>(</sup>١٧) ميخائيل نعيمة، الغربال (القاهرة: دار المعارف، ١٩٤٦)، ص٧٣.

<sup>(</sup>١٨) انظر أيضاً من نماذج الشكل في القصيدة المهجرية: ميخائيل نعيمة، «ابتهالات،» وأمين مشرق، «اتبعيني،» في: محيى الدين رضا، محرَّر، بلاغة العرب في القرن العشرين، ط ٢ (مصر: المطبعة الرحمانية، ١٩٢٤)، ص ١٢٨ و٢٣٥ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٩) يسمود شبه اعتقاد أن أول قصيدة حرة الوزن هي قصيدة «الكولميرا» لنازك المملائكة، وقد نشرت بمجلة العروبة في كانون الاول/ديسمبر ١٩٤٧، وقد أنصفت الشاعرة من نفسها حين قالت في كتابها: قضايا الشعر المعاصر، =

ولكن ارهاصاته ينبغي أن تلتمس فيها تقدمه من حركات التجديد، سواء منها ما تم في عصور تاريخية مبكرة كحركة التوشيح في القصيدة الأندلسية، أم شهده العصر الحديث من حركات يجمعها النزوع الى هندسة الشكل الشعري وتنويع القوافي والتصرف في الأوزان بما يتيح للشاعر أن يقتصر في بعض الأحيان على تفعيلة واحدة أو اثنتين في بيت بأكمله.

أما أن لهذا الاطار صلة بثورة العروض الغربي وبالشعر الحرلدى الرمزيين خصوصاً، فاحتمال يكاد يبلغ حد اليقين ولا سيها اذا لاحظنا أن بعض من كتبوا في هذا الاطار أفادوا من التراث الرمزي في جوانب أخرى من بناء القصيدة كاستغلال الرمز والاسطورة في التصوير الشعري. بيد أن هذه الصلة بين شعر التفعيلة وثورة العروض الغربي ليست بالضرورة من نوع الاحتذاء المطلق، لأن طبيعة العروض الغربي تختلف عن نظيرتها في العروض العربي اختلافاً نوعياً، مما يترتب عليه اختلاف طبيعة الحرية التي تطلب في كل منها. إنها بالأحرى صلة الاستئناس والتأثر غير المباشر، اذ كشفت هذه الثورة لشعرائنا مدى التطور الذي بلغته حركة الشعر العالمي، مؤكدة لديهم غلبة الحس الموسيقي على القاعدة العروضية.

وفيها عدا هذا يمكن القول بأن الشعر التفعيلي تطوير لخطى التجديد التي سبقته وامتداد لها، وهي حقيقة يحرص دعاته على الايحاء بها حين يشيرون الى أن هذا الشعر يقوم على أساس من العروض الخليلي، لأنه لاحظ ما تعمد اليه الأذن العربية من ايفاء البحور حيناً، واجتزائها وشطرها وبهكها أحياناً، فلم يزد عن أن جمع بين هذه في قصيدة واحدة مع النزام بقية القواعد العروضية التي يجب توافرها في الضرب. وهم يضيفون الى ذلك أن حركة الشعر التفعيلي في صورتها الحقة الصافية «ليست دعوى لنبذ الأبحر الشطرية نبذاً تاماً، ولا هي تهدف الى ان تقضي على أوزان الخليل وتعل علها، الما كان كل ما ترمي اليه أن تبدع أسلوباً جديداً توقفه الى جوار الأسلوب القديم وتستعين به على بعض موضوعات العصر المعقدة، (٣٠).

وتصوير الشعر التفعيلي على هذا النحو يبرز انتهاءه الى شعر الماضي ومكانه منه، لكنه لا يبرز الجوانب الايجابية فيه، انه يسوغه، غير أنه لا يبين وجه الضرورة اليه، فها طبيعة هذا الشكل وما عسى أن يمنحه من عطاء للشاعر أو القصيدة؟ تجيب الشاعرة العراقية نازك الملائكة في مقدمة ديوانها شيظايا رمياد: «ان الأسلوب الجديد، ليس «خروجاً» على طريقة الخليل ـ لاحظ الحاحها على وصل هذا الأسلوب بالمتن العروضي ـ وإنما هو تعديل لها، يتطلبه تطور المعاني والاساليب خيلال العصور التي تفصلنا عن الخليل قد جعل وزن البحر «الكامل» كما يلى:

<sup>=</sup> ط ۲ (بغداد: مكتبة النهضة، ۱۹۹۰)، ص ۲۳ و ۲۶. إن هذه القصيدة «أول قصيدة حرة الوزن تنشر» فالحقيقة أن ثمة قصيدة أخرى لشاعر آخر تسبقها من حيث تاريخ الكتابة وإن تأخرت عنها من حيث تاريخ النشر، وهي قصيدة الشاعر بدر شاكر السياب بعنوان «هل كان حباً؟» والتي يرجع تاريخها إلى سنة ١٩٤٦. انظر أيضاً: بدر شاكر السياب، أزهار وأساطير: ديوان شعر (بروت: دار مكتبة الحياة، [د.ت.])، ص ١٣٩ - ١٤١.

<sup>(</sup>٢٠)الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص ٤٩.

متفاعلن متفاعلن متفاعلن كفاي تسرتشعان أين سكسنتي

متفاعلن متفاعلن مستفاعلن شفتاي تصطخبان أيس هدوني؟

مرتكزاً الى «متفاعلن» التي اعتاد العرب أن يضعوا ثلاثاً منها كل شـطر. وكل مـا سنصنع نحن الآن، أن نتـلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها، فتجيء القصيدة من هذا البحر أحياناً كقصيدة جدران وظلال وهذا مقطع منها:

وهسنداك في الأعهاق شيء جهامه حجزت بملادته المساء عن النهار شيء رهيب بارد خلف الستار يدعى جدار أواه له وهدم الجهدار

ولو قطعناه لجاءت تفعيلاته كما يلي:

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلات متفاعلات متفاعلات متفاعلات متفاعلات

ومزية هذه الطريقة أنها تحرر الشاعر من عبودية الشطرين، فالبيت ذو التفاعيل الست الثابتة، يضطر الشاعر الى أن يختم الكلام عند التفعيلة السادسة وإن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة، بينها يمكنه الأسلوب الجديد من الوقوف حيث يشاء»(٢٠).

ومن الحق أن نظام الشطرين في القصيدة العربية نظام نمطي، فيه من الوحدة والتساوي والاستقامة ما قد يضيق بإحساس الشاعر أو يفيض عنه. لكن من الحق كذلك أن هذا النظام لم يمنع الشاعر القديم من التعبير عن نفسه وعصره، وكثيراً ما اقترن هذا التعبير بصدق وجداني وفني نفتقده في بعض التجارب العصرية. فالقول بأن قصارى الشكل الجديد أن يحرر الشاعر من هندسة الاطار العمودي الصارم اغفال للجانب المضيء في تراثنا الشعري، أو هو \_ على الأقل \_ تشكيك في مقدرة الشاعر الحديث على تطويع الاطار العمودي للتجربة الشعرية، خصوصاً أن هذا الاطار \_ أولاً \_ يقبل من الرخص العروضية ما ينفي عنه الصرامة المطلقة، وأنه \_ ثانياً \_ لا يمثل غير جانب واحد في الموسيقى الشعرية، لأن ثمة جانباً آخر لا يقل أهمية، هو الايقاع الصوتي، الذي يرتبط بطاقة الشاعر وعيه بجال اللغة، بغض النظر عن الاطار الذي يحتذيه.

إن نفور الشاعر الحديث من نمطية الاطار العمودي وتساويه ليس الا وجهاً من وجوه القضية، هو الوجه الظاهر منها، أما البواعث الخفية والمؤثرة في نشأة الشعر التفعيلي فينبغي أن يبحث عنها في الظروف الثقافية والاجتهاعية التي تحكم العصر. والتي تختلف عن نظيرتها بالنسبة للشاعر القديم.

<sup>(</sup>٢١) «المقدمة،» في: نازك الملائكة، شظايا ورماد، ط ٢ (بيروت، ١٩٥٩)، ص ١١ و١٢.

وأهم هذه الظروف وأكثرها شيوعاً لدى دارسي تلك الظاهرة، ما ألمحنا اليه سابقاً من تطور وظيفة العمل الشعري وتطور صلته بالفرد والجهاعة، فقد كانت القصيدة العربية في أطوارها التاريخية قصيدة «مسموعة» في غالب الأحيان، يقوم فيها الالقاء بما تقوم به الكلمة المطبوعة في العصر الحديث. ويفترض هذا الالقاء أن من توجه اليه القصيدة ليس فرداً أو أفراداً وإنما هو جمع أو محفل من الناس يتطلب التأثير فيه «موسيقي خاصة رتيبة مجلجلة واضحة الايقاع وضوحاً يفوق في الاهمية انسجام النغات»(١٠).

ثم أصبحت الكلمة الشعرية بتغير المناخ الاجتهاعي والثقافي كلمة مقروءة أكثر مما هي مسموعة. وغدا الشاعر يتوجه بحديثه الى وجدان الفرد ومشاعره الكامنة بعد أن كان يتوجه به الى الحهاعة مباشرة. أو قل انه اصبح يمارس تأثيره في الجهاعة من خلال مخاطبته لانسانية الفرد وعواطفه العليا. وفي موقف كهذا يغدو كيان القصيدة أكثر ذاتية واستقلالا وتقل أهمية الموسيقى الجهيرة والوحدة النغمية القائمة على التساوي في الوزن والقافية، بقدر ما تعظم أهمية الايقاع والايقاع الداخلي خصوصاً، وهذا بدوره يستلزم دراية بأسرار اللغة الصوتية، وقيمها الجهالية، ووقوفاً تاماً على التناسب بين الدلالات الصوتية والانفعالات التي تتراسل معها، وما يتبع ذلك من تلميح وتركيز وسرعة وبطء وتكرار وتوكيد وتنويع في النغم، لا يمكن أن يوفق فيها الا ذو رهف في الحس وثقافة لغوية واسعة والمعها المناسلة المناسلة والمعها المناسلة والمعها المناسلة والمعها المناسلة والمناسلة و

وما دمنا في صدد الحديث عن حجم انتهاء الشعر الجديد الى الماضي، والحاح دعاته على أنه «تعديل» للقديم وليس خروجاً عليه، فقد يكون من الضروري أن نتطرق بالتفصيل الى طريقة الشعر العربي الحديث في التعامل مع القديم، ومناهج المبدعين في معالجة الموروث، حتى نكون على بينة من الحركة الجدلية التي ربطت ما بين القديم والجديد، والموروث والوافد. وللموروث دلالته التاريخية والقومية والاخلاقية، وحين يستغله الفنان على هذه المستويات كلها أو بعضها، فإن علاقت به قد لا تتجاوز النمط التقليدي في علاقة المبدع بموضوعه، ذلك النمط الذي يفترض منذ البدء ثنائية الماضي والحاضر، وأن قيمة ثانيها لا تقاس الا بحجم دورانه في فلك الأول قرباً أو بعداً، وقد يعكس الماضي في هذه الحالة «فترة ملحمية» فتكون نماذجها الايجابية بمثابة المثال الذي يحفز بمجرد رصده الى الاستلهام والاقتداء. كما يمكن أن يعكس «فترة مأساوية» تمتزج فيها زوايا البطولة بزوايا الانكسار فينهض تجسيدها بوظيفة التنبيه والتحذير، بل والتنفير أيضاً، ما دام العمل الأدي لا يخلو الانكسار فينهض تجسيدها بوظيفة التنبية والتحذير، بل والتنفير أيضاً، ما دام العمل الأدي لا يخلو مقفرقة ومجتمعة، يحسن أن نضع الجهد الدؤوب الذي بذلته فيالق الرواد بمن عكفوا على التراث معضرة ومجتمعة، يحسن أن نضع الجهد الدؤوب الذي بذلته فيالق الرواد ممن عكفوا على التراث بحسبانه مادة للابداع الأدبي بدءاً بمارون النقاش وخليل اليازجي وأبي خليل القباني وفرح أنطوان، مروراً بأحمد شوقي وخليل مطران وحافظ ابراهيم وعزيز اباظة وعلي أحمد باكثير، وسواهم من مروراً بأحمد شوقي وخليل مطران وحافظ ابراهيم وعزيز اباطة وعلي أحمد باكثير، وسواهم من

<sup>(</sup>۲۲) مندور، محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي، ج ٣، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢٣) انظر في بعض أسرار هذا الإيقاع الداخلي: تحمد غنيمي هـلال، النقد الأدبي الحـديث: مصادره الأولى، تطوره، فلسفاته الجمالية، مذاهبه، ط ٣ (القاهرة: دار النهضة المصرية، ١٩٦٤)، ص ٤٨١ و٤٨٦.

حرصوا على تشكيل الظاهرة التراثية في نطاق الشعر الغنائي أو في صورها الدرامية والقصصية.

بيد أن الموروث - كها أضحى يتصوره شاعر العصر - لم يعد مقصوراً على وظائفه الاصطلاحية من حيث هو مادة للمعرفة أو مصدر للاحتذاء أو منبع للعظة بل أصبح - كذلك - ضرباً من الرؤيا الفنية يقوم فيه الحس التراثي مقام الرصد التاريخي، ويتجلى فيه «ماكان» بمثابة نبوءة أو حدس بما يكون، كها يتجلى فيه «ماكون» بمثابة «تأويل» ابداعي لماكان، بكل ما يترتب على هذا التأويل من خصوصية في الحذف والاضافة والتفسير. ومن ثم يغدو التفاعل الحلاق بين الماضي والحاضر بديلا للمواجهة بينها في وضعهها السكوني الجامد، وينهض «حلول» أحدهما في الآخر عوضاً عن تلك الثنائية التي تفترض الاختلاف في الأصل. وإذا كانت الثنائية تلد المجاز باعتبار أنه يجمع بين طرفي الحصورة في وجه ويتركها متهايزين في وجوه، فإن هذا «الحلول» لا يكون إلاّ نتيجة خيال فني قادر على التحليل والتركيب بكل مستوياتها، قادر - حسب تعبير الشاعر المتصوف وليم بليك - «على أن يرى العالم في ذرة الرمل، وأن يرى الله في الزهرة البرية»(١٠)، وهو من هذا المنظورأمثل الملكات الابداعية لتغذية القصيدة الحديثة، من حيث هي رؤية غير مباشرة، ثم من حيث هي صياغة رمزية تنأى عن التقرير والوصف.

وإذا كان «حلول» الماضي في الحاضر تعبيراً عن وحدة الموروث الثقافي من ناحية، وطريقة في تصور اللوحة الفنية غير المباشرة من ناحية أخرى، فإنه يبومى - في التحليل الأخير - الى أثر قد لا يقل عن هذين خطراً، نعني أثر التقاليد أو الأعراف الشعرية التي تلهم حركة المبدع وتبوجهه توجيها غير منظور، وهي تقاليد تحمل في ثناياها من عناصر الاستمرار بقيدر ما تحمل من عناصر التجدد وامكانات الإضافة، ومن الحوار الدائب بين الثابت منها والمتغير فيها يكتسب المسار الأدبي قيدرته على التنامي والتبطور. وليس مصادفة أن يتمثل بعض اتكاء الشاعر العربي المعاصر على الموروث في الاقتباس منه بطريقة مباشرة أو محورة، لأن مثل هذا الاقتباس أن أدى وظيفته باعتباره فلذة في البنية الشعرية، فلم يخل من اشارة الى وحدة الدائرة التصويرية التي تجمع بينه كموروث وبين سواه من أجزاء القصيدة.

وللشاعر الراحل بدر شاكر السياب تنويعاته الدقيقة على هذا الوتر، فهو في مقطع البدايـة من قصيدته الشجية ليلى يزفر نفثات عمودية تذكرنا بزفرات مجنون بني عامر، ولا تكاد تختلف عنهـا حتى في الوزن وطريقة انتقاء المداميك اللفظية ونبرة النداء التى تشبه صرخة المستغيث:

معوخ على عينيك يضمحك أزهاراً لأضواء ك كسمن يقبل القسمر الفضي في الماء حزمان به وكاد يفلت من كفى بالداء(٢٥)

أبصرت لسيسلى فسلبسنسان السشسمسوخ عسلى اي سسألسشسهسا في بسؤبسؤيسك كسمسن لسيسلى اهسواي السذي راح السزمسان بسه

William Black, The Literature of England (London, 1958), vol.1, p. 111.

<sup>(</sup>۲۵) بدر شاكر السياب، شناشيل ابشة الجلبي: شعر، ط ۳ (بسيروت: دار الطليعة، ١٩٦٧)، ص ١٥٢ وما بعدها.

ويذكرنا هذا المقطع، بمعارضات البارودي لأبي فراس الحمداني والشريف الرضي، وبقصائد شوقي في معارضة البحتري وابن زيدون، مع فارق أن المعارضة هنا لا تحمل نزعة المحاكمة أو حتى معنى التحدي وتوكيد الذات كها هي الحال بالنسبة لهؤلاء، بل هي ضرب من استحضار جو التراث بالطرائق البنائية نفسها التي تعود على استخدامها الشاعر القديم. حتى إذا ما انتهى هذا المقطع وانتقل الشاعر الى تاليه، تأكد لدينا أن هذه الطرائق بدورها ليست مقصودة لذاتها، لأن الشاعر سرعان ما يستدرك عليها بمقطع من شعر التفعيلة يختلف عن سابقه في الوزن والصياغة والايماءات العصرية:

ليلى، همواي، مسنساي، شمعري حملت ضفيرتها همواي كمأنها أمواج نهر حملتم نصحو مدى السماء نحو المجرة والنجوم ونحو «جيكور» الجميلة

فإضافة الى المفارقة بين الاطار العمودي للمقطع الأول، والاطار الحر للمقطع الثاني، نرى اولها من وزن البسيط في حين نرى الثاني من وزن الكامل، وحين تجذبنا صياغة أولها و ولفظة البؤبؤ محور الثقل فيها \_ على عبق التراث، نرى صياغة ثانيها تلفتنا بشدة الى معاصرة الشاعر وخصوصية وسائله وظروف تجربته الفردية في جيكور الجميلة. فإذا ما كدنا نسى في غمرة هذه الخصوصية لحن البداية بإيقاعه الجليل ونبراته التراثية الأسيانة، خف بنا الشاعر مرة أخرى الى اقتباس صريح في مقطع قصيدي كامل:

ليبلى، منباد دعبا ليبلى فنخيف لنه كسبا النبداء اسمهنا سنجرا وحبيب أن يشركنوني في ليبلى فبلا رجيعت

نشوان في جنبات القلب عربيد حتى كأن اسمها البشرى أو العيد جبال تجد لهم صوتا ولا البيد

ان هذا المقطع \_ الذي قنعنا منه بهذه الأبيات \_ يذكرنا بمقطع البداية في التزامه العمودي أولاً، وفي وزنه ثانياً، ثم ثالثاً في اتكائه على الهتاف باسم «ليلي» يستجليه ويهلل له ويسبح في مقاطعه، كأن هذا النداء رقية أو تعويذة سحرية تفتح أمام باصرته الفنية مغاليق الرؤيا، تماماً مثلها كان شاعرنا القديم يلوذ بنداء «خليليه» أو التغني باسم صاحبته وكها كان الشاعر الاغريقي في عصور الشعر الأول يهتف به «أبولو» تارة وبأرباب الأولمب تارة أخرى، تلك ديمومة العرف الفني تتجلى حتى لو بدت ملفوفة في أوشحة من الرؤية العصرية.

وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر الاقتباس في صورتيه المباشرة والمحورة أمثل الطرق لاستغلال الموروث استغلالاً عصرياً، وتفضله الاشارة التراثية في هذا المقام، إذ تتميز بالتركيز والكثافة والاكتناز، على حين لا يفقدها هذا التركيز طاقة البوح والاثارة، شأن التاعة الضوء، قد تكون سريعة خاطفة، ولكنها تفجر بألقها أبعاد المكان. وربما كان هذا هو السر في كثرة دورانها بين تضاعف القصيدة الحديثة، حتى لتتضمن أبيات ثلاثة فقط من مرثية جيكور (١٠٠٠) لبدر شاكر السياب

<sup>(</sup>٢٦) بدر شاكر السياب، أنشودة المطر(بـيروت: دار مجلة شعر، ١٩٦٠)، ص ٩٦ و٩٧.

اشارة الى حرب البسوس وأخرى الى يزيد بن معاوية وثالثة الى شمر بن ذي الجوشن ورابعة الى أبي زيد، في حين يخف ذلك الحشد من الاشارات ويقل ازدحامه في السياق الشعري لدى شاعر كصلاح عبد الصبور، فيقنع بالمزاوجة \_ في مقطع واحد \_ بين واقعتي الخروج والصلب، وأولاهما ترجع الى الموروث الاسلامي من حديث الهجرة، أما ثانيتها فمن التراث المسيحي، ولكن كلتيها تحملان في الأصل التراثي معنى المكابدة في سبيل المبدأ، وتجمع بينها على المستوى العصري وحدة الايحاء بالمعاناة الابداعية التي يصلى الشاعر نارها:

الشعر زلتي التي من أجلها هدمت ما بنيت من أجلها خرجت من أجلها حلبت من أجلها صلبت وحينها علقت كان البرد والظلمة والرعد ترجني خوفاً وحينها ناديته لم يستجب عرفت أنني ضيعت ما أضعت (۱۲)

والواقع ان اشارة الشاعر الى «الخروج» وما فيه من معنى المجاهدة الفنية ليست فلتة شاردة تتولد بمحض المصادفة، لأن التراث الديني ـ والصوفي على وجه الخصوص ـ لدى صلاح عبد الصبور شديد الالحاح والمعاودة، يتحول في كثير من الاحيان الى حيث يصبح منهجاً في الادراك وطريقة في التصور الابداعي . وقد تتكرر بعض خيوط هذا المنهج مقبوضة أو مبسوطة أو ملفوفة بغيرها، لكنها في كل الحالات تشي بمستويات ايحائية مختلفة المرامي والغايات . آية ذلك أن واقعة «الخروج» التي وردت هنا مضمرة ومعقودة بغيرها من الاشارات، تتكرر في قصيدة أخرى للشاعر تحمل عنوان الخروج صراحة، ولكنها ترد هذه المرة لتوحي بنمط من الهجرة النفسية والتطهر الروحي يتجاوز بها الشاعر ملابسات واقعه، ويتخطى بها حدود ذاته الثقيلة القديمة، ويصلي بها من عذاب المغادرة ولوعة الترحل ما يغسل عنه أدران الماضي ويهيئه لاجتلاء البعث الروحي الجديد:

اخرج من مدينتي، من موطني القديم مطرحا أثقال عيشي الأليم فيها، وتحت الثوب قد حملت سري دفنته ببابها، ثم اشتملت بالسياء والنجوم انسل تحت بابها بليل لا آمن الدليل حتى لو تشابهت علي طلعة الصحراء وظهرها الكتوم أخرج كاليتيم لم أتخير واحدا من الصحاب

<sup>(</sup>٢٧) صلاح عبد الصبور، أحلام الفارس القديم (بيروت: دار الأداب، ١٩٦٤)، ص ١٤.

لكي يفديني بنفسه، فكل ما أريد قتل نفسي الثقيلة ولم أغادر في الفراش صاحبي يضلل الطلاب فليس من يطلبني سوى «أنا» القديم<sup>(۱۸)</sup>

فهذه «المغادرة الروحية» قد اقتضت من الشاعر قدراً من بسط الاشارة وتغذية عناصرها التراثية على نحو لم نعهده في قصيدته السالفة، ابتداء من المدينة المتروكة ومروراً بالايماءات المتعاقبة الى الليل والنجوم والدليل والصحراء. وإن تكن خصوصية الرحلة قد اقتضت منه \_ أيضاً \_ نفي أحد عناصرها الجوهرية الأصيلة، وهو «الصاحب» المذي يمكث بفراش صاحبه تضليلاً لطالبيه، وحتى هذا النفي كان نتيجة لتكييف الاشارة مع مستواها الايحائي الجديد، فليس ثمة من يطلب الشاعر على الحقيقة وليس هناك من الاعداء من يطارده، وإذا كان فهو ليس منفصلاً عنه، لأن الطالب والمطلوب كليها وجهان لذات واحدة تتوازى الهجرة من قديمها الى حديثها مع الهجرة من الواقع إلى المثال.

ونفي أحد عناصر الصورة على هذا النحو الذي تعرضت له قصيدة الخروج ينعطف بنا الى معلم آخر من معالم تطور الموروث على قلم الشاعر الحديث، إذ يحدث كثيراً أن يفضي توظيف الاشارة بطريقة عصرية الى تعديل بنيتها التراثية، حتى تبدو في صورة محرفة أو معكوسة، فتكون ظاهرتا التحريف والعكس برهاناً على خصوصية التأويل الذي يقدمه الشاعر للموروث، وإيماء الى أن المدلول الرمزي للاشارة يتجاوز بالضرورة مدلولها التراثي. لقد استخدم قميص يوسف على سبيل المثال في أكثر من قصيدة حديثة للالماح الى نبض البشارة وانبعاث الأمل في نفس يعقوب. وغالباً ما كان كل من طرفي الصورة: القميص، يعقوب، يجد معادلاً عصرياً له على نحو ما، فمعادل الأول لدى صلاح عبد الصبور، خطاب صديقته، أما معادل الثاني فهو الشاعر نفسه: «خطابك الرقيق كالقميص بين مقلتي يعقوب» ". وعلى الرغم من هذا ظلت علاقة البشرى بين الطرف «خطابك الرقيق كالقميص ـ الخطاب) والحرف الثاني المستشار (يعقوب ـ الشاعر) واحدة الايجاء في المناعر والعمري. هذا في حين تنعكس تلك العلاقة انعكاساً مقصوداً ومقدراً في قصيدة الشاعر والعالم للشاعر عبده بدوي، لأن الطرف الثاني لا يظل في حال «استقبال» كما كان العهد به، المساعر والعالم للشاعر عبده بدوي، لأن الطرف الثاني لا يظل في حال «استقبال» كما كان العهد به، بل يلوذ بالسلبية أو اللامبالاة تجاه الطرف الأول، فيها تتوجه اثارة ذلك الأخير الى تفجير البكاء بدلاً من بعث الأمل أو التلويح بالبشارة:

فلنذكر ياذا الوجه المشوق الباهر أن الدنيا صارت غير الدنيا وقميصك في دمه لن يبكي غير الذئب أما يعقوب فهو يحث خطاه الليلة

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ص۲۹ و۷۰.

<sup>(</sup>٢٩) الديب، الناس في بلادي، ص ١٠٧.

في معطفه الحالي من كل بشاشة كي يشهد من فوق الشاشة احدى قصص الحب يا يوسف ما عاد يدق القلب فاهبط للجب(٣)

وإذا كان من باب المفارقة المريرة أن يتحول قميص يوسف الى مثير للبكاء لدى الذئب اللذي اتهم «بأكله» في الأصل القرآني (٣٠)، ثم ينبع الاشفاق من غير مصدره المتوقع، فإن مرارة المفارقة تتضاعف إذا أخذنا في الاعتبار ذلك الطابع الهجائي الساخر الذي آلت اليه العلاقة بين الطرفين الأساسيين في الصورة.

ولأن التفكير بالموروث ضرب من الحلول المتبادل بين الماضي والحاضر، فقد يلجأ الشاعر المعاصر الى اطراح بنية الاشارة وتجريدها من أطرافها الصريحة وتفاصيلها الهامشية، والقناعة منها بمجرد الباعث الدي تنهض عليه أو الغاية الكامنة وراءها بوصفها أهم ما يعني الشاعر في تلك الحالة، ثم يصبح استغلال الاشارة التراثية نوعاً من «الاستلهام» نحس به من خلال نسيج القصيدة وسياقها، كما تتطور وظيفتها بحيث تغدو خلفية وجدانية وفكرية للعمل الشعري. تأمل هذه الصورة التي رسمها الشاعر محمد أبو سنة «لأبي الهول»:

وتومض في مقلتيك بوادر برق غيف حرائق تأكل كل الهشيم الذي خلفته ليالي الخريف فهل أنت تصمت كي تتكلم عها تبوح به الأرض للبذرة النابتة وهل ترقد الآن فوق كنوز الزمان القديم وبين يديك المفاتيح تمنحها للجسور الحكيم جسور يجيء من الماء والنار يعرف سر السؤال المحير «هل سيجيء الزمان السعيد؟»(")

فإنك لن تجد هنا أي اشارة صريحة الى الموروث الأسطوري أو الدلالات الميثولوجية لأبي الهـول، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن أن نغض النظر عن ثـلاث ايماءات هـامـة في ذلك النص الشعري، أولاها بوادر البرق في وميض مقلتي أبي الهول، وثانيتها أن صمته مقدمة لكـلام هو بـدوره ارهاص لتفجر حيوية الأرض وتجدد طاقتها على الاخصاب، وثالثتها أن مفاتيح السر الذي يملكه أبو

<sup>(</sup>٣٠) عبده بدوي، دقات فوق الليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧)، ص ١٢ و١٣.

<sup>(</sup>٣١) القرآن الكريم، «سورة يوسف،» الأية ١٧.

<sup>(</sup>٣٢) محمد أبو سنة، «سؤال الى ابي الهول،» مجلة شعـر (تموز/يوليو ١٩٧٦)، ص ٦٦ و٦٧.

الهول مرهونة بمجيء ذلك الانسان الذي يجمع قلبه من الجسارة والحكمة بقدر ما يجمع تكوينه من أخلاط الماء والنار.

فإذا قارنا بين هذه الايماءات البعيدة والتفسير الذي يقدمه الموروث الأسطوري، وجدنا من ملامح الشبه ما يدفعنا الى القول بأن هذا الموروث كان بمثابة الوجه الخلفي للصورة الشعرية، فصوت أبي الهول ـ حسب الأسطورة ـ هو صوت الرعد المقدس، واللغز الذي يقدمه لأهل طيبة لا يفض أسراره سوى بطل يتمتع بمقدرة فائقة على معرفة ما يعجز عنه سائر البشر، وعندما تخترق أشعة الشمس جبل الغيوم يصمت صوت الوحش المرعد، وتنفتح مغاليق اللغز، وتسقط الأمطار هاربة من سجنها الساوي وقد واكبها دوي رهيب (٣٣).

وبالطريقة نفسها في استلهام الموروث يعالج أمل دنقل كثيراً من اشاراته التاريخية والاسطورية ونشعر بذلك على وجه الخصوص حين نراه يستوحي صورة عنترة بأشعاتها الأصيلة والمضافة، دون أن يعمد الى السرد التقريري أو الحكاية المحبوكة، مكتفياً بأن يستخلص من ركام المادة التراثية محور المفارقة بين النسيان ساعة الفرج والتذكر لحظة الشدة:

ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان أجتز صوفها أرد نوقها أرد نوقها أنام في حظائر النسيان طعامي الكسرة والماء وبعض التمرات اليابسة وها أنا في ساعة الطعان ساعة أن تخاذل الكهاة والرماة والفرسان دعيت للميدان أنا الذي ما ذقت لحم الضان أنا الذي لا حول لي أو شأن أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان أدعى الى الموت ولم أدع الى المجالسة (۱۳)

فالشاعر لا يشير الى عنترة تصريحاً، وهو لا يشاركه باسمه، بل يلمح اليه ضمناً حين يذكر «عبيد عبس»، وهو لا ينمنم حواشي الرقعة التراثية، ولا يتعقب خيوطها وألوانها، بل يقنع بالايماء منها الى مقابلات تصويرية غزيرة الدلالة: من يرعى الابل ويجتز وبرها ثم يكون طعامه الكسرة والتمرة، ومن ينام في حظائر النسيان ثم يدعى الى الميدان ومن ثم ينكر ساعة المجالسة ثم يذكر ساعة المورة.

<sup>(</sup>٣٣) انظر في أصل تلك الأسطورة: أحمد عشمان، «أوديب بين أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة المسرح المصري،» البيان (الكويت)، العدد ١٥٧، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣٤) أمل دنقل، البكاء بين يدي زرقاء اليهامة، ط ٢ (بيروت: دار الأداب، ١٩٧٣)، ص ٢٨ و٢٩.

ويبدو أن لصياغة التراث على أساس المفارقة صلة بطاهرة أخرى كثيرة الدوران في أسلوب القصيدة الحديثة، وهي ميل الشاعر المعاصر على وجه العموم الى هز نمطية السياق عن طريق المزج بين المتوقع واللامتوقع. وإذا كانت المفارقة لا تحقق غايتها إلا من حيث هي مباغتة ناجمة عن اقتران وضعين متناقضين بطبيعتها، فإن هذه المباغتة بدورها تعتبر محوراً هاماً من محاور الظاهرة الأسلوبية، لأن قيمة كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسباً طردياً، فكلما كانت غير منظرة كان وقعها على نفس المتلقى أعمق (٥٠٠).

ومن المنطلق ذاته يمكن أن نفسر شكلاً آخر من أشكال التراث في القصيدة العربية الحديثة، وهو ما ندعوه «الاعتراض بالموروث» حيث يقطع الشاعر نسق الصياغة بمقطع اعتراضي يتضمن اشارة أو أكثر الى واقعة أو شخصية من مذخور الماضي، فيكون لهذا الاعتراض قيمة أسلوبية من حيث يتولد فيه اللامنتظر من خلال المنتظر، كما تكون له قيمته الايجائية في توكيد مغزى النسق الصياغي وتعميق مراميه. على أن هذا الاعتراض التراثي إن بدا للوهلة الأولى قطعاً لتسلسل السياق، فإنه \_ بالمثل \_ استمرار له لأنه يعتمد على علاقات دقيقة تصله بسوابقه ولواحقه من جزئيات البناء، وقد تكون هذه العلاقات واضحة حين تأخذ شكل التشبيه الصريح في مثل قول بدر شاكر السياب:

أسرت ألف خطوة؟ أسرت ألف ميل؟
الى جدار قلعة بيضاء من حجر
كأمًا الأقيار منذ ألف عام
كائما النجوم في المساء
كأمًا النجوم في المساء
سلن عليه، ثم فاض حوله الظلام
وسرت حول سورها الطويل
اعد بالخطا مداه (مثل سندباد
يعود من حيث ابتدأ
يعود من حيث ابتدأ
حتى إذا ما رفع الطرف رأى.. وما رأى)
حتى بلغت في الجدار موضع العماد
حتى بلغت في الجدار موضع العماد

فالاشارة التراثية في الجمل المحدودة بالقوسين لم تقطع السياق الا بقدر ما أكدته، من حيث أنها اتكأت على الماثلة الصريحة بين سعي الشاعر حول سور القلعة البيضاء ودوران السندباد حول بيضة الرخ، وفي كليهما من طول المدى والاصرار على الوصول ما لايحتاج الى صعوبة في الاستكناه.

<sup>(</sup>٣٥) انظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب (ليبيا، تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٧٧)، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣٦) بدر شاكر السياب، «ارم ذات العهاد،» في: السياب، شناشيل ابنة الجلبي: شعر، ص ١٣ و١٤.

بيد أن هذه العلاقة قد تدق أحياناً على النظرة الوهلية، وذلك حين يتخلى الشاعر عن الروابط الأسلوبية الصريحة (أدوات التشبيه مثلاً)، قانعاً بما يطرحه «التداعي» من رؤى واشارات مختزنة سواء أكان هذا «التداعي مقيداً» حين يبدأ من فكرة أو خاطر أصلي تتتابع بعده الخواطر والصور بما لايخرج عن دائرة المثير الأصلي، أم كان «تداعياً حراً»، حين لا تتفق الصور إلا في نوع التداعي وجنسه، وكلاهما - التداعي المقيد والتداعي الحر - من العمليات الفنية الواعية، وإن بدا أن لا أثر للوعي فيها من حيث الظاهر. تأمل هذا المقطع من قصيدة أخرى للسياب بعنوان في غابة الظلام:

ومقلتا غيلان تومضان بالحنين يرقب من فراشه ذوائب الشجر أمضه السهاد، عذبته زحمة الفكر (أين من الطفولة السهاد والفكر؟) عيناه في الظلام تسربان كالسفين باي حقل تحلهان؟ أيما نهر؟ بعودة الأب الكسيح من قرارة الضريح؟ (أميت فيهتف المسيح من قرارة الضريح؟ من بعد أن يزحزح الحجر: هلم يا عازر؟) عيناه لظى وريح عيناه لظى وريح عيناه لظى وريح عيناه لظى وريح

وربما لا نحتاج الى التذكير بأن هذه القصيدة من أخريات قصائد الشاعر وهو يجالد الـداء في احد مصحات الكويت، وأن غيلان الذي يشير اليه هو ابنه الذي طالما تغنى باسمه على مدار شعره. وإذا كان من شأن الطفولة اللهو البريء والتخفف من الهموم، فإن مما يثير الدهشة والاشفاق معاً أن تقترن الطفولة بـ«السهاد»، وهذا بالضبط ما حققه الاعتراض الأول، وهو لا يكاد يخرج عن دائرة المثير الأصلي.

أما الاعتراض الشاني \_ أميت فيهتف المسيح . . . المخ \_ فقد سبقته ثلاث صيغ استفهامية تنصب جميعها على موضوع الحلم المتخايل في عيني المطفل: الحقل، النهر، عودة الأب الكسيح . والصيغتان الأوليان لم تردا الا على سبيل التلبيس والتعمية ، لأن ما يحلم به هذا الطفل حقيقة هو موضوع الصيغة الثالثة ، نعني عودة الأب . وبما أن هذه العودة تكاد تكون متعذرة إن لم تكن مستحيلة ، فإن الاستفهام هنا ليس الا ضرباً من التمني ، ثم يأتي الاعتراض التراثي \_ بالاشارة الى معجزة المسيح في إحياء عازر (أليعازر) \_ مفارقاً للمثير الأصلي ومتناغماً معه في الوقت نفسه ، فهو مفارق له في نوعيته التراثية ومصدره من المذخور المسيحي ومتناغم معه في الشكل والإيحاء ، لأن مفارق له في نوعيته التراثية ومصدره من المذخور المسيحي ومتناغم معه في الشكل والإيحاء ، لأن كليها طرح بطريقة الاستفهام ، ولأن كليها يدور في دائرة المعجزة . بيد أنه إذا كانت المعجزة قد تحقق مرة ، فها الذي يمنع تحققها مرة أخرى ، على الرغم من اختلاف الظروف والملابسات؟ المحقق مدة ، فها الذي يمنع تحققها مرة أخرى ، على الرغم من اختلاف الظروف والملابسات؟ المحققة مدة ، فها الذي يمنع تحققها مرة أخرى ، على الرغم من اختلاف الظروف والملابسات؟ المعتبرة معتبرة معتبرة المية المنافقة المنتفية الم

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ١٣٣ و١٣٤.

وإذا كانت الافادة من الموروث فيها تطرقنا اليه من تجارب الشعر الحديث تمثلت في المعارضة والاقتباس والاشارة الصريحة أو المضمرة، فإن تجارب أخرى آثرت التعامل مع «النموذج التراثي» بحسبانه قالباً كلياً تدور من خلاله حركة القصيدة منذ البداية وحتى النهاية. وقد قلنا «النموذج» ولم نقل «الشخصية»، لأن الشخصية تعبير عن الملامح الفردية الخاصة، وهي لا تتحول الى نموذح إلا حين تمثل العام من خلال الخاص، والكلي من خلال الجزئي. فإذا حظيت بهذا التحول تسنى للشاعر أن يعالجها بالطريقة نفسها التي يعالج بها كل مبدع رموزه، أي بأن يستغل جانب العمومية فيها استغلالاً ايحائياً، وفي تلك الحالة تكفل القصيدة لنفسها ـ أولاً \_ ما يحمله النموذج التراثي من المورية، كما يتوافر لها ـ ثانياً ـ ضرب من الحركة الدرامية المتنامية مع تعطور النموذج وتحولاته عبر العمل الشعري، ثم انها تتمتع ـ في التحليل الأخير ـ بقدر من التهاسك العضوي والوحدة البنائية ربما لم يكن متبسراً لها من دون توظيف النموذج التراثي بطريقة حديثة.

وتتنوع مصادر النموذج التراثي طبقاً لطبيعة التجربة الشعرية، ثم تبعاً لفلسفة الشاعر في النظر الى الماضي، وحجم ونوع ثقافته التي تلون هذا النظر. فمن الناخج ما يرتد الى الموروث الشعبي، ومنها ما يستقيه الشاعر من التراث المديني أو الصوفي، ومنها ما يكون ذا أصل تاريخي، ومنها ما يرجع الى الأساطير ومذخور الملاشعور الجمعي، كما أن منها ما يستمده الشاعر من معين الثقافة الاوروبية في وجهيها الاغريقي والروماني على وجه الخصوص.

وأياً كان مصدر النموذج وظروف نشأته الأولى، فإنه في التشكيل الفني لا بد أن يخضع لقدر من التحوير والتدوير يخرج به عن فجاجته وتلقائيته من ناحية، ويستقيم به مع خصوصية التجربة الابداعية من ناحية أخرى. وقد يحدث هذا التحوير بأن يرصد الشعر النموذج من الخارج مرة ومن الداخل مرة أخرى، فيكون الفصام بين الوجهين ايجاء بما يعانيه انسان العصر من أزمة التمزق بين الواقع والمثال، كما صنع صلاح عبدالصبور في مذكرات الملك عجيب بن الخصيب من الخصيب عن صور على السنة الشعراء وهم يهنئون الملك الجديد بتاج أبيه مظاهر السطوة والصولحان، لكن سرعان ما قابل هذه الصورة الخارجية البراقة بصورة داخلية تفضح ضعف الملك وانكساره حين يواجه نفسه مع اطلالة كل مساء. والمنهج نفسه في تحوير النموذج من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى ينهض بها كأمل دنقل حيث يسلط الشاعر أضواءه على النموذج من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى ينهض بها صوت يشبه صوت الجوقة في المسرح الاغريقي، وفيها يبدو الشيطان «معبود الرياح» معادلاً له «سبارتاكوس» في الايجاء بمعاني التمرد والمعاناة والألم النبيل، والزاوية الثانية تعكس صلة هذا له «سبارتاكوس» من حيث هو تجسيد لهم في الموقف والمصير، أما الزاوية الثانية فترصد الخيط الممتد بين سبارتاكوس والقيصر باعتبارهما يمثلان الطرفين الأدنى والأعلى في علاقة لا تنهض على التكافؤ والانجذاب، بقدر ما تقوم على التفاوت والتناقض.

<sup>(</sup>٣٨) عبد الصبور، أحلام الفارس القديم، ص ٩٧ وما بعدها. (٣٩) دنقل، البكاء بين يدي زرقاء اليهامة، ص ١٠ وما بعدها.

والنموذج التراثي بطبيعته أكثر رحابة وامتداداً من الاشارة، لأنه يميل الى التجسيد بقدر ما تجنح الاشارة الى التجريد، وتزداد رحابته حين يستقطب احساس الشاعر بتاريخ أمته في فترة من فترات التفاعل والجيشان، فيكون للنموذج من سابق ارتباطاته وتداعياته في ذهن المتلقي ما يضاعف قدرته على البث والعطاء، وما يهيئه لكي يكون قالباً رمزياً سخي الايحاء. ان نموذجاً تاريخياً جهير النبرة عالى الدوي كالحجاج بن يوسف الثقفي لا يصافح واعية القارىء العربي وهي في حال حياد أو ركود أو تجرد، انه يستفز أشتاتاً من الوقائع والأحداث التي التبست به والتي اختزنتها الذاكرة، حتى ليصبح مجرد التلويح بالنموذج كفيلاً بإثارتها وابتعاثها من مرقدها. لنطالع هذه المقدمة التي صدر بها عبده بدوي قصيدته المطولة من تجولات الحجاج في الليل(") ولنلاحظ كيف اختفى صوت الشاعر ليعلو صوت النموذج، ثم لنحاول أن نتذكر أين ومتى ونمن سمعنا مثل هذا الصوت الذي لا يقدم صاحبه. صراحة:

يا أهل الكوفة: لا يجتمع اثنان ان يجتمعا فالثالث سوف يكون السيف لا يلقى انسان أذنه ان سار وخلاها فسأقطعها وسأقطع منه الكف فلقد كان الأحرى به أن يحشرها في أذنه اشفاقاً من صوت الحرف يا أهل البصرة! لن يذهب انسان نحو المسجد لتكون صلاة عشائه من لم يلزم بيته لم يلزم عنقه يا من ماتوا قبلي ا افلتم من بطشي لكني أقتلكم فيمن أنجبتم یا من لن أبصرهم من يومي هذا اني في هذي الساعة أقتلكم اا

فهذه المقدمة التي تفتح عشر لوحات متوالية تمدور جميعاً في اطار تراثي واحد، وهي مقدمة «حجاجية» بالأساس، ليس لأن الشاعر أعطى هذه المجموعة العنوان الأنف الذكر فقط، بل لأن عناصر الصياغة وسيات الأسلوب تلفتنا بقوة الى مثيلاتها في خطبة الحجاج الشهيرة حين قدم العراق. ومن أبرز هذه السهات أسلوب النداء الذي يتكرر مع بداية كل مقطع: يا أهل الكوفة، يا

<sup>(</sup>٤٠) بدوي، دقات فوق الليل، ص ٦٢ وما بعدها.

أهل البصرة، يا من ماتوا قبلي، ثم اقتران الطلب بالوعيد ممثلاً في التعقيب على صيغة الأمر بصيغة الشرط بغية إثارة مكامن الفزع والرهبة في نفسية المتلقي: «لا يجتمع اثنان، ان يجتمعا فالثالث سوف يكون السيف، لا يلقي انسان أذنه إن سار وخلاها فسأقطعها، من لم يلزم بيته، لم يلزمه عنقه». هذا إضافة إلى قصر الجمل وتقابل الأجزاء، والجنوح - أحياناً - الى الاحتجاج بالقياس المضمر وجميعها ملامح أسلوبية تعطفنا بطريق غير مباشر الى النموذج التراثي، لا باعتباره واقعة تاريخية فقط، بل وبحسبانه تقليداً فنياً وغطاً تعبيرياً عبر الرؤية الابداعية للشاعر.

وإذا كان اجتلاء النموذج المذكور في شتيت من علاقاته المبتدعة والموروثة قد أعان الشاعر على تصوير آثار هذه العلاقات في أنماط اجتهاعية مختلفة كالأطفال والشعراء والموالي والتوابيت والقراء (١٠)، أولئك الذين تحمل أصواتهم نبرات روحية مظلومة في مقابلة صوت الحجاج الضاغط الجهم، فإن ثمة من المحدثين من لا يقنع بالمادة التاريخية الطوعية التي يقدمها النموذج، فهو يلجأ إلى تشقيقه من الداخل بدلاً من معالجته بطريقة أفقية. وأوضح ما نرى ذلك على وجه الخصوص في نتاج الشاعر العربي المعاصر بلند الحيدري، فكثير من قصائده يعكس ضروباً من الرؤى والتوليدات النفسية والشعورية، وغالباً ما يفضي به ذلك الى شطر الشخصية الواحدة وتنويع وجوهها وتوزيع محاور الصراع ومنطلقات النظر فيا بينها، حتى يغدو النموذج ساحة لجدل داخلي متعدد الشخوص والأصوات.

في قصيدة أوديب ـ من ديوان رحلة الحروف الصفراء "" ـ يعمد الشاعر العراقي المعاصر بلند الحيدري الى توزيع الحديث على ثلاثة ألسنة لشلاثة وجوه تتناوب الظهور على مسرح العمل الشعري: الصورة، أوديب، الكورس. فإذا أمعنا النظر في تجاعيد هذه الوجوه الثلاثة راعنا أنها جميعاً لا تتجاوز أن تكون أقنعة لشخصية واحدة هي شخصية أوديب، أو لنقل انها ثلاثة مخروطات عمودية لهذه الشخصية التي يطالعنا منها \_ أول ما يطالع \_ صوت «الصورة»:

وتصبيح يداه وتطل على ليل عيناه وتغور خطاه أحلام سوداء ومتاه يا ألف سهاء... أين الله!!

والذي يعنينا أن نلحظه من هذه الصورة الشبحية التائهة الملامح أن أبياتها الثلاثة الأولى

<sup>(</sup>٤١) بعض هذه الأنماط عناوين لقصائد فرعية داخل الاطار «تجولات الحجاج» ولهذا البعض كذلك حقيقته التاريخية، فموالي البصرة مثلاً ـ وهم موضوع احدى تلك القصائد ـ قد تعرضوا لبطش الحجاج حتى أنه أمر بإخراجهم وتوزيعهم على القرى، وأن يوسم إسم كل قرية على يد كل مولى أرسل اليها، حتى لا يبرح هذه القرية. انظر: الفرد فون كريمر، الحضارة الاسلامية ومدى تأثيرها بالمؤثرات الأجنبية، ترجمة طه مصطفى بدر (القاهرة: دار الفكر العربي، 19٤٨)، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤٢) بلند الحيدري، رحلة الحروف الصفر (بيروت: دار العودة، ١٩٧٤)، ص ٢٢ ـ ٢٧.

تومىء إلى أوضاع مأساوية بالأساس، والبيت الثاني بخاصة اشارة الى عمى أوديب، كها أن ثلاثتها تلجأ إلى استحضار الماضي عن طريق الجمل الفعلية التي تتصدرها الأفعال المضارعة: تصيح، تغور، ولأنها أفعال في الصورة وليست في الأصل، فهي تسند الى متعلقات هذا الأصل في صيغة الغياب دون غيرها: يداه، عيناه، خطاه، حتى إذا ما انتقلنا مع بداية المقطع الثاني الى عنوان فرعي آخر هو: «أوديب»، تحول الحديث من صيغة الغائب الى صيغة المتكلم لأن الصوت هنا هو صوت أوديب الأصل لا الصورة:

مهجور كالليل أنا، كالصمت أنا مهجور وهنا، قرب يدي، ملء غدي دنياي دجى مقرور ينياء ربداء ونداء مبتور ودهور تتساقط، تجرفها أمواه وأنا الانسان المغرور. .
أغور، أغور، أغور، فأين الله؟!

فنغمة الرثاء التي كانت تبدو في المقطع السابق وكأنها رثاء للغير، تتكرر في هذا المقطع على لسان المتكلم نفسه، وعناصر المأساة الماثلة هنا في اليد الممتدة والدجى المقرور ـ وظلام الدنيا معادل لظلام العين ـ والخطى الغائرة والاستفهام المستغيث عند نهاية الفقرة، هي بعينها عناصر المأساة في الصورة، وحتى عندما يبدأ صوت الكورس في الارتفاع مع بداية المقطع الثالث مؤذناً بنفي الأسطورة وصورتها، فإن هذا النفي يتوجه إلى تلك العناصر المحورية التي تكررت في المقطعين الأول والثان:

يا صمتاً في الروح المقرورة يا مدة أيد مبتورة أتركنا لملم خطواتك أتركنا، اغرز آهاتك في ذاتك من أي الأبواب المهجورة سنعود حكايات، أحلاماً، أسطورة أو لوناً منفياً في صورة؟!

وينبغي ألا تخدعنا نبرة التشفي والزجر التي تميز بها صوت الكورس، كما ينبغي ألا يخدعنا تحول الأسلوب الى صيغة الخطاب، مما يوهم بأن صوت الكورس إنما هو رد على صوت أوديب في المقطع السابق، فالحقيقة أن الكورس ليس إلا وجها ثالثاً من وجوه النموذج، وصوته ليس سوى درجة من درجات صوت النموذج الذي يبدو وكأنه لحن متعدد المقامات. وربما أعان على ذلك التأويل ما يتصوره النقد الدرامي الحديث من أن الكورس في صورته المعاصرة أصبح واداة تعبر عن آراء الكاتب نفسه ومن ثم تغدو تجربة أوديب \_ كما تجلوها تلك القصيدة \_ ضرباً من النفي الباطني أو التمرد النفسي تمارسه الذات تلقاء ذاتها.

<sup>(</sup>٣٣) الكوميديا والتراجيديا، ترجمة علي أحمد حمود ، مراجعة شوقي السكــري وعلى الــراعي ، سلسلة عالم المعــرفة ، ١٨ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، [د. ت.]) ، ص ٢٤٨ .

ومع ذلك، فإن أصالة الموروث لا تنهض شفيعاً لقصور الشاعر أو تقصيره في تمثل التجربة الابداعية وصياغتها، فهذا الموروث لا يحقق غايته الفنية ما لم تكن الحاجة إليه نابعة من داخل البنية الشعرية ذاتها، وإذا اقتصر دوره على محض استعراض ثقافة الشاعر، أو كان مجرد استعارة يستعاض فيها ببعض الشخصيات والأحداث الوهمية عن شخصيات وأحداث حقيقية، فإن استخدامه لا يعدو أن يكون نمطاً من المهارة العقلية التي ليس فيها كبير غناء من الناحية الفنية.

وإذا كان الافتعال في توظيف الموروث خطراً يتهدد جهد الشاعر، فقد تفوقه خطورة ظاهرة «الاصطلاح» في تكرار «نماذج واشارات تراثية بعينها، لأن هذا التكرار يفقدها ما تتميز به من تلقائية العطاء وعفوية التلقي، ويفضي بها إلى حيث تصبح دوائر تعبيرية محدودة الدلالة أو قوالب مجازية يصطلح عليها كل من المبدع والمتذوق ننيجة الدوران والمعاودة، وفي هذا المقام قد يجدر التذكير بأن الصياغة الشعرية صياغة تتميز بالخصوصية والابتكار، وأن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسباً عكسياً مع تواترها، فكلها تكررت نفس الخاصية ضعفت مقوماتها الاسلوبية «أنا»، لأن التواتر يطفىء اشعاعها ويغلق منافذ البوح فيها. ومقياس السلامة في كل الأحوال يتمثل في دقة احساس الشاعر برؤيته الابداعية، وصدقه في التهاس ما يوحي بها من دون تكلف أو تقليد.

<sup>(</sup>٤٤) للمزيد من التقرير في هذا المعنى، انظر: المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص ٨٢.



الفصل النالث النالث الشعثر العتربي المعتاصر: الجتماليات المئتجدة للقصلية في المئتجدة للقصلية في المئتجدة المؤته المؤته المؤته المؤته المؤته المؤته المؤتماعية والاجتماعية المئتظورة: تحليل مئستقبلي مرحت الجيار «

- 1 -

إن معالجة الجاليات المتجددة «للقصيدة العربية» من خلال علاقتها بالحقائق التاريخية والاجتماعية المتطورة، كجزء من مخطط عام لدراسة دور الآداب والفنون العربية التي توصف بأنها علوامل وحدة وتنوع في الوطن العربي في آن واحد، يعني أن التواصل موجود، والتجدد حقيقة موجودة، وعلينا أن نكشف عنها، خصوصاً وأن الموضوع الخاص، هو «الشعر العربي المعاصر» بكل ما يحمل من سياقات اجتماعية وتاريخية ولغوية وفكرية وجمالية، تنبع من الأصول الأولى للشعر العربي كانعكاس جوهري لحركة الجماعة العربية في تطورها العام.

والدخول إلى دراسة الحقائق الجمالية المتجددة للقصيدة المعاصرة يجرنا بداية الى تحديد بعض المفاهيم، والسياقات الاجتماعية والتاريخية والجمالية لهذه القصيدة الموصوفة «بالعربية» ثم «بالمعاصرة». وينبغي أن نحدد مجموعة من الحقائق التي توضح ما نحن بصدده الآن، أعني رصد بعض الأصول التي خرجت منها القصيدة حتى يتسنى لنا أن ننظر نظرة مستقبلية، ذلك أن المستقبل هو وجه التواصل هو حصيلة الجدل بين الماضي والحاضر وفق قوانين كل منها، بل إن المستقبل هو وجه التواصل والديمومة.

وسنبدأ بتحديد موقف الباحث من قضايا الأصالة والحضارة في جدلهما مع المعاصرة (والوافد) ومع الثقافة والفكر داخل ما نبلاحظه على بنية الفكر والمجتمع العربيين من تبداخل مستويات: الإقليمية (المحلية) والقومية (العربية) والعالمية (الأعمية) التي تتفاعل فيها بينها كنتاج لمجموعة من المخضارات القديمة والحديثة عبر مراحل تباريخية تشكلت وفق ظروف المجتمع العربي (ثم

<sup>(\*)</sup> استاذ أدب عربي \_ آداب بنها \_ الزقازيق.

الاسلامي)، فقد أخذت في كل مرحلة شكلاً مناسباً لظروفها ومصالحها، ووصلت إلينا بعد هذه التفاعلات كلها كبنية ملتحمة ذات خصائص مميزة - رغم تباين كثير من عناصرها - وذات أنساق وأنظمة فكرية وجمالية وعقائدية خاصة، سنكشف عنها باختصار أثناء التحليل والعرض.

## - Y -

تتحدد العلاقة بين الأصيل والمعاصر (أو الوافد) باتخاذ موقف مع الأصيل ومن المعاصر والوافد، وهو موقف نقدي بالضرورة يسلمنا إلى فهم أصولنا (تراثنا) والابقاء على عناصر الاستمرار والديمومة فيها، بحيث نبقي على ما هو صالح للديمومة ومواصلة الحياة. ويتم ذلك بانتخاب طبيعي جوهره الوظيفة المطلوبة من هذا الأصيل ومن عناصر الديمومة فيه. وفي هذا السياق نذكر أن عناصر الديمومة تفرض نفسها على الفكر والواقع الاجتماعي لارتباطها بمصالح الجاعة «المنتخبة» وبقدرتها على توظيف الأصيل وتحويل عناصره الى الحاضر المعاصر أعني «عصرنة الأصيل» ليواجه تحديات العصر.

والتركيز على أحد طرفي المعادلة (أصالة/معاصره/وافد) يضعف من الطرف الآخر (وليس الطوف المقابل)، فالتركيز على العصر (الحداثة) يضعف من شأن (الـتراث)، ومن ثم تصبح قدرتنا على المواجهة مرتبطة بقوانين العصر (الحديث) التي صنعها ويصنعها (الـوافد) فندخل الى الصراع بقوانين ليست قوانيننا، وبالتالي قد نهزم ولا نستطيع أن نحول الحاضر الى الماضي (التليد!).

والتركيز على التراث (الماضي بتنوعاته) يفصلنا عن عصرنا ويعود بنا أيضاً إلى عصور بعيــدة في تاريخنا ــ كانت عصور القوة والتقدم ــ فيضعف التواجه مـع المعاصر (الــوافد) لأن قــوانين المـرحلتين مختلفة فنقع في المأزق ذاته، ولا يصبح أمامنا إلا الهرب أو الهزيمة.

إن شخصية حضارتنا وثقافتنا ـ في هذا السياق ـ ستقوم على فهم للماضي (الموروث) والحاضر (المُعاش) والرنو الى المستقبل (الحلم)، أعني أن تقف عناصر الأصالة موقفاً حضارياً يكمل ما فقدتـه سالفاً وفق ظروف حاضرها وتحسبات مستقبلها.

ويتم ذلك باتخاذ موقف من «الغير» وتوظيف خبرتنا معه ومع حضارته، لنعرف ماذا ناخذ؟ وماذا ندع؟ وكيف؟ لا أن ننقل كل شيء ثم نختار لأن «استبعاد فكرة المقايسة بين الحداثتين لا يعني استقلال نجربة العصرية وامتداداتها التنظيرية لمفهوم الحداثة في الوطن العربي، عن تناثيرات الغرب ووجود بصهاته على المُعاش والمفكر فيه، ذلك لأن الحديث عن حداثة عربية مشروط تاريخياً بوجود سابق للحداثة الغربية وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين» (١) ومقولة محمد برادة تدفعنا الى أن نكرر ما قلناه بتعبير آخر، أعني يجب أن يتحدد الموقف العربي من المعاصرة والحداثة والوافد، لنعرف كيفية التعاصر والتحديث والوفود، وذلك لسبب مهم أشار إليه محمد برادة وهو أن «التجانس الذي يتبدى في الحداثة ليس إلا ظاهريا، لأن تاريخيتها

 <sup>(</sup>۱) محمد برادة، «اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة،» فصول، السنة ٤، العدد ٣ (حزيران/يونيو ١٩٨٤)، ص ١١.

تكشف تناقضاتها، ونسبيتها، وتغير مفاهيمها، واختلاف وجهات النظر حولها»٬٬ وينبغي أن نشير إلى ملاحظتين مهمتين في هذا السياق لفهم نوعية التجدد في جماليات القصيدة فيها بعد:

الملاحظة الأولى: إن مفهوم التراث يضيق ويتسع وفق مصالح وظروف الجهاعة، التي تحدد هذا المفهوم، فلا شك في أن مفهوم التراث في العصر الجاهلي اتسم بالشمول والتقديس لكل ما هو «موروث»، والمعاداة لما هو وسيلة لهدمه أو تغييره لأن مصالح الجهاعة في بقاء موروثها على حاله. وضاق في عصر صدر الاسلام لمعاداة الاسلام لكثير من الأفكار والعقائد، بل لأنواع من الأدبيات المبدعة. الأمر الذي حجّم الموروث ودوره، وقصره على ما هو صالح لفكر الدولة الجديدة على سبيل المثال.

وندرك الملاحظة نفسها في قصر مفهوم التراث على أحد تجليباته أو عناصره، فنجد العصر المملوكي يقرن التراث بالدين فيصبح الموروث هو السلفي الديني لأنه في حال تواجه مع عدو على ملة غير ملته، بينها نجد مفهوم التراث قبل ذلك العصر مباشرة (العباسي) يشمل كل جوانبه، العقلية والنقلية لأن المجتمع العربي الإسلامي في هذا التاريخ كان يعيش مرحلة النهضة الكبرى في ظرف كانت المعاصرة فيه غالبة على عناصر الثبات في العقل والنقل، ومن ثم كان الاجتهاد، وكانت النقلات المهمة في الفن والعلم والحياة على السواء.

وندرك هنا، أنه كلما اتسع مفهومنا للتراث اتسعت خطوات النهضة أو اليقظة أو المعاصرة والتحديث، لأننا نفتح المجال لعناصر الاستمرار أن تلتحم مع عناصر التجدد في الفكر والفن والمجتمع ـ ومن ثم يتيسر الحوار بين أطراف كثيرة فيثرى الحوار وتكون ثمرته حضارة راقية ومؤشرة ومستمرة التطور والثورة. أعني أن يكون الموعي هو محصلة هذه الثمرة ولا بد أن يتحول من وعي زائف (يفرضه الغير) إلى وعي حقيقي (تفرزه الذات القومية) حتى لو كانت غير واعية به، أو كان وعياً غامضاً لم يتبلور بعد إلى مفهوم نظري أو ايديولوجية لمصير يعيشه الانسان، كما يعرفها العروي بدالافق الذهني الذي يحد فكر إنسان ذلك العصر».

الملاحظة الثانية: وهي أن التعاصر والتحديث والتجديد مفاهيم متداخلة وتبدل على مفاهيم متقاربة وأحياناً كثيرة متطابقة. لذلك ارتبط التجديد في تراثنا الشعري بخاصة (وهو موضوع البحث) بتغيرات اجتماعية وسياسية أدت إلى إحداث الجديد، أو إلى ربط الشعر بالعصر وببداهة الحس والإدراك، فقد تغير شكل القصيدة في عصر صدر الإسلام والنبوة ليواكب سرعة الأحداث التي يمر بها الدين الجديد والمناسبات التي تستلزم الدخول المباشر في الموضوع، بينها ارتبط التجديد في العصر الأموي بالغناء والموسيقى وروح الحضارة الجديدة التي عاشها خلفاء بني أمية ابتداء من يزيد بن معاوية حتى سقوط الدولة عام ١٣٢ هـ، في حين ارتبط التجديد في العصر العباسي على يد أبي نواس وأمثاله بربط النص بالواقع، ومراعاة حداثة النظرة وطزاجتها، وهو إلحاح على عناصر نواس وأمثاله بربط النص بالواقع، ومراعاة حداثة النظرة وطزاجتها، وهو إلحاح على عناصر

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) عبدالله العروي، مفهوم الايديولوجيا (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨٣)، ص ١٠.

الديمومة، والتواصل، إذ حافظ أبو نواس على عمود الشعر في معظم شعره، بينها تخلى عن كل ما هو غير مناسب للعصر في غير قصيدة «المدح» والارتزاق.

ونشير هنا إلى عملية التجدد والتطور في ارتباطها بالحقائق التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تسود العصر وتميزه عن غيره، ومن ثم تفسر لنا سبب «الجديد» أو «الحدديث» أو «المعاصر» أو «الموافد» وتكشف عن علاقته به «القديم» أو «الماضي» أو «الموروث» أو «الأصيل» وكيف خرجت منه عناصر الاستمرار والجدل مع الطرف الآخر.

## - 4 -

والتنوع تكوين طبيعي بين قبائل العرب، ومن خملال التنوع والاختملاف أخذ الشعر العربي أغراضه الأساسية التي تبدأ بالممدح والغزل والرثاء، وتنتهي بالحماسة والوصف. وقد نشأت هذه الأغراض من طبيعة الاختلاف السياسي والعسكري بين قبائل العرب خصوصاً في «الحرب» المدائرة بين الأشقاء أو بين قبائل متحالفة مع الفرس وأخرى متحالفة مع الروم. ولقمد كان التنوع داخل القصيدة العربية العمودية تشكيلًا طبيعياً يعكس تشكيل الواقع العربي.

حاول الاسلام بعد ذلك أن يلغي «الحرب» ويشمل التنوع داخل فكرة توحده، إلا أنه اعترف بالتنوع بل الاختلاف الذي تجلى في تقبل النبي (ص) لنطق العرب للقرآن بلهجاتهم الخاصة أو أن يفهموا بعض المعاني وفق دلالة الألفاظ لديهم على الرغم من تسييد لهجة قريش التي تحمل القاسم المشترك الأعظم بين لهجات القبائل العربية.

وداخل فكرة التنوع نجد التداخلات بين الحدود الاقليمية والقومية والأممية داخل بنية المجتمع العربي الاسلامي، فقد قبل العقل العربي الإسلامي التنوع ولم يرفضه لأنه أحس بالتغاير الحضاري مع أصحاب الحضارات القديمة (والممتدة) الذين دخلوا الاسلام بل صنعوا الحضارة الاسلامية، بل أقاموا أهم دولة في تاريخ الإسلام وهي الدولة العباسية التي أسست أصول الحضارة الإسلامية وأصّلتها وتواصلت مع الجذور القديمة وقبلت التنوع والاختلاف وأقرته.

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الاختلاف والتنوع تصاحبا مع فكرة الخصوصية والاقليمية، فقد بدأت الدول تنسلخ عن جسم الخلافة وسلطاتها، وأعلنت كثير من البلاد استقلالها من الناحية السياسية والعسكرية، ومن ثم بدأت أسهاء كثير من شعراء هذه البلاد في الظهور، والاعتراف بشاعريتها، وأصبح لكل حاكم شاعره، بعيداً عن شاعر الخليفة وشاعر البلاط العباسي. لكن مع الأخذ في الاعتبار رحلة كثير من شعراء الخلافة سواء في بغداد أم في دمشق الى هذه الأقاليم، خصوصاً مصر التي استقبلت كثيرين منهم سواء من كان شاعراً للخليفة أم لم يكن فقد استقبلت أبا نواس وأبا تمام وأبا الطيب المتنبي، وقبلهم كان بلاط عبد العزيز بن مروان موثلاً لكثير من شعراء العربية.

 <sup>(3)</sup> انـظر في هذا الصـدد: أبو الفـرج الأصفهاني، الأغـاني (القـاهـرة: دار الكتب المصريـة، ١٩٦٠)، ج١، ص ١٢٩، و١٢٩، حيث يشـير صاحب الأغـاني إلى أهميـة دور مصر ١٤٠، حيث يشـير صاحب الأغـاني إلى أهميـة دور مصر في تلقي شعراء مجيدين ومشهورين أمثال: نصيب بن رباح، جميل بن معمر وكثير عزة.

وأخذت مصر موقعها الشعري نتيجة لعوامل كثيرة أهمها موقعها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية التي مكنتها من التصدي للعدوان على الوطن العربي، خصوصاً بعد سقوط حاضرة الخلافة العباسية في بغداد، وأصبحت مركزاً علمياً ودينياً وعربياً.

ونتيجة للظرفين السابقين: إعلان الاستقلال عن بغداد، وموقف الدفاع ضد العدو الأجنبي، بدأ الشعر العربي يأخذ طوابعه المحلية من ناحية، خصوصاً في الوصف والمدح، ثم طوابعه الشعبية برسم ملامح بطولية في القصيدة لتمجيد المحرر بخاصة. كانت السير الشعبية بدأت في المشاركة في هذا الصراع، واتخذ الشعر العربي طريقاً جديدة داخل السير الشعبية بعيداً عن أغراضه التقليدية الموروثة. وفي اعتقادي أن الشعر المشكل للسير الشعبية هو أوضح كسر لعمود الشعر العربي، لأن القصيدة فقدت وظيفتها وكان دور الجاعة بعيداً عن السلطة ذا أثر كبير في تعبئة الرأي العام وحفزه ضد العدو الغريب الوجه واليد واللسان، هذا على الرغم مما يشوب شعر السير من كسور ولهجات وضعف في بنية الأسلوب ليلائم متلقيه غبر الرسميين.

وقد أخذت القصيدة العربية تغير من ملامحها، واتجهت الى إرضاء الأذن بموسيقى اللفظ والحرف، الأمر الذي فرض تقنيات ولغة الخطبة الى جانب تقنيات الشعر، لأن وظيفة القصيدة تغيرت كما قلنا.

ونشير هنا الى ملاحظتين مهمتين في هذا السياق حول فن العربية:

الملاحظة الأولى: هي أن الوظيفة المطلوبة من القصيدة تتحكم في شكل وتشكيـل القصيدة، والوظيفة نتاج كل الظروف التي يعيشها المجتمع ويترك آثارها على الشاعر وقصيدته.

والملاحظة الثانية: أن الشعر العربي، بعد مرحلة مده العظيمة التي انتهت بأبي العلاء المعري، أخذ مرحلة جزر امام الاقليمية والشعبية وترك الساحة للخطيب ورجل الدين فترات طويلة إلا ما ندر، وانتهت مع الهزة القوية للحداثة واليقظة (مع بداية العصر الحديث) علماً بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت، لحظة التواجه مع الأجنبي، تستدعي أصولها الفكرية، وتترك الفروع كوسيلة لاستيعاب الأجنبي تمهيداً للقضاء عليه.

كما أن الحضارة العربية الاسلامية كانت حضارة استوعبت الحضارات المجاورة كافة وصهرتها بالأفكار الموحدة لها، الأمر الذي لم يرتبط باللغة أو الأرض. فقد تجاوزت هذه الحضارة شرط اللغة بخلاف ما هو شائع، وتجاوزت شرط الأرض وركنزت على شرط «الفكس» الذي سمح للمسلم أن ينطق بأي لغة، وأن يعيش في أي أرض ما دامت تجمعه مع الآخرين أفكار الإسلام والانتهاء اليه، فيها عدا لغة الصلاة والقرآن، التي اشترط الفكر الاسلامي (والفقه الاسلامي) أن تقرأ كما هي.

ومع كل السياقات العربية الإسلامية السابقة كانت القصيدة العربية تُبقي أيضاً على الأصول (عمود الشعر) عند أداء الوظيفة الرسمية للقصيدة حتى عند من هزوا هذا العمود الشعري كأبي نواس وغيره. ويلاحظ هنا أن العصر المسمى بعصر التدوين ثبت أشكالاً كثيرة للفكر والإبداع العربيين الإسلاميين «وبعبارة اخرى» ان عصر التدوين حاضر في الماضى العربي الإسلامي السابق له وفي كل ماض

آخر منظور إليه من داخل الثقافة العربية الإسلامية، كها هو حاضر في غتلف أنواع الفن التي أعقبته (= عصر التدوين). . . إن المعطيات والصراعات والتناقضات التي عرفها عصر التدوين والتي تشكل هويته التاريخية هي المسؤولة عن تعدد الحقول الايديولوجية والنظم المعرفية في الثقافة العربية، كها أنها هي المسؤولة عن تعدد المقولات وصراعها في العقل العربيه الله الذي استوعب كل التنوعات في وحدة واحدة وحمل صراع الأضداد الذي كان جوهراً لحركة الواقع والفكر حتى الآن، على الرغم من محاولات التثبيت الدائمة حوله.

وبتأسيس محور حركة دائم، إلى جانب محور التدوين والتثبيت في كل مراحل الفكر العربي الاسلامي، ومن صراع المحورين هذين: نجد تـواصلًا لتقنيـات الفكر والموروث والقصيـدة من البداية حتى النهاية.

ونجد الجهاليات المتجددة للقصيدة العربية تتواصل على محور الثبات بالمحافظة على الأصول، وتتواصل على محور الحركة بالتجديد والتجدد المستمرين. منذ أن حافظ امرؤ القيس على موروثات ابن خزام في بكاء الأطلال:

..... نبكي السديسار كما بكى ابن خسزام

ومنذ أن اكتشف عنترة بن شداد التواصل الثابت في القصيدة:

هـل غـادر الـشـعـراء مـن مـتردم أم هـل عـرفت الـدار بعـد تـوهـم والى عصر النهضة واليقظة عند الاحيائيين المحدثين، وعلى لسان رائدهم محمود البارودي:

تكلمت كالماضين قبلي بما جسرت بمه عمادة الإنسسان أن يستكلما

مروراً بتجاوب النصوص والصور الشعرية التي أعلن عنها أبو تمام في أولى قصائده بمصر حين يتغزل في محبوبته:

لو أن امرأ القيس بـ حجر بـدت لـ لما قال: مراً بي عملي أم جـنـدب

ولا شك في أن هذا التجاوب هو المظهر الشعري للتواصل الحي بين الشعر العربي، وبين الحياة العربية التي كفلت لها ظروف، سياسية واستراتيجية وجغرافية وفكرية وعقائدية، عوامل الوحدة رغم التنوع الخاص بكل بلد أو طبقة فيها.

وفي هذا السياق لا ينفصل الشعر عن التطور العام للغة، وكذلك لا ينفصل تطور الشعر عن الحفاظ على أصوله، فقد لاحظنا أن محوري الثبات والحركة وجهان لشيء واحد، بل القاعدة تحمل استثناءاتها من الداخل.

ولذلك فالنظم التي تحكم الواقع الاجتماعي، تلقي بقوانينها على الواقع الشعري «أي أن

 <sup>(</sup>٥) محمد عابـد الجابـري، نقد العقـل العربي (بـيروت: دار الطليعـة، ١٩٨٤)، ج ١: تكوين العقـل العربي،
 ص ٧١.

العلاقات الاجتماعية تحد الصلة الجمالية بتحديد افاقها، وأن الصلة الجمالية تنزع نحو الافلات من هذا الحد والتحديد" (١٠). وداخل اللغة الشعرية نحن بإزاء التطورين الخاص (للمبدع) والعام (للجماعة)، ولا بد أن نراعي ذلك ونحن نرصد عوامل الوحدة والتنوع داخل إهاب واحد حيث «إن اللغة مبنية أساساً على نسق منظم من القواعد، الذي يحدد تفسير وتأويل العدد الذي لا حصر له من الجمل في هذه اللغة والتي تتميز بالجدة، والحداثة»(٧) وهي كما يشير أحد علماء اللغة: «اللغة تستخدم وسائل محددة في استخدامات غير محـددة، وأن اللغة لها قواعد تصف امكانية إحداث هذا الاستخدام داخل اطار الفلسفة العقلانية للغة. وهناك الجانب الابـداعي، الخلاق في استخدام اللغة. وما هو أكثر، فإنه من الممكن تفسير القـواعد التي وصفهـا «بانـاني» على أنها جـزء من الكل. . . »<sup>(^)</sup> فالقصيدة إذن، ذات أبعاد خاصة وعامة رغم استمدادها من العام، وهي من حيث الشكل والتشكيل خاصة وعامة. تأخذ من اللغة ما تبني به القصيدة وتميز الشاعر بخصوصية الاستعمال (اللغوي) وخصوصية التشكيل الجالي (الأسلوب والصورة الشعرية) وتترك اللغة للشاعر أن يستعير من الفنون والأنواع الأدبية الأخرى ما يساعده على تشكيل موقفه ورؤيته. ونـلاحظ أن نقـلات القصيدة العربية كانت دائمة الاستفادة من الفنون والأنواع الأدبية الأخرى، فقد استفادت من «القص والحوار» في بداياتها كم نجدهما عند ابن أبي ربيعة، وعند أبي نواس بوجه خاص. كما نلاحظ النقلة الأخرى بدخول الشعر إلى السِير الشعبية، ثم نجد في العصر الحديث الاستفادة من الأغاط الغربية في تشكيل القصيدة، أو استحداث شكل أو نوع أدبي جديد (في حال نضوجه الفني) كالمسرح الشعري مثلًا أو التشكيل الدرامي للقصيدة «فقد حاول.. الشعراء أن يبدو الانتقال من جزء الى جزء في القصيدة انتقالاً تركيبياً وتصويرياً، بحيث ينهض كل جزء ـ أو كل مقطع ـ بحركة أو بمشهد تصويـري. وبحيث تسند هذا الانتقال حركة الدراما وحيوية الحكاية»(٩).

لذلك كانت تحولات البنية في القصيدة المعاصرة، مستمدة من هذه الأصول الجالية الاجتهاعية، أعني أن تغيير البنية التشكيلية والشكلية للقصيدة ينبع من الاستفادة الجهالية بأنواع أدبية وبفنون أخرى، تستتبع تغييراً وظيفياً للشكل الفني للقصيدة، من الخارج بحكم (التشكيل) ومن الداخل بحكم (الرؤية)، وكلاهما (التشكيل والرؤية) ينبعان من الأصل الاجتهاعي العام الذي يساعد على هذه النقلة، حيث إن أي نقلة جمالية لا بد أن تجد ما يساعدها من مجهدات وارهاصات وتغييرات إجتهاعية تراعي: النوع الأدبي وخصوصيته، والمتلقي (وتكوينه واستجاباته) والمبدع برغبته في التجاوز «فقد مضت قرون وظل الشعر العربي غنائياً، واقترب أحياناً من مرحلة السرد والحكاية والحدث، ولكن التقاليد الشعرية السائدة والموضوعات المحددة كانت أقوى من أي تغيير، أو أن الوظيفة السياسية الاجتهاعية الفردية للشعر لم تفرض البحث عن أنواع شعرية مغايرة ما دامت تحقق الأغراض التي يسعى اليها الشاعر ومن يتوجه إليه بشعره»(١٠).

<sup>(</sup>٦) عبد المنعم تليمة، مداخل الى علم الجهال الأدبي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٨)، ص ٣٥.

Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax(Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1965),p.7. (Y)

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ص۷.

<sup>(</sup>٩) عبد المنعم تليمة ، النقد العربي ([القاهرة]: الجهاز المركزي للكتب الجامعية ، ١٩٧٧)، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>١٠) جملال الخياط، الأصول الدرامية في الشعر العربي (بغداد: وزارة الثقافة، دار الرشيد، ١٩٨٢)، ص ١٩.

وهنا يبدو المقصد الاجتهاعي والسياسي وراء المقصد الجهالي، مع الأحذ في الاعتبار أن «هوية الكاتب الشكلية لا تقوم حقيقة إلا خارج نطاق مقايس النحو وثوابت الأسلوب... اللغة والاسلوب شيئان، والكتابة وظيفة. إنها العلاقة بين الابداع والمجتمع، إنها اللغة الادبية وقد حولها المقصد الاجتهاعيه(١١١)، وبهذا الفهم الاجتهاعي/الجهالي لظاهرة الجهالية المتجددة للقصيدة العربية نستطيع أن نرى مستقبل القصيدة العربية.

- £ -

خرجت القصيدة العربية المعاصرة من سياقات تاريخية وجمالية ، شكلت وجه الحياة العربية . وكانت القصيدة أحد مظاهر التغيرات الحادثة ، فقد خرج البوطن العربي ـ عقب الحبرب العالمية الثانية ـ الى نقطة تحول اجتماعي ، وكان الشعر انعكاساً لهذه التغيرات ، ولنقطة التحول ، التي حولت القصيدة من رؤية ذاتية (رومانسية) الى رؤية تصور شوق الفرد والجماعة ، أعني أن القصيدة العربية خرجت الى حيز جديد على مستوى الرؤية والتقنية على السواء .

وامتزجت الأصول الجمالية المتوارثة، مع الأصول الجمالية المستحدثة، وسمي هذا المزج التقني «الشعر الحر»، وداخل الشعر الحر نجد كيفيات متعددة ومتباينة للتعامل مع الموروث وكيفيات متعددة للتعامل مع الواقع الجديد. ونلاحظ أن هذا التعدد يبدأ داخل الشاعر الفرد وينمو خلال مراحل انتاجه. كما نلاحظه داخل انتاج الشعراء العرب جميعاً على الرغم من انطلاقهم من مقولات جمالية، وتجربة جمالية مشتركة.

وقد حدد علي أحمد سعيد «أدونيس» منذ فترة مبكرة مفهوم هذا الشعر الجديد به انه رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفاهيم القائمة. هي إذن تغير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها. هكذا يبدو الشعر الجديد، أول ما يبدو، تمرداً على الأشكال والطرق الشعرية القديمة، ورفضاً لمواقفه واساليبه التي استنفدت اغراضها، (۱۱). بعد أن تحول الواقع وتحولت الرؤية، فلا بد أن تتحول أدوات الابداع، ومن الصراع بين هذه التحولات يتضح انحياز الشاعر وخصوصية أداته لأن «الكفية التي يواجه بها الفنان التنازع هنا ـ الننازع بين عناصر الموقف وأدوات تشكيلها ـ تحدد مدى نجاحه من ناحية، كما تحدد انحيازه الفكري والتاريخي والتاريخي من ناحية ثانية، (۱۲).

وتكمن الرؤية (أو الرؤيا) وراء مفهوم الترابط والتواصل بين عناصر تكوين القصيدة المعاصرة وأجزائها، وتفسر الوحدة الناتجة من تنوع أدواتها، كما أن ارتضاء الشعر المعاصر لمقولة «الرؤية» على المستويين النظري والشعري يفسر اتخاذ الشاعر لموقف من ذاته ومن العالم، لأن الرؤية وليست معاينة لذات فردية فحسب، بل للنمط، للشاعر، للشعر، ودوره في تغير العالم، (١٠٠٠). ويتفسر الالتزام بقضايا الوطن من

<sup>(</sup>۱۱) رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة (بيروت: دار الطليعة؛ الرباط: الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ۱۹۸۲)، ص ۳٦.

<sup>(</sup>١٢) علي أحمد سعيد [أدونيس]، زمن الشعر (ببروت: دار الطلبعة، ١٩٧٥)، ص ٩.

<sup>(</sup>١٣) تليمة، مداخل إلى علم الجمال الأدبي، ص٧٣.

<sup>(</sup>١٤) كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص ٨١.

هذه الزاوية، كما يتضح لنا ما شاع ويشيع في القصيدة العربية المعاصرة من حديث عن الكلمة: الكلمة السر والطفس والسحر والكلمة الثورة، الرصاصة، بل يفسر لنا وصف عبد الوهاب البياتي للحرف بأنه الإله، كما يفسر لنا الرجوع إلى مصادر هذه الكلمة، في مظانها الأولى، أعني الكتب المقدسة والأسطورة والطقس الأسطوري، ويفسر لنا أيضاً الرغبة في تجاوز الكلمة المقدسة الى الكلمة المفعل في دلالاتها المشحونة بالواقع وقضاياه، والتزامها بالمساهمة في هذه القضايا.

أما على المستوى التقني والجهالي، فقد حاول الشعراء مواكبة (الرؤية/الرؤيا) بتقنيات وأدوات فنية تلائم هذا التحول، والحرية الفنية التي تيسرت في الشعر الحر للشاعر. وكانت «المدرامية» بما تحويه من عناصر القيص والحوار (عناصر الحكاية) والشخصية، ومحاولة التوصل الى صياغة موقف الشياعر منها في الوقت نفسه هي المظهر الفني. وتحت هذه الدرامية تكمن الاستفادة من عناصر تشكيل القصيدة في شكل وطريقة جديدين. وتبدأ الاستفادة من تفجير الطاقات الصوتية للحرف وللكلمة بتقطيع الكلمة أو تكرارها، أو استخدام الحرف كرمز صوتي يتكرر ما أيضاً وينتج عنه ايقاع خاص.

وعلى المستوى الموسيقي، استفاد الشعر المعاصر، (القصيدة) المعاصرة، بالزحافات والعلل المتيسرة للشاعر العربي، وتطورت هذه الاستفادة الى اعتباد القصيدة على تفعيلة واحدة تكرر بأعداد خاصة داخل الشطر الشعري، بما يلائم النغم العام للقصيدة، وهنا كانت بداية التدوير في عروض القصيدة العربية المعاصرة. ولقد نشأ من هذه الاستفادات العناية بالايقاع العام للقصيدة بصرف النظر عن البحر أو التفعيلة الواحدة المتكررة، فقد حاولت القصيدة المعاصرة انشاء نوع من مزج البحور والتضمين الشعري واتخاذ مقاطع غنائية مخالفة لإيقاع النص، كما أنشأت نوعاً من التوازن الصوتي بين السطور الشعرية وفي هذه الحالة يتم الاعتباد على الكلمة في المقام الأول.

وفي النهاية يتصارع ايقاع النثر مع ايقاع الشعر فيها سمي بقصيدة النثر، أو الشعر المنشور والذي يمثله شعر محمد الماغوط.

كما انعكست الدرامية على صوتيات القصيدة وايقاعها، فاستخدمت القصيدة المعاصرة، تعدد الأصوات، وتعدد البحور بل المزج بين مقاطع موزونة (عروضياً) ومقاطع نثرية.

وعلى مستوى «الصورة الشعرية» تحاول القصيدة العربية المعاصرة أن تخلق صورها الشعرية الحاصة التي لا تلجأ الى التداعي التراثي، بل الى خلق علاقات لغوية متولدة بين مفردات اللغة، لذلك فهي صور شعرية دالة على الشاعر وأسلوبه وإن اتجهت عند بعض الشعراء إلى الإستفادة من صور شعرية تراثية للتحاور معها أو مناقضتها، ويتضح ذلك عند أمل دنقل على سبيل المثال.

وتستلزم الدرامية استدعاء للشخصيات التراثية لمارسة الاسقاط السياسي والاجتهاعي الذي تميز به أصحاب القصيدة المعاصرة، أو لبيان التواصل بين التراث والواقع المعاش، ومن ناحية ثالثة للدلالة على موقف الشاعر وانحيازه، أعني أن نوعية المستدعي تفصح عن نوع المستدعى، وقد تستدعى الشخصية كلها أو في جانب منها، ويقام عليها بعض التعديلات كشخصية مهيار الدمشقي

أو عبد الرحمن الداخل عند «أدونيس»، وشخصية الحلاج عند صلاح عبد الصبور وزرقاء اليامة عند أمل دنقل.

واستدعاء الشخصية التراثية حين يمتد الى نهايتها يشمل استدعاء الشخصيات الأسطورية أو الأسطورة نفسها، ويتضح ذلك عند بدر شاكر السياب و «أدونيس» خصوصاً، بينها تستدعى الشخصية الأسطورية أو الاسطورة داخل نظرة جزئية عند صلاح عبد الصبور وأمل دنقل وعفيفي مطر.

ولا ينفصل استدعاء الطقس الأسطوري وشيوع معجم الاسطورة كالتعويذة والسحر والسر عن استدعاء الشخصية الأسطورية، وهنا يبرز دور «القناع» التاريخي الذي يتخفى الشاعر المعاصر وراءه أو لعمل «أمثولة» تستفيد من الموروث الشعبي أو الديني، أو الاسطوري في عمل «مثل وممثول» خدمة لانتهاء الشاعر وايديولوجيته في مواجهة الواقع السياسي خصوصاً.

وأدت الأدوات الدرامية وتجلياتها في القصيدة المعاصرة الى تكثيف القصيدة واحتوائها على مستويات عدة، لتعطي جرعة ايحاء من ناحية، وتعمق بنية النص من ناحية أخرى. لكنها \_ أحياناً \_ تـؤدي الى الغموض \_ كما في ابداع «أدونيس» وعفيفي مطر \_ أو إلى التعقيد والتشابك الشديد، وإن جنحت القصيدة المعاصرة الى الوضوح غير المباشر عند أحمد عبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل ومحمود درويش. في حين أخذت جانباً سياسياً مباشراً وتحريضياً عند مظفر النواب.

وبذلك يقوم التجديد والمعاصرة في القصيدة العربية المعاصرة بنوع من التحديث يلائم النقلة الاجتهاعية والسياسية والجهالية التي أصابت الشاعر أولاً، وتجلت في القصيدة ثانياً، وإن كانت القصيدة المعاصرة انحرفت في بعض ابداعاتها إلى تجديد شكلي يعتمد على شكل الكتابة، يمكن أن نطلق عليه التجديد البصري: الذي يهتم بتقسيم القصيدة المعاصرة إلى وحدات أو فقرات تأخذ أرقاماً حسابية، أو حروفاً هجائية، كها تسمح بوضع عناوين جانبية، ووضع علامات مائلة بين الجمل الشعرية. وتستخدم القصيدة المعاصرة أحياناً تقنية «السرد» والوصف النثري وهو نوع من التدخل المباشر للمبدع، لتوجيه المتلقي. وأخيراً نجد وضع أشكال هندسية أو وضع إطار شكلي حول كلمة أو مقلع.

وهنا نستطيع أن نقول: إن القصيدة العربية المعاصرة، احتوت نوعين من التجديد والمواكبة، أحدهما جوهري يدخل في تركيب القصيدة ويطورها، وثانيهما تطور وتجديد شكلي عرضي لن يستمر في تشكيل القصيدة. وفي الوقت نفسه نلمح تواصلًا دائماً مع الموروث الشعري والجمالي والتاريخي والمعقائدي بلا توقف، بحيث تبدو القصيدة المعاصرة متجددة بين كل فترة وأخرى، وفق الحقائق التاريخية والاجتماعية. الأمر الذي يجعل التنبوء بمستقبل هذه القصيدة مرتبطاً دائماً بما وصلت إليه من تقنيات ورؤية، وينبع من النموذج الذي وصلت اليه (بتصوير جوهر علاقة الذات بالعالم).

استوعب الشعر العربي في مصر ، جوهر التجديد والتحديث، وحملت القصيدة المعاصرة الرؤية الجديدة، وشكلت نفسها تشكيلاً جمالياً تناسب مع النقلة المعاصرة في الحياة والفكر والابداع العربي.

لذلك، لاقت هذه القصيدة عنتاً شرساً من معاصرين لها، ينتمون إلى جيل سابق، وهو جيل الرومانسين، خصوصاً من اعتنى منهم بالتنظيم لمدرسة جديدة، كعدرسة الدينوان الرومانسية وعلى راسهم عباس محمود العقاد.

وتجلى رفض «العقاد» لشعر جيل الخنوسينيات . في مصر . في رفضه لقصائدهم، ومحاولة اقصائها عن أن تمثل الشعر العربي المعاصر، وهو أمر يذكر معه رد د. عمد مندور ""، ورد الشعراء المعاصرين أنفسهم بإبداعهم الذي يبطرح التقنية والبرؤية البرومانسية إلى زاوية بعيدة في محاولة لتصدير القصيدة المعاصرة «الحرة» لبؤرة الاهتام، حيث كانت انعكاساً أميناً للواقع العربي في مصر من ناحية، وكانت نقلة جمالية وتشكيلية بالنسبة للقصيدة العربية تجاوبت مع محاولات التجديد البرائدة في العراق (بدر شاكر السياب . نازك الملائكة) وفي لبنان وسوريا (مدرسة «أدونيس» الشعرية).

وقاء عكست قصيدة أحماء عباء المعطي حجازي المهاداة الى «العقاد» وسوم الخالاف بين الجيلين (المدرستين) وهو التصرف في موسيقي الفسيدة والاعتباد على التفعيلة من ناحية، والتصرف في الأوزان والقوافي من ناحية أخرى. إلى جانب رفض الرؤية الرومانسية للعالم والتي تتجه في مجملها الى التشرنق حول الذات وجعلها معوره، الأمر الذي يبطغى فيه العنصر الذاتي (والغنائي) على موضوعية الحقائق، موضوعية العالم، مما يجعل الذات مفارقة للواقع في الغالب، ومتجهة للتعبير عن الشعور بمطلقات وتجريدات، خصوصاً في الموضع الأثير لدى الرومانسيين (الحب/المرأة)، في صيغة تظهر تذلل المحب وانكساره في الغالب.

ونجد في قصيدة «حجازي» تصويراً لتناقض الجيلين في قوله:

من أي بحر عصى الربح تطلبه
 إن كنت تبكي عليه، تحن تكتبه
 وتعيش في عصرنا ضيفاً وتشتمناً الاله
 إنا بايقاعه نشدو ونطريه

 <sup>(</sup>١٥) انتظر: عجمد منسدور، وبين العضاد والمعنيل، و جبريدة الشعب، ١٩٥٧/١/٢٧. وهنو مقال يجنوي احسد تجليات الأزمة بين الجيلين ووقوف مندور مع الشعر والحرو.

<sup>(</sup>۱۲) أحمد عبد المعلمي حجازي، ومدينة بـلا قلمي، في: تحمد عبـد المعلمي حجـازي، الأعمال الكـاملة، طـ ٣ (بيروت: دار العودة، ١٩٨٢)، ص ١٠٠ و ١٠٥ - (القصيدة يناريخ كانون الثاني / ينابر ١٩٥٦)

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>۱۸) الصدر نفست من ۴۳۵.

إن جدت الريح فيه جد مركبه
لكننا رغم بعد الشط نذكره
هذا القديم الذي لم تبل أضربه
فنحن أبناؤه حُزْنا خزائنه
نروي على الناس ما فيها ونسبه
ونعرف الصدق في «الديوان» ما خفقت
له القلوب، وما نامت نكذبه (١١٠)
أبناؤه نحن، أعطانا ويسعده
أنا بهذا الذي أعطى سنغلبه
مستفعلن فاعلن، مستفعلن فعلن (١٠)

وتظهر القصيدة رأي المناهضين للشعر «الحسر» متمثلاً في رأي عبساس محمود العقاد، القائل بضعف البنية العروضية عند هؤلاء الشعراء، وبأنهم لا يجيدون عروض الخليل، الأمر الذي جعل الطرف المقابل يوسع من دائرة الخلاف ويصل الى عمقسه المتمثل في الحفساظ على القديم (الرومانسي / والتقليدي) ومحاولة تجاوزه في قول أحمد عبد المعطي حجازي:

ـ هذا القديم الذي لم تبل أضربه. . . أبناؤه نحن أعطانا ويسعده أنا بهذا الذي أعطى سنغلبه

ثم يختم حجته، وقصيدته، بوزن القصيدة الخليلي:

ـ مستفعلن فاعلن، مستفعلن فعلن.

ووراء هذا الرد الشعري على الخصم، كان إنتاج شعىراء جيل الخمسينات من الشعر الحر، يناقض الرؤى القديمة كلها سواء أكانت رومانسية أم تقليدية. ففي شعر «حجازي» يبدو هذا التناقض المذهبي، كما في قصيدته العام السادس عشر الذي يطرح فيها لحظة التحول:

ـ كان حبي شرفة دكناء أمشي تحتها لأراها لم أكن أسمع منها صوتها إنما كانت تحييني يداها كان حسبي أن تحييني يداها ثم أمضي، أسهر الليل إلى ديوان شعر ويا فؤادي رحم الله الهوى كان صرحاً من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ۲۳۸.

وأروعني، طالما المدمع روى» كنت أهوى هؤلاء الشعراء أرتوي من دمعهم كل مساء أتغنى معهم بالمستحيل (٢٠٠). . . وأرى الحب، شروداً وتهاويم وحزنا والمحب الحق، من يهوى ويغني وعميق الحب، حب لم يتم/. . . (٢١٠) أصدقائي ها هي الساعة تمضي فإذا كنتم صغاراً، فاحلفوا ألا تموتوا واحدروا عامكم السادس عشر (٢١٠)

وتكشف لحظة التحول في هذه القصيدة \_ خصوصاً \_ عن تحول كيفي في الرؤية وفي التشكيل، كما يبدو من توزيع التفعيلات على الأسطر الشعرية وفي الرؤية الجديدة لموضوع الحب، والعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة وهي العلاقة الأساسية في إنتاج الجيل السابق عليه كما أشرنا.

ومن المنطلق نفسه، نجد صلاح عبد الصبور يطرح الرؤية المناقضة للتقليديين حين يقارن بين الحب في هذا الزمان(٢٠) والحب في الزمان السابق، حتى يـوضح لنـا النقلة التي حققتها العـلاقة بـين الرجل والمرأة وهما محور الحركة في هذا العالم، يقول صلاح عبد الصبور:

- الحب يا رفيقتي قد كان في أول الزمان يخضع للترتيب والحسبان «نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء» اليوم، يا عجائب الزمان قد يلتقي عاشقان من قبل أن يبتسها(٢٠٠)

فإذا وضعنا بيت أحمد شوقي في هذا السياق، مصوراً لفكر جيل أسبق، وجدنا البون يتسع بين مرحلتين فهمتا الحياة والعلاقة الاجتماعية وفق ما تمليه حقائق واقعها الموضوعي، هذا الـزمان (من قبل أن يبتسم) وذلك الزمان (يخضع للترتيب والحسبان).

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه، ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲۳) المصدر نفسه، ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣٤) انظر هنا: «أحلام الفارس القديم،» في: صلاح عبد الصبور، الأصبال الكاملة (سيروت: دار العودة، ١٩٧٢)، ص ٢١٩ و ٢٢٢

<sup>(</sup>۲۵) المصدر نفسه، ص ۲۲۰.

وهنا يجب أن نشير الى التضمين في القصيدتين السابقتين لأنه يكشف موقف الشاعرين (المعاصرين) من التراث السابق عليهما، حيث ناقض احمد حجازي قصيدة الاطلال لابراهيم ناجي، وناقض صلاح عبد الصبور همزية أحمد شوقي خدعوها بقولهم حسناء الأمر الذي يكشف عن الرؤية الجديدة لموضوع واحد، مستمر استمرار حياة الشعر العربي.

وتجدر الاشارة أيضاً إلى توزيع التفعيلات في قصيدتي صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي، بطريقة خالفت الطريقة التقليدية في المحافظة على شطري البيت عند ابراهيم ناجي وأحمد شوقي، خصوصاً أنها أبيات توضع بين الأقواس كتضمين شعري تجاوزه الشعراء المحدثون في شعرهم الحر الجديد.

لم تنخدع القصيدة العربية في مصر بالتغير الشكلي، بل حاولت أن تحقق جوهر «التحديث» في الرؤية والتقنية، وكانت مساهمتها الراقية \_ في هذا السياق \_ هي تحويل القصيدة الغنائية واحدة الصوت، الى قصيدة غنائية متعددة الأصوات تأخذ في حسبانها الأطراف الأخرى (الإنسان والأشياء) وتؤمن بالأخر كطرف في الحياة والحوار، عما أدى بعد فترة إلى نقلة القصيدة نقلة درامية بدأت بالاستفادة بتقنية القص سواء أكانت شعبية أم أسطورية، ثم أجرت الحوار ونوعت الأصوات، وكان ذلك تمهيداً لظهور المسرح الشعري الجديد على يد صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهما.

وسهل شكل القصيدة الحرة الطريق أمام الشعراء ليستفيدوا من تقنيات الأنواع الأدبية والفنون الأخرى كما أشرنا من قبل. وساعد الموقف النقدي من التراث على بيان الموقف والسرؤية الجديدين، وبرر استخدام الشكل الجديد والتقنية الجديدة.

واذا وضعنا اهتهام القصيدة المعاصرة بالمتلقي أمام أعيننا، فهمنا ما وراء سهولة العبارة، والتخلي عن المعقد من الأساليب واتخاذ المعجم السهل من الثروة اللغوية، لأن قضية التوصيل تفجر في الشعراء الرغبة في أن يكونوا مفهومين لذلك أقول: إن ما يشوب القصيدة الراهنة من غموض أو تعقيد أو عناية بشكليات عرضية ليس من الشعر الحديث، وليس من الشعر الحر بمكان، حتى إن اتخذ بعض الشعراء أسانيد نظرية أو تراثية لأنهم في هذه اللحظة يثبتون الزمان ويفهمون جزءاً منه ويهملون (عمداً) بقية جوانبه وعلاقاته.

ولذلك، فالتنبوء بشكل القصيدة العربية وفق ارتباطها بالحقائق الاجتهاعية والفكرية والجهالية تستطيع حسابه وفق ما نجده الآن من أشكالها. فعندما كانت القصيدة صوت الجهاعة جعلت القصيدة ـ عمود الشعر أساس التشكيل والصياغة. وعندما أصبحت صوت «الفرد» أرسلت الشعر وتحررت من بعض قيود هذا العمود ومن بعض سياقاته التاريخية. وحينها تحولت القصيدة المعاصرة إلى صوت الفرد «حراً» متوجهاً إلى جماعة «مضطراً» تغير التشكيل والرؤية كها سبق وأشرنا.

والزمن القادم سيشهد ـ حتماً ـ تغيراً في الرؤية والتشكيل، طالما أصاب الواقع تغير، من دون أن يكون الحديث ميكانيكياً، لأن الفرد ـ والفن فردي اجتماعي ـ كان يغير داخل سياقات التاريخ موقفه ورؤيته وشكل قصيدته، مخالفاً في ذلك عرف الواقع الاجتهاعي والجهالي كـأبي نواس وأبي تمــام والمتنبي وأبي العلاء المعري وأحمد شوقي وغيرهم كثير.

وإذا كانت القصيدة المعاصرة، انتجت قصيدة «النثر» على يد محمد الماغوط وغيره من الشعراء الشاميين، فذلك دلالة على تحول لغوي وموسيقي سيساعد على تغيير شكل القصيدة في المستقبل وشكل المسرحية الشعرية بالضرورة، وسيستمر الشعر العربي في الاستعانة بالأنواع الأدبية والفنون الأخرى، وفي تطوير لغته ورؤاه الجهالية، ليصل إلى فن لغوي يجمع سهات كثيرة من الفنون اللغوية وغير اللغوية المتعددة، ربحا يعود الى التوحد الكائن في «الأسطورة». لكن ذلك يتطلب أن تستمر قوانين الجدل الاجتهاعي في مسيرتها المتصاعدة التي تفترض شكلاً إنسانياً كونياً في نهاية المسيرة الاجتهاعية والفكرية للانسان في العالم. والمجتمع لا يعود بهذا الشكل لهال الوراء، إنما يتجه إلى قهر الضرورة الاجتهاعية والطبيعية، أي يتطور الى مرحلة تتناسب مع التطور الاجباري للمجتمعات الإنسانية المتوجهة الأن إلى ثورات علمية، عبرت عنها الرواية والمسرحية، في شكل الرواية العلمية الإنسانية المتوجهة الأن إلى ثورات علمية، عبرت عنها الرواية والمسرحية، في شكل الرواية العلمية تخلق الأن مع خلق مجتمعات جديدة وفي الوقت نفسه تبقى النبرة الأساسية في الشعر كها لاحظ هيغل هغنائية في جوهرها إذ ان بيت القصيد هنا، لا الوصف أو التصوير المتجرد لحدث واقعي، بل التعبير من قبل الذات عن طريقتها في التصور والإحساس» (٢٠). ومع ذلك أيضاً لن تلغى الخصوصية القومية /الفردية للشعر لأنها جوهر التعامل اللغوف من الراث بالنسبة للشاعر أيضاً.

#### \_ 7 \_

أما صلاح عبد الصبور، فقد سار بالقصيدة المعاصرة الى النقلة الأساسية التي أشار إليها البحث فيها قبل، لذلك نعتبره نموذجاً طيباً لمعرفة العلاقة بين تطور القصيدة المعاصرة في علاقتها بحقائق التاريخ والجمال والمجتمع العربي.

فقد توجه صلاح عبد الصبور من بدايته الشعرية الى الناس يحادثهم ويحاورهم ويتحدث عنهم كما في ديوانه الأول الناس في بلادي(١٠٠) وقد وضع في هذا الديوان تعامله الخاص مع القصيدة، مستفيداً من شكل المحاور المتعددة في النص، وشكل «السرد» و «القص».

وفي ديوانه الثاني أقول لكم كان توجهه للمخاطب يجره الى الحديث عن الكلمة وقدسيتها، وقدسية الإنسان، فيكون الشاعر قديساً لأنه يتحدث عن الكلمة المقدسة. ومن هذا الديوان يتبلور طرفا الصراع الأساسيان في شعر صلاح عبد الصبور ومسرحه، أعني الصراع بين الكلمة ≠

<sup>(</sup>٢٦) جــورج ويلهلم فريــدريخ هيغــل، فن الشعر، تــرجمة جــورج طرابيشي (بــيروت: دار الطليعــة، ١٩٨١)، ح ٢، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢٧) «الناس في بلادي ، » في: عبد الصبور، الأعمال الكاملة.

والفعل، وستفصح هذه الثنائية الضدية، فيها بعد، عن نفسها في تجليات متعددة كالحرف ≠ والسيف، القول ≠ والفعل، الشعر ≠ والقوة، وفي كل الأحوال تنتهي الثنائية بالوقوف مع الفعل، أو تحويل القول الى فعل، وقد صاغ هذه الثنائية في قصيدته الكلمات(٢٠١) في قوله:

- جل جلالها الكلمة ألم يرووا لكم في السفر أن الحق «قوّال» ولكني أقول لكم بأن الحق «فعّال» أقول لكم بأن الحق «فعّال» بأن الفعل والقول جناحان عليان وأن القلب إن غمغم وأن الحلق إن همهم وأن الربح إن نقلت وأن الربح إن نقلت فعلت، فقد فعلت، فقد فعلت،

لذلك نجده يضع ثنائية الكلمة خ الفعل في تجل آخر على لسان «القديس»(٣٠) وهو الشاعر قطعاً:

- إليَّ إليَّ للهُ للطعم كسرة من حكمة الأجيال مغموسة بطيش زماننا الممراح نكسر، ثم نشكر قلبنا الهادي ليرسينا على شط اليقين، فقد أضل العقل مسرانا إليَّ إليَّ.

وبالتالي يفصح عن رسالة إلى هذا المخاطب:

\_ شعرت بأنني أصبحت قديساً وأن رسالتي . . هي أن أقدسكم .

وفي ديوانه الثالث أحلام الفارس القديم يستفيد صلاح عبد الصبور من تقنية تعدد الأصوات والسرد والقص وتعدد المحاور السابقة، ويضيف اليها القناع التاريخي، باستدعاء شكل الحكاية، في قصيدة المذكرات وهي القصيدة التي بدأت في الكراسة الرابعة من ديوانه هذا، ثم شكلها من دون الاعتهاد على القناع التاريخي في الديوان الرابع تأملات في زمن جريح (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٨) «اقـول لكم،» في: عبد الصبور، المصدر نفسه، ص ١٧٤، وقصيدة «الألفاظ» من ديـوان «الناس في بلادي، » في: المصدر نفسه، ص ١٢٠ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢٩) قصيدة «الكلمات» من ديوان: «أقول لكم، » في: المصدر نفسه، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۱۷۵ و ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣١) «تأملات في زمن جريح،» في: عبد الصبور، المصدر نفسه.

فقد عنون قصيدة المذكرات في الديوان الثالث في الكراسة الرابعة باسم صحائف من مذكرات مهملة ثم عنون كل قصيدة بمفردها فسمى الأولى باسم قناعها «الشخصية» مذكرات الملك عجيب بن الخصيب والثانية باسم قناعها أيضاً مذكرات الصوفي بشر بن الحافي ثم الحقها في الديوان الرابع بما يشبه المذكرات المهملة بعنوان آخر، يعتبر امتداداً لهما وهو مذكرات رجل مجهول.

لذلك، فقصائد المذكرات الثلاث تعتبر استمراراً للتيار الدرامي وتتويجاً للاستفادة من شكل «القص» بمختلف أنواعه ويجب أن نلاحظ التنوع في الشخصيات وتدرجها من ملك، الى متصوف، الى رجل مجهول يلقي بالحكمة ويلقي بتشاؤمه في وجهنا، بعد أن القي حكمته في طريقنا لنعود الدورة نفسها، الى «الكلمة»، «الحكمة»، و «القول» «الفعل».

ومن الملاحظ أن «جو» الحكمة والقداسة، كان وراء الارتداد الى التاريخ ثم الى التصوف وما تمليه الكتب المقدسة، وخلال الديوانين الثالث والرابع نحس اتجاه الشاعر إلى الغوص في التراث، من خلال ما نجده من تقنيات شعبية كالراوي والسامع، ثم العلاقة الخاصة مع «الله» في شكل نلمح فيه توحد الشاعر، مع الراوي والقاص، ثم المسيح في آن يقول مخاطباً الله في قصيدته أغنية إلى الله(٣):

ـ لشد ما أوجعتني ألم أخلص بعد أم ترى نسيتني؟ ـ الويل لي نسيتني نسيتني، نسيتني،

وقد انتهت هذه الرحلة كلها، إلى «الحلم» في مرثية عبد الناصر أعني انتهت رحلة الدواوين الأربعة عام ١٩٧٠ م، بعد أن جنح صلاح عبد الصبور إلى قصيدة درامية تستفيد من كل التقنيات، ثم تستدعي القناع التاريخي، والصوفي منه خصوصاً، المتمثل في «المسيح» (عليه السلام) أو في «بشر الحافي»، ليصل إلى أبواب المسرح الشعري في العام نفسه في مسرحيته المهمة مأساة الحلاج.

أما من ناحية ديوانيه الباقيين، فلم يحملا جديداً بالنسبة للتشكيل عنده، إنما كانا تحصيلًا لما مضى، وإن كنا نلمح إلى الخبرة اللغوية المهمة في ديوانه الأخير الإبحار في الذاكرة.

لذلك سنقوم بدارسة لقصائد المذكرات الثلاث لأنها تفصح عن شكل القصيدة العربية المعاصمة، من خلال رؤية خاصة متقدمة، للواقع وللتراث.

<sup>(</sup>٣٢) «أحلام الفارس القديم، » في: عبد الصبور، المصدر نفسه، ص ٢٠٨ و٢٠٩.

تقوم القصائد الثلاث على شخصية «راوية» لذلك تبدأ بضمير الأنا في الأولى «لم آخذ الملك بحد السيف» وتبدأ الثانية بالتوجه إلى المخاطب بضمير النحن «وحين نقدنا الرضا»، وتبدأ الثالثة بفعل مضارع منسوب الى ضمير المتكلم «أصحو أحياناً لا أدري لي اسماً».

وتستمر الشخصية من بداية النص الى آخره محوراً للحدث القائم، ورابطاً يربط بين محاور النص، بحيث تمثل الأرقام الموجودة للمقاطع مجرد علامات لبداية المقطع فقط. والشخصية تروي عن نفسها ثم تقوم شخصية أخرى، أو تسمعنا أصوات أخرى داخل النص، «فالملك عجيب بن الخصيب» يدخل المؤدب «جورجياس» اللوطي / المسيحي، ويحكي عن إماء والده وكاهنيه، حتى تتهي القصيدة بسقوط الملك المتدلي جنب سريره إلى جانب الأصوات المتعددة للشعراء المشاركين في تأيين الملك. وعلى لسان «بشر الحافي» نسمع صوت الشيخ بسام الدين، إلى جانب الشخصيات تأيين الملك. وعلى لسان «بشر الحافي» نسمع صوت الشيخ بسام الدين، إلى جانب الشجهول «الرمز» المتمثلة في أنواع الإنسان: الأفعى، الكركي، الثعلب، الكلب، الفهد، أما الرجل المجهول فهو يروي قصة يوم من أيام عمره المتكررة، لكنه يتوجه بالحديث إلينا، فيخاطب المفتون البسام، ثم يعون جمونا جميعاً في النهاية مستصر خاً أن نشاركه حدثه.

والشخصية مسيطرة تماماً داخل النص، تحرك أحداثه البسيطة وتشرك المتلقي معها، ولذلك فهي تصنع «حالة شعرية» يتجاوب فيها النص مع أشواق المتلقي، في الوقت الذي تتحول فيه الشخصية إلى قناع يخفي ذات الشاعر من أن تعبر مباشرة، لكنها أيضاً تفصح عن هذه الذات، لأن الوسيط التقني أداة في يد الشاعر، وليس مجرد حلية شكلية، ومحاولة الذات أن تتوارى، خلف قناع تريخي، أو مختلق، هو محاولة منها لأن تتقمص شخصية أخرى تقول من خلالها. وهذا الفعل المزدوج أول «التشخيص الدرامي»، أي أن يقوم شخص بدور شخص آخر، لذلك تعمد الشخصية في هذه النصوص إلى التمويه الفني، لإخفاء صاحب النص، ومحاولة اقناعنا بأنه غيره، حتى نستسلم لهذا الراوي الغريب، منعزلين عن السياقات الخاصة لموقف الشاعر، لكن، سرعان ما نجد قول الشخصية هو قول الشاعر في القصائد السابقة لها، فنخرج من «وهمنا» وتخرج الشخصية من قناعها.

وحتى تكسر الشخصية رتابتها وصوتها الواحد، وحتى لا يكون الصوت الواحد تكراراً لصوت الشاعر الواحد في القصيدة الغنائية، تتداخل الشخصية بحوار غيرها أو بالحوار معنا، وهذا التداخل «فعل» درامي بالضرورة يؤمن بالحوار والتنوع. وهنا تستفيد القصيدة المعاصرة من تقنيات الدراما لتنمو وتعمق وتتعدد رؤاها بتعدد رؤى الشخصيات والأصوات بديلًا عن رتابة الصوت المنفرد والتأوه العاطفي.

أما الشاعر فيراقب الشخصية، ويحرك النص من خلال الوسيط الفني. ونرى نهايات القصائد تفصح عن الرسالة المراد توصيلها إلينا، ففي القصيدة الأولى نسمع تعليق الشاعر:

ـ سقط الملك المتدلي جنب سريره(٣٣).

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ص ٢٦٠.

وفي الثانية، نسمع تعليق «بشر الحافي» على الأيام التي نعيش/على إنسان هذه الأيام:

- الإنسان، الإنسان، عَبر من أعوام ومضى لم يعرفه بشر حفر الحصباء، وقام وتغطى بالألام...(<sup>(1)</sup>.

وفي الثالثة نسمع تعليق الرجل المجهول، وهو على ما يبدو، الإنسان الإنسان في القصيدة السابقة يقول:

- أثني ساقي، استصرخكم...
هل تدعوني وحدي؟
وكفاكم أني سلمت
أم تضعوني في لحدي؟
....
كونكم مشؤوم

والنهايات كلها مأساوية وتنتهي «بالموت» الحسي أو المعنوي، والنظرة سوداوية إلى العالم، نلمح فيه جانب الشقاء والشؤم. ولعل هذه النظرة وهذه النهاية، تكشفان عن الحس المأساوي، وهو حس درامي هو الآخر، يأخذ من العالم ومن الشخصية جانب الفجيعة وفقدان البراءة، وهي «شهمة» عبر عنها صلاح عبد الصبور كثيراً وألح عليها في معظم قصائده ولكنها هنا تحولت إلى حس مأساوي درامي، سمعناه بعد فترة في مأساة الحلاج الذي راح ضحية «الشر» القديم المستشري في ملكوت الله. ولهذا السبب يكمن «الموت» نتيجة، وحلاً للإنسان البريء، الإنسان الخير، أو الإنسان الإنسان الخير، أو الإنسان الإنسان، كما نجده في مسافر ليل و مأساة الحلاج و بعد أن يموت الملك أو نجد محاولة قتل «الشر» بديلًا كما في ليلي والمجنون أو قتله فعلًا في الأميرة تنتظر (٣٠).

وأما تعدد الأصوات في هذه القصائد ـ وغيرها ـ فهو ينبع من دخول الشخصية القناع إلى النص، لأنها تتطلب من يحاورها، كما أن الحس الدرامي لصلاح عبد الصبور يجعله يزاوج بين الشخصية في حوارها وسردها ووصفها، وبين أصوات الحالة أو المناسبة أو المكان، كخلفية لها، تساعدها على الحركة في وسط درامي متعدد. ففي القصيدة الأولى نسمع صوت المدينة:

شيخي بسام الدين يقول: «اصبر سيجيء

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٣٦) انظر هذه النصوص المسرحية في: المصدر نفسه، ج ١ و ٢.

سيهل علينا يوماً ركبه»(۲۷).

والصوت الآخر في هذه القصيدة واضح في هذا الحوار، وتوظيفه درامياً يبدو في أجزاء الرؤية المتفائلة المستبشرة على لسان شخصية أخرى غير الشخصية الرئيسية «القناع» التي تمثل صوت الشاعر كما أشرنا. ويكسر «عبد الصبور»، قِلَّة الأصوات بالخطاب والحوار، ووصف حركة الإنسان في السوق.

ويتوحد الصوت بالمتلقي المجموع في القصيدة الثالثة، ويتغلب صلاح عبد الصبـور على ذلـك بالمزاوجة بين ضمير المتكلم المفرد، وخطاب الحاضر الجمع، يقول مثلًا:

ـ أصحو ، أحياناً لا أدري لي اسماً. . . هذا يوم مكرور من أيامي يوم مكرور من أيام العالم(۲۲٪ .

ثم يتغير الضمير بانضهام المتكلم إلى المجموع المساهم معه في الفعل نفسه:

ـ هذا يوم تافه مزقناه إرباً إرباً ورميناه للساعات(<sup>٢٩)</sup>

ثم يعود في نهاية القصيدة ليخاطب البسام الداعى للبسات:

ــ نبئني، ماذا أفعل فأنا أتوسل بك<sup>(١)</sup>

وبذلك تتعدد الأصوات داخل قصائد صلاح عبد الصبور بطرق شتى مباشرة وغير مباشرة، وهذا التنوع يفتح عالمًا جديداً للمتلقي، ويوجه انتباهه في طرق متعددة وفي الوقت نفسه يؤصل الدراما داخيل القصيدة الغنائية التي عاشت آماداً بعيدة تعتمد على الصوت الواحد في مجملها، باستثناء المحاولات الفردية لأبي نواس أو لعمر بن أبي ربيعة وغيرهما.

«والسرد» تفنية أساسية، لأنها تتحول الى اطار عام يصوغ الشخصية والحوار وتعدد الأصوات والمحاور في شكل القصة أو في شكل القص الدرامي. وقد منح السرد للشاعر الفرصة لرسم اللوحة العامة أعني الشكل العام للقصيدة خصوصاً، والختيار عنوان «مذكرات» يسمح بهذا السرد أن يلم النص من أطرافه.

والسرد تقنية مشتركة بين القص والدراما، ودخوله على القصيدة الغنائية حتّم عليها الاستعانة بوسائط القص من ناحية، ووسائط الدراما من ناحية أخرى. فاستعانت القصيدة المعاصرة

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٢٩٩.

بالشخصية والحدث من كليهما، وبالحوار وتعدد الأصوات من الدراما، وتدخل الشاعر من فن القص.

أما لغة هذه النصوص، فهي لغة تعتمد على الايحاء في الأساس، وهي على الرغم من بساطتها وقدرتها على الوصول إلى المتلقي لتقترب منه وتحاوره، وعلى الرغم من بعض الغموض في قصائد أخرى للشاعر أصبح الإيحاء \_ كما يقول محمد بنيس \_ «الخاصية الأساسية للنص الأدبي، وهي التي تجعل منه نصأ مفتوحاً، منفصلا بدلالاته عن الحديث اليومي المنغلق والمنفرد»(١) لأنه شعر يصور حالة ويتوسل بتقنيات متعددة فلا بد أن تتعمق الدلالة المعجمية، وأن تسلس الأساليب التوائم بين متطلبات البنية العميقة للنص، والصياغة والتشكيل الجماليين لها.

ومحاولة الشخصية تقديم نفسها للمتلقي تساعد على اقتناص المسافة بين اليومي والشعري لتبلغ رسالتها. وهنا يجب أن نشير إلى بعد شعر هذه القصائد عن الغموض أو التعقيد الذي نجده أحياناً في شعر صلاح عبد الصبور، لذلك يتوحد مستويان للغة عنده: لغة الاتجاه المباشر للمتلقي، ولغة تأمل الذات والتعبير عنها، إلى درجة تفصح عا ساهمت به تقنيات الدراما من مزايا مهمة في التشكيل اللغوي لشعره، الأمر الذي يعطي بعداً رمزياً للقصيدة كلها حيث تتجاوب العناصر فيها بينها لتنسجم وتتناغم في وحدة كلية للنص، تجعل النص استعارة كبيرة، طرفها الأول (المشبه) الواقع وطرفها الثاني (اللغة والصور الشعرية والتراكيب والسياق) أي النص. وهنا يتضح أن التوجه للمتلقي هو توجه للواقع في المقام الأول لإعادة صوغ هذا الواقع (المتلقي) على نحو مشابه لآلية النص.

ويصدق القول «إن عبد الصبور يدعو إلى تقاليد مسرحية شعرية جديدة، لا تقتصر على المسرحية، وإنما تمسد إلى القصيدة الغنائية من الدرامية وتقنياتها في تبسيط اللغة وانتقاء المعجم وسلاسة التراكيب.

لنستمع إلى الملك عجيب بن الخصيب يحكي في هذا السياق:

لم آخذ الملك بحد السيف، بل ورثته
 عن جدي السابع والعشرين (إن كان الزتا
 لم يتخلل في جذورنا
 لكنني أشبهه في صورة أبدعها رسامه
 رسامه كان عشيق الملكة) (۲۰).

ونرى في هذا النص سلاسة التراكيب إلى حد يقترب فيه اليومي والشعري كما أشرنا، لكنه مستوى شعري بما يحمله من تداعيات وايحاءات رفعته عن العادي والعام الى الخاص والفردي.

<sup>(</sup>٤١) محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (بيروت: دار العودة، ١٩٧٩)، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤٢) الخياط، الأصول الدرامية في الشعر العربي، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ٢٥٣.

ونستمع الى «بشر الحافي» يقول من المستوى نفسه:

- حين فقدنا الرضا بما يريد القضا لم تنزل الأمطار لم تورق الأشجار لم تلمع الأثمار حين فقدنا الرضا حين فقدنا الضحكا تفجرت عيوننا بكا<sup>(11)</sup>.

ونستطيع أن نلمس الشيء نفسه في مذكرات رجل مجهول. ونلاحظ في هذه النصوص أن اللغة قد ترتفع أحياناً إلى لغة انفعالية أو تصويرية تبعد عن التهازج مع اليومي وتقترب من لغة انفعالية تأملية يتطلبها السياق. يقول الرجل المجهول في مذكراته:

وهي لغة تحتاج إلى تأمل من المتلقي ليلاحق أطراف الصور الشعرية الممتدة، ويقـوم بالمقـارنة بين الأصل والمجاز من خلال السياق الشعري والدرامي للنص.

وأخيراً، نشير إلى أن هذه التواؤمات بين النص (القصيدة المعاصرة) والحقائق التاريخية والاجتهاعية والجمالية واضحة الدلالة في هذه النصوص التي اجرينا عليها التحليل، وهي نموذج للشعر المعاصر الذي جعل الحداثة والجدة هدفاً مستعيناً بالتراث.

هكذا يبدو التطور والتحديث في الأدب عموماً والشعر خصوصاً، مرهوناً بما يقدمه كلاهما من وظائف تخدم البنية الثقافية الأم. كما تبدو الحداثة نشاطاً عقلياً ينشد الحركة، والتغيير، لتتلاءم العلاقة بين الأدب / الشعر والمجتمع / ذات المبدع.

ويتضح من حركة الأدب العربي نحو التحديث والتجديد في مختلف ظروف السياسية والاجتهاعية والثقافية، أنه يدفع بعناصر الاختلاف والتنوع إلى مصب واحد، هو حدمة هذا الأدب

<sup>(</sup>٤٤) المصدر نفسه، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٢٩٧.

بكل ملابساته. ذلك أن الأدب العربي ـ خلال هذا السياق ـ كان انعكاساً لهـذه الظروف، ومطوراً لها في آن واحد، الأمر الذي يحمل الأدب مسؤولية تثويرية في ذاته وفي واقعه.

ويتضح المنحى الحداثي للأدب العربي في حركته الفاعلة التي تأخذ من عناصر الثبات الثقافية والاجتماعية محوراً للأصالة والاحتفاظ بجوهر النوع الأدبي، وتأخذ من عناصر التثوير والحركة الراهنين ما يطور النوع ويغذيه، ويرهص بمستقبله. ويستجيب الأدب في هذا السياق للتداخلات الحضارية التي شكلت روافد حية لحياة الفكر والفن على السواء، لكن مع ملاحظة أن أدبنا العربي كان يستفيد بحذر من هذه التداخلات لحرصه الشديد على أصالته، وعدم اختلاطه بعناصر لا تتجانس معه.

وبذلك تكشف الأصالة عن قدرتها على التثوير والتجديد، بامتصاص ما يتجانس مع عناصرها، ولفظ ما دون ذلك، في جدل لا يتوقف إلا مع توقف الحياة ذاتها. ومن هنا تكون «المعاصرة» وجه «الأصالة» وليست نقيضاً لها. كما يبدو التجديد والتثوير - في الأدب - تطويراً لهذه الأصالة.

ويمثل التراث هنا معيناً لا ينفد، للتأصيل والتجديد، يضاف إليه عامل الزمن وبعده النسبي في كل مرحلة من مراحل تطور الأدب أو الثقافة عموماً. والعامل الحاسم في الاستفادة من هذا التراث، هو منهج النظر اليه، ونوع الخبرات التي نحتاجها منه.

لذلك، لا بد أن يتطلع الفكر والثقافة كلاهما إلى خارج دائرتها القومية، ليصل الأدب من خلال تطلعها الى العالمية، وهو أمر يفرضه علينا الواقع العالمي، لما يحمله من وسائل اتصال حديثة قضت على النمط الحضاري المغلق، بل ودفعت بالإنسان في كل مكان إلى الأخذ من المنهل المتقدم وإلا فرض عليه التخلف.

وهنا نعود إلى بداية حديثنا عن الأصالة، تلك الخاصية التي تمنع ذوبان الشخصية القومية في غيرها، وتحتفظ بملامح فكرنا وثقافتنا وفننا وشعرنا العربي، خصوصاً شعرنا العربي الذي حمل عليه الأدب منذ ما يقرب من ألفي عام.

وبعد، فالحداثة نشاط عقلي فعال، لا بد أن يغذيه اتجاه علماني أو ديمقراطي لتتوجه العناصر المتعددة إلى سياق الوحدة من خلال التعدد، وحتى يعطي هذا الاتجاه العلماني الديمقراطي فرصة لاتساع الأفق في النظر إلى التراث، وفي فهم المعاصرة والتحديث، الأمر الذي يربط بين التجديد وحركة العقل والواقع معاً، ويوظفها في تشكيل استراتيجية للقول، أو للخطاب العربي في كل تجلياته.

ومن المنطلق نفسه، يخرج الأدب والشعر خصوصاً إلى أفق حـداثي يساهم في تـطوير الـواقع بشكل عام كها رأينا في الصفحات السابقة.



القِسْم الشايي السِّروابَة



# الفصئ السرّابع بَحث فِي الأص ول الأولى للرواية العَربيّة

ف اروق خورشید 🐡

أولاً: مقدمة

## ١ ـ الدارسون والقصة العربية

وقع كثير من الدارسين العرب في مطلع النهضة في خطأ اعتبار الأشكال الدرامية المختلفة للأدب أشكالاً وافدة مع معالم الحضارة الغربية والفكر الغربي الذي بدأت أمتنا تتصل وتتأثر به بشكل أو بآخر. واندرج تحت هذا الخطأ أدب المسرح ومعه أدب الرواية وأدب القصة القصيرة بل وأدب المقال أيضاً أن وانطلقوا من مقولة أن هذه الألوان من التعبير الأدبي لم يعرفها العرب قبل اتصالهم بالأدب الأوروبي بلغاته المختلفة، وبدأت حركة المترجمة تغرق أسواق الطباعة العربية بالأعمال المترجمة والمقتبسة، كما بدأت حركة الاقتباس تغرق المسرح المصري والعربي بالأعمال المسرحية المحورة بمصرة كانت أم معربة لبيئة علية، أو أخرى، وبعامية محلية أو أخرى أيضاً ألمرب قي مهلت على المثقفين العرب ويسرت هذه الأعمال المترجمة والمقتبسة، كما يسرّت النهضة التعليمية التي سهّلت على المثقفين العرب عروضها ومعارضها والالتحاق بجامعاتها، ويسرت حركة استقدام الفرق الأجنبية لدور العرض عروضها ومعارضها والالتحاق بجامعاتها، ويسرت حركة استقدام الفرق الأجنبية لدور العرض الحديثة في العواصم العربية، كل هذه العوامل فتحت المجال أمام مبدعين جدداً يقلدون ويحاكون، ويقدمون أعماهم الأدبية على هذا النسق الغني الذي ساد عالم الغرب في جيلهم، ووجد أصحاب المقولة الخاطئة دليلهم في هذه الأعمال الأدبية التي تأثرت بأغاط التعبير الجديدة في عصرهم، والتي المقولة الخاطئة دليلهم في هذه الأعمال الأدبية التي تأثرت بأغاط التعبير الجديدة في عصرهم، والتي

<sup>(\*)</sup> مؤلف وناقد \_ رئيس الجمعية الأدبية المصرية.

<sup>(</sup>١) انظر دراسات كل من: أحمد أمين، عبداللطيف حمزة، يحيى حقي، علي الراعي وعبد المحسن طه بدر.

<sup>(</sup>٢) انظر: على الراعي، المسرح المرتجل.

تتبع مدرسة تعبيرية أو أخرى في فنون القول المختلفة. وأصبحت الحركة الأدبية جزءاً من حركة التحديث والتغريب التي أولع بها أعلام النهضة في نهايات القرن الفائت وأوائل هذا القرن، وحتى بعد تجاوز أواسطه.

وسر خطأ المقولية أنها سلمت بوضع ثقافي وفكبري متدهبور أصاب البيلاد العربية، وسياد فكرها، وسيطر على عقول رجالها، وجعلها منصرفة عن مواصلة حمل شعلة الفكر والإبداع الذي أثري أدبها وفكرها على مرّ القرون، والذي أثر بدوره بشكل أو بآخر في بدايات النهضة الغربية ويسرّ لها جذوراً تقيم عليها بناءها الحضاري وبخاصة في مجالات الفكر والإبـداع الأدب. فمنذ الاحتــلال العثماني للمنطقة العربية ودخول السلطان سليم إلى مصر، أخليت هذه المنطقة من مبدعيها ومفكريها، ورحلوا جميعاً إلى عاصمة العثمانيين، كما حل رجال الاحتلال العثمان ولاة على أجزاء المنطقة مهمتهم الدائمة أن تكون هذه المناطق مورداً طيبـاً للمال والثروة، وأن تكـون في حال تخلف دائم لا يفرز إلا أنماط الباحثين عن اليوم ومتطلباته، والغارقين في الخروج من مأزق الجـوع اليومي، باكتناز الـثروات التي تعين عـلى مواجهـة الغد المجهـول. ومن هذا المنطلق غدا المجتمع في حـال استمرار يومي، لا في حال وجود حضاري يعاصر العالم من حوله، أو يواكب حتى ما يحدث في بـلاد الخلافة العثانية ذاتها. وتقاسم العثمانيون والمهاليك حكم المنطقة، وهمهم الأول ابتزاز الثروات وقمــع كل بادرة تؤدي إلى ارتفاع أي صوت يكشف حال التردي التي غرقت فيها المجتمعات العربية في ظلُّ هذا الاستنزاف الدائم. واستسلمت شعوب المنطقة لحال من اليأس يغلفه الجهل الناجم عن الحصار الثقافي والاجتهاعي المفروض عليها، ويؤكده تغير مفهوم الفكر والثقافة عمـومًا، وتــزوير معني العلم والأدب خصوصاً. ووجد الحاكمون الدخلاء فرصتهم في نقـل التراث العـربي إلى التركيـة وحجب المعالم الحقيقية منـه عن الناس، وتقـديم البدائـل في صورة مختلفـة تزيـد الناس ابتعـاداً عن تاريخهم وموروثهم. فغدا العلم استنساخ كتب من التي يدرسها المتعلمون في حلقات الـدرس، والتعليق والشرح والحواشي التي تزيد هذه الكتب عقماً، وتزيد تكبيل عقـل المتلقى بمجموعـة من المحفوظـات الجاهزة التي تبعده عن التفكير وتغلق أمامه كل طرق الرؤية او الاكتشاف. وانحرف العطاء الفكري إلى صورة من الغيبيات حين انتشرت الطرق الصوفية تقدم أحلام التفوق والعودة إلى السماء والتخلي عن متع الدنيا والرضاء بما حَمَّ من قضاء وانتظار الخلاص في الحصول على المراتب العليا في الجنة إلى جوار الصنديقين والشهداء. واخذت هذه الطرق ذات الاعلام الملونة والسيوف الخشبية ورماح الجريد مكان الصدارة في فكر الخاصة والعامة على السواء، وصارت جلسات الذكر بطقوسها واذكارها ورقصاتها وأغانيها هي البديل لكل جهد فني موروث. وحلت حكايات الصوفيين الكبار، الذين يسيرون على الماء ويطيرون في الهواء ويأكلون مع مريديهم من اناء لا ينفد ما فيه أبدأ، محل الإبداع المسرحي والقصصي والروائي على السواء. وظهرت المارسات الوثنية متمثلة في الزار وزيـارة الأضرحة والاهتهام بالاحتفال بالأعياد في المقابر، والعناية بإقامـة موالـد من مات من هؤلاء المتصوفة وأصحاب الطرق، وأقيمت لهم أضرحة أخذت قداسة وثنية غربيـة. وصارت المهارسات التي تتم في هذه المناسبات كل ما تبقى من معالم المتعة الفنية بشكيل أو بآخير في حياة أبنياء هذا الشعب العربي الذي انقطعت صلته بماضيه، كما انقطعت صلته بحاضره، واريد له أن تنقطع صلته تماماً بأي مستقبل الله المنظم الخروج المفاجىء لهذا الشعب الى معطيبات الحضارة الانسبانية التي تطورت بمعزل عنه أصابه بالذهول والدهشة، وخلق عنده إحساساً عميقاً بالذنب تجاه نفسه، وتجاه ماضيه، وتجاه دوره الانساني الذي اضطلع به منذ البدء، بانيباً حضارة الانسبان ومضيفاً إلى فكره وابداعه وعطائه العلمي والثقافي عموماً.

هذه الفترات العازلة من تاريخ المنطقة خلقت المقولة الخاطئة عند أصحاب البعث الفكري من رواد حركة النهضة، فقد حسبوا أن تراثهم العلمي والفكري والفني محصور في مقولات هذه الفترة العازلة، ونظروا إلى الفكر العربي والفن العربي والعلم العربي والدين الإسلامي من خلال هذه المقبولات فتمردوا مرة واحبطوا مرة، وانقضى وقت طويل حتى تم اكتشاف زيف هذه المقبولات فانتظمت الافكار واتضحت الرؤية. وهم حين تمردوا، رفضوا كل المعطيات الموروثة، واتجهوا بكل ثقلهم إلى التغريب أي محاولة الارتباط بالغرب البذي عرفوا عن طريقه عصر الحضارة ومعطياتها الجديدة. وأخذ كل منهم من المنبع الذي تيسر له. ومن اللغة التي طوعت نفسها لتلقيه. ولكنهم في مجموعهم حاولوا التخلص من هذا الانتهاء الفقير كل الفقر في عطائه، فظهرت دعوات تفصل كل بيئة عربية عن غيرها من البيئات، وكأن كل قطر أراد أن ينجو بنفسه أولاً، كما ظهرت دعوات تربط المنطقة بحضارة البحر الأبيض المتوسط وترفض الارتباط بالمعنى الحضاري العرب". وظهرت دعوات تقفز فوق الفترة العربية والاسلامية كلها لتثبر انتهاءات الى ما قبل الوجود الاسلامي في هذه الأقاليم، فهي مرة فرعونية ومرة بابلية ومرة أشوريـة ومرة فينيقيـة بل ومـرة حميريـة أيضاً. ولم تقتصر المسألة على الاتجاه الفكري، أو الانتهاء الثقافي، بل امتد الأمر إلى أنماط الحياة والسلوك، وأنماط العادات المارسة واللغات المستعملة والتذوق الحضاري والتركيب المجتمعي والاداري والسياسي كذلك. ووصل الأمر إلى الضجر من اللغة العربية نفسها ونحوها وصرفها بـل وحروف كتـاباتهـا. وظهرت الدعوة إلى التسيط وإلى احياء العاميات وإلى هجر الحروف العربية إلى حروف لاتينية في الكتابة نفسهان. وهذه النظرة أدت إلى معاملة الـتراث العربي بنـوع من الاستعلاء والتجـاهل، والى النظر إلى التراث الشعبي بنوع من الازدراء والسخرية.

وحين أحبط هؤلاء تقوقعوا، وحاولوا الهروب من إحساس بالتخلف الى مزيد من التخلف ورفض العصر والعودة إلى الماضي، وهم لم يختاروا من هذا الماضي إلا صوره المتخلفة القريبة إليهم، فاعتبروا كل ما خالفهم كفراً والحاداً، وخافوا من كل المقولات التي تريد أن تربطهم بالمعنى الحضاري الجديد الذي تفتح عصرهم قلباً وعقلاً عليه (١٠). فقاوموا حركة التحضر التي أعطت المرأة مكانتها في المجتمع. وقاوموا حركة التجديد في المنهج الفكري والعقلي. وقاوموا الاعتراف بمعطيات

<sup>(</sup>٣) انظر: فاروق خورشيد، الجذور الشعبية للمسرح العربي.

<sup>(</sup>٤) انظر: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتها، [١٩٣٨]).

<sup>(</sup>٥) دعوات منصور فهمي وسلامة موسي وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) انظر: سد، فعلب، الجاهلية الجديدة.

العلم الحديث التي تخالف ما تجمد لديهم من نصوص ومسلمات، وقاوموا التغير الاجتماعي المذي يحدث بالضرورة والفعل نتيجة انفتاح المجتمع المنطوي على نفسه على المجتمعات الجديدة حوله. وقاوموا مقولات السياسة التي تبدأ من الوطنية وتسير إلى القومية، مرتكزين على معنى الارتباط الديني وحده، متجاهلين كل التغيرات السياسية التي حـدثت في العالم والـرؤى السياسيــة المختلفة التي بــدأ العالم يدين بها، ويوجه تحركه السياسي من أجـل تحرر الانسـان طبقاً لهـا. وأنكروا مـا أحدثتـه الآلـ والتقدم الألى من تطور في نظم الحياة وأساليبها، بـل وفي أحيان كشيرة أنكروا الآلــة نفسها وأنكــرو انجازها. وغلفوا كل رفضهم هـذا بستار ديني. وهكـذا أغفلوا روح الحضارة في الإســلام وتحصنو وراء مجموع المعطيات المباشرة والبسيطة، وزادوا على ذلك بأن اتهموا العصر والحياة حولهم، مطالبين بالعودة إلى أنماط الحياة التي سادت قبل قرون عدة واتسمت بالبساطة في المعطى الحضاري والفكرى والعلمي والخلو من تعقيدات دنيا العصر وتشابك ظروف الحياة فيه. من هنا كانت النظرة إلى الفنور عامة باعتبارها أعمالًا لا يقاربها الا من خالف قولهم وعارض منهجهم، ومن هنا أيضاً كانت النظرة إلى الابداعات القولية ترفض كل ما لا يساير القول الحرفي لما أقروه من معطيات بسيطة ومسطحة لمعنى الدين. وهم في الحالتين معاً وقعوا في خطأ المقولة التي تنكر على الأدب العربي دوره في المساهمة في التعبير الدرامي عن الانسان العربي منـذ البدء وحتى عصـور العزلـة والانحطاط. فهم في بعض الحالات أحالوا كل الانتاج الجديد الى تقليد الغرب واستيراد نماذجه، وفي حالات أخرى رفضوا كل العطاء واعتبروه بدعة وضلالة لا مجال لها في ظل معنى الأدب عندهم.

وكان لا بد أن ينقضي وقت كاف لتتبلور القضايـا وتستقر الــزوابع ويبــدأ الفهـم المتزن لحقيقـة الوجود الحضاري والمعطيات الفكرية والادبية العربية معاً. وساعد على هذا التبلور ما أثمرته حركة الترجمة من تعرف جديد على معطيات حضارية وفكرية اسلامية وعربية استهبوت مفكري الغرب وعلماءهم وأدباءهم، وأعطت لهم الكثير، فترجموها واختبروها، وتفرغت فئة منهم لدراستها والعنــاية بتحقيق امهاتها والعكوف عليها عكوفاً علمياً نموذجياً، ما سمي بحركة الاستشراق. وكـأن أصحاب التغريب حين ذهبوا إلى الغرب واجهتهم امتهم بعطائها الـثري القديم فـأعدوا الحســابات. وعــادوا ينظرون إلى مسلمات عصر الجمود عن عطاءات امتهم الفكرية والادبية بنوع من الشك والانكار ثم بنوع من الثورة والتمرد. وساعد على هذا التبلور ما أدت إليه حركة الرجعة الى الوراء من تعرف على حقيقة المباديء التي أدت الى الحركة، وإلى حقيقة الفعـل الذي أدى إلى سيـادة الدين واللغـة، وإلى أن المسلمين القدماء تعرفوا على معطيات الحضارات السابقة لهم والمعاصرة لبدء خروجهم من الجزيرة العربية فترجموها ودرسوها وتدارسوا معطياتها لصوغها صوغأ إسلاميا يتفق مسع روح الدين الحضاري الذي يعتنقونه ومع رسالة هذا الدين التي تريد نشر العدالة والحرية والأخوة للعالم كافــة لا لفئة منعزلة أو بيئة معزولة. وكأن أصحاب الردة حين ذهبوا إلى الماضي واجهتهم عـظمة الـروح التي اندفعت بالدين الى الخارج، ورفضت له التقوقع والهروب بنفسه في خندق منعزل، وأرسلت كتائبهما وأبناءها ومعهم دينها وافكارها وطموحها، وزودتهم بالتواضع لمعنى العلم والرغبة في تحصيله والتفوق فيه، وآزرتهم بالتواضع لمعني الفكر والرغبة في فهم كل شيء والتعرف على كــل شيء من دون خوف ولا رهبة لبناء الصرح العتيد الذي اسمه الوجود الاسلامي حضارة وتقدماً وفكراً وديناً على السواء.

وهكذا لم تكن الدعوة الى القفز فوق المنطقة الخراب شاذة أو غريبة، ولم تكن المحاولات من أصحاب التغريب او أصحاب الدعوة إلى السلف معا إلى ايجاد صيغة مشتركة لفهم حقيقة التراث العربي وضرورة ربطه بالحاضر المعاش تجربة وفكراً وإبداعاً شيئاً يغاير طبيعة الاشياء، بل كــان نتيجة منطقية واضحة لمحصلة الصراع بين الاتجاهين الحادين أول الأمر، المتعقلين في آخره. وكان هـو المنتظر من امة تريد أن تتضافر على البناء بعد أن اتضحت لها الرؤية، وأوقفت حماس الرفض المستعلى حيناً والمنطوي حيناً آخـر. وظهرت من الجـانبين معـاً دعاوي القفـز فـوق منـطقـة الهمـود والضياع، ودعاوى ضرورة الربط بين حاضر يأخذ بكل ما أخذت الحضارة الانسانية المعاصرة نفسها به من تقدم وتطور، وبين ماض عريق حوى في أعماقه وفي مظاهـره معاً كـل معاني التـطور والتقدم والعطاء الجاد للانسانية. ولم يكنُّ بالتالُّي عجيباً أن يقود الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي حركة الترجمة من كل اللغات وفي كل الفنون، ولا ان يلفت إلى الديمقراطية الغربية أو إلى ضرورة تعليم المرأة، أو إلى أهمية المعطى الميثولوجي في ترجمته لتليهاك. ولم يكن عجيباً أيضاً أن يدعو جمال الدين الأفغاني الى ضرورة التمسك بالعربية كلغة العطاء والتفاهم الرسمي والى ضرورة إصلاح معني الفهم السائد للإسلام كدين الحضارة. ولم يكن أيضاً عجيباً أن يظهر محمد عبده داعياً إلى التجديد في النظر إلى الدين وحقيقة عطائه وفلسفته ومؤيداً لسطوة العقل والتقدم والحرية. وفي الوقت نفسه لم يكن من الغريب أن يكون محمود البارودي هو المُعْبر بين الشعر العربي القديم والحركة الشعرية المعـاصرة له، فيقفز بشعره فوق كل مراحل الجمود والتخلف ويصل اسباب الشعر المعاصر له بالشعر القديم بكل تقاليده، وموروثه وعموده الشعرى وجزالة لفظه وبكل معناه وموسيقاه الشعرية الاصيلة، ليمهد الطريق الشعري لأحمد شوقي وحافظ ابراهيم وخليل مطران وغيرهم من أعلام النهضة الشعرية المعاصرة الذين عادوا إلى المنبع فاستمدوا منه، وأثروا يومهم بمعالجة قضايا العصر ومشكلاتــه علاجــاً شعرياً، وربطوا بين أصالة التذوق القديم وجدية التذوق المعاصر، لكنهم آخر الأمر عادوا بالشعر إلى عطائه المرتبط بالموروث الشعري النبيل الذي قدمته الحضارة الاسلاميـة منذ البـدء في عصورهـا المتتالية، بحيث يمكن أن نعتبرهم ومن معهم، الكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي. وحين قامت عليهم ثورات حركات التجديد \_ الرومانسية عند المهجريين ومدرسة أبولو، والانطباعية عند عباس العقاد وابراهيم المازني وعبدالرحمن شكري وطه حسين، والواقعية عند بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وفدوى طوقان وصلاح عبدالصبور واحمد حجازي وعبدالوهاب البياتي ـ كانت هذه الثورات تعني ان الحياة الطبيعية عادت تدب في أعطاف الشعر العربي من جديد، وان الفن بعد أن استرد وجوده ونمطه بدأ يتقدم ويثور ويبحث عن أشكال جديدة ورؤى جديدة في التعبير، وهذه سنَّة الكائن الحيي.

وعلى الصعيد نفسه بدأت النظرة إلى الأدب القصصي تتغير، ولو أن الاقتراب منه كان اقـتراباً حدراً فقد وقرت عند رواد الدراسات الأدبية مقولة للمستشرق رينان تقول إن العقلية العربية مباشرة لا تستطيع التركيب وهي بهذا لا تستطيع أن تبدع العمل القصصي ». كما ترسخ في أعماقهم أن ما عرفه العرب من العمل القصصي مجرد مجموعة من الأخبار والطرائف التي لا فن فيها ولا حرفية فنية

<sup>(</sup>٧) انظر: احمد أمين، فجر الاسلام (القاهرة: مطبعة الإعتباد، ١٩٢٨).

قياساً على ما عرفوه من فن وحرفية في أشكال القصة والـرواية والمسرحية المنقولـة عن الغرب(^). كذلك ترسخ في أذهانهم أيضاً أن القصة التي عرفها العرب لا تخرج عن المقامة الأدبية في شكلها التقليدي( الله عن أمر عن ضروب الاحتفال بالشكل والحيل البلاغية ، أما ما عدا هذا مما جاءت به كتب الأخبار والأدب فهو لا يرقى إلى مرتبة الفن لخلوه من هـذا الاحتفال بـالشكل ولعـطله عن هذه المهارات البلاغية. فأصحاب الثقافة الغربية من الدارسين والنقاد انساقوا وراء مقولة المستشرقين عن العقلية العربية من دون أن يسألوا أنفسهم أي عقلية عربية يقصدون، هل هي عقلية أبناء الجزيرة أم ابناء الرافدين والشام أم ابناء النيل والمغرب، وكلهم ساهموا في تكوين التراث العربي القولي(١٠). كذلك انساقوا وراء مقولات البلاغيين القدماء، وشاركهم في هذا أصحاب النظرة المحافظة، من أن الفن القولي العربي هـ وما كـان فصاحـة ونبلًا في الصياغة، ومـا استعمل كـل ما أخرجه البلاغيون من زخرف الشكل والمعنى معاً. ولم يكن غريباً والحال هذه إنكار قيمة الرواية على الأدب العربي عامة، وإنكار الابداع الشعبي الذي تجلى في السير الشعبية العظيمة وفي ألف ليلة وليلة التي بهمرت ترجماتها كـل شعـوب الغـرب وفي حكـايـات الحيـوان متمثلة في كليلة ودمنـة وفي الحكايات المجمعة وقصص الأمثال والأيام وغيرها. إلا أننا سرعان ما نجد أن مقولات أصحاب النقد الادبي من المدرستين لم توقف حركة الابداع المرتبط بهـذه الجذور القـديمة فـاحتذى ابـراهيم المويلحي أسلوب المقامات(١١٠) ـ ومثله حافظ ابراهيم، واحتذى ابراهيم رمزي أسلوب السير الشعبية (١١)، وعارض جبرجي زيدان السير الشعبية في مؤلفاته الروائية عن تباريخ الإسلام (١١٠)، واستلهم طه حسين وتوفيق الحكيم وسيد قبطب وعلى بـاكثير وغـيرهم ألف ليلة وليلة(١١). وكتب أبو حديد عن جحا وتوفيق الحكيم عن أشعب. وظهرت الرواية التاريخية عند جرجي زيدان وأبو حديد وعلى باكثير وغيرهم مستعيرة من الشكل المنقول والتراث الثري المعطاء. واكتملت الدائرة حين بدأت تظهر الدراسات عن الفنون القصصية العربية. فدرس ألف ليلة وليلة أكثر من دارس منهم جرجي زيدان وحبيب الزيات. ثم غزت ألف ليلة وليلة الجامعة حين نالت د. سهير القلماوي درجة الدكتوراه في رسالتها عنها. وتلاها في الحقل الجامعي د. عبدالحميد يونس في دراسته عن سيرة

(٨) شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصم في مصر، ١٨٥٠ ـ ١٩٥٠، مكتبة الدراسات الأدسية، ٢٤ رالقاه

<sup>(</sup>٨) شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ١٨٥٠ ـ ١٩٥٠، مكتبة الدراسات الأدبيــة، ٢٤ (القاهــرة: دار المعارف، [١٩٥٧]).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٠) فـاروق خورشيـد، في الروايـة العربيـة: عصر التجميع، ط ٣ مـزيـدة ومنقحـة (بــيروت: دار العــودة، ١٩٧٠).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: عیسی بن هشام.

<sup>(</sup>١٢) انظر: فاروق خورشيد، باب الشمس وباب القمر.

<sup>(</sup>١٣) النظر: فاروق خورشيد، «المقدمة،» في: جرجي زيدان، عذراء قريش (الطبعة الأخيرة).

<sup>(</sup>١٤) طه حسين، أحلام شهرزاد، سلسلة اقرأ، ١ (القاهـرة: دار المعارف، ١٩٤٣)؛ تــوفيق الحكيم، شهرزاد (القاهرة: مكتبة الاداب، [د.ت.])؛ سيد قطب، القصر المسحور، وعلي احمد باكثير، شهريار (مسرحية).

النظاهر والسيرة الهلالية ود. محمود ذهني في دراسته عن عنترة بن شداد ود. نبيلة ابراهيم في دراستها عن ذات الهمة. وهكذا فرضت الأعهال الروائية العربية المتوارثة نفسها على حقل الجامعة كما فرضت وجودها خارج الجامعة في دراسات عدة لكثير من المفكرين ورجال البحث والأدب (۱۰۰). واتضحت قضايا عدة مهمة منها وجود الفن الروائي الخاص بهذه السير (۱۰۱)، ومنها انها مكتوبة بلغة عربية مبسطة ولا علاقة لها بالعامية الا فيها يلائم الفن الروائي نفسه، وأنها عالجت قضايا انسانية مهمة ترفعها إلى مصاف الأثار الانسانية العظيمة التي ترسم كفاح الانسان من أجل معاني الحرية والشرف والنبل والإخاء (۱۰۷). وهي أساسيات جاء بها الاسلام كدين وفكر، وتأثرت بها السير الشعبية كفن روائي يصدر عن حضارة بذاتها لها مميزاتها وأهدافها، ومنها أنها قدمت صياغة فنية روائية للتاريخ الاسلامي وللشعوب العربية في كفاحها ضد أعداء الخارج من الطامعين في الأرض والثروة وضد أعداء الداخل من المستغلين والطغاة وسفاحي الشعوب (۱۰۵).

ومن هنا سقطت المقولة الخاطئة التي سادت أول حركة النهضة العربية الفكرية. وبدأ مسار الدراسات الأدبية يعترف بوجود الفن القصصي العربي وبجذوره الضاربة في أعاق التاريخ العربي والإسلامي على السواء. كذلك بدأ هذا المسار يعترف بأن ما وفد الينا مع الترجمة والاتصال بالغرب كان شكلاً من أشكال العمل الروائي والقصصي فرضته ظروف التطور والظروف الاجتماعية والثقافية السائدة في عصره، وان هذا الشكل يتطور مع المتغيرات التاريخية الحتمية، وأن ما عرفه العرب شكل روائي خاص بهم تطور وتغير مع حركة التغير والتطور التي مر بها أبناء العربية منذ أصبحت لغة العطاء الأدبي في الجاهلية داخل الجزيرة العربية، إلى أن تغيرت وتطورت مع خروج العرب إلى عصور الحضارة والتقدم ومع تعبير العربية عن المزيج الانساني الذي سمي بالشعب العربي أو بالشعوب الإسلامية التي امتدت رقعة بلادها من المحيط إلى الخليج، وجاوزت هذا إلى أعماق آسيا وافريقيا وأواسط أوروبا مستفيدة من عطاء الحضارات السابقة، ومتطورة مع العطاء المتجدد لأبناء شعوبها الذين عبروا بالعربية في فنونها المختلفة وأهمها الفن القصصي.

## ٧ \_ القصة العربية

يبدأ الدارسون للأدب العربي دائماً من المعطيات الأدبية للعصر الجاهيلي، او من الجزيرة العربية قبل الإسلام باعتبار أن اللغة العربية الادبية الموحدة جاءتنا أول ما جاءتنا من عطاءات هذه

<sup>(</sup>١٥) تذكر هنا جهود كل من: أحمد رشدي صالح، فوزي العنتيل، شوقي عبدالحكيم، محمد فهمي عبداللطيف وغيرهم.

<sup>(</sup>١٦) انظر: فاروق خورشيد ومحمود ذهني، فن كتابة السيرة الشعبية: دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبيـة عنترة بن شداد، ط ۲ (بېروت: منشورات اقرأ، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٧) انظر: فاروق خورشيد، أضواء على السير الشعبية، المكتبة الثقافية، ١٠١ (القاهرة: الهيئة المصرية العامـة للكتاب، ١٩٦٤).

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه.

البيئة في هذا العصر على شكل الشعر والخطب وبعض الاشكال التعبيرية الاخرى الاقبل أهمية، كسجع الكهان والاخبار وأيام العرب والامثال وغيرها. وهـذه البدايـة قد يكـون لها مـبررها بـاعتبار اللغة هي وعاء الأدب، وما دامت الصورة المتكاملة للغة الأدب العربية ظهرت في هذه البيئة وفي هذا العصر، فهي البداية اذن. ولكنها في الحقيقة مقولة خاطئة أخرى وقع فيها رجال الدراسات الأدبية. فاللغة العربية المتطورة في شهال الجزيرة العربية لم تبدأ من فراغ، بل هي بنت سلسلة من التطورات اللغوية والاختيارات اللغوية والتصفيات اللغوية أنتجتها آخر الأمر. وهي حين بدأت في التكامل كانت تحمل الثقل الثقافي لكل اللغات التي أخذت عنها وتطورت منها(١١٠). كذلك كانت تحمل الثقل الثقافي لعصرها نتيجة الاحتكاك المدائم لأصحابهما بالشعوب الأخرى المجاورة لهم ومعرفتهم للغاتها وآدابها وعطائها الفكـري والابداعي عـلى السواء. إذ لم يكن العـرب شعباً معـزولاً عن الحياة، بل كانوا واسطة نقل تجاري بين الشيال والجنوب، او بين اوروبا وآسيا، وعرفت سفهم الرحلة في المحيطات والبحار، كما عرفت رواحلهم الانتقال بـين ثغور الشـام وثغور اليمن. ولهـذا لم يكن مستغرباً حين استقر الحال بالدولة الاسلامية أن تنشط فيها حركة الترجمة عن كل اللغات القديمة وفي كل فروع المعرفة إلى اللغة العربية. فقد كانت العربية قبل الإسلام لغة من لغات تسود المنطقة، ثم أصبحت بعد الإسلام هي لغة اللغات التي لا سيادة في المنطقة لغيرها. وإذا كانت من قبل تساهم في تكوين التراث الثقافي لأبناء المنطقة فقد غدت بحكم الواقع المسؤولة عن الوجود الثقافي للامة الجديدة الاسلامية الدين العربية اللغة. وقد كان أبناء الشعوب في المنطقة يتعاملون مع الأدب العربي عن طريق ترجمة ما تيسر لهم منه، كما كان أبناء الجزيرة يتعاملون مع أدب المنطقة عن طريق ترجمة ما تيسر لهم منه أيضاً (٢٠). ولكن بعد أن دخلت هذه الشعوب في الاسلام وارتضت العربية لغة، صار من الحتمى أن تنتقبل بموروثها الفكري والأدبي كله إلى هذه اللغة. وبمراجعة الفهرست لابن النديم نضع اليد على جهد متصل في عملية الترجمة التي قام بها أبناء هذه الشعوب لىدور انتاجهم الفكـري والأدبي الى اللغة العـربية حتى قبـل أن تنشط حركـة الترجمـة المنـظمـة أيـام المأمون(١٠٠). فإحساس الوحدة والتكامل البيئي والثقافي من ناحية، ووحدة المصير في مواجهــة عدوان مشترك الذي ما ان يصيب جزءاً من هذه المنطقة حتى يجتاح باقى أجزائها. من ناحية أخرى، جعل من المنطقة وحدة مشتركة في الهموم والتطلعات وفي المصير والمعارك أيضاً. وجاء الإسلام ليجعل هذه الوحدة حقيقة ممارسة تحت شعار واحد وفلسفة واحدة ولغة تعبيرية واحدة. ومن قبل جاء الغزاة من خارج المنطقة ليحققوا وحدتها تحت سطوتهم: الاغريق والفرس والرومان. ولكن الوحـدة هذه المرة تنبع من داخل المنطقة نفسها، ويحققها أبناء المنطقة في مواجهة استمرار عدوان هؤلاء الاعداء القدماء ومن حل محلهم بعد هذا ممثلًا في الدولة البيزنطية والدولة الرومانية ودول اوروبــا في العصور

<sup>(</sup>١٩) انظر: عز الدين اساعيل، المكونات الأولى للثقافة العربية وتطورها، سلسلة الكتب الحديثة، ٤٥ (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٢).

<sup>(</sup>٢٠) انظر: احمد أمين، ضحى الاسلام، ٣ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٣ ـ ١٩٣٦).

<sup>(</sup>٢١) انظر: أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم، الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٣٨ هـ).

الـوسطى تحت الشعـار الصليبي. وهذا المـوقف لا شك لعب دوراً هـاماً في امـتزاج الفكر وتقــارب الوجدان، وكذلك في المزج الجنسي والعرقي التـدريجي بين أبنـاء المنطقـة. ولا يجبُّ والحال هـذه أن ندهش لوجود آثار واضحة للثقافات الأخرى داخيل الثقافة العربية منذ قيديم. ولا يجب أيضاً أن ندهش حين نجد ان الأعمال القصصية العربية تعكس هذه الوحدة سواء في التمازج الفكري، أم في الانتقال الطبيعي والتلقائي للأحداث من منطقة إلى منطقة، أم للبقايا الأسطورية والملحمية والروائية لإبداعات هذه الشعوب كلها كما نرى بوضوح في ألف ليلة وليلة وفي السير الشعبية ذاتها(٢٠٠). . وقد أدى البحث إلى أنَّ العرب عرفوا بالفعل هذه المعطيات الأسطورية وأعادوا تقديمها في أعمالهم القصصية منسوبة في غالب الأحيان إلى أصحابها، وإن اعادوا صياغتها بما يلائم فلسفتهم الجديدة بعد الإسلام(٢٣). وتأخر اعتراف الدارسين العرب بكل هذه الحقائق جاء نتيجة \_ كما قلنا \_ للمقولة الخاطئة التي جعلتهم يسلمون بما قالته الحكومة الأدبية عن العصر الجاهلي من أنه عصر فقر حضاري وثقافي وديني على السواء، وبالتالي فهو لم يعرف الحركة الحضارية التي يمكن أن تبلور نظرة الانسان إلى حياته لتكون تلك النظرة الجدلية التي تخرج لنا التصور القصصي أو التفكير الدرامي بشكل عام. والحكومة الأدبية نقصد بها رجال اللغة المرتبطين برجال الدين ورجال السلطة معاً، والـذين تصوروا أن دراساتهم للغة العربية وآدابها انما هي فرع من دراساتهم للقرآن الكريم ولغته وبلاغته. وقد مزج هؤلاء بين الموقف الديني المتشدد، وبين أهداف السلطة وخدمة مصالحها. فأصبحت مهمة الأدب هي الدعاية للسلطة من ناحية، وخدمة علوم القرآن من ناحية أخرى. وأصبحت أهداف الشعر مرتبطة بهذا المعنى، وكذلك وظفت الخطابة من أجل تحقيق هذا الهدف، وظهر أدب النثر الـذي اعترف به كالفن النثري الـوحيد، وهـو أدب الرسـائل الـذي يعين من يمهـرون فيه في أعـلي وظائف الدولة. ولم يعد الأدب تعبيراً عن ذات منشئه بقدر ما أصبح مهارة في تقديم المعنى المراد سياسياً أو دينياً على السواء. إلا أن الثقل الديني لهذه الحكومة فرض مقولة خطيرة أثرت في كل الأحكام الأدبية والثقافية بعد ذلك، ذلـك انهم قالـوا ان الإسلام قـد جبّ كل مـا قبله. على الـرغم من أن المقولـة سليمة من الناحية الدينية حيث قضى الاسلام على عبادات الوثنية والشرك التي كانت سائدة قبل ظهوره، إلا أن فرض هذه المقولة على كل الحياة الثقافية احدث آثاراً ذات طابع مؤثر على الحياة الأدبية والدراسات الأدبية استمرت زمناً طويلًا. ذلك أن هذه المقولة وضعت ساتراً ثقيلًا ضد تــدفق كل ما صاحب العقائد قبل الاسلام من مأثورات قولية وممارسات فنية متوارثة ومحملة بكل التراكمات الثقافية للحياة العربية قبل الإسلام. ذلك لأن هذه المقولة جعلت من حياة الأدب العربي شيئاً فريداً بين آداب العالم القديم كله. فحين كانت آداب الشعوب كلها تولد مرة واحدة عند المعبد، وتخرج كل فنونها من المهارسات المعبدية القديمة، فتكون الاسطورة البداية الطبيعية للفن القصصي تتطور بعدها الى المرحلة الملحمية القصصية ثم إلى المرحلة الدرامية أو مرحلة المسرح، كان الأدب العربي

<sup>(</sup>٢٢) انظر: خورشيد، أضواء على السير الشعبية.

<sup>(</sup>٢٣) انتظر: أحمد كيال زكي، الأساطير، إشراف شكري محمد عياد، المكتبة الثقافية، ١٧٠ (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، [١٩٦٧]).

وحده هو الذي يولد مرتين، مرة عند المعبد كغيره من آداب الشعوب الأخرى، ومرة ثانية بعد الاسلام بعد أن أجهضت الحكومة الأدبية بالمقولة السابقة استشرار النمو الطبيعي للأدب العربي القديم القديم القديم القديم القديم القديم الله في إغفال الدارسين للأدب القصصي العربي القديم، فهو بلا شك محمل بالآثار الطقسية القديمة، وهو بلا شك أيضاً وليد ما كان يسود الجزيرة العربية من أساطير تفسر ظواهر الكون وتعلل الأحداث المؤثرة في حياة الانسان، وتؤرخ نقلاته الحضارية في قالب مرتبط برموز الألهة القديمة وما تمثل من قدرات، وما تعني من قوى خفية تتجسد في ابطال الخوارق والقدرات التي تفوق طاقة البشر (۱۱۰). وهي بهذا تحمل بقايا العبادات القديمة، وتحمل أيضاً بقايا المهارسات الطقسية القديمة، وتحمل ثالثا مجموعة من القيم تحدد علاقة الانسان بالكون وعلاقته بالبشر الأخرين، جاء الاسلام ليغيرها ويقضي عليها، ويحل بالمقوى المتحكمة في الكون وعلاقته بالبشر الأخرين، جاء الاسلام ليغيرها ويقضي عليها، ويحل الأخرين القديم المحمل بكل هذه المعطيات الأسطورية الملحمية والدرامية التي ارتبطت بعقائد وثنية لا مكان لها بعد ظهور الاسلام. والحكومة الأدبية كانت حازمة في موقفها تماماً، واستطاعت ان تضع هذا الشعار الحاجز في طريق النمو الادبي القصصي لتحول دون استمراره وتدفقه وتطوره. إلا القرآن نفسه حل هذا التناقض وأزاح هذا الستار، وسمح للتيار أن يتدفق في سخاء وحيوية.

## ٣ ـ الاسلام والرواية

لعل العرب كانوا من أكثر الشعوب إيماناً بقوة الكلمة وإعجازها. فقد تصوروا وجود قوة خفية هي التي تصوغ هذه الكلمات ذات الإيحاءات والظلال، وذات الرموز التي تحيل إلى معنى خلف المعنى، أو تجعل من المعنى شئياً مليئاً بالعاطفة مثيراً للوجدان، هذه القوة الخفية لا يحوزها الإنسان العادي الذي يستعمل الكلمة في أغراض الحياة العادية، وانما يحوزها قوم اختصوا بعلاقة خفية مع قوى هي التي تمدهم بهذه الكلمات وهي التي تصوغها لما لها من قوة فوق قوة البشر، ثم هي التي تضعها على السنة هؤلاء الناس الذين اختصوا بهذه الميزة الخاصة، ميزة الكلمة ذات الدلالة الخاصة والعطاء الميزس، وارتبط هذا المعنى بالمعبد القديم منذ البداية، فكان سجع الكهان أول مظهر من مظاهر الكلمة الأدبية. ونسبوا هذا السجع إلى الجان الذين ينقلون رسائل الألهة الى الناس عن طريق الكهنة الذين يرددون هذا الكلام المسجوع ولا يد لهم في صنعه. وتصوروا الأمر نفسه بالنسبة إلى الشعر، فكل شاعر لمه رئي من الجان يلقي اليه بشعره الذي يقوله، وسموا لكل شاعر اسم الجني المذي يلقي له بالشعر، وحكوا عن هذا القصص وقالوا فيه الشعر، وخصصوا وادياً من الجني المذي يلقي له بالشعر، وحكوا عن هذا القصص وقالوا فيه الشعر، وخصصوا وادياً من

<sup>(</sup>٢٤) انظر: خورشيد، الجذور الشعبية للمسرح العربي.

<sup>(</sup>٢٥) انظر: محمود ذهني، القصة في الأدب العربي القديم.

<sup>(</sup>٢٦) انظر: زكي، الأساطير.

<sup>(</sup>٢٧) انظر: اسماعيل، المكونات الأولى للثقافة العربية وتطورها.

وديانهم المقفرة باسم وادي عبقر الـذي يأوي اليـه هذا النفـر من الجن الذي يلقى بـالشعر في أفـواه الشعراء(٢١٠)، وازداد ارتباط معنى الكلمة بهذا الغموض فربطوها بالسحر، فـالسحرة يستعينـون بالكلام السحري لإحداث التحول الذي يريدونه لخصومهم، والقصص العربية وبخاصة ألف ليلة وليلة مليئة بهذا الكلام السحري الذي يلقيه الساحر على ضحية فيحولها من صورة إلى صورة. وفي كلام الساحـر تنبؤ وحكايـة عن المستقبل وعن أشيـاء خفية في المـاضي، والساحـر لا يعرفهـا الا عن طريق الجن الذين سخّرهم لخدمته. وكلام المجانين المذي يحوي رموزاً غريبة وخفية كـلام الجن اللذي مسهم فأخرجهم من حال العقل إلى هذه الحال حيث يتحكم فيهم وفي كلامهم. وكذلك الأحـلام التي تتحول فيهـا الكلمات إلى رموز مجسـدة لأشكال مـرئية، ويمكن أن يحـولهـا الكـاهن أو المتنبىء أو المفسر إلى رموز كلامية تحكي عن المصير أو تنبىء بحدث أو تفسر أمراً في حيـاة الحالم. لا بد أن مبدع عالم الصور هذا ومترجمه معاً قوة خفية هي قوة الجن. ومن هنا نفي القرآن الكريم عن نفسه كل هذه الحالات فليس هو بكلام شاعر أو مجنون أو ساحر أو كاهن(٢١٠)، إنما هو قرآن انزلمه الله تعالى على نبيه (ص) بواسطة ملك كريم هو جبريل. ونفي هذه القوى كلها إنما جاء ليبعد القرآن عن شبهة هذا الاتصال المعبدي القديم بالكلمة من ناحية، وليؤكد قدسية كلماته السماوية من ناحية أخرى. وليؤكد أن ما جاء بـ من حكايات الأولين ليس اختراعاً أو أساطير الأولين. وإنما حقائق سبقت للعبرة، وللوصول إلى القول الحق والمعنى القرآني الصادق في إرساء القيم، وتأكيد فلسفة الاسلام القائمة على العبودية لله وحده وأحوة البشر، ونبذ الشرك وهجر الرجس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحين أسقط القرآن الشعر وأنماط القول الأخرى لم يعد من الممكن محاجاته بها، فلجأ أعداؤه الى القصة يديرون معركتهم معه عن طريقها أله ولكن القول القرآني لم يكن قصة فيحاج بالقصة وأنما يريد من القصة الدلالة والقول الحق. وهو يستعمل القصة والنبأ والحديث كثيراً في وصف ما يقدمه من نماذج لحياة الأولين أله ولكنه لا يريد بها المتعة الفنية وان كان يريد منها الهدف الفني في ارساء قيم بذاتها والوصول إلى تربية انسانية وسلوكية وفكرية ذات ارتباط أكيد بما يرسيه من قيم جديدة لعلاقة الانسان بالكون والله والانسان الآخر. وهكذا وجد المسلمون أنفسهم أمام عالم زاخر بحكايات الأنبياء وقصصهم وأحاديث الأولين وأنبائهم. وكان لا بد ان يستعين المفسرون بمن يعرفون لإكمال هذه الحكايات لتفسير ما ورد عنها في القرآن الكريم من اشارات لتبين الهدف واضحاً، وليتجلى القول الحق فيها، فاهتم علماء التفسير منذ البدء بتتبع هذه الحكايات في مظانها وعن حفظتها. وقدم لها هؤلاء ما أرادوا، كما قدموا لهم معه العديد من بقايا ما عندهم من مخفوظ وعن حفظتها. وقدم لها هؤلاء ما أرادوا، كما قدموا لهم معه العديد من بقايا ما عندهم من مخفوظ

 <sup>(</sup>۲۸) انظر: حسين تصار، الشعر الشعبي العربي، سلسلة اللغة والأداب، ٣ (بدروت: دار الرائد العربي،
 ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢٩) انظر: خورشيد، الجذور الشعبية للمسرح العربي.

<sup>(</sup>٣٠) انظر: خورشيد، في الرواية العربية: عصر التجميع.

<sup>(</sup>٣١) انظر: ذهني، القصة في الأدب العربي القديم.

متوارث من القصة العربية بأشكالها المختلفة. وانسدس في كلامهم كما يقول ابن خلدون (مشل بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وامثال ذلك)٣٣. . ولكن هذا لا يعني اطلاقاً ان الأســاطير القديمة اطلَّت برأسها من جديد كما هي، إذ أن الحفظة لها كانوا يعرفون جيداً ان المجتمع قد تغير تغيراً جذرياً في فكره ووجدانه، وإن ما كان مقبولًا في ظل الوثنية لم يعد مقبولًا في ظل الاسلام. وإن المسرب الـذي تتسلل منه البقايا الـروائية العـربية ـ وهـو تفسير القـرآن ـ مسرب اســلامي محكـوم بالفلسفة الاسلامية، ومسرب قرآني محكوم بالهدف القـرآني من القصة التي أوردهــا في سياقُ الهــدفُ القرآني، ولذلك تدخّل عامل الصياغة الجديدة لييسّر لهذه الحكمايات ان تقبل لدى المفسرين من ناحية، ولكي تقبل في ضمير المستقبل الاسلامي من نـاحية أخـرى. وحين تخـرج هذه القصص في كتب مستقلةً بعد ذلك يظهر فيها أثر الصياغة الاسلامية بشكل واضح، بحيث نستطيع ان نقول انها ولدت ولادة جديدة، وانها مرت في مصفاة غاية في الدقة. ما خالف روح الاسلام وفلسفته استبعد تماماً وسقط ولم يعد لنا شيء يذكرنا به وبخـاصة مـا ارتبط بالـطقوس المعبـدية، ومـا التحم التحامـاً عضوياً بالعبادات القديمة والمعتقدات الفكرية والعطاءات الوجدانية الملازمة لها، وهذا يعني الأساطير الأولى بصورتها الأصلية. وما أمكن أن يتواءم مع الروح الجديدة، حوّر وعدّل بحيث يتواءم ولا يختلف في الجوهر والسيـاق مع المسلمات الفكـرية الجـديدة، ومـا أمكن توظيفـه توظيفـاً فنياً وروائيـاً ليكون في خدمة المعنى الجُلَيد السائد، حُوّر ورُكّب بحيث يخدم المعنى الاسلامي والحدث الاسلامي. ويبدو هذا واضحاً في القصص التي تدور حول الاماكن، فهي في معظمها تحوير لأساطير المكان القديمة لتكون نبوءة بالدين الجديد وتبشيراً بدور هذه الاماكن في الاسلام، وبخاصة ما يتعلق بحفر بئر زمزم (٣٦) والكعبة، والمدينة أو يثرب، والجبال المحيطة بمكة (٣١).

فالموقف إذن ان الاساطير العربية بصورتها القديمة قد اغفلت وضاعت، وان القصص المبنية عليها او المستلهمة منها اما أغفلت أو حورت لتلائم الروح الجديدة في صياغة اسلامية، واما طوعت ووظفت لتكون المهاد الروائي للمعطى الاسلامي الجديد. ولكن الذي لا شك فيه ان الموروث العربي الروائي المذي وصل إلينا كان ثرياً وغنياً، وكان مليئاً بالعطاء الفني القصصي الذي يسر للكثيرين من المؤلفين أن يقدموا لنا كتب عصر التجميع التي احتوت هذه الأعمال بصياغتها الجديدة، كما يسرّت لنا الاطلاع على مؤلفات عصر الابداع الفني في السير الشعبية والحكايات المجمّعة، حاملة

<sup>(</sup>٣٢) انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقىدمة ابن خلدون، تحقيق عملي عبدالـواحد وافي، ٤ ج (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٧ ـ ١٩٦٢).

<sup>(</sup>٣٣) انظر: أبو محمد عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهـارسها مصطفى السقا، ابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي، ٤ ج (القاهرة: البابي الحلبي، ١٩٣٦).

<sup>(</sup>٣٤) انظر: المصدر نفسه؛ وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، رواية ابي محمد عبدالملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي ادريس بن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه (حيدرآباد، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٧ هـ)، وأبو محمد الحسن بن أحمد الهمذاني، الإكليل، حرّره وعلّق عليه نبيه أمين فارس (بسيروت: دار العثمانية، ١٣٤٧ م.).

عطر الجزيرة وفنها الروائي، الذي لم يفقده العلاج الاسلامي شيئاً، بـل لعله وظّفه تـوظيفاً انسـانياً قريب الروح للمعنى الاسلامي، وقريب الدفاع عن موقف الانسان من الكون والله والانسان الآخر كما يفهمه الاسلام ويقره.

## ثانياً: منابع الرواية العربية

## ١ ـ الشعر والرواية

الشعر ديوان العرب، هذه المقولة تعني اننا نبحث في هذا الشعر عن بلاغة العرب، ومهارتهم اللغوية وفصاحة السنتهم، إلى جوار حسهم الموسيقي واستجابتهم الى الايقاع الموزون بأطر موسيقية عددة. وهي تعني أيضاً أن نبحث في هذا الشعر عن عادات العرب وتقاليدهم، ونماذجهم الخلقية والمسلوكية، وأنماط الحياة التي تفرضها ظروفهم البيئية، وتطورهم الاجتهاعي، بحيث يمكن لنا من خلال هذا البحث تصور الوان الفلسفات التي حكمت حياتهم وحكمت سلوكياتهم وحكمت الحياة، وكيف تعني أيضاً أننا نبحث في هذا الشعر عن مكنون وجدانهم، كيف واجهوا أحداث الحياة، وكيف انفعلوا بها، وما هي القضايا الرئيسية التي طرحت نفسها عليهم، وكيف عبروا عنها، وبمعني أوضح كيف اكتشفوا وجه الانسان وهمومه، وكيف صوروا هذا الوجه وعبروا عن همومه أيضاً. ولكن هذه المقولة أيضاً تعني أننا نبحث في الشعر عن أصداء الاحداث المحورية التي لعبت دورها الرئيسي في تشكيل كل هذا، واضفاء اللون المميز عليه.

والواقع ان هذا الشعريفي بكل هذا وفاء كاملًا.. وقد نجح البحث الأدبي في ان يصور لنا هذا الوفاء في كثير من الأحيان، ولكن ما زال حتى الآن عاجزاً عن كشف وفاء الشعر بباقي ما نريده منه ليكون بصدق ديوان العرب. فإن كنا نحس قصوراً في عطاء الشعر لنا، فالقصور هو قصور الدرس وليس قصور الشعر نفسه، لأن الدرس ركز اهتهامه بجوانب معينة طبقاً لفلسفة الدارس ومنهجه، وأغفل حتى الآن أشياء معينة بناء على قصور الأدوات، وضيق النظرة، ونقص في شجاعة أصحاب الدرس. فقد نجح الدارسون في كشف أوزان الشعر وموسيقه، واسراره الجمالية وأسسوا علوم البلاغة العربية بناء على اكتشافاتهم النقدية (٢٠٠٠). ونجح الدارسون أيضاً في رسم صورة كاملة للعادات العربية وللنهاذج الخلقية ولأنماط الحياة. وتوصلوا إلى انواع المنهج الفكري الذي يتحكم في السلوكيات العربية من خلال استقراء النهاذج الشعرية ودراستها. ولكن الدارسين لم يستطيعوا إلى السلوكيات العربية من خلال استقراء النهاذج الشعرية ودراستها. ولكن الدارسين لم يستطيعوا إلى المسكلات حد كبير أن يكشفوا أوجه الانسان، وهموم الانسان الانسان، وارتباط هذا كله بوقع الاحداث المحورية المهمة في حياة الشاعر وقومه. فالصورة الى حد كبير تكتفي بالوجه الخارجي للمشكلات التي تواجه الشاعر دون ان تذهب الى عمق التجربة الوجدانية التي تمس الفرد من حيث هو فرد.

<sup>(</sup>٣٥) انظر: أمين، فجر الاسلام، وطه حسين، في الشعر الجاهلي (القاهرة، ١٩٦٢).

<sup>(</sup>٣٦) انظر: محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٧٥).

ومن حيث هو عضو في جماعة ومن حيث هو إنسان آخر الأمر. وهم حين قسموا أغراض الشعر الي نسيب ومدح وهجاء وفخر ورثاء أخذوا في الاعتبار الاغراض الاجتباعية العامة، وابتعدوا كل البعد عن خصوصية العطاء الفني، وصدقه في التعبير غن تجربة ذاتية مرتبطة بتجربة الجهاعة ومعبرة عنها في الموقت نفسه. ونحن هنا لا نلوم الشعر، انما نلوم الدراسات الأدبية التي حركتها أهداف محددة وتصورات بعينها، لم يكن الكشف عن جـوهر الإنسـان من الأهمية فيهـا بالتصـور الكافي. ذلـك ان الفن القولي كغيره من الفنون خرج من عباءة المعبد، والفن القولي العربي بـالذات ارتبط بـالمعني السحري كما قلنا، وارتبطت الكلمة المعبرة بما يفوق قدرة الانسان، وكان لا بد أن يربط الدرس الأدبي للشعر بالبحث في البدايات الأولى للكلمة الشعرية، تلك البدايات السحرية المرتبطة بالأسطورة القديمة. وقد وضع بسروكلمان يده عــلى هذا المعنى حــين قال «قبــل أن ينحدر الهجـاء الى شعر السخرية والاستهزاء كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوة الخصم بتأثير سحري، ومن ثم كان الشاعر إذا تهيأ لاطلاق مثل هذا اللعن يلبس زياً شبيهاً بزي الكاهن»(٣٧). وأول صور الشعر كان الرجز، والرجز ارتبط بالطقس المعبدي ثم ارتبط بعد هذا بالفروض الدينية كالحج والفداء وتقديم القرابين ثم ارتبط بعد ذلك كله بالعمل والمارسات الاجتماعية. ولم تكشف لنا المدراسات صورة هذا الارتباط في عمن الشعر وعمقه الانساني على السواء، وخير ما وصلت إليه هو رصد الظاهرة وتسجيلها. وقد كان من الممكن لوتم هذا الكشف أن نفوز بمجموعة من الأعمال القصصية التي ارتبطت بهذا القول في تعبيره الديني أو الأجتماعي معاً. إلا أن الرصد كشف عن تغلغل الشعر في العمل الروائي العربي حيث أن ما جاءنا من الحكايات القديمة ارتبطت أحداثه بقول الشعر. ولعب الشعر فيه دوراً أكيداً وفعالًا(٢٨٠). . عند اسطورة الخلق القديمة كها جاءت بصياغتها العربية الأخيرة والشعـر يرد عـلى لسان آدم في رثاء هابيل حين يقتل على يد أخيه قـابيل. ثم تتـوالى الأشعار داخــل الحكايــات القديمــة عن الأنبياء والملوك والابطال على السواء. فهناك أشعار لقمان في موت النسور نسراً نسراً، وهناك اشعمار على لسان هـود ويعرب وعـاد. حتى لقد أوردوا في قصـة تُبُّع الأوسط ٦٩٤ بيتـاً على لسـانه هـو غير الشعر الذي ذكر على لسان من عاصروه أو من تأثروا بجزء من قصته أو باحداث القصة ومغزاها(٢٩). وقفنا عند هذه الظاهرة في بحثين سابقين لنا، وخرجنا بنتائيج عدة مهمة وهي :

أولاً: ان الشعر عصب رئيسي في الأعمال الشعبية العربية عموماً، سواء منها ما يتعلق بالأحداث الاسطووية القديمة، أم الاحداث الملحمية التي عاشها ملوك شبه الجزيرة، أم ما يدور في قصص أبطال الفتوة في الحكايات العربية، أم في قصص أبطال السيرة الشعبية في كل عصر وكل زمان.

<sup>(</sup>٣٧) انظر: كارل بروكليان، تاريخ الأدب العربي، ج ١، ص ٤٥؛ اسهاعيل، المكونات الأولى للثقافة العسربية وتطورها؛ نصار، الشعر الشعبي العربي؛ زكي، الأساطسير، وعلي البـطل، الصورة الفنيـة في الشعر العـربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: دراسة في أصولها وتطورها (بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٣٨) انظر: خورشيد، في الرواية العربية: عصر التجميع.

<sup>(</sup>٣٩) انظر: ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير.

ثانياً: إن ما دوِّن من هذه الحكايات في الكتب المختلفة يحوي اشعاراً مضافة ومزيدة على ما جاء في غيرها من الكتب وان الشعر ينسب إلى ابطال القصة كما ينسب إلى شعراء معروفين عاصروا الحدث، أو شاركوا فيه، أو لم يعاصروه أو يشاركوا فيه، انما هزتهم الحكاية فضمنوها أو بعضاً منها في أشعارهم في عودة الى استغلال الموروث الشعبي استغلالاً رمزياً مرة ووعظياً مرة أخرى؛ وهو في كل مرة يعمق شعرهم تاريخياً ووجدانياً على السواء.

ثالثاً: ان الكثير من الحكايات القديمة روي شعراً بعد ان روي نثراً، فيقف القاص عند جزء انتهي ليعيد روايته بالشعر ثم يستأنف روايته النثرية من جديد في السيرة شعبية ما زالت كلها شعراً وهي السيرة الهلالية بما يحمل احتمالاً علمياً ان معظم هذه السير بدأت بالرواية الشعرية فيما يكون ملاحم شعرية تحكي قصة البطولات والمعارك التي دارت إما بين قبائل الجزيرة بعضها مع بعض، وإما بين قبائل عدنان وقبائل قحطان أي بين الشال والجنوب، وإما بين الجزيرة ككيل والغزاة الوافدين من الخارج كالأحباش والفرس والروم.

رابعاً: ان الشعر إما أن يكون مكملًا للحوار بين أشخاص الرواية وابطالها، واما ان يكون هو اساس الحوار الدائر بين الأبطال وخصوصاً في موقفين رئيسيين من المواقف الروائية وهما: موقف الانفعال الوجداني بعواطف الحب (١٠) وموقف الصدام والصراع السابق لمعارك السيوف والرماح.

خامساً: ان الشعر يدخل في مواقف حاسمة في السرد القصصي ليعكس المشاعر الداخلية للأبطال، ويقدم الانطباعات والانفعالات المصاحبة للحدث الخارجي بما يكمل الصورة الروائية ويعمقها، حتى لقد ذهبنا في بحث (التراث الشعبي في المسرح العربي) الى ان هذه الأعال الروائية (كانت في الأصل قصصاً شعرياً كلها، ودخل عليها النثر متأخراً) كها ذهبنا إلى أن هذا الكم الشعري الهائل الموجود في القصص (يدل دلالة قاطعة على الوجود الفعلي للملحمة الشعرية العربية). والدارسون للفن الدرامي ينسبون تسلسل الأعهال الفنية إلى الأسطورة فالملحمة ثم إلى أنواع القول الأخرى من دراما ورواية وقصة، ومعنى وجود بقايا للملاحم الشعرية العربية يعني البداية الصحيحة للفن القولي الروائي، ويقول د. محمد صقر خفاجة في كتابه في تاريخ الشعر اليوناني "أن أقدم الأساطير كان غناء شعرياً ثم ملاحم شعرية»، كذلك يقول أرسطو في فن الشعر المنعر المنعرية المعرية : إن أساس الشعر الفني هو الملاحم الشعرية. وقد استطاع هوميروس في ملاحمه الشعرية .

<sup>(</sup>٤٠) انــظر: فاروق خــورشيد، مقــدًم، «المقدمـة،» في: سيف بن ذي يزن. . . ، ط ٢ (القــاهرة: دار الكــاتب العربي للطباعة والنشر،[١٩٦٧])، ج ١ و٢.

<sup>(</sup>٤١) انظر: حكاية مضاض ومي في: ابن منبه، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٢) انظر: محمد خفاجة، في تاريخ الشعر اليوناني، ص ٩١.

<sup>(</sup>٤٣) انظر: أرسطوطاليس، فن الشعر، مـع الترجمـة العربيـة القديمـة وشروح الفارابي وابن سينـا وابن رشد عن اليونانية، ترجمة عبدالرحمن بدوى (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٤٥٣)، ص ١٤.

العظيمة أن يكون النقلة الطبيعية بين فن الشعر المعبدي وبين الدراما التي خرجت من عبادة الملاحم والطقوس المعبدية القديمة معاً.

إذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للشعر الوارد في المجمعات الروائيـة والمدونـات القصصية التي اهتمت بالحكايات العربية القديمة وجمعها وتدوينها، وإذا كان الأمر اننا سنعتبر كل هذا الشعـر شعراً شعبياً أضاف الرواة ونقلته الأعمال الفنية في تراكم فـولكلوري طلبه السيــاق، أو طلبه الــذوق الفني للمتلقى العربي، أو كان الأمر أننا سنعتبر أن المقطوعات الشعرية كانت الاصل الشعبي الذي نسم حوله القصاصون والرواة رواياتهم النثرية وقصصهم البطولية التي جمعت بين النثر التصويري والشعر التعبيري، فما الأمر بالنسبة للشعر الذي سمى بالشعر الغنائي، أو بمعنى أدق ما الامر بالنسبة لما جاءنا من شعر لا شك في ارتباطه باللغة الأدبية الرسميـة ونسب إلى شعراء معـروفين بقـول الشعر، سنلاحظ أولًا أن هؤلاء الشعراء عرفت لهم مقطعات شعرية قالوها كصدى لقصة من القصص العربي القديم وقد عددنا أبياتـأ لشعراء مشهـورين كأبي ذؤيب الهـذلي وأمية بن أبي الصلت والنـابغة الذبياني ولبيد وامرىء القيس نفسه في دراستنا السالفة الذكر. وقد لاحظنا في هذه الدراسة ان الشعر المنسوب إلى هؤلاء الشعراء إما جاء في كتب الحكايات العربية، واما جاء في دواوين هؤلاء الشعراء وقصائدهم المشهورة ومنها المعلقات. ولاحظنا أيضاً أن هذه الدواوين قد امتلات بالإشارات الشعرية الى عادات قديمة ممارسة مرتبطة بجذور اسطورية لها دلالاتها على احداث متداولة ومعروفة اختلط فيها التاريخ بالفن القصصي. كذلك لاحظنا ان المعلقات في معظمها قصائد قيلت في أصداء معارك معروفة من أيام العرب التي ملأت كتب الأدب بحكايات طويلة مليئة بالنسيج الروائي والاحداث القصصية التي قد يكون بعضها نما عرف في التاريخ فعلًا. ولا بد ان يكون بعضه الآخر من اضافات الرواة والقصاصين الذين حفظوا هذه الأيام والمعارك القبلية وتداولـوا حكايـاتها. ولعـل حرب داحس والغبراء التي وقعت بين عبس وذبيان تعكس بأيامها صورة لتأثر الشعر (الغنائي) بهـذه الايام والحروب، فقد انتجت لنا معلقة عنترة بن شداد في تصويـرها للعـداء بين القبيلتين والحرب بينها، وأنتجت لنا معلقة زهير بن أبي سلمي في الصلح بين القبيلتين ومحاولة رأب الصدع بينها. ونضيف هنا انه إذا كانت الحرب أثرت على هذا الشعر فإن الحب أيضاً أثـر فيه. فشخصيـة المتجردة زوجة النعمان خلفت لنا شعراً كثيـراً وأثرت عـلى شعراء عـديدين، ويكفى أنها قـدمت لنـا معلقـة عمرو بن كلثوم، ومعلقة النابغة، واحدة تهدد وتنذر، والثانية تعتـذر وتتودد، غـر القصيدة الطويلة للنابغة التي تعتبر أروع قصيدة غـزلية عـرفها الشعـر القديم، وهي القصيـدة التي اغفلها النقـاد فلم يجعلوها بين المعلقات لشدة صراحة بعض صورها. ووراء كل هذه المواقف التي انتجت هـذا الشعر حكايات وقصص بعضها بقى مجرد أخبار، او ظل في حدود قصص الفتوة التي تحكى عن الفتاك والصعاليك والمجان، لكن بعضها تحول تدريجاً إلى أعمال روائية كاملة وضخمة كسيرة عنـترة بن شداد التي ترتكز أساساً على معارك عبس وذبيان ومعلقة عنترة وسـيرة **الزي**ــر ســـالم الـتي تــرتكز أســـاساً على حرب البسوس بين بكر وتغلب التي ظهر أثرها في شعر المهلهل وامرىء القيس، ثم قدم لنا بدايات تغريبة بني هلال والسيرة الهلالية. نحن نتحدث عن الشعر لا عن المراسات التي غلبت به، فالشعر ثري بدلالته على اصول القصة العربية القديمة وتأصلها في الموروث العربي الشعبي والذاتي على السواء، أما الدراسات فيلخصها قول د. محمد مندور في كتابه فن الشعر: «فالأدب العربي الفني لم يعرف من فنون الشعر المدونة في الأداب العالمية غير فن واحد هو الفن المعروف باسم (الشعر الغنائي) اي شعر القصائدة (أ"). وهذه المقولة هي جماع دراسات البلاغيين القدماء ورواد عصر النهضة وصولاً الى د. محمد مندور في اواسط هذا القرن. ومعنى هذا ان نظرة الدارسين والنقاد لم تشغل إلا بما شغلت به الحكومة الأدبية القديمة نفسها به من الظواهر الخارجية لهذا الشعر، ليشرف القول وتتم معالم الفصاحة ولتتلاءم صور الأغراض الشعرية مع مقتضيات الحال العامة. أما الشاعر نفسه، وموروثه الثقافي الفني، وما حملته قصائده من إحالات إلى هذا الموروث، بما يعكس حاله وتجربته الوجدانية، فتأخر البحث فيه تأخراً طويلاً أدى الى مقولة خلو الأدب العربي من فن القصة. بينها نحن نرى الآن أن فن العرب الأول أو شعرهم كان الدلالة الحاسمة على وجود هذا الفن الروائي القديم، وعلى تأثيره في القائلين في فنون المعرهم كان الدلالة الحاسمة على وجود هذا الفن الروائي القديم، وعلى تأثيره في القائلين في فنون المعراس لفنهم القصصي والروائي، وما تم تداوله من أعال فنية من أعاق التاريخ ومن المعبد القديم وحتى ظهور المعلقات التي حددت فن القصيد الشعري.

وإذا كان القرآن الكريم نفسه امدنا بدليل وجود الحكايات القديمة والروايات المعروفة والمتوارثة عن الشعوب البائدة والاديان السهاوية السابقة للاسلام، وإذا كان الشعر الذي هو ديوان العرب أمدنا بدليل وجود الحكاية الشعبية والتاريخسطورة العربية وبقايا اساطير التفسير والتعليل وأصداء الايام والملاحم العربية القديمة، بما يثبت لنا وجود الفن الروائي العربي ضارباً بجذوره في عمق التاريخ العربي القديم، فما هي معطيات هذا الفن الروائي؟

## ٢ ـ المعطيات الروائية العربية القديمة

إذا استعرضنا ما تم وصوله الينا من خلال المصفاة الاسلامية الضخمة التي لم تسمح الا بمرور ما يتفق وذوقها العام، والتي قطعت كل ما يتعارض مع التعاليم الاسلامية والفكر الاسلامي أمكننا حصر ما تم في الأدب العربي القديم من إبداع روائي في محاور عدة، مع ضرورة أن نضع في الاعتبار أن ما وصلنا تمت صياغته باللغة العربية التي سادت الجزيرة كلغة رسمية وأدبية معترف بها، وأن الأصول الأولى لهذه الحكايات جرى التداول بها بأكثر من لغة وبأكثر من لهجة من اللغات واللهجات التي سادت الجزيرة منذ مطلع التاريخ. لكن الرواة وهم اسلاميون بالدرجة الأولى قدموا عطاءهم هذا باللغة التي فرضها القرآن وهي لغة المعلقات ولغة الشعر الذي سبق ظهور الاسلام مباشرة. وهذه المحاور هي:

<sup>(</sup>٤٤) انظر: محمد مندور، فن الشعر، المكتبة الثقافية، ١٢ (القاهرة: دار القلم، [د.ت.]).

## أ ـ قصص الجنوب

ونحن نعني بها تلك الروايات التي صنعت حول ملوك اليمن الحميريين التبابعة وحول غزواتهم وفتوحاتهم وأبطالهم؛ فقد كانت اليمن أرض حضارة راسخة، كانت زراعة وأرض سدود وعمران وأرض قصور وحدائق، وكانت في الوقت ذاته أرض تجارة وغزوات. فليس من عجب إذن ان تجد القصة مجالًا رحبًا فيها، وأن يتناقل الرواة هذه القصص حتى يأتي عصر التجميع فتدوّن ويحفظها لنا الأدب العربي حتى اليوم بعد أن مرّت بالصياغة الاسلامية على يد محمد عبدالملك بن هشام. وسنلاحظ أن ابن هشام روى عن اسد بن موسى وهذا روى عن ابي ادريس ابن سنانة، وان هذا روى عن جده لأمه وهب بن منبه. فابن هشام هو الصياغة الاسلامية الأخيرة لسلسلة من الروايات تمتد حتى وهب بن منبه وهـو مصدر مهم من مصادر القصص العربية القديمـة. ويقف في تاريخ الحكايات العربية وقفة شامخة لا يدانيه فيها الا زميله عبيد بن شرية الجرهمي راوي أخبار ملوك اليمن إلى معاوية بن أبي سفيان، والا زميله كعب الأحبار الذي ملأت حكاياته كتب التاريخ والتفاسير والأخبـار(٥٠٠. وهذه الحكـايات تحكي تــاريخ اليمن وتــواريخ ملوكهــا ابتداء من يعــرب بن قحطان بن هود النبي، في هجرتهم من أرض بابل حتى أرض اليمن (قال وهب: وردت يعرب أرض اليمن) قال وهب في التيجان (ص ٤٠) من طبعة مركز الدراسات اليمنية: اسم (يعرب) يمن ولذلك قيل أرض بمن وأقام يعرب بها يغرس الثهار ويجري الانهار. وكان يعرب اول من قال الشعر ودوّنه وذهب به في جميع الأعاريض ومدح ووصف وقص وشبّب فتعلم منه أحسوته وبنو عمه حتى وصل الامر الى المتعرّبين ببابل عاد وثمود وطسم وجـديس وعملاق ورائش فـاستطابـوا الشعر وخف على ألسنتهم وراموا قبولـه فنسج لهم قبولـه). ومن هـذا النص يتضح الهـدف القبـلي وراء هـذه الحكايات، فيعرب هو اليمن وهو صاحب اهم تراث للعرب وهـو الشعر. ولم يقـل النص بأي لغـة قال يعرب الشعر ووزنه، فهذا يضيع في ثنايا الحكاية الشعبية، ولكن المهم أن يثبت هذا الفضل ليعرب، ثم يغار عاد من يعرب فيسمر بقومه الى اليمن، وتبدأ المعارك الأولى بين هود ويعرب من ناحية، وبين عاد الأولى من ناحية أخرى ليقدم لنا القصاص تفسيراً روائياً لقصة عاد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفُ فَعَلَّ رَبُّكُ بِعَادَ إِرْمَ ذَاتَ العَمَادَ ﴾. وحكاية عاد مع هود طويلة ومتشابكة ومليئة بالحروب والكوارث والشعر أيضاً، ومن خلال هذه المعارك نتعرف على (الامم البائدة) وقصصها: طسم وجديس في اليهامة، وثمود في مأرب، وهروب بني يافث الى أرض أرمينية (وما خلفها من الأرض وما والاها، وهربت القوط والسكس والافرنج وهم بنو عـرجان بن يـافث ولحق بهم أخوتهم الصقالب بنـو عرجـان بن يافث) فهـذا أمر معـارك الشعوب المهـاجرة من اليمن وكيف غلبت على أمرها فزحفت بعيداً عن اولاد سام، فهـرب اولاد يافث الى الشـال. أما أولاد حـام فقد خرجوا الى الشام (قال وهب: وكان قد تملك بيت المقدس وملك الشام نمرود بن كنعان بن ماريع بن

<sup>(</sup>٤٥) انظر: ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير؛ عبيد بن شرية الجرهمي، أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها (حيدرآباد، ١٣٤٧) وهو موجود بذيل كتاب التيجان في ملوك حمير لأبي عدمد عبدالملك بن هشام، وابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام.

كنعان بن حام بن نوح، وانه زحف الى بيت المقدس). فأولاد سام في اليمن، وأولاد حام في الشام واولاد يافث في ارض أرمينية وما والاها الى الشهال والمعارك تدور بين هذه الشعوب على أسس عرقية وعصبية جنسية ، وما دامت البطولة معقودة لليمن وملوكها فنحن في سلسلة من القصص عن بطولات أولاد يعرب بن عبد شمس الذي فتح بابل والشام والنيل «فنزل عليه فدعا اهل مشورته. ثم قال لهم إني رايت ان ابني مصراً بين هذين البحرين يكون صلة بين المشرق والمغـرب فانــه يلجأ إليــه أهل المشرق والمغـرب. قالوا له: نعم الراي ايها الملك. فبني المدينة وسميت مصر». إن حمير مضى (يطأ الامم ويدوس الارضين وامعن في المشرق أبعد من يأجوج ومأجوج الى مطلع الشمس). فالحرب حرب امة تفتح العالم المعروف وتهزم اولاد حيام في مصر والشام والحبشية، وأولاد ارم بن يافث في بـلاد الشرق والشمال. وتنقل ثمود إلى شيال الجزيرة وتغزو مطلع الشمس ومغربها على السيواء. وهذا الغزو يتكرر في ملك سبأ وعبد شمس وحمير وشمريرعش والصعب ذي مرائد أو ذي القرنين العربي. وسنلمح في هذا استكمالًا لاشارات عن قوم عاد وثمود وطسم وجديس وحكاية ذي القرنين، الـذي يتقدم القـاص العربي في حكايته ليقدم نموذجاً عربياً للشخصية الأسطورية العالمية التي عرفت بذي القرنين واستمدت عند معظم الشعوب من الاسكندر الأكبر الغازي الاغريقي، وذهب معظم المفسرين إلى أنه هو المقصود بالآيات القرآنية. ويتقدم القاص العربي هنا ليقدم شخصية يمنية حميرية تقابل الخضر وتفتح العالم حتى تبلغ شروق الشمس، ثم تغزو مغرب الأرض حتى مغرب الشمس فيفوز الخضر بالحياة الدائمة حين يغتسل في عين الحياة، ويم وت ذو القرنين رغم ملكه وجماهه كأي انسان كتب عليه الموت قدر الحياة الدائم. فليست المسألة سرد الأحداث، وإنما العمل القصصي يتقدم بمضمونه الانساني الى جوار تقدمه بحدثه المثير المليء بالمغامرات وحكايات المردة والسحرة والغيلان وحروب الجن ووصف دنيا العجائب التي يعبرها الأبطال في فتوحاتهم المختلفة. وسط هـذا كله تـدخـل حكايات الحب والغيرة كقصة مضاض ومي، وحكايات التيه والضياع كقصة الجرهمي المتائمه. ونحن في الحقيقة أمام مزيج من العطاء القصصي التاريخي والاجتهاعي المرتبط بالبقايـا الأسطوريـة. وتغلب اسطورة المكان بشكل واضح على قصص هذه المجموعة اليمنية، فلا يترك اصحاب هذه القصص مكاناً الا وارجعوا اسمه إلى حكاية كاملة يمتزج فيها الخيال بالأسهاء التاريخية بـالأبطال الـروائيين(١٠٠٠. وتكفى مراجعة قصة الجرهمي التائه في عودته آلى مكة لنقف على مثل واضح لاهتمام الكتاب بـالمكان اهتهاماً رئيسياً. ويشمل المكان، الجبال والمدن والقصور والأبار والغدران، كما يشمل أيضاً أماكن اثرية لعلها مقابر قديمة لملوك اليمن يديرون حولها الحكايات ويقولون فيها الشعر، ولعل ابرزها حكماية مقبرة شداد بن عمواد وأبنائه، وما كتب عملي الألواح المعلقة فوق تـوابيتهم. وترتبط همذه الأماكن بالكنوز المدفونة، والتروات التي يبحث عنها اللصوص المغامرون، والطلاسم السحرية التي وضعت لحماية هذه الكنوز ومنعهم من اقتحام القبور مما يوشك أن يكون قريباً من المقابر الفرعونية القدعة.

ونحن في الحقيقة أيضاً أمام مزيج من المعارف التاريخية والجغرافية والاجتهاعية التي تمـتزج فيها

<sup>(</sup>٤٦) انظر ايضا: الهمذاني، الإكليل.

الحقيقة بالخيال، وهذه المعارف لا تتعلق بالجزيرة وعاداتها وأماكنها وجغرافيتها وحسب، وإنما هي تمتد لتحاول أن تشمل العالم القديم كله. فنحن نرى عادات التنجيم والعيافة والزجر، كما نلمح الفال الطيرة، وضرب القداح عند هبل، والرحلة الى الكهنة من مفسري الأحلام، ورجم المرأة الزانية في حكم لقيان وتقاليد دفن الموق، والطواف بالكعبة، وبناء الأرصاد لتسكن الريح، والرحلة في البحر ومخاوفها. . . (۱) والرحلة في الصحراء وأخطارها، والصيد، ومقاتلة الوحوش. ونحن الى جوار الشعر نحظى بطائفة كبيرة من سجع الكهان، وحروب الجان والملائكة والمردة وانساب الخيل وكرام الابل.

ونحن نرى في الوقت نفسه حديثاً عن رجال الغابات وعن الناس الذين لهم آذان الحمير، أو الذين يعيشون كالقرود فوق الأشجار، والعراة في مغرب الشمس الـذين لا يفقهون شيئًا مما يجري حولهم. والأرض المتجمدة عند نهاية العالم، والعين الحمئة التي تغرب فيهـا الشمس، والقصر الذي يقف فوقه اسرافيـل انتظاراً لسـاعـة النفـخ في الصـور، وامم السنـد والهنـد والاحبـاش والسـودان والمغـرب، وكنوز الأرض من جـواهر وذهب ونحـاس، والفنارات التي تضيء بـالليل لهـذه السفن. وتصل بعض المعلومات الى حد الحقيقة كقوله ان حمير هزم الاحباش على النيل فتتبعهم حتى بلغ بهم الى البحر المحيط من المغرب، فأذعنوا وأجرى عليهم اتاوة يؤدونها كل عام، فدرب الحبشة في غرب الارض سبعة أشهر في سبعة أشهر. ثم رجع عنهم على النيـل الى مصر فتزود من مصر(١٠٠). آخـر الأمر إن هذه المجموعة من المعلومات اثرت بعد هذا في كتب التاريخ وكتب الرحلات وكتب وصف البلدان، فامتلأت هذه الكتب بالكثير مما جاء في الروايات العربية مما بعضه حقيقي وبعضه من وَهمَ الخيال واختراعه، وبعضه مما أوحت به حرفية العمـل الروائي، ومـا يتطلبـه من إثارة واغـراب لشد انتباه المتلقي وإمتاعه. . وقد ضج ابن خلدون من هذه المعلومات التي يخرج بعضها من سياق المنطق والعقل والتي امتلأت بها كتب المؤرخين الكبار قبله، وأخذ على هؤلاء المؤرخين تصديقهم لما جـاء في هذه الروايات من حكايات ومعلومات (١٩٠٠). وقد فات ابن خلدون كها فات المؤرخين من قبله ان هذه المعلومات لم ترد في سياق المعلومة العلمية. وانما هي جاءت ضمن هذه الاعمال الروائية التي يباح فيها الاختلاق والكذب العلمي طالما اقتضى هذا السياق الفني للعمل الروائي···،، وليس ذنب هؤلاً. المؤلفين الروائيين ان اعمالهم الروائية عوملت باعتبارها وثائق تاريخية أو علمية يستشهد بها ويقتبس منها. وأوقع الجميع في هذا الحرج التزام الروائيين القدماء باطار فني ثابت هو توثيق القول بـذكر من نقل عنهم من رواةً مما اشتبه بالمنهج العلمي الذي المتزم به علماء الحديث ورجال الاخبار في توثيق

<sup>(</sup>٤٧)ُ انظر: ابن جبير، عجائب الهند؛ محمد بن جزي الكلتي، رحلات ابن بطوطة، وأبو الحسن علي بن الحسين بن على المسعودي، مروج المذهب ومعادن الجموهر، تحقيق محمد محيى المدين عبدالحميد (بغداد: المكتبة المعصرية، ١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤٨) ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير.

<sup>(</sup>٤٩) انظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون.

<sup>(</sup>٥٠) أو جاءت في سياق السرد الروائي لأخبار التاريخ، حيث تمتزج روح القص والابتكار بالحقيقة المعروفة.

الاحاديث النبوية، أو الاخبار التاريخية. وقد فات الجميع ان هناك فرقاً جوهريـاً بين الاطــار الرواثي المستند الى النقل عن راوِ وبين المنهج العلمي المعتمد في توثيق المتن بتوثيق السند. ففي الحالة الأولى يذكر الراوي الجديد اسم الراوي الروائي السابق له، ومعروف أن الـراوي الشعبي هو بـذاته مؤلف النص الـذي يقدم، بمعنى أنـه يتصرف دائماً في روايتـه الجديـدة بما يـلائم روح العصر وذوقـه، وبمـا يقتضيه السياق المروي في تفاعله مع جمهور المستمعين من تغيير أو حـذف أو اضافـة، وكذلـك بما توحى به الاحداث الاجتماعية والسياسية المعاصرة من اسقاط سياسي أو اجتماعي على ابطال العمل الروائي القديم بحيث تصبح الرواية الشعبية الجديدة متكاملة ومتلائمة مع عصر الراوي وذوق العصر واحداث العصر وادواته الفنية الروائية المتطورة. فذكر الراوي الجديــد لمن نقل عنــه روايته أو حفظها عنه، تحديد النسخة الشعبية التي أخذ عنها، فغيرها من النسخ تخالفها بالقطع، وغير إسناده من الرواة قد جاء بها بطريقة تخالف الى حد ما من حفظها من الرواة الأخرين. ويلجأ القصاصون الى جملة معروفة فحين يضيف صياغته الجديدة يذكر عبارة (قال الراوي) قبل حديثه، وحين ينقل نقلًا حرفياً عمن سبقه من رواة يذكر اسم من نقل عنه فيقول (قال وهب) مثلًا أو قال (ابن اسحق) أو قال (كعب الاحبار) ليؤكد أن ما ذكره بعد هذا تقع ملكيته الفنية لهذا الراوي الـذي نقل عنه كها تقع مسؤوليته الفنية عليه أيضاً. وقد وضح هذا في رواية ابن هشام عن وهب في كتاب التيجان، كما وضح أيضاً في روايته عن ابن اسحق في كتاب السيرة النبويـة. ففي الكتابـين معاً تتضـح الصياغـة الاسلامية الأخيرة للنص على يد ابن هشام. كما تتضح الأجزاء المروية عن الكاتبين الروائيين اللذين نقل عنهما نقلًا قصصياً في كـلا الكتابـين. ويغدو هـذا أكثر وضـوحاً حـين يناقش ابن هشـام جزئيـة أوردها أحدهما أو يقدم بديلًا عنها رواية أخرى لهذه الجزئية من راو آخر، بينها الأمر في الحالة الثانيـة تأكيد لدقة الحديث أو الخبر بذكر المصدر السابق في الرواية لتأكيد معاصرته لمن روى عنهم وصدقه في الرواية(١٠٠). وليس الأمر في حالتنا هكذا. ولو ان المؤرخين عاملوا هذه النصوص الأدبية من هـذا المنطلق لوفروا على أنفسهم الكثير من الاتهامات ومنها اتهام ابن خلدون لهم. كما أن الحكومة الأدبية لو نظرت إلى الأمر من هذه الزاوية لتأكدت انها تحاكم الفن بمعيار العلم وان هذا خطأ، وان ما سمـــوِه بالاسرائيليــات وما وجهــوه من تهم الى الرواة، قــام أساســاً على انهـم يتــوقعــون منهم إخبــاراً علمياً، بينها هم يقدمون في الحقيقة روايات فنية ذات رسالة أخرى تماماً.

ونحن نجد أنفسنا نتيجة لهذا أمام أعمال جمعت بين مواد من أكثر من مرحلة تاريخية، ومن أكثر من بيئة من البيئات العربية. فتعاقب الرواة، واحساسهم بالحرية الكاملة في الاضافة والخلق الجديد، خلق لدينا ما يسمى بالتراكم الفولكلوري في النص. وهو تلك البقايا التي استمرت في النص من إضافات عصر وراو، وإلى إضافات عصر وراو، وتدل على هذا العصر وتترك صوراً من ملاحمه في النص المستمر والباقي. وسنجد شاهداً على هذا من حكاية وهب عن ولاية حمير إذ يتحدث عن اخراجه لثمود من اليمن «فانزهم آبلة من أرض الحجاز فعمروها من آبلة إلى ذات الاصاد إلى المراف جبل نجد»، ثم يضيف لنا القصاص نهر ذات الاصاد ثم يقول: «وفي ذات الاصاد كان السبق بين

<sup>(</sup>١٥) انظر: خورشيد، في الرواية العربية: عصر التجميع.

قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري، وفيها حبس فرس زهير داحس فقال في ذلك قيس شعــراً<sub>"</sub>(<sup>دد)</sup> ثم يورد شعر قيس. فالقفز هنا بين زمن حمير وزمن قيس بن زهير، والقفز أيضاً بين اليمن والحجاز استُدعته جملة في السياق، واستدعت معه ذكر أيام العرب وحروبهم، وحرب داحس والغبراء وشعر قيس في واقعة من وقائع هذه الحرب. ونميل الى الظن أن وهب بن منبه لا عــلاقة لــه بهذا الجــزء من السياق القصصي، وإنما هو إضافة راو جاء بعده أو اضافة ابن هشام نفسه الذي كانت ايام العرب جزءاً من ثقافته القصصية أيضاً. وهذا الانتقال في الـزمان والمكـان لا علاقـة له بـالحقائق التـاريخية، وانمـا له علاقة بالحافظةِ الروائية والموروث القصصي عند مؤلف الحكاية أو راويها الأخير. والشواهد على مشل هذا كثيرة جداً، ففي الحديث عن قبر عاد واكتشافه تقفز إلى الحديث عن اللصوص الذين حاولوا اقتحام قبره، وهذه الاضافة تأتي بنص صريح على القصد القصصي منها اذ جاءت بعنوان «قصة المنارة التي فيها شداد بن عاد والصعاليك الثلاثة حين دخلوها وما جرى عليهم»(٥٣)، والعنوان نفسه له دلالة على اضافة قصاص قال لمن روى القصـة الأولى. وجاء في الهـامش (قصة المغـارة فيه مـزيدة من ل) ممـا دل على أنها وجدت في نسخ من الكتاب ولم توجد في نسخ أخرى، أو بمعنى آخر رواها راوٍ للقصة العامة وأغفلها راوِ آخر. كما أن النص ينسبها بوضوح الى مصدر جديد إذ هو يعود بهما إلى عبيد بن شريـة الجرهمي الذي يقول (حدثنا شيخ من اهل اليمن بصنعاء عام الردة وكان معمراً عالماً بملوك حمير وأمورهما قبال لنا) ثم يسرد القصة، فالإضافة هنا اسلامية وتمت بعد عام الردة. واضافة القصة أمر طبيعي لعمل يتجه إلى الرواية أساساً لا إلى التاريخ. وهذه الظاهرة متكررة وموجودة في التيجان وفي أخبار ملوك اليمن وفي السيرة النبوية على السواء. وهي من الكثرة بحيث تكفى الاشارة اليها هنا. إلا أنها تؤكد وجود الرواة المتتابعين لهذا العمل القصصي، ووجود اضافتهم وتحويــراتهم في العمل الــرواثي. ولعله يجدر بنا أن نضيف عبارة وهب عند حديثه عن غزو حمير للمغرب إذ يقول: «ثم مصر في المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط ثم أجرى على القبط الخراج، فكلمة الخراج هنا إسلامية لا شك، فقد كان يستعمل قبل هذا كلمة الاتاوة للدلالة على المعنى نفسه.

هذه الحكاية إذن صورة للأدب الروائي العربي القديم من حيث المنهج ومن حيث الموضوع ومن حيث الموضوع ومن حيث المضمون الفني أيضاً إلا أنها صورة لهذا الأدب في شكله الشعبي المتداول مشافهة، وأول تدوين له تم في عصر التجميع وعلى يد مجموعة إسلامية لا شك ان ابن هشام في رأسها. وهي كما قلنا مواجهة عنصرية بين الساميين من أبناء الجنوب وبين غيرهم من شعوب الأرض من أولاد إرم بن يافث بن نوح وأولاد حام بن نوح، تحكي أخبار غزواتهم لهذه الشعوب وانتصارهم عليها، وهي بلذا تسجيل روائي شعبي للتاريخ العربي القديم ولبقايا ما صاحبه من أساطير وملاحم وحكايات تقبل من باب العمل الدرامي الكامل كما في قصة ذي القرنين وقصة مضاض ومي وغيرهما كثير. وهو نمط من التأليف درج عليه الروائيون العرب في تجميع الاعمال القصصية في إطار واحد، يسمح بالاستطراد والحشو والرجوع والعودة نشاهده في ألف ليلة وليلة مثلاً، كما نشاهده في صياغة ابن

<sup>(</sup>٥٢) انظر: ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه، ص ٧٤ وما بعدها (طبعة صنعاء).

المقفع لحكايات الحيوان في كليلة ودمنة وقد استدعت هذه الروايات وسمحت بها آيات القرآن التي تحدثت عن هؤلاء الأبطال القدماء، وما يستمد من تـاريخهم من عبر، وعن الأنبيـاء الذين جـاؤوهم برسالة السهاء وما دار بينهم وبين هذه الشعوب من احداث او عن الامم والشعوب البائدة. وهذا الاستدعاء الاسلامي أوجد الصياغة الاسلامية الأخيرة لهذه الحكمايات، وان كمانت هذه الصياغة سمحت للكثير من بقايا الأسطورة القديمة أن تترك آثارها وبصاتها على هذه الأعمال القصصية الملحمية. كما سمحت بظهور آثار يهودية ومسيحية كنوع من التراكم الفولكلوري المألوف في الأعمال الشعبية الروائية. إلا أن الهدف منها ليس هدفاً دينياً بـالدرجـة الأولى، وانما هـو هدف عنصري كـما قلنا، يريد أن يثبت فضل الجنوب في مقابل الفضل الذي ناله الشمال بنزول الرسالة الاسلامية فيه، وانعقاد البطولة المطلقة فيها لمحمد (ص). ونحن نسوق دليلًا على هذا ما جاء في حديث معاوية مع عبيد بن شرية الجرهمي(٥٠) إذ يأخذ عليه معاوية الاشادة بذكر اليمن وقحطان وتجاهل أخبار الشهال وعدنان فيقول معاوية: «حدثني يا عبيد كيف كانت الجاهلية باليمن ولم يكن لبني معمد بن عدنان معهم ذكر ولم يظفروا منها بطائل؟ قال: يا أمير المؤمنين، ومثلك يجهل هذا؟ وإنما كـانت معد بـالأمس، وكانت اليمن وملكت ولم يكن معد ولا عدنان ولا اسهاعيل، وانما اليمن من ولد هود واسمه بالسريانية عـابر وبينـه وبين ابـراهيم عليه السـلام ثماغـاثة سنة، وعاش صلوات الله عليه مائتي سنة، وقيذار عاش مائة وأربعين سنة، ومضر من ولد قيذار بن اسهاعيل بن ابراهيم فكيف حتى ولد عدنان ومعد ونزار ومضر، وكيف حتى شعبت الأثار وانتشروا في البلاد». فمعاوية كشهالي يـدهش لعصبية عبيد في ذكر ملوك اليمن دون ملوك الحجاز، وقحطان دون عدنان، وعبيد يؤصل التاريخ ويذكر ان هذا الحديث انما هو روايات عن ملوك سبقت بزمان عدنان وأولاد عدنان. ويؤكد المعنى العنصري قول معاوية في الحديث نفسه «وبلغني عن حمير وسيرها في البلاد وملكها في مشارق الأرض ومغاربها وكيف كان ذلك تسخر العرب والعجم».

فالحكايات اذن عن تفوق اليمن كمكان، وتفوق الساميين أولاد هود بن سام الذي سبق أبناء الشهال بمثات السنين على أولاد حام ورام مصر، وعلى ملوك الشهال من بطون سام الأخرى. ويهمنا أن نثبت هنا أن القصص اليمني هذا كان نوعاً من الملاحم التي تشيد بأبطال اليمن القدماء ومعاركهم. وأن هذه القصص وصلت في محتواها الفني الى مرحلة قريبة من مرحلة الدراما من حيث معالجة موقف الانسان من القدر، وقسوة تحكم القوى الغيبية في مصير الانسان، وعبثية الحياة تحت ضغوط هذه القوى. وأنها وصلت في شكلها من حيث الصياغة إلى مستوى من التعبير بالحوار والسرد والمونولوغ الداخلي ووجود المقدمة والحبكة والنهاية الى حيث اقتربت من تكوين شكل روائي فني شبه متكامل وخاص بها(٥٠٠). وأنها وصلت بكم الشعر الذي احتوته، والذي استخدم في الحوار والتعبير عن الأشجان، وفي السرد القصصي الى مرحلة الملحمة الشعرية التي فقدنا أصلها المتكامل، وبقيت لنا منه هذه البقايا المتفرقة في أجزاء القصص المختلفة. ولهذا فقد حظيت بعناية الكتاب، وظهرت في كتب عدة بعضها يحكي التاريخ القصصي لليمن بذكر ملوكها ومغامراتهم، وبعضها يعنى بذكر تاريخ اليمن عن طريق ذكر قصورها وما تبقى من مدائها ومبانيها، وبعضها يعنى بذكر تاريخ اليمن عن طريق ذكر قصورها وما تبقى من مدائها ومبانيها، وبعضها يعنى بذكر تاريخ

<sup>(</sup>٥٤) ابن شرية الجرهمي، اخبار اليمن وأشعارها وأنسابها، ص ٣٢٦ (طبعة صنعاء).

<sup>(</sup>٥٥) انظر: خورشيد، الجذور الشعبية للمسرح العربي.

اليمن عن طريق التركيز على تفسير ما ورد من إشارات قرآنية عنها. . ولكننا ولا شك أمام كم هائل من القصص يحتاج إلى دراسة فنية نقدية، كما يتطلب من كتّاب الرواية والقصة والمسرح الالتفات لخلق البعد العربي في أعهاهم القصصية والدرامية ان لم تصل بهم الى عهد الاسطورة العربية القديمة، فهي تطرق لهم ومعهم أبواب هذه الاسطورة من باب العلاج الفني القديم لها.

## ب ـ قصص الفتوة

ونعني بها قصص الحروب التي استعرت قبل الإسلام بين القبائل العربية المختلفة في صراعها على المال والماء والقوة. وهذه المعارك عرفت باسم أيام العرب، وامتـلأت بها كتب الأدب، وأوردهـــا الاصمعي وأبو عبيدة معمر بن المثني وهشام الكلبي، وعنهم وعن غيرهم نقلت كتب الأخبار والأدب بعد ذلك (٥٠). وعلى الرغم من أن الرسول (ص) نهى عن حديث الجاهلية إلا أن أخبار هذه الأيام تسللت مع تسلل الشعر الجماهلي إلى كتب الأدب والتباريخ التي ألفت في العصبور الاسلاميــة. ولا نستطيع أن نجد كتاباً من كتب الأدب والتاريخ يخلو من ذكر يوم أو آخر من الأيــام لما جــاء فيها من شعر الشعراء المعروفين ومنهم أصحاب المعلقات، ولما لها من دور بـارز في فهم هذا الشعـر وإدراك أسباب انشاده وقوله. ولعل الرسول الكريم (ص) يعني بالنهي عن أحاديث الجاهلية أخبار هذه الأيام بالذات، فإنها سجل للعداوات القائمة بين القبائل والبطون للقبيلة الواحدة. وهي في الـوقت ذاته تذكرة دائمة بعادات وثنية وجاهلية جاء الاسلام ليقضي عليها وينتزعها انتزاعاً من نفوس العرب المسلمين. وسنلاحظ أن القرآن رغم ذكره لأحبار الشعوب البائدة وقصص الأنبياء لم يتعرض لهمذه الأحداث التي ملأت الجزيرة العربية بقرقعة السلاح وايقاع الشعر وسمر الرواة للمتحلقين حولهم في مضارب الخيام. يقـول النويــري: «قيل لبعض الصحابـة رضي الله عنهم: مــا كنتم تنحدثــون به إذا خلوتم في مجالسكم؟ فقال: نتناشد الشعر ونتحدث باخبار جـاهليتنا،(٥٧ فـالأيام اذن لم تكن مجـرد أخبار لأحـداث، وإنما كمانت مجال مـذاكرة وحـديث اذا خلا بـالناس المجلس، وهي كـالشعر في المنــادمة والامتــاع وحسن المسامرة. والناس لا يتسامرون بأخبار من قتل ومن حارب ومن هزم أو فاز، وإنما هم يتسامرون بالحكايات والقصص المبنية على هذه الحوادث والأخبار. وقد عامل رجال الأدب والأخبار هذه الأيام معاملة الأخبار التاريخية شأنهم في هذا شأن كل ما اتسم بالحديث عن الماضي، فأدخلوها في دنيـا الأخبار واخرجوها من دنيا القصص، على الـرغم من أنه من الـواضح أنها أعـمال مرويــة، وقصص تحكى مبنية على وقائع معروفة، ولكنها ليست الوقائع بحقائقها التاريخيّة وحسب، وإنمـا هي الوقـائع بما أضاف إليها القصاص من اضافات روائية ومن شعر ومن عطاء فني خالص. وشاهدنا على هـذا ما يذكره الرواة، وما تذكره كتب الأدب من ايراد (وقعة طسم وجديس) بين أيام العـرب. فهما معــاً من الشعوب البائدة، والقصة قديمة والواقعة موغلة في التاريخ فطسم (بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح) وجديس (بن عابر بن ارم بن سام بن نوح) وهم العرب العاربة. ولا يعرف أحد بم كان

<sup>(</sup>٥٦) انظر: ابن النديم، الفهرست.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: احمد بن عبدالوهاب بن محمد النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، ط ٥، ج ١٢.

يتحدث طسم ولا جديس، لعلها اللغة الحميرية القديمة، ولعلها اللغة المسارية، ولكنها ليست لغة الأدب في العصر الاسلامي، أو بمعنى آخر ليست لغة قريش الأدبية المتعارف عليها. فإذا ما قرأنا هذه القصة في كتب الأخبار والأدب وجدنا أنفسنا أمام قصة صيغت عربية فصيحة، من حيث التراكيب اللغوية، ومن حيث التراكيب البلاغية، ومن حيث التراكيب الشعرية في آن واحد. والقصة تجمع بن السرد والحوار الذي يصل بايقاعه في أحيان كثيرة إلى مرتبة سجع الكهان؛ وكأن كاتب القصة أراد أن يقترب من روح اللغة الأدبية في هذا العصر السحيق. ثم هي تستعمل الشعر في مواطن الإثبارة والحكمة. والأحداث في القصة متتابعة وفي قمة التشويق زوج وزوجة اختلفا حول أيهما يحضن الولد بعد أن طلق الزوج زوجته فيحتكمان الى الملك، فيحكم حكماً جائراً وغريباً بأن يكون الولد في غلمانه هو، فهجته الزوجة بشعر تندد بظلمه، فغضب الملك وكان من طسيم «واقسم أنه لا يهدى عروس في جديس لبعلها حتى يكون هو الذي يبدأ بهـا قبل زواجهـا»، الى أن افترع عــروساً لم تــرض بهذا الذل فخرجت إلى قومها تحرضهم وتوقظ نائم الرجولة والنجدة فيهم، بشعر يحكي عارها وعار كل نساء قبيلتها، ويجتمع جديس ويتحـاورون ثم يدبـرون الغدر بـطسم التي تفوقهم رجـالاً وسلاحــأ. ويتم لهم الأمر ويقتلون طسماً كلها الا رجلًا يستنجد بحسان اليهاني الذي يرسل معه جيشاً نجـدة له وغضباً للغدر بملكهم، ويسير الجيش قاصداً اليهامة حيث تقيم جديس. وهمنا قصة زرقاء اليهامة ورؤيتها للجيش وتحذيرها لقومها، وعدم تصديقها لها وفتح حسان لليمامة ومصرع الـزرقاء، وهي قصة غدت من المأثورات المشهورة في الأدب العربي. ذكـرها الشعـراء المتأخـرون في أشعارهم ومنهم الأعشى. كذلك حفلت بها كتب الأخبار والمسامرات(٥٠). وقد وقفت عند هذه القصة من أيام العرب لأنها أشبه بالاسطورة التفسيرية لكيف بادت طسم وجـديس، ووضعت القسوة والـطغيان في أولهـا، والغدر في وسطها والعقاب في آخـرها. فـاكتملت عناصر القصـة من ناحيــة، وقدمت تعليـلًا روائياً لغناء الشعبين البائدين يرضى ويريح، ويحقق العبرة الاخلاقية في الـوقت ذاته تحقيقــاً روائياً أي من غير وعظ أو تنبيه. وإذا ما تتبعنا قصص الأيام فسنجد العنصر الانساني هو الغلاب في كل قصة، فالحرب لا تبدأ عفواً دائماً، وإنما هي تبدأ من منطلق ضعف انساني يحدث الخطأ أو تؤدي اليه الغيرة كها في يوم منعج حين قتل رياح الغنوي شاساً بن زهير العبسي لأنه رأى امرأته تنظر اليه وهو يستحم وهو (كالثور الأبيض)، ويؤدي قتل شاس الى معارك وأهـوالُّ تنتهي بنصر غنى على عبس. وفي يـوم النفرات يهين زهير بن جذيمة العبسي امرأة عجوز من بني عامـر، فتثور الحـرب باحـداثها وتفـاصيلها وشعرها وحوارها وحبكة القصة فيها. وتؤدي واقعة الى واقعة، ويؤدي يوم إلى يوم، وتلعب العادات العربية دورها المهم فيصبح الأخذ بالثأر، محوراً من المحاور الرئيسية التي تدور حولها الأيام. كذلك تلعب الكهانة والعرافة دورها كذلك، ويلعب الفال والزجر والعيافة دورهم أيضاً. كما تبرز خلقيات العرب من كرم وشهامة وإباء، ونصرة للجار وصاحب صلات الدم والرحم. ويورد شهاب الدين النويري في نهاية الارب في فنون الأدب قالة ينقلِها دون سند فيقول: «وقال بعضهم: وددت لو أن لنا على 

 <sup>(</sup>٥٨) انظر: المصدر نفسه؛ عمر الدسوقي، أيام العرب، وأبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال.
 (٩٥) النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، ج٥.

القبلية الطبقية التي كان لا بد من القضاء عليها لتتبلور قبائل الجزيرة آخر الأمر في توحمد سياسي وفكري، يسمح لها بالقيام بالـدور الذي يعـده الاسلام لأبنـاء الجزيـرة المؤمنين بــه في نشر الدعــوّة الجديدة حول الجزيرة في كل اتجاه. والواقع أن قصص القوة هذه وما كانت تعكسه من معارك بين قبائل الجزيرة تحمل في طياتها الإرهاصات بالدور الجديد لهذه الجزيرة وأبنائها. في نلبث أن نجد في هذه الأيام معارك لأبناء الجزيرة ضد قوى خارجية لعل أشهرها يوم ذي قار، وهو معارك عدة نشبت حـول ذي قار بـين قبائـل العرب وبـين العجم، بعد أن قتـل كسرى النعمان بن المنــذر ملك الحــيرة العربي، فتكاتفت القبائل العربية في معارك خيفة لهزيمة الفرس وانهاء نفوذهم على الجزيـرة العربيــة . وينقل شهاب الدين النويري أيضاً عن النبي (ص) قوله عن ذي قار: «اليوم اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نصروا»(١٠٠). ففكرة المعارك المداخلية التي تنقلها هذه الأيام وحكاياتها، إنما تقود إلى معارك يتوحدون فيها ضد عدو خارجي، ونحن نرى أن هذه الحكايات وما كانت تثيره من احساس بالانتهاء والغيرة على القبيلة، انما كانت الوقود الفني الذي يقود تدريجاً الى تــرسب معنى الانتهاء العــام إلى المعنى الوطني والقومي. وسنلاحظ أن معارك المدن، أو المعارك الضارية التي نقلتها لنا الحكمايات اليونانية القديمية عن قتال ممدن اليونيان، وحروب الثأر والتطاحن بين هذه المبدن بعضها ببعض، سبقت التوحد الذي خلقه الاسكندر حين قاد هذه الأمة المفككة المقاتلة، اعنى اليونان القديمة، ليفتح بها العالم القديم كله. كما أننا سنــلاحظ هذه المعــارك نفسها بــين مدن الــرومان القــديمة ومــا صاحبها من دسائس وغدر واغتيالات تنقلها الحكايات المتداولة عن هذه المرحلة قبل أن تتوحمد روما وتطغى على اليونان وتفتح بدورهـا العالم القـديم كله. ثم تتكرر الـظاهرة نفسهـا مع العـرب، حين تقدم لنا حكايات الأيام هذه، معارك القبائل الطاحنة في الجزيرة العربية قبل أن تتوحد الجنزيرة تحت راية الاسلام وتسيطر على عالمها كله وتقوض ملك كسرى وتحطم الامبراطورية الرومانية القديمة. فحكايات الفتوة العربية هذه تحمل في طياتها عملية المخاض التي تؤدي الى وجود نعرة قومية تعدلها بتثبيت معمالم الشخصية العربية، والعصبيـة للبـطن، ثم القبيلة ثم الـوطن كله، ثم المعنى القـومي المديني الذي يحمله الاسلام الموحد لهم، والضارب بهم نحو وحدة المنطقة بأسرها. ان هذه الحكايات ليست مجرد أخبار لأحداث، ولكنها أعهال فنية بنيت عـلى وقائـم الأحداث المضـطربة التي سادت الجزيرة، واستطاعت أن تبلور في طيات وجودها الروائي معالم الشخصية المتشابهة والـواحدة في الإنسان العربي. واستطاعت أيضاً أن تبلور خلقياته وأهـدافه وانتهاءاته. كـذلك استـطاعت أن تثبت عنده احساسه بذاته وقدراته وقوته. وبمعنى آخر فهي أبرزت قوة الفتوة التي تمور داخــل الأمة، والتي تستعد لتنطلق الى هدف جديد محدد، لو وجد القائد، ولو وجد الهدف، ولو تحددت الرسالة. وجاء الإسلام ليفي بكل هذه التطلعات. فهذه الحكايات اذن لعبت دوراً هاماً في تكوين ذخيرة روائية مهمة تسروى في أسهار الجماهلية مثلها مثل الشعر، كما لعبت دورهما في التكوين النفسي والوجداني لمتلقيها العربي مثلها مثل الشعر تماماً.

وإذا كانت حكايات الجنوب القديم تمثل الصراع العنصري وفكرة التفوق التاريخي القحطاني،

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه.

فإن هذه الحكايات تمثل الصراع القبلي وفكرة تفوق الانسان الشهالي وفتوته في مقابل المجموعة الأولى من الحكايات اليمنية التي تتحدث عن بطولة الملوك وكبار الفرسان الجنوبيين.

# ج \_ قصص الأنبياء

ونقصمه بها همذه المجموعة من الحكايات التي امتلأت بهما كتب التفسير ثم كتب التماريخ بعمد ذلك، واستدعتها إشارات القرآن الكريم الى الأنبياء واحداثهم مع شعوبهم في المدعوة إلى المدين وعبادة الله، وما لاقاه هؤلاء الأنبياء من عنت مع شعوبهم. ولا شك أن هذه القصص كانت معروفة في الجزيرة قبل الإسلام. فقد كان فيها دينان ساويان بكل ما يتعلق بهما من كتب مقدسة وتعاليم، وحكايات رسلها وقصص كفاح هؤلاء الرسل. كما أنه لا شك في وجود دين ثـالث يمثله الحنيفية أو اتباع الدين القديم، أو دين ابراهيم الخليل. وهؤلاء جميعاً كانوا يعيشون على زاد ضخم من حكايات وقصص لها علاقة بالعقيدة وأصحابها. ولذلك سهل على المفسرين أن يضيفوا الى الإشارات القرآنية عن الرسل والأنبياء والأديان الكثير مما وعته الحافظة من هذه القصص. ولا شك أن الكثير منها لم تكن مجرد أخبار تاريخية تسجيلية وإنما كانت العطاء الوجداني لأصحاب هذه الأديان كلها تجاه الأحداث التي تضمنتها سير أنبيائهم ورسلهم. وكانت الاضافات التي حلق بها الخيال أمام أخبار المعجزات والخوارق من ناحية، وأمام الكوارث التي حلَّت بالكفار والرافضين من ناحية أخرى. نذهب إلى أن هذه القصص لم توجد بعد نزول القرآن، وانحا دونت فقط على أيدي المفسرين وأصحاب كتب التواريخ بعد نزوله، وإن كانت موجودة قبله ومعروفة عند أصحابها وعند عامة العرب على السواء(١١٠). ونذهب أيضاً إلى أن هذه القصص وجدت بغير اللغة العربية وان معظمها ترجمه الرواة الى هذه اللغة من قبل لتداول عامة العرب. ثم أعاد المسلمون ترجمته عن مظانه المكتوبة بعد ذلك. وقد تنبه المسلمـون منذ البـدء إلى أن هذه القصص ليست إخبـاراً تاريخيــاً بقدر ما هي بقايا شعبية قصصية لما تبقى في ذاكرة أصحابها من حكايات الرسل والأنبياء. ويقول صاحب الفهرست: «قال محمد بن اسحق: قرأت في كتاب وقع إلى قديم النسخ، يشبه أن يكون من خزانة المامون، ذكر ناقله فيه اسهاء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغهـاً.. وأكثر الحشوية والعِـوام يصدقـونه ويعتقـدونه فذكرت منه ما يتعلق بكتابي هذا»(١٦). فهذه الحكايات ضمنتها كتب منسوخة نقلًا عن الرواة القدماء، وابن استحق لا يحترم ما بها احتراماً علمياً، فهي تستهوي الحشوية والعوام ولا تريح دقته العلمية، فينتقى منها ويحذف. ولكن هـذا الكتاب نفسـة يقرأه ابن اسحق النـديم في العربيـة مترجمـاً عن لغة أخرى غيرها. والمترجم همو أحمد بن عبدالله بن سلام مولى هرون الرشيد، ينقل عنه صاحب المفهرست قوله: «ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الابراهيمية الذين آمنوا بابراهيم عليه السلام وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه. وهو كتاب فيـه طول إلا أني اختصرت منـه ما لا بـد منه ليعـرف به سبب مــا ذكرت من اختلافهم وتفرقهم، وادخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك من القرآن والأثار التي جاءت عن الرسول

<sup>(</sup>٦١) انظر: ذهني، القصة في الأدب العربي القديم.

<sup>(</sup>٦٢) ابن النديم، الفهرست، ص ٣٢.

صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن من اسلم من أهل الكتاب منهم عبدالله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وكعب الأحبار وابن النيهان وبحير الراهب...». هنا اعتراف كامل بأن الترجمة لم تقدم كها هي وانما وضعت اصافات بالاستعانة بمن أسلم من أهل الكتاب. فهذه الحكايات اذن تمت في العصر وضعت اضافات بالاستعانة بمن أسلم من أهل الكتاب. فهذه الحكايات اذن تمت في العصر الاسلامي على هذه المراحل المتتالية. أما الترجمة فينقل صاحب الفهرست قول أحمد بن عبدالله بن مسلام.. وترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والانجيل وكتب الانبياء والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابية وهي لغة أهل كل كتاب الى اللغة العربية الاسمادي. وقد استتبع نقل هذه الكتب الى العربية معرفة ما بها من أسفار، وما تحوي هذه الأسفار من حكايات وقصص تتعلق بأنبياء بني اسرائيل والنصارى والصابية كما سهاهم بن سلام المترجم. وهذه الحكايات تبدأ منذ بدء خلق آدم وحواء وقصتها في الجنة مع ابليس وطردهما منها، ثم أولاد آدم، ثم الأبناء من أدريس ونوح وهود وصالح إلى أن تصل الى قصة ابراهيم وحكايته مع النمرود وقصة لوط واسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وذي الكفل وشعب، ثم ندخل الى قصة موسى وخروج اليهود من مصر بما فيها حكايات داود وسليان وعلاقة سليان وسحرته، ثم تسير القصة مع بني اسرائيل وأبناء بني اسرائيل وحكايات داود وسليان وعلاقة سليان وبلقيس الى خراب بيت المقدس وأخبار شعيا وارميا وذي النون وزكريا ويحيى بالجن وقصة سليان وبلقيس الى خراب بيت المقدس وأخبار شعيا وارميا وذي النون وزكريا ويحيى ومريم وعيسى. وندخل الى قصة عيسى كاملة مع اليهود ثم الموارين.

وليست هذه الحكايات مجرد سرد تاريخي موثق لحياة هؤلاء الأنبياء من آدم، وهو أول الأنبياء، الى عيسى وهو النبي الذي يسبق محمداً (ص) آخر الأنبياء. فليس فيها بين أيدينا من مراجع تاريخية ما يمكن أن نوثق عليه هذه الحكايات التي اعتمدت اعتباداً كلياً على الكتب المقدسة التي ذكرها ابن سلام اضافة الى ما جاء به القرآن ﴿مصدقاً لما معهم﴾ فالقصص هنا قصص ديني تماماً، والتاريخ هنا تاريخ ديني تتابع في سرده هذه الكتب السهاوية. وهذه الكتب ليست بالدرجـة الأولى كتب تاريـخ أو توثيق تاريخي، وانما هي كتب نزلت لهدف الهداية الى الدين، وهدف وضع العبرة و (القول الحق) في كل حكاية ليهتدي بها الناس وليعرفوا عبرتها ومغزاها. ومن هنا كان الـوقوف في هـذا التاريـخ على الأنبياء والرسل من اصحاب المواقف المهمة في مجال العبرة والمغـزى، الى جوار الأنبيـاء الذين رفعـوا لواء الدين وخاضوا غمار المعارك ضد الكفار. فنحن أمام مزيج من احداث التبشير بالدين السهاوي. ونحن أيضاً أمام أحداث مهمة تضفي على هذا الدين من المعاني والايحاءات ما يزيده عمقاً ووضوحاً. فابراهيم وصالح ونوح وهود وموسى وعيسى ويحيى بن زكريا يعــانون من أجــل نشر الدين ويواجهون الكفر والردة بدعوة الحق، وتأييد الله وقواه التي تــدمر الأعــداء الكفرة من نــاحية، والتي تنصر الأنبياء من ناحية أخرى بإمدادهم بالقوى المعجزة لهم، والصاعقة لأعدائهم. ولكن داود وسليمان ويونس وأيوب ويوسف يمدون بقصصهم عمق المغزى والمدلالة للحكماية المدينية. وهذه الحكايات منذ البدء تحدد المحور الذي تدور فيه كل حوادثها، فهي معارك دائمة بـين الله ومن آمنوا به من الاتقياء والمؤمنين، وبين ابليس أو الشيطان ومن أغواهم فاتبعوه من الكفرة والمشركين. منـذ

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ص ٣٣.

قصة الخلق نفسها ونحن أمام هذا المحور، فالانسان مخلوق من طين الأرض ومن روح الله، وفي وغدا منذ هذه اللحظة عدوه المبين، يتسلل الى داخله، ويوحى له بما فيه دماره وهلاك. والعصيان في الجنة أول انتصارات ابليس على الانسان، ومصرع هابيل على يـد أخيـه قـابيـل ثـاني هـذه الانتصارات. وينحاز البشر الى ابليس يعبدونه ويـطيعونـه من دون الله، ويتوالى الأنبيـاء ليعيدوا الى الانسان صوابه واتزانه ورؤيته الحقيقية لغواية ابليس ويحاولوا برسالات السماء اعمادته الى عبادة الله وطرد ابليس من حياته. وما دمنا في إطار الدين فنحن امام الشياطين والجن، ونحن امام الملائكة وأولياء الله. ونحن أمام معارك طاحنة بين قوى أقوى من قوى الانسان، فتدمر الريح العاتية قوم عاد اذ يتصدون لها باجسادهم العملاقة، ويأتي الطوفان فيسحق قوم نوح الكافرين الا من عصم ربي، وتنـزل الصواعق بـالكفار وينشق البحـر ليبتلع جيش فرعـون وتتسلل حشرة الى رأس النمرود فيقضي على نفسه من هول عذاباته، وينجو ابراهيم من النـار إذ يوضع فيها فـإذا هي برد وســلام، ويحيى عيسى الموتى، ويشق موسى البحر بعصاه، وتطيع الجن والحيوانات والحشرات والرياح سليهان، وتتآمر صالومي على قتل يوحنّا المعمدان وقطع رأسه، ويصلب اليهود عيسي، وما صلب وما قتـل وانما شبُّـه لهم، وتأكـل النيران أمـوال ايوب وتصعق أبنـاءه ويصاب جسـده بالبشـور والعذاب، وتهلك ثمود اذ تعقر ناقة صالح، ويعيش لقان حياة سبعة أنسر، وتقطع النساء أصابعهن اذ يشاهدن يـوسف. . . وفي وسط هذا كله يبني عـاد ارم ذات العهاد، وتختفي، ويـدمر جيشـه قبل أن يصل اليها. ويصعد النمرود الى السماء ليحارب الله، ويقدُّم ابراهيم ابنه ذبيحاً بـأمر الله، ويعـرف يوسف علم تفسير الأحلام، ويفتن بنو اسرائيل بالعجل الذهب، ويـظهر الخضر ليثبت لمـوسي عجز الانسان عن معرفة قدرة الله، ويحشر سليهان الجن، ويتحكّم في الكون بخاتمه المسحور، ويركب سليهان الريح فوق بساطه، ويبتلع الحوت ذا النون يونس، ويدخل بلوقيا الى دنيا العجائب في رحلة لرؤية محمد الذي لم يبعث بعد. وتنزل مائدة من السماء على عيسى، ثم النبوءات بظهور الدجال في آخر الزمان وقتله جال، وخروج يأجوج ومأجوج ايذاناً بنهاية العالم(٢٠٠). فما عندنــا إذن حكايــات عن بداية العالم ونهايته، الأولى يخبر عنها طبقاً للكتب المقدسة، والثانية يخبر عنها بناء على نبوءات في الكتب المقدسة. وحركة العالم من بدايتها الى نهايتها محصورة في صراع الأنبياء ضد الشيطان وضد الكفار الذي يتبعونه ويعصون الله ورسله وكتبه وأنبياءه وأولياءه الصالحين من جيـل الى جيل ومن عصر الى عصر. والاطار الذي يعيش فيه من آمنوا بهذه الكتب واتبعوا هذه الديانات، يتسع باتساع رقعة الايمان بالدين، ويتقلص بتقلص رقعة الايمان به، ولكنه دائم التـطلع الى أن يحوز العـالم كله، وأن يضمه من أقصاه الى أقصاه ـ ومن مشرق الشمس الى مغربها ـ تحت عباءته. والابطال يتحـركون في حدود القدرات الممنوحة لهم، وهي تتدرج من قدرات الانسان العادي، الى قدرات الأنبياء أصحاب المعجزات والقادرين على التنبؤ وإنزال غضب الله على العاصين والكفار، الى قدرات أعـلى

<sup>(</sup>٦٤) انـظر: أبو اسحق احمـد بن محمد الثعلبي، قصص الأنبياء المسمى بالعرائس (القاهرة: المطبعة والمكتبة السعيدية، [د.ت.]).

من هذا لبعض الأنبياء الذين يستطيعون ممارسة السحر واتيان الخوارق وتسخير الجن والريساح الهوام غموضاً، حين تعقد الأسباب المجهولة لذي القرنين، أو يعرف الخضر ما لا يعـرفه نبي الله مـوسي، أو ينال أحدهم الخلود فلا يموت الا يوم القيامة نفسها. وهذه العوالم مع ارتباطها الشديد بالخوارق والقوى الغيبية وقدرات الله والعالم الخفي عن الانسان، الا أنها ترتبط أيضاً ارتباطاً شديداً بعالم الانسان المعاش أو المهارس بما فيه من تنافس وخبث واحتيال، وحب وجنس وبغضاء، وفـداء، وترفع، وهـزائم وانتصارات. ويـرتبط هذان العـالمان ارتبـاطاً عضـوياً، فنحن لا نحس بـالنقلة بين أحداًت العالم الأول وأحداث العالم الثاني، بل هما متشابكان ومتداخلان تشابكاً وتداخلاً يبدوان طبيعيين في سياق السرد القصصي بحيث تبدو صورة الحياة مزيجاً من الخوارق والحقيقة، وبحيث تبدو الخوارق حقيقة تشابه الواقع في ألفها وتوقع حدوثها. والقداسة التي تضفيها هـذه الحكايـات على الأبطال تيسر هذا الوضع وتجعله مقبولاً عند المتلقي وتهيىء ذهن ووجدان المتلقي لتقبل كــل تصرفات هؤلاء الأبطال باقتناع سليم، دون شك في إمكانية إتيانهم بالخوارق والمعجزات، في حتمية الانتصار النهائي للبطل على الكفار وقوى الشرك التي يجب أن تدمر تدميراً كاملًا وتهزم هزيمة ساحقة حتى لو خالف هذا منطق الحدث نفسه وطبيعة النتائج التي تقود اليها الأحداث. فوراء مخالفة منطق الأحداث وطبيعة النتائج التي تقود اليها قدرة تعز على الافهام وتعرف ما لا يعرفه الانسان وتسوق الى هذه النتائج لحكمة يريدها الله، ولن يدركها الانسان أو حتى نبى مرسل كموسى في قصته مع الخضر أو كفرعون في قصته مع يوسف مرة ومع موسى مرة أخرى. فالانسان ينبغي أن يؤمن ويسعى لنصرة دينه، لكن ينبغي أن يؤمن أيضاً أن ما يصيبه من أذي انمـا هو قــدر تمّ بحكمة الله وأمــره لحكمة لا يعرفها الانسان. وأياً كان ما يـراه من أمور تحـيره فهي ستنتهي بنفاذ حكم الله الأزلي بـانتصار الخـير واندحار الشر.

وهذه الصورة للبطل الديني كانت صاحبة التأثير الأعظم على صورة البطل في القصة العربية بعد ذلك، وخصوصاً على صورة البطل في السير الشعبية، وحكايات الأولياء والصوفية، وأبطال الغزوات والفتوحات الاسلامية إذ تأثرت صورة البطل في الرواية الاسلامية بهذا المعطى الديني تأثراً واضحاً، كما تأثرت الصياغات الإسلامية لكل أنواع الروايات القديمة بهذه الصورة. ويدخل هذا المعطى في إعادة تكوين البطل القديم عند تقديمه على يد القصاص الاسلامي، اذ إن هذه الرؤية الدينية للبطل تتفق الى أقصى حد مع الرؤية الاسلامية لعلاقة الانسان بالله ولحقيقة صراعه فوق الأرض. فالله دائماً مع المؤمن ينصره، وإرادة السماء ستحق الحق، اذ لا عداء بين السماء والانسان الأرض. فالله دائماً مع المؤمن ينصره، وإرادة السماء ستحق الحق، اذ لا عداء بين السماء والانسان المرحلة المدرعة المدرعة المدرعة وأخرى. وكان هذا السبب المحتقي في وقوف البطل العربي عند مرحلة الفتوة، ثم المرحلة الملحمية من دون التقدم الى مرحلة الدراما كما رأينا في أدب اليونان مثلاً. فالصراع بين الآلمة والبشر الذي سبّب النهاية الفاجعة في الدراما كما رأينا في أدب اليونان مثلاً. فالصراع بين الآلمة والبشر الذي سبّب النهاية الفاجعة في الإسلامي، عندما سمح الاسلام للبطل الديني أن يتحقق بمفهومه الغيبي الذي يعتمد على القوى الالهية في كسر الشر وهزيمته. فلم يعد هناك مكان لفاجعة نهاية البطل أمام ضغوط القوى القاهرة، الألهية في كسر الشر وهزيمته. فلم يعد هناك مكان لفاجعة نهاية البطل أمام ضغوط القوى القاهرة،

بل غدت هذه القوى القاهرة مساعدة للبطل في انتصاره في النهاية على قوى الشر المعاكسة له والمتآمرة ضده. وأصبح انتصار البطل مسألة دينية ومسألة قومية أيضاً، فقد امتزج الدين بمعنى القومية بعد أن وحد الاسلام العرب وأنهى حروبهم القبائلية القديمة ليخرج بهم الى العالم كقوم وكدين أيضاً أو كقوم يبشرون بدين جديد عربي اللسان والانتهاء، عالمي العقيدة والرسالة (٢٠٠٠). والبطل هنا صورة لقومية الرسالة، وصورة لعالمية الدين ايضاً. وهو حين ينتهي النهاية الحتمية بالموت، يترك وراءه امتدادات طبيعية تستمر في حمل الرسالة وأداء الأمانة ومواصلة ما بدأه في حياته من معاني الصراع ضد الشر والكفر، وضد أعداء الدين وأعداء الوطن على السواء.

البطل الجاهلي في قصص الأيام مرحلة من مراحل وجود البطل العربي بمعناه الروائي والفني، ثم تأتي القصص تثبت قيم الفتوة والفروسية ثم تأتي القصص تثبت قيم الفتوة والفروسية العربية ليضيف إليها الإسلام بعد هذا قيم الدين والإيمان العام من ناحية، وقيم الإسلام الخاصة في الاخوة الإسلامية والجهاد ضد الطواغيت والتحرر من العبودية لغير الله وتحريم التبعية فيا يغضب الله الذي هو جماع الفضيلة والخير ومعاني عزة الإنسان وكرامته وحريته على الأرض وحقه في المعرفة والعلم والتقدم الدائم المستمر من ناحية أخرى.

وعند القصص الديني خلاف كبير فقد أحس الكثيرون من العلماء المسلمين ان هذه القصص تغالي في مواقع منها، بحيث تفوق في مغالاتها كل ما يقبله منطق أو يرضاه عقل. وقد يقبل عقل المؤمن كل ما يفوق تصوره ان ارتبط بنصِّ ديني صريح ولكن حين ينقل الرواة له حكايات وقصصاً يحكيها أبناء ديانات أخرى عن انبيائهم وأبطالهم ومعاركهم، يصبح من حق الشك ان يدخل في قلوبهم وعقـولهم في صحة هذا الذي ينقل إليهم باعتباره من الحقائق الدينية التي ينبغي التسليم بها وبصحتها حتى وان جافت العقل وخالفت المنطق. من هنا وثبت تهمة الاسرائيليات لتلحق بكل خبر يحس رجال الدين فيه بما لا يمكن قبوله، حتى مع كل احتمالات الورع والتقوى والإيمان بالمعجزات التي تأتي عن الأنبياء والأبطال الدينيين. ولعل ما كان يزيد شك هؤلاء العلماء اضطرارهم إلى الاعتماد على أبناء الديانات الأخرى الذين دخلوا الإسلام متأخرين، أو الـذين ظلوا على دياناتهم القديمة. وحتى من دخل الإسلام منهم ظل ولاؤه الكامل للدين الجديد، يحوطه الشك ويبدخل فيه الاتهام والبظن. ولكن هذا الاتهام والظن لم يمنعا أبدآ الاستمرار في اللجوء إليهم لتفسير ما غمض أو تعسر تفسيره من اشارات المقرآن الكريم إلى أحداثه وحكاياته. وفي نهاية الارب قصة استعانة معاوية بكعب الأحبار لتفسير حديث القرآن الكريم عن ارم ذات العهاد(١٠٠٠). والذي يهمنا من هذه القصة الطويلة فقرة جاءت في بداياتها حين يسأل معاوية رجال حاشيته عمن يدله على أمر المدينة، أي ارم ذات العهاد، واليمني الذي دخلها في عصره ووصف ما بها، فيدلونه على كعب الأحبار ويقولون لـه: «لأن مثل هذه المدينة على هذه الصفة لا يستطيع هذا الـرجل دخـولها، إلا أن يكـون سبق في الكتاب دخـوله إيـاها فيعـرف ذلك». ويهمنا أيضاً فقرة جاءت قرب نهاية القصة حين يخبر كعب الأحبار معاوية بكل ما أراد،

<sup>(</sup>٦٥) انظر: خورشيد، الجذور الشعبية للمسرح العربي.

<sup>(</sup>٦٦) النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، ج ١٣، ص ٦٢ و٦٣.

فيقول معاوية: «يا أبا إسحق، لقد فضلك الله على غيرك من العلماء ولفــد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطه أحد. فقـال: والذي نفس كعب بيـده، ما خلق الله تعـالي في الأرض شيئًا إلا وقـد فسره في التوراة لعبـده موسى تفسيراً وان هذا القرآن أشد وعيداً، وكفي بـالله شهيـداً، والله الهـادي للصـواب». . . فعلم الأولـين هنـا هــو الحكايات القديمة، وعلم الآخرين هو هذه الاضافـات المعاصرة لعهـد معاويـة التي تستكمل روائيـــأ حكاية قديمة، أو يدخل أحد معاصريه هذه المدينة المجهولة القـديمة ارم ذات العـماد. فإذا كــل شيء مذكور في التوراة فسره الله لعبده موسى تفسيراً. وبالقطع فإن التوراة لا تحـوي شيئاً حـدث في عهد معاوية، ولا تحكى عن رجل عادي يشاهد مدينة ارم في عهده، لكن حكاية معاوية لا تحوي استنكاراً لهذا وان حوت الدهشة من امكان حدوثه. وان حوت، بلا شك، التسليم بما يـرويه كعب، انه عرفه من التوراة أو الكتاب القديم. والإشارة إلى القرآن هنا، أي في حديث كعب الأحبار، فرع من محاولة تأكيد معني ضرورة تفسير ما جـاء في القرآن عن طـريق من يعرفـون اسر ار التوراة ورموزها. ومن هنا كان المدخل إلى الاسرائيليات، كهذه العبارة الصريحة التي تربط بين القرآن والتوراة، وكالعديد من الأشياء غير الواردة في نص، والتي تجرأ هؤلاء الحكاؤون فـأضافـوهـا إلى تفسير ما جاء في القرآن من قصص، كقول وهب بن منبه: «ليس في الجنة كلب او حمار إلا كلب أصحاب الكهف وحمار آرميا الذي امانه الله مائة عام ثم بعثه»(١٧). والتفسير وكتب الأخبار والتاريخ مليئة بمثل هذه الأقوال التي لا سند لها الا الاعتباد على ما عرفه رواتها من علم التوراة. وقد وقف ابن خلدون في مقدمته وقفــة المستنكر الــرافض لاستسلام المؤرخـين والمفسرين لهذه الحكــايات وادخــالها في بــاب الأخبار الصحيحة عن الأمم القديمة ، فيقول عن هذه القصة بالذات : «وابعد من ذلك واعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجـر في قولـه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسْرَ كَيْفَ فَعَلَّ رَبُّكَ بِعَادَ ارْم ذات العماد﴾ ٣(١٨). وهو يشير في هذه العبارة إلى قوله قبل ذلك عن هذه الأخبار: «وهذه الاخبار كلها بعيدة عن الصحة، عريقة في الوهم والغلط، وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة» ولابن خلدون معارضة ناقدة للعدد الذي ذكره المؤرخون لأبناء اسرائيل في خروجهم من مصر يشكك في صحة الخبر، وينقله إلى عـالم الخيـال والقصص. وهـذا المـوقف من ابن خلدون يصـور مـدى مـا أدخله هؤلاء الـرواة من قصص إلى كتب التـاريــخ باعتبارها أخباراً حقيقية، وهي في حقيقتها حصيلة ما تبقى في ذاكراتهم من حكايات قديمة. وإذا كنا قد قلنا من قبل إن القصص الجنوبي يمثل موقفاً عنصرياً إذ هو يبرز تفوق الساميين الجنوبيين بالمذات على باقى شعوب العالم، وان قصص الفتوة يمثل مرحلة الانتباء العربي والتعرف على ملامح ومكونات الشخصية العربية، فإننا نستطيع أن نقول إن هذه القصص الدينية تمثل تعصبًا دينياً، او محاولة لفرض مفاهيم يهودية قديمة على الفكر الجديد. ونستطيع ان نقول إن الصياغة الإسلامية أفرغتها من كثير من مضامينها، وأنها وظفتها في خدمة المعنى الـديني الإسلامي بمــا يتواءم مــع ما ورد في القــر آن الكريم من قصص الأنبياء وبخاصة أنبياء بني اسرائيل. وهي تمثل منطقة حساسة في القصص العربي القديم لم تهتم بها الدراسات الأدبية بعد اهتماماً كافياً.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ج ١٤.

<sup>(</sup>٦٨) الظر: ابن خلدون، المقدمة.

### د ـ الطرائف

ونعني بها تلك الحكايات المتوارثة والمتناقلة عن المعارف العربية القديمة وعن العادات العربية المارسة، وعن حكمة الإنسان المكتسبة من تعامله مع الحياة والدنيا من حوله، بسمائها وأرضها، وبحرها وسعلها وجبالها، وبحيوانها وطيرها، وبالإنسان فيها على مر الزمن.

والحكايات التي وردت إلينا من التراث العربي عن المعارف العربية تختلط فيها بقايا الأساطير، ومتبقيات معارف الكهنة بما كان يشكل جزءاً من المعرفة من السحر القديم، بمزيج من الملاحظات والمعارف المنقولة والمعلومات المتداولة والتي تعددت مصادرها لتكون عربية، أو من معطيات الشعوب المجاورة التي احتك بهما العرب وعرفوهما عن طريق التجارة والغزو والاختلاط العرقي. وليس صحيحاً أن الجزيرة العربية كانت جزيرة بشرية معزولة عن باقى البشر من حولهم، فهذه مقولة خاطئة من أساسها، وقد تعرض كثيرون من علماء الأجناس والسلالات وعلماء الجغرافيا البشرية لهذه المقولة وحاولوا بحثها وأثبت الكثيرون فسادها. وقـد لخص برتـرام تومـاس موقف هؤلاء العلماء في قوله: «هل العرب من الناحية العرقية كلهم من أصل واحد؟ هـذه النظريـة على أيـة حال لا يؤيدهـا كـا, من العالم (جليسر) والرحالة (بيرتون). . ففي حين يعتقد الأول أن العرب ليسوا من أصل سام، انما من أصل حام . . فإن الأخير أشار إلى أنه جمع من الأدلة القاطعة ما يثبت أن العرب ليسوا كلهم من أصل واحد وانما يتحدرون من ثلاثة أصول عرقية متباينة عن بعضها البعض»(١٩٠). وينقل الأستاذ برترام توماس رأياً آخـر للجنرال ميتـلاند الـذي كان مقيماً سياسياً بريطانياً في عدن، يقول: «يتحدر عرب شبه الجزيرة العربية على ما يبدو من أصلين مختلفين ومتميزين، فالنظرية السائدة عن قسمات العربي هي أنه الرجل الطويـل اللحية الأملس الـوجه كـالصقر، غـير أن عرب جنوب شبه الجزيرة أصغر قامة وأحسن تقاطيح وأكثر سمـرة وغير ملتحـين تقريبــاً. وتجمع كــافة المصـــادر على أن عــرب الجنوب يتحدرون من أصل حبشي. ومع ذلك فيبدو من الغرابة بمكان أن نقرر أن المصريين وعرب القيارة الأفريقيـة هم العرب الأقحاح بين العرب الساميين، أما عرب الشهال فهم عرب مستعربة أي أنهم عـرب بالتجنس أو الاستيطان أكثر منهم عرب بالسَّلالة»(٧٠). وأيا كان الأمر فيها يذكره برترام توماس ومن ينقل عنهم من رحالة أو علماء في السلالات والجغرافيا البشرية، فنحن نعرف أن الهجرات الحبشية والافريقية عموماً غزت جنوب الجزيرة منذ زمن قديم. وتكونت للأحباش ممالك داخل الجزيرة العربية نفسها لعل أشهرها مملكة أبرهة قبل الإسلام بقليل(١٠٠). . . كما نعرف أن هذا الجنوب تعرض أيضاً لهجرات فارسية من قديم جداً احتلت الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربيـة وحكمته زمنـاً طويـالًا، ثم شاركت في تحـرير الجنوب الغربي من الأحباش على عهد سيف بن ذي يزن الحميرى(٢٠١). أما الشيال فنعرف أن صلاته

<sup>(</sup>٦٩) انظر: برترام توماس، البلاد السعيدة.

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧١) انظر: عبدالمجيد عابدين، بين الحبشة والعرب (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٠).

<sup>(</sup>٧٢) انظر: حكاية غزو مالك بن فهم في هجرته اليمنية للجنوب الشرقي للجزيرة في: سالم السياج، عبان عبر التاريخ؛ الأزكوي، كشف الغمة: الجامع لأخبار الأمة؛ سعيد عاشور، محقّق، تاريخ أهل عبان؛ أبو عبدالله القلهاتي، الكشف والبيان، تحقيق سيدة الكاشف، وغيرها. . . انظر أيضاً غزو الفرس لليمن في: ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، وغيرها.

بالمصريين تبدأ باستيطان هاجـر زوجة ابـراهيم للشيال وبنـاء الكعبة. كـما أن صلاتــه بالــروم عميقة الجذور منذ محاولات الاسكندر فتح الجزيرة وكذلك البطالسة، ثم وجود مملكة الغساسنة في الشام واستقرار الروم فيها. فالحديث عن الجزيرة العربية كجزيرة بشرية منعـزلة حــديث مرفــوض ولو أنــهُ سار كالمسلمة رغم أننا نلمح في الحكايات العربية ذكراً دائماً لأسهاء لا عـلاقة لهـا بأبـطال الجزيـرة، وبأحداث لم تتم أصلا في الجزيرة، ثم هي مليئة بالطرائف التي تشي بعادات وعقائد الشعوب المحيطة بالجزيرة من الهند إلى فارس إلى السروم إلى مصر إلى افريقياً عموماً والحبشة على وجمه الخصوص. والذي يتابع أخبار المسامرات العربية والطرائف المتداولة في هذه الأسمار، يحس بمخزون ثقافي ضخم يمثل حصيلة العالم القديم من الحكايات وبقايا المعتقدات والعبادات. وقد أدهشت هذه الظاهرة المسعودي فقال في مروج الذهب: «وقد ذكر كثير من الناس ممن لهم معرفة باخبارهم أن هـذه الأخبار موضوعة، من خرافات مصنوعة، نظمها من تقرب للملوك بروايتها، وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة لها، وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة من الفارسية والهندية والرومية. وسبيل تأليفها مثل كتاب أقسان، وتفسير ذلـك من الفارسية ويقال له أقشابة، والناس يسمون هـذا الكتاب ألف ليلة وليلة، وهـو خبر الملك والـوزير وابنتـه ودايتها شيرزاد ورسازاد، ومثل كتاب وزره وشـــاس وما فيــه من أخبار ملوك الهنــد والوزراء ومثــل كتاب السنــدباد وغــيرها من الكتب في هذا المعني»(٣٢). فالعرب إذن لم يتداولوا في مسامراتهم حكايات أبناء الجزيرة وحدهم، وإنما كانوا يتداولون أيضاً حكايات معروفة لهم ومنقولة إليهم من أقاصيص الشعـوب الأخرى. وفي هـذا يقول الهمداني: «لم يصل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم إلا من العرب، ذلك لأن من سكن مكة أحماط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب، وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار النباس. وكذلك من سكن الحيرة وجاور الاعاجم علم أخبارهم وأخبـار حمير وســيرها في البــلاد. وكذلــك من سكن الشام خـــبر بأخبــار الروم وبني اسرائيل والبونان. ومن وقع بالبحرين وعهان فعنه أتت أخبـار السند وفـارس. ومن سكن البمن علم اخبار الأمم جميعـا لأنه كان في ظل الملوك السيارة (٧١). ومن هنا فإن حكايات الطرائف العربية مثلت جماع الفن القصصى الشعبي المتـداول في العالم القـديم كله، ولم يقتصر الأمر عـلى الموروث العـربي في الجزيـرة العـربيـة وحدها. ومهنة القص كانت مهنة معروفة ومتداولة فابن هشام يروي خبر النضر بن الحارث اللذي كان من شياطين قريش «وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً فذكَّر بالله وحذر قومه مـا أصاب من قبلهم من الامم من نقمـة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه، فهلم إليّ، فأنــا أحدثكم احسن من حــديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار»(٥٠٠). ولم يكن العرب يجدون في حديث النضر بن الحارث أو غيره من القصاص شذوذا عن القاعدة المتبعة في أسهارهم، سواء في مجالسهم الخاصة أم في جلساتهم بعد العودة من المراعي أم في الجلسات العامة كتلك الجلسة التي كانت تعقد في دار الندوة التي أقامها قصي بن كلاب قبل الإسلام، والتي يرجع إليها د. عبـدالحميد يـونس أصل المقـامة فيقـول عنها: «كانت تمثيلًا مباشراً متواصلًا يقدمه ممثل فـرد ومن هنا امـتزجت بالسرد القصصي، وتـطورت في العصـور الإســلامية إلى

<sup>(</sup>٧٣) انظر: المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ٢.

<sup>(</sup>٧٤) انظر: الهمداني، الوشي المرقوم.

<sup>(</sup>٧٥) ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام.

مواقف يؤديها الزهاد امام الخلفاء والسلاطين والوزراء»(١٧). ويؤيد د. شوقي ضيف ما ينذهب إليه د. عبدالحميد يونس في بدايات المقامة ووظيفة دار الندوة في الجاهلية(١٧). لعل هذه الأسهار المختلفة اذن كانت الزاد القصصي للمتسامرين في العصر الجاهلي، وهي بهذا تحطم الحواجز التي افترضها الدارسون عازلة للجزيرة وأصلها عن معارف الدنيا حولهم، وجعلتهم يسحبون التسمية من الجهل بالدين إلى الجهل بالحياة نفسها، وهو خطأ أوقعهم وأوقعنا حتى الآن في متاهة البحث عن العمق الحضاري لأبناء الجزيرة قبل الإسلام. وعن عمق النتاج الحضاري لهم المتمثل في فنونهم عموماً، وفي فن القصة بالأخص.

وقد أولع العرب ولوعاً كبيراً بالأمثال. والمثل قول سائر يمثـل تجربـة مستفادة وحكمـة غاليـة. والمثل قد يكون بيتاً من الشعر أو شطراً من بيت، أو كلما مسجوعاً، أو كلماً مرسلًا مختصراً ووافياً. وسنلاحظ اهتهام العرب بجمع هذه الأمثال وتصنيفها وتبويبها ثم حفظها وتداولها. والقرآن حافل بالأمثال، وضرب الأمثال. ويقول تعالى: ﴿... كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ (١٧٠ . كما يقول: ﴿الم تعر كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثـابت وفرعهـا في السياء﴾(٧١). وفي الســورة نفسها يقــول تعالى: ﴿وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثـال﴾(٨٠). ويقول أحمـد بن محمد الميداني صاحب مجمع الأمثال وهو أشهر مصنف عربي جمع أمثال العرب: «وامثال هـــــذه الامثال في التنزيل كثير وهذا الذي ذكرت عن طويلها قصير، أما الكلام النبوي في هذا الفن فقد صنف العسكري فيه كتاباً بـرأسه ولم يال جهداً في تمهيد قواعده واساسه،«٨٠٠. والأمثال المشهورة عن النبي (ص) استلفتت بالفعـل انتباه كشير من المؤلفين العرب، وشهاب الدين النويري يفرد القسم الثاني من الفصل الثاني لـالأمثال المشهـورة عن النبي (ص) والصحابة، واشتهرت كتب كثيرة كمراجع لهذه الأمثال ومن أهمها التي يرجع إليها أحمد بن محمد الميداني في كتابه الجامع هذا فيقول: «.. فطالعت من كتب الأئمة الاعلام ما امتد في تقصيد الامام، مثل كتاب ابي عبيدة وابي عبيد والأصمعي وابي زيد وأبي عمـرو وأبي فيد. ونـظرت فيها جمعـه المفضل بن محمـد والمفضل بن سلمة حتى لقد تصفحت أكثر من خمسين كتاباً..» ثم يقول: «ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا الكتاب، إلا ما ذكره من خرزات الرقي وخرافات الاعراب، والأمثال المزدوجة لانـدماجهـا في تضاعيف الأبـواب» ويقول شارحاً منهجه في التأليف: «وجعلت الكتاب على نظام حروف المعجم في أوائلها ليسهل طريق الطلب على متناولها، وذكرت في كل مثل من اللغة والاعراب ما يفتح الغلق، ومن القصص والأسباب مـا يوضح الغرض ويسيـغ الشرق ممـا جمعه عبيــد بن شرية وعــطاء بن مصعب والشرقي بن القطامي وغـيرهم»(٨٢). ويورد أقــوال الكتــاب في تعريف المثل فيقول: «قال المبرد: المثل مأخوذ من المشال، وهذا قـول سائـر يشبه بــه حال الشاني بالأول» ويقــول

<sup>(</sup>٧٦) انظر: عبد الحميد يونس، الأدب الشعبي.

<sup>(</sup>٧٧) انظر: شوقي ضيف، المقامة، فنون الأدب العربي، الفن القصصي، ١ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٤).

<sup>(</sup>٧٨) القرآن الكريم، «سورة الرعد،» الآية ١٧.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه، «سورة ابراهيم،» الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه، «سورة ابراهيم،» الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٨١) الميداني، مجمع الأمثال، ج ١.

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه.

أيضاً: «قال ابراهيم النظام: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهر نهاية البلاغة». فالأمثال عند أصحاب البلاغة قمة في بلوغ الغاية، ولكنها آخر الأمر مصدر مهم للقصص العربي المتداول. فالمثل إنما يضرب استخراجاً للعبرة من حادثة. والحادثة إما قصة حقيقية وقعت بالفعل. وإما حكاية مؤلفة يلخصها المثل أو مجموعة الأمثال الواردة فيها. وسواء أكان الأمر في المثل هذا أم ذاك فهو لا يمكن فهمه إلا بإيراد الحكاية نفسها. وهنا يدخل خيال الراوي، كما يدخل خيال الجامع. ويدخل بعد هذا كله قدرة الصائغ على الصياغة والعطاء الفني. وقد يكون المثل سائراً وقد نسي سببه فلا يجد مورده ما يمنعه من أين يحكي حوله القصص كما يقول أحمد بن محمد المبداني (ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق). والواقع أننا لا نجد قصة حكيت لنا وأساليب الفصاحة اهتماماً كبيراً. والمشل في حد ذاته صالح لأن يكون موضوعاً للقص، إذ هو وأساليب الفصاحة اهتماماً كبيراً. والمشل في حد ذاته صالح لأن يكون موضوعاً للقص، إذ هو اختصار بلاغي لحكاية قصصية كاملة، والأمر فيه أمر الكناية والأحاجي والألغاز، فكلها مهارات لغوية تلخص حدثاً أو تشير إليه، وفهمها لا بد من العودة فيه إلى الحكاية نفسها وسردها، فإن لغوية تلخكاية، خلق الابداع الفني حكاية حولها.

وكما شغف العرب بالأمثال شغفوا أيضاً بأخبار الكهنة وأسجاعهم، فهذه الأخبار إنما تحكي ما تبقى في الذاكرة العربية من حكايات قديمة مرتبطة بـالجان ومعرفتها بـالغيب واخبارهـا بامـر الغيب للكهنة الذين كانوا يتنبأون بوقوع الأحداث قبل حدوثها بزمن طويل. ولهم في الماثور المدون مجموعة ضخمة من أسجاع الكهان، تروى في قصص الأمم البائدة وانهيار السد، وحفر زمزم، وأيام العرب وأحداثها. والميزة الأولى للسجع أنه كالأمثال سهـل الحفظ، سهل الـترداد، وهو بهـذا يذكـر باجزاء الرواية الطويلة التي يحفظها الراوي، فكأنها محطات للتذكرة واكهال ما قد يغيب عن باله من أحداث لها أهميتها في تتابع السرد الروائي. وارتبط سجع الكهان بتفسير الأحلام. والحلم قصة مرئية يحولها راويهـا إلى كليات، ثم يحيلها المفسر إلى أحـداث ستحدث نتيجـة تفسيره لـرموز الحلم. فكأننا نعيش في عالم من الصور المجسدة التي يقوم المفسر بتحويلها إلى صور محكية ومسموعة. فنحن في عالم من صميم البناء القصصي دون شبهة أو جدل. وقد انتشرت حكاية الحلم هذه في معظم الأعمال القصصية العربية، وسنلمحها في الحكايات التي يوردها ابن اسحق في السيرة النبوية، ووهب بن منبه في التيجان، كما سنجدها بعد هذا تمثل عصباً رئيسياً في السير الشعبية خصوصاً في سيرة سيف بن ذي يزن وسيرة الظاهرة بيبرس. وفي البدء كانت الأحلام نذيرا بالقدر الصارم الذي ينذر بالدمار والخراب ٢٨٠٠. ثم تحولت هي والنبوءات معا إلى مبشرات بالرسالة النبوية حتى ليقول شهاب الدين النويري ممهداً لما أورده منها: «واخبار الكهانة كثيرة نذكر منها إن شاء تعالى في السيرة النبوية جملة تقف عليها في المشرات برسول الله صلى الله عليه وسلم»(١٨). ثم تحول الأمر إلى أن أصبح الحلم والنبوءة

<sup>(</sup>٨٣) انظر: قصة سطح في: النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، ج ٣، وتنبوءه بـانهيار ايــوان كسرى، انظر أيضاً قصة نبوءة انهيار سد مأرب في: ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام.
(٨٤) انظر: النويري، المصدر نفسه، ج ٣.

وسيلة لتفسير وقوف القدر إلى جوار البطل، وحتمية انتصاره على اعدائه من الكفار واعداء الـدين. ومن هنا كان الحلم كما كانت النبوءة تسبق الأحداث غالباً، ثم تأتي الأحداث لتكون مصداقاً لها، وتفسيراً قصصياً وبدائياً لرموزها ومعانيها . . وقد اهتم القرآن بالأحلام في توظيفها العربي المألوف، ولعل قمة هذا الاهتهام بدأ في سورة يوسف حتى يصل الأمر إلى أن تصبح هي العلم الـذي اختص الله بـه يوسف، فشق بـه طريقـه في بلاط فـرعون، وفي التحكم في اقـدار بلاده. ثم في جلبـه لأبيه وأخوته إلى أرض مصر في أول دخول لبني اسرائيل إلى أرض مصر كما تنبأ لــه حلمه القــديم في أول القصة (٥٠٠). وقد شغلت أخبار الكهان واستجاعهم، واخبار الأحلام واخبار النبوءات العرب شغلاً واضحاً. وارتبطت عندهم بأخبار الجن وأخبار السحر والسحرة على حد سواء. ويفرد ابن النديم في الفهرست الفن الثاني من المقالة الشامنة لأحبار هؤلاء ويقول في أوله: «يحتوي على احبار المعزمين والمشعوذين والسحرة وأصحاب النيرنجيات والحيل والطلسمات، ١٠٠٠ . وستحس بما أورده ابن النديم أنشا في عالم وان قام على شبهة معرفة إلا أنه أساساً عالم روائي، فهو يتحدث عن «أسهاء العفاريت الذين دخلوا على سليمان بن دارد»، ثم يقف عند أسماء سبعة منهم، ثم يتحدث عن الكتب المؤلفة في السحر والشعوذة. وهذا الاهتهام قائم على الايمان بالكثير من الغيبيات والقدريات، فالاهتهام بالحلم وبالكهان والنبوءات قرين الاهتمام بالجن والسحرة. وهو أيضاً قرين ببعض المعتقدات العربية التي تكثر أخبارها، وتكثر الحكايات عنها كالزجر والفأل والطيرة والفراسة والذكاء، وما يسمى بأوابد العرب. والمسألة في مجملها تفاؤل وتشاؤم يأخذ أشكالًا مختلفة. كما أن الأوابد هي مجموعة من البقايا الوثنية أصبحت تسري في الناس مسرى العادات الاجتماعية المتبعة، وتقوم كلها على مجموعة من العقائد المستندة إلى تحكم القوى الغيبية غير المعروفة في مقدرات الناس وكيفيــة رد شر هذه القــوى في شكل أو في آخر ٧٠٠). وعلى قدر اهتهام المؤلفين العرب بهذه الأوابد وبالزجر والطير والفأل والفراسة، على قدر امتلاء كتبهم بذكر الحكمايات المدالة عليهما والذاكرة للمشهور منهما وممن عرفوا بها من قبائل العرب، وعلى بن الحسين المسعودي في مروج اللهب ومعادن الجوهـ يقف طـويـلاً عنـد هـذه الحكايات ويورد العديد منهاد منهاد منهاد فعل شهاب الدين النويري وغيره. ويذكر «ابن النديم» في الفهرست مجموعة من هذه المؤلفات مع أسهاء مؤلفيها، والفن الثالث من المقالة الثامنـة من كتابـه تحت عنوان: الكتب المؤلفة في الفيال والبزجير والحيزر ومنا أشبيه ذلك: الفيرس والهنيد والبروم والعرب (٨١٠). وقد أمدت هذه الكتب المؤلفين القصصيين بمادة ضخمة اندست وسط ثنايا رواياتهم وقصصهم، سواء منها ما روى عن الفترة العربية قبل الإسلام، أم ما كان في الفترة الإسلاميــة، وما

<sup>(</sup>٨٥) قال تعالى: ﴿وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدآ وكـذلك مكاناً ليوسف في الأرض ولنعلّمه من تأويل الاحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمـون، ولما بلغ أشــده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين﴾ القرآن الكريم، «سورة يوسف،» الآيتان ٢١ و٢٢.

<sup>(</sup>٨٦) انظر: ابن النديم، الفهرست.

<sup>(</sup>٨٧) انظر: «الفن الثاني، » في: النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، ج ٣.

<sup>(</sup>٨٨) انظر: المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ٢.

<sup>(</sup>۸۹) انظر: ابن النديم، الفهرست.

كان منها بعد انتشار الإسلام وظهوره في المناطق الأخرى المتعددة. وسنحس من هذه الحكايات أنها مزيج متداول بين الشعوب في المنطقة، وأنها أقرب إلى الموروث الشعبي الإنساني العام منها إلى أن تكون خاصية عربية بذاتها. وهذا الموروث العام حقق للقصص العربي الشعبي المتداول حول هذه المواضيع نوعا من الشيوع في البلاد العربية كلها، ونوعا من القربي من مثيلاتها العالمية الواردة في كل آداب العالم القصصية. إلا أنها كانت أيضاً مدداً زاخراً بشخصيات السحرة والكهنة والمفسرين وقصاصي الأثر وأصحاب الفأل والمطيرة والمهرة من أصحاب الفراسة والملغزين وعارفي الغيب، وقارئي الدلالات الغامضة عن الأحداث المستقبلية.

وإلى جوار كل هذه الذخيرة من القصص تبرز قصص النوادر حول الجواري وحكايات الحب والشذاذ من اللصوص والبطالين والمغفلين ٩٠٠ . ويذكر «ابن النديم» ثبتاً بأسماء الكتب المؤلفة في أحاديث البطالين والمغفلين وتعبير الرؤيا والحكمة والتعاويل والرقي، والمشعبذين والسحرة وأشباههم. وبرزت في هذه الأسهاء والنوادر حكاية الحيوان وحكاية المكان. وهما معاً من بقيايا الأساطير القديمة المرتبطة بعبادة الحيوان، والمرتبطة بتعليل أسهاء الأماكن. وسنجد حكاية الحيوان غالبة على القصص المرتبطة بالزجل والفأل والطيرة. وعلى الرغم من حتمية وجود هذه الحكايات في المأثور الشعبي العربي القديم بحكم ارتباط حياة العربي بالحيوان كراع يعيش على رعى الأغنام، والأبقار، أو كمسافر يتجول فوق الجمل، وكفارس يعيش فوق فرسه، الا أن المأثور العمالمي القديم دخل إلى حكايات الحيوان بكثرة وغزارة. وقد أفردت الخيل بمؤلفات بذاتها تحكي حكاية الأنسان مع الفرس منذ الاسطورة، ثم تستمر إلى تسميات العرب للخيول وأسبابها، وعن الطب البيطري الخاص بها، وعن علوفاتها وأنواعها، ثم عن نسب جيادها وأصائلها ويرتبط كل هذا بسيل لا ينتهي من القصص والحكايات المنوعة، يمستزج فيها عنصر الأسطورة منذ تـزاوج خيل سليمان مع خيـل البحر، إلى حكايات التاريخ في الوقوف عند الشهير من الخيول وسلَّالي هذه الخيول وحيلهم في سلها أو سرقتها، أو الحصول منها على نسل نبيل، إلى ربط الخيل بمشاهير الفرسان فلكل فارس شهير لـه اسمه المشهور. والكثير من القصص العربية تدور حول هذه الخيول، وتقوم عقدتها الأولى عـلى هذه العلاقة الوطيدة بين الفارس والفرس(١٠). والأمر في الإبل لا يقل أهمية عن هذا، فبالإبل هي سفن الصحراء، وهي أمان العربي في رحلته المدائمة، وهي لباسه وطعامه وأدواته أيضاً. وقد ألفت الكتب في أصائل النياق وعاداتها وطباعها وتطبيبها، والقصص الغريبة المرويبة عنها. والناقة كانت محور الكثير من الأحداث الهامة في الحياة القصصية العربية ابتداء من ناقة صالح إلى حكاية الجساسة إلى النوق العصافير في حكاية عنترة. وموسوعة محمد بن موسى الدميري عن الحيوان، وكمذلك موسوعة الجاحظ تشهدان على أهمية الحيوان في القصص العربي، وامتزاجه ببقايا العبادات القديمة والأساطير المتوارثة(١٩). كما حفلت هذه الحكايات بالكثير من استيحاء للحيوان واستعمال له في تحويل

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٩١) كحرب داحس والغبراء، وأبجر عنترة.

<sup>(</sup>٩٢) انظر: كهال الدين محمد بن موسى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، وبهامشه عجائب المخلوقات:

بجرى الأعهال القصصية أو التأثير في الأحداث تأثيراً مباشراً أو غير مباشر. وقد حفل الشعر العرب بوصف الحيوان والتغني به، سواء منه ما كان مستأنساً أم ما كان وحشياً. كما حفل القصص القرآني بالحديث عن الحيوان والطير بل والهوام أيضاً (٢٠٠٠). ومع كل هذا فقد نقل العرب حكايات الحيوان عن الشعوب الأخرى وتناقلوها، قال محمد بن اسحق: «أول من صنف الخرافات، وجعل لها كتباً وأودعها الحزائن، وجعل بعض ذلك على السنة الحيوان الفرس الأول» (٢٠٠٠). ويقول: «ونقلته العرب إلى اللغة العربية وتناوله الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه، وصنعوا في معناه ما يشبهه». وكذلك الأمر بالنسبة للهند فابن النديم يذكر كتاب ابن المقفع كليلة ودمنة ومحاولات نظمه شعراً. وسنلاحظ أن معظم الحكايات العربية عن الحيوان أخذت هذا الطابع الهندي في استخراج الحكمة من أحداث تجري بين الحيوانات، أو بينها وبين الناس. وهي آخر الأمر رموز يختفي وراءها الكاتب، ويخفي هدفه الاجتماعي أو السياسي وراء هذه الأقنعة الحيوانية. لكنها أمدت القصاص بوسيلة منجية للسرد القصصي إذا ما تعرض لأمر يعرض صاحب القصة للمؤاخذة بشكل أو بآخر. والحيوان إذن كان مادة للمعرفة ومادة للأسطورة ومادة للحكي الخرافي، ثم مادة للحكمة، ومادة دائمة للقصاص وخيالهم الواسع الذي يربط بين وماء الإنسان وعالم الحيوان بهذا الرباط الوشيج الذي يربط بينها في واقع الحياة نفسها.

أما بالنسبة إلى المكان وحكايته، فيكاد لا يوجد مكان في بلاد العرب لا تروى عنه الحكمايات التي تفسر سر وجوده وسر التسمية التي أطلقت عليه بدءاً بالكعبة المشرفة وبئر زمىزم ومدينة يثرب، ومكة أو بكة، ووصولاً إلى أسهاء الأقطار كمصر والحجاز والشام واليمن، ووقوفاً عند كل ميل وكل بئر، وكل ملمح جغرافي من ملامح الجزيرة عموماً. وسنحس بالثراء القصصي الحقيقي إذا ما حاولنا تتبع أسهاء الأماكن وما روي حولها من قصص تتراوح بين القداسة والواقع والمعاش. وتضرب في أعهاق التاريخ وتصل إلى قرب الإسلام. كما تضرب إلى أعهاق الوثنية والديانات القديمة، وتصل إلى الحكايات المبشرة بالإسلام والممهدة لأحداث السيرة النبوية ووقائعها. فمنذ البدء تروي الحكيات المرتبطة بالنجوم، وهي حكايات ثرية بالخيال غنية بالعاطفة كحكاية المزهرة الملكة التي تحولت إلى نجمة والملكين هاروت وماروت اللذين تحولا إلى صنمين وحكاية أساف ونائلة (١٠٠٠). وحكاية أساف ونائلة وغيرها من مدن الشمال والجنوب على السواء. مكة والقليس في اليمن، وبيوت أخرى في الطائف وغيرها من مدن الشمال والجنوب على السواء. وحول هذه البيوت حكايات تفسر، وحكايات تعمق عبادة هذه الأوثان، وتعمق وحول هذه البيوت حكايات تفسر، وحكايات تعمق عبادة هذه الأوثان، وتعمق وحول هذه البيوت حكايات تفسر، وحكايات تقدس، وحكايات تعمق عبادة هذه الأوثان، وتعمق وحول هذه البيوت حكايات تفسر، وحكايات تقدس، وحكايات تعمق عبادة هذه الأوثان، وتعمق

<sup>..</sup> والحيوانات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (القاهرة: المطبعـة الميمنية، ١٣٠٥ هـ)، وأبــو عثمان عمــرو بن بحر الجـاحظ، الحيوان، تحقيق عبــدالسلام محمــد هارون، ٧ ج (القــاهرة: مكتبـة مصــطفى البــابي الحلبي، ١٩٣٨ ـ ١٩٤٥).

<sup>(</sup>٩٣) انظر: «الفن الثالث،» في: النويري، نهاية الارب في فنون الأدب، (في الحيوان الصامت).

<sup>(</sup>٩٤) انظر: ابن النديم، الفهرست.

<sup>(</sup>٩٥) انظر: النويري، المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٩٦) انظر: في هذه القصة وغيرها، ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام؛ أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي، كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكى (لببزيغ: هراسوفيتش، ١٩٤١)، والمسعودي، مروج اللـهب ومعادن الجوهر.

معنى القدسية لهذه الأماكن. وهناك أيضاً بيوت النيران للمجوس في أماكن وجود الفرس في الجنوب والشرق على السواء، وأماكن البيوت المعظمة والهياكل المشرفة للصابئة يذكرها «المسعودي» بالتفصيل في مروج الذهب، وحول هذه البيوت حكايات لا تنتهي وقصص بعضها غامض وبعضها مليء بالرمز الفَّلسفي أو الديني. وهناك أيضاً معابد اليهود وكنائس النصاري وأديرتهم، وقـد دخلت في صلب الكثير من الأعمال القصصية كأماكن لوقوع الحوادث والمعارك والمؤامرات وخصوصاً في الحكايات التي تدور حول معارك العرب والسروم(١٧٠)، والمعارك التي تسدور بين العسرب والفرس(٩٠٠) أو المعارك التي تدور بين العرب والأحباش (٩١). وقد لعبت هذه البيوت الدينية دورا مهماً في ابقاء ملامح من الأساطير العقائدية القديمة مرتبطة بما ظل يروى عنهـا من حكايـات. كذلك لعبت دوراً مهماً في حكايات الجن وحكايات السحر على السواء. وهذه المعابد وما بها من تماثيل، وكذلك القبور القديمة وما فيها من أجساد محنطة وتوابيت كانت مجالًا للخيال القصصي. وكانت مسرحاً لبطولات الجسارة والمغامرة من أبطال يغامرون للحصول على ما بها من كنوز أو التّعـرف على مـا فيها من أسرار "". وكانت المسرح الذي يلتقي فيه الأبطال مع الذخائر المعدة لهم لتعينهم على القيام بأدوارهم البطولية في عالمي الانس والجن على السواء. وقد لعبت القصور القديمة والقلاع الأثرية دوراً مهماً في إثارة الخيال حول أصحابها القدماء من الملوك الحميريين أو القواد العسكريين وحروبهم وانتصاراتهم وقصص الحب والخيانة التي كانت مسرحاً لها(١٠٠). وقد ترك الخيال لنفسه العنان فتخيل الوجدان العربي وجود وادي الجن أو وادي عبقر حيث مجمع الجان الشعراء اللذين يوحون للشعراء المشهورين بأشعارهم. كما خلق هذا الخيال مدينة الأحلام، أحجارها من معدن كريم ومرصعة بالزبرجد والياقوت والمرجان، ومطلية بالذهب، والأنهار تجـري من تحتها والأشجـار محمّلة بكل ثـمار العالم، مما يشبه قصور الجنة كما يتخيلها الوجدان العربي في «ارم ذات العماد» التي بناها عاد واختفت عن الأنظار بعد موته، والتي احكمت القصة أمره أن يكون على قيد أنملة منها فلا يدخلها أبدآ. ثم يعود الخيال ليبرزها مرة في عهد معاوية ثم تختفي من جديد. وحكاية ارم ذات العماد تذكرها كل كتب القصص العربية على مختلف تسمياتها (١١٠٠). كما تجعل القصة العربية قبر حاتم الطائي أشهر من عرف بالكرم من العرب يقري ضيوفه ويستضيفهم رغم أنه مجرد قبر، لكن الخيال يسر له أن يكون على مثال الراقد فيه كرماً وحسن ضيافة(١٠٠٠). ويلعب المكان دوراً محورياً في تحــديد مكــان البطل من قومه أو من القضية العامة للقوم. فحفر بئر زمزم والقصة التي تدور حوله على عمقهـا وجاذبيتهـا إنما

<sup>(</sup>٩٧) انظر: سيرة ذات الهمة؛ ألف ليلة وليلة؛ سيرة الظاهر بيبرس، وسيرة عنترة في أجزائها الأخيرة.

<sup>(</sup>٩٨) انظر: سيرة حمزة البهلوان؛ سيرة فيروز شاه، وحكاية مالك بن فهم في: السياج، عمان عبر التاريخ.

<sup>(</sup>٩٩) انظر: سيرة سيف بن ذي يزن، وابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام.

<sup>(</sup>١٠٠) انظر: ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، والمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر.

<sup>(</sup>١٠١) انظر: الهمذاني، الاكليل.

<sup>(</sup>١٠٢) انظر: الثعلبي، قصص الانبياء المسمى بالعرائس؛ ابن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، والمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر.

<sup>(</sup>١٠٣) انظر: المسعودي، المصدر نفسه، والميداني، مجمع الأمثال.

سيقت لتحدد مكان عبدالمطلب في قريش (۱۰۰). وبناء يثرب على يد وزير ذي يزن الحميري المسلم سرآ، تحدد مكان ذي يزن ومكان ابنه في التمهيد للاسلام. وكذلك تلعب حكاية الحلم البذي يأمر ذي يزن بكسوة الكعبة ثلاث مرات حتى يستجيب استجابة كاملة دورا مهما في نسبة سيف بن ذي يزن إلى عالم الإسلام بمعناه العام وحربه للكفار وعبدة النجوم (۱۰۰۰). وحكايات المكان تبدو امتداداً يزن إلى عالم الإسلام بمعناه العام وحربه للكفار وعبدة النجوم وكوراً رئيسياً يعكس وجوده القصصي بعد للأسطورة التعليلية، وامتداداً للأسطورة الابداع والتأليف.

ونحن لا ننسى من موضوعات النوادر ما كان يدور حول المغازي والانساب، وحول المثالب وللمغامز فيها، وحول الشعراء والخطباء، وحول المغنين والمغنيات، وحول الجواري والعبيد، وكلها أمدت القصة العربية بالوافر من المواقف الخصبة والحكايات الطريفة. إلا أن هذه النوادر نفسها وكذلك أصحابها كانت وكانوا جميعاً موضوعاً لحكايات طريفة وثرية اهتم بها الاخباريون الرواة واعطوا أنفسهم الحق في ان يديروا حولها وحولهم القصص والحكايات. وفي الفهرست فصل كامل هو الفن الثالث من المقالة الثالثة من الكتاب يحتوي على أخبار القدماء والجلساء والأدباء والمغنين والصفادمة والصفاعنة والمضحكين وأسهاء كتبهم ومعظمها يدور حول الندماء والمنادمات وآداب المؤسلي قصة حياة طريفة كما يروي ثبتاً بأسهاء كتبه ومعظمها يدور حول الندماء والمنادمات وآداب المنادمات وصفاتها. فهم أنفسهم كانوا مجالاً لكثير من القصص المليء بالمواقف المرحة، وحكايات المحب والغزل، وحكايات الصعود والهبوط في دنيا الفن ودنيا الناس جميعاً.

وإذا كنا قد قلنا إن القصص الجنوبي يمثل بطولة الجنوب المتفوقة وموقف سيادة ملوك الجنوب المتحطانية، وان قصص الفتوة تمثل مرحلة الانتهاء العربي والتعرف على مكونات بطولة العربي، وقلنا إن القصص الديني يمثل التبشير بالأديان والعقائد، فإننا نستطيع أن نقول إن حكايات النوادر تمثل العمق الاجتهاعي والمتبقيات السلوكية والقيم الأخلاقية للإنسان العادي في تفاعله مع الأحداث ومع عمقه التاريخي، ومع الموروث المعروف في عالمه كله بحثاً عن الرؤية الواضحة لمسيرته الإنسانية.

## ثالثاً: خاتمة

## ١ \_ موقف الدارسين

نحسب أننا بعد هذا الحديث الموجز كل الإيجاز نستطيع أن نطمئن إلى وضوح الرؤية بالنسبة للأصول الأولى للرواية العربية في تعددها وتنوعها وثرائها الخصب. ونحسب أيضاً أنه يرد على

<sup>(</sup>١٠٤) انظر: ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام.

<sup>(</sup>۱۰۵) انظر: سيرة سيف بن ذي يزن.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر: ابن النديم، الفهرست.

الكثير من الشكوك التي حامت فترة زمنية طويلة على دور القصة كفن أدبي في دنيا الفن القلولي العربي، وقد يـذهب البعض إلى أن الصياغـة القصصية العـربية تخـالف إلى حد كبـير الصياغـة التي تواضعنا عليها في فن القصة، ولكنها نحب أن نذكر أن الصياغة العربية ليست واحدة، فنحن نتدرج من الخبر إلى الحكاية القصيرة، إلى الحكاية المتوسطة التي يتخللها الحوار وتبرز فيها الشخصيات محددة وواضحة ، كما تبرز فيها المواقف في جدلية واضحة ومدلّة ، إلى الرواية البطويلة ذات الأسلوب المميـز والخاص بهما، وصاحبـة الفنية التي رسمتهـا لنفسها وسـارت عليها بحيث أصبحت إطاراً فنياً نميزاً للرواية العربية الطويلة التي اصطلحنا على تسميتها بالسير الشعبية(١٠٠٠). كما نحب أن نذكر أن فن القصة نفسه فن غير ثابت الأطر فهو يتغير من عصر إلى عصر، ومن مدرسة فنية إلى مدرسة فنية. ولسنا مغالين إذا قلنا إن هناك اتجاهاً في الفن المعاصر للعودة إلى المناهج الفنية للسيرة الشعبية في الكثير من مظاهره وسهاته، وإن كان هذا يحتاج إلى دراسة مقارنة تتسم بالجرأة وعمق النظرة. كما ان صياغة الحكاية القصيرة كما نشاهدها في فصول كشيرة من كتب الأخبار وكتب الأدب وبخاصة عنـد الجاحظ وابن المقفـع وفي ألف ليلة وليلة لا تختلف في كثير عن شروط القصــة القصيرة في بداياتها، وعند بعض المذاهب القصصية حتى الآن. وقد آن الأوان أن نعترف بأن القصة كفن، عمل شعبي بالدرجة الأولى. وأنها ان انكرت هذا أخرجت من الجوهر الذي يمدها بالعمق والحياة. وإن كان معظم الأعمال القصصية العربية يمكن أن نطلق عليها صفة الشعبية، فهذا لا يجردها من قيمتها كفن قصصي، بل لعله يثبت هذه القيمة ويؤكدها.

# ٢ ـ المنهج الفني للرواية العربية

لا شك في ظهور تأثير ثقافة العصر على القصة العربية في أصولها الأولى، كما لا شك في ظهور تأثير المعتقدات القديمة وبقايا العبادات الوثنية، والديانات السماوية السابقة على الإسلام، ولكن لا شك أيضاً في تأثر كل هذه المعطيات الموروثة بالحس الإسلامي في صورتها التي جاءتنا بها، أو تناولها الرواة الإسلاميون فأعادوا تقديمها لنا من منظور لا يتعارض مع تعاليم الإسلام وفلسفته، إن لم يتوافق معها ويسايرها. والمسألة لا تتعلق ببقايا المعتقدات والطقوس، وإنما هي تتعلق أساساً بالمنظور الإسلامي لمكان الإنسان في الكون. فالإسلام حوّل صراع الإنسان مع القدر الطالم الغشوم إلى صراع الإنسان ضد الشر والشيطان مؤيداً بقوة الله والإيمان. وبهذا حسمت قصة المسرح بالشكل الاغريقي الأرسطي تماماً، إذ لم يعد هناك مكان للتراجيديات اليونانية، وإنما حل محلها البطل الذي ينتصر آخر الأمر، وأياً كانت قضيته الشخصية، وأياً كانت عقدته الدرامية، وأياً كانت القوى التي يتصارعه، معنوية أم مادية أم أسطورية. فهذا آخر الأمر سيحقق التوازن ثم الانتصار النهائي. فالخير لا بد أن ينتصر على الشر. وقد ساد هذا المفهوم الإسلامي الصياغات الأولى للقصص القديم في معظمها، ثم ساد مرحلة التأليف القصصي في العصور الإسلامية سيادة كاملة، تجلت في أبطال السير معطفها، ثم ساد مرحلة التأليف القصصي في العصور الإسلامية سيادة كاملة، تجلت في أبطال السير الشعبية جميعاً.

<sup>(</sup>١٠٧) انظر: خورشيد وذهني، فن كتابة السيرة الشعبية: دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية عنترة بن شداد.





# الفصت ل الخناميس

# الخطاب النارئيني من النقييد إلى الارسال: قراءة في الطبري والمسعودي وابن خلدون

سيزات سم \*

#### مقيدمية

«إذا حاولنا أن نسمي الحضارة الإسلامية بأحد منتجاتها فإنه سيكون علينا أن نقول عنها إنها «حضارة فقه»، وذلك بالمعنى نفسه الذي ينطبق على الحضارة اليونانية حينها نقول عنها إنها «حضارة فلسفة» وعلى الحضارة الأوروبية المعاصرة حينها نصفها بأنها «حضارة علم وتقنية»().

والفقه إنتاج عربي إسلامي محض، كما أنه أكثر منتجات الحضارة الإسلامية انتشاراً وأبعدها تأثيراً في تشكيل العقل العربي وتغلغلًا في مناهج الدراسة والبحث في مختلف العلوم الإسلامية وأشكال القوالب التي كان الإنسان العربي ينتهجها في جميع أنشطته الذهنية.

والقارىء للتاريخ العربي لا يسعه سوى ملاحظة ذلك التأثير. فقد كان منهج المؤرخين العرب الأوائل مقيَّداً إلى حد لافت بقدسية النص: القدسية التي انتقلت من النص القرآني ونصوص الحديث، والتي لا تسمح لأي ناقل لها بتغيير في اللفظ، وإنما يقتصر دور الكاتب أو المحقق لها على تحقيق صحة النقل وتسلسل الإسناد وسلامته. نقول: انتقلت هذه القدسية إلى الكتابة التاريخية؛ فلم يستبح المؤرخ لنفسه استيعاب المعنى الوارد في «الخبر» أو «الرواية» التي جاءت على لسان الشاهد الأول للحدث وإعادة تقديمها مجردة لقارئه، بل لم يقدم - إلّا متأخراً - على نقدها وتقويمها في ضوء غيرها من «الأخبار» و«الروايات»، وإنما كان يقدمها بنصها، كما يقدم بجوارها «نص» الروايات الأخرى مسئداً كلاً منها لقائلها الأول الذي شهد الواقعة، ملقياً مسؤولية كل منها على قائل «الخبر».

وقد ساهم في حفظ «النص» والحرص على لفظه الاعتباد على المشافهة؛ فقد كان نسق

<sup>(\*)</sup> مؤلفة وناقدة \_ أستاذ أدب مقارن \_ الحامعة الامريكية \_ القاهرة.

<sup>(</sup>١) عَمَد عَابِد الجابري، نقد العقل العربي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١: تكوين العقل العربي، ص

الاتصال هذا يستلزم وساطة الناقل. وإذا كانت سلسلة الاتصال في النص القرآني هي: الله → جبريل → محمد → الناس، فقد ماثلتها سلسلة الإسناد في الحديث، وانتقل هذا النمط الى التاريخ كذلك.

نسارع منذ البداية إلى تقرير أن بحثنا هذا ليس بحثاً في علم التاريخ، وهو الأمر الذي لا نزعم القدرة عليه، بل هو دراسة للخطاب التاريخي. فلن نتعرض للأحداث التاريخية وتصنيفها أو محركات هذه الأحداث أو القوانين التي تحكمها أو دور الفرد والجماعة فيها إلى غير ذلك من الأسئلة التي تطرحها دراسة التاريخ أو فلسفته، إنما تنصب دراستنا على الخطاب التاريخي: كيفية تقديم المادة التاريخية؛ أي كيف حوَّل المؤرخ مادته (الأحداث) إلى أخبار وروايات تتناقلها الجماعة من جيل إلى آخر إلى أن تصل إلى الدارس المعاصر؟

وحتى تتضح خصائص كتابة التاريخ العربي وأوالياته فقد أخذنا قطبين من أقطاب المؤرخين العرب وهما الطبري (محمد بن جرير، أبو جعفر) (القرن الرابع) وابن خلدون (عبد الرحمن، أبو زيد) (القرن الثامن) مع وضع المسعودي (علي بن الحسين) (القرن الرابع) وسطاً بينها، نقيم بينه وبينهم بعض المقارنات.

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من تأثير مناهج الفقه على كتابة التاريخ أن كلا المؤلفين فقيه؛ بـل إن جميع مؤرخي العرب الأوائل كانوا فقهاء قبل أن يكونوا مؤرخين، والاستثناء اللافت للنظر هنا هـو المسعودي ـ على الرغم من أن له بعض الكتابات في الفقه ـ الأمر الذي يجعل لكتابه مـر وج الذهب أهمية في بعض المقارنات، كما أنه ذو ميول اعتزالية، ويشتبه في تشيّعه. أما الطبري فقـد كان شافعيا في بداية حياته ثم تحوّل عن هذا المذهب ووضع مذهباً خاصاً بـه، في حين كان ابن خلدون قاضي قضاة المالكية في أواخر حياته.

# أولاً: طريقة التأليف

أول ما نود أن نبدأ به مناقشتنا لماهية الخطاب التاريخي لدى هؤلاء المؤرخين هو منهج التأليف. ما الوسيلة التي استخدمها كل من هؤلاء المؤرخين في تقديم مادته؟ أول ما يلفت نظر الباحث في هذه الأعهال الثلاثة، تاريخ الرسل والملوك للطبري ومروج المذهب للمسعودي وكتاب العبر لابن خلدون، طريقة تأليف كل منها وهي طريقة تختلف اختلافاً جذرياً من عمل لآخر. فالسطبري قام بإملاء تاريخه على تلاميذه. ويروي الخطيب البغدادي ملابسات ذلك فيقول: «إن ابا جعفر الطبري قال لاصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟؛ قالوا: كم قدره؟، قال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا: إن هذا بما تفني الأعهار قبل إتمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ثم قال: «أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقننا هذا؟، قالوا: كم قدره؟، فذكر نحو ما ذكره في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم ا»، فاختصره كما اختصر التفسير، أما المسعودي فكان في حال ترحال مستمرة، ويبدو أنه كان يؤلف كتبه وهو يتنقل

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، تاريخ بغداد: أو مدينة السلام، ١٤ ج (القاهرة: مكتبة الحانجي، ١٩٣١)، ج٢.

من مكان إلى مكان. لذلك يعتذر عها أصاب مؤلفه من تقصير بسبب «تقاذف الأسفار وقطع القفار تارة على متن البحر، وتارة على ظهر البر»(۱). ويختلف ابن خلدون عن الطبري والمسعودي كل الاختلاف في طريقة التأليف، فقد كتب مقدمة كتابه أثناء اعتزاله الحياة العامة أربع سنوات في قلعة ابن سلام حيث يقول: «متخلياً عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها، واكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألقت نتائجها»(١).

ويقول ابن خلدون إنه كتب المقدمة في خمسة أشهر ثم شرع في كتابة بقية أجزاء مؤلفه التاريخي في مقامه المنعزل بقلعة ابن سلام، يكتب عن حفظ ومن ذاكرته وما تيسر له من قليل المراجع في هذه القلعة. غير أنه عندما تقدم في تدوين الأخبار أدرك حاجته للرجوع إلى الكتب والمصادر اللازمة لهذا التاريخ الواسع، فعاد إلى موطنه، تونس، حيث يسرت له مكتباتها الغنية ما يحتاج إليه من مراجع. وأتم ابن خلدون نسخته وأهداها إلى السلطان أبي العباس في أوائل عام ٧٨٤ هـ، وهي التي يطلق عليها النسخة التونسية. غير أن ابن خلدون لم ينقطع عن كتابه منذ بدأ فيه حتى وفاته عام ٨٠٨ هـ، فأكمل كلاً من الكتاب والمقدمة وأضاف إليها ونقحها، وحرر بعض أقسام المقدمة تحريراً جديداً وأهدى نسخة منقحة إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن حوالي عام ٧٩٩ هـ، وهي النسخة التي عرفت بـ النسخة الفارسية. ثم استمر في تعديل كتابه وزيادته وتنقيحه حتى توفي عام ٨٠٨ هـ.

إن اختلاف الملابسات التي صاحبت تأليف تاريخ الرسل والملوك والمقدمة يوحي بالعفوية التي تصاحب الإملاء مقابل التدبير الناتج عن انقطاع ابن خلدون لكتابة تاريخه والمراجعة المستمرة التي امتدت على مدى أكثر من عشرين سنة، كما يلفت النظر إلى نظام الاتصال الذي ميز كلا منهما. فمع وجود تشابه بين نظامي الاتصال، من حيث وجود مرسِسل ورسالة ومستقبل، أو طبقاً للمصطلح اللغوي، متكلم وقول ومخاطب، إلا أن العلاقة بين أطراف هذه البنية المثلثة تتخذ أبعادا مختلفة في الموقف الحطابي الذي وقفه الطبري المعلم، الذي يلي كتابه على طلابه وهو حاضر، معروف الهوية، يلقن كتابه مشافهة، والمخاطبون ماثلون أمامه يتلقون المعرفة عن شيخهم. فالموقف الحطابي الذي يقفه الطبري موقف تقليدي يعتمد على «الإخبار» و«التحديث»، فالعلم لا يؤخذ إلا شفاهاً من يقفه الطبري موقف تقليدي يعتمد على «الإخبار» و«التحديث»، فالعلم التي أرست قواعد انتقال المعرفة من راو (متكلم) إلى راو (متكلم) ـ قد أكد آليات نقل النص شفاها، وقنن مراتب الصحة والخطأ في طرق التواتر. ولا يخفى على أحد أهمية هذا العلم بالنسبة للطبري الفقيه المحدث؛ فالموقف الخطابي هنا مقنن تقنيناً صارماً من ناحية كيفية بث الرسالة من حيث شكل البث؛ ولذلك فلموقف الخطابي هنا مقنن تقنيناً صارماً من ناحية كيفية بث الرسالة من حيث شكل البث؛ ولذلك فلموقف الخطابي هنا مقنن تقنيناً صارماً من ناحية كيفية بث الرسالة من حيث شكل البث؛ ولذلك

<sup>(</sup>٣) ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد (بغداد: المكتبة العصرية، ١٩٣٨)، ج ١، ص ٢.

 <sup>(</sup>٤) ابو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً، عارضه بأصوله
 وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥١)، ص ٢٢٩.

فقد فصُّل علماء أصول الحديث في نوعيات البث وأيها أفضل: «سمعت» أم «حدثنا» أم «أخبرنا» أم «حدثني» أم «أخبرني». فلذهب البعض إلى أن «سمعت» أفضل حيث إنها تؤكد جارحة السمع، والبعض الأخر ذهب إلى أن «حدثنا» أفضل لأنها تنطوي على قصد المتكلم في نقل الرسالة إلى المستمع ويكون هذا أقوى وأنفع. ولا شك أن هذا التقنين للتفاعل الخطابي وجهاً لـوجه يلصق الكلام بالمتكلم أكثر من غيره من الـوسائــل. ولكن لا بد من الإشــارة هنا إلى أن اللغــويين العــرب ميزوا بين «الكلام» و«الحكاية». ويمثل هذا التمييز حجر الزاوية في عملية الأداء اللغوي؛ فليس كل متكلم واضعاً لكلامه بل قد يكون حاكياً لكلام غيره؛ فكون الطبري ماثلًا أمام مستمعيه لا يعني أنه واضع لكلامه، بل قد يكون حاكياً لكلام غيره، وهـذا ما سنفصله فيـما بعد غـير أننا نـريد هنـا أن نؤكد أهمية المشافهة في نقل المعرفة أياً كانت، ثم إن الطبري لم يستغرق في إملاء كتابه \_ وهـ وكتاب ضخم ـ سوى أربع سنوات. ويجب ألا ننظر إلى هذه السنوات الأربع على أنها فترة «تأليف»، إذ انها في الحقيقة كانت فترة «إملاء»، حيث لم تكن فترة تروٍ ومراجعة؛ بل كانت كل واقعة يتم الإخبـار بها تتجمد روايته عنها بمجرد انتهائه من إملائها، ولم يكن له بعد ذلك فرصة مراجعة ما أمـلاه عنها. ولم يكن طول فترة تسجيل الكتاب على مدى أربع سنوات سوى التعبير المادي عن الزمن المادي لكتابة ما يمليه على طلابه خلال الساعات التي خصصت لإلقاء هذه الـدروس. وفي نهاية السنـوات الأربع عندما انتهى الطبري من الإملاء و«قطع» كتابه وانفصل عنه لم ينقطع عنه في الواقع: فالقول ملك لصاحبه وإذا وجد فلا يمكن أن يزول أو يختفي، فهو قابل للترداد والتكرار. والذي تلقنه قادر على تأديته وتلاوته وحكايته. فإذا كان قول الطبريُّ انفصل عنه فقــد أجاز لغــيره روايته وأصبحت مهمــة آخرين أن يشيعوه بين الناس وأن يذيعوه . واللافت للنظر حقاً أن تاريخ الرسمل والملوك أصبح محط اهتهام العلماء بعد انتهاء الطبري من تأليفه فاختصروه وشرحوه وتـرجموه، فتضخم أو تقلص ولكنـه ظل قائماً بذاته، ملكاً لصاحبه.

أما ابن خلدون فإن موقفه الخطابي مختلف كل الاختلاف عند تأليف كتابه. ولم يطلق ابن خلدون اسم «المقدمة» على مؤلفه بل سهاه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، والجزء المعروف الآن به «المقدمة» هو الكتاب الأول من هذا المؤلف. وعندما شرع ابن خلدون في بث الرسالة به أي نقل معرفته به يخاطب مستمعاً ماثلاً أمامه بل خط رسالته على الورق، ولذلك فإن مخاطبه افتراضي، تخيلي، غائب. وتحتل قضية الغياب والحضور مركزاً محورياً في عملية الأداء اللغوي خصوصاً، وفي الفكر الإسلامي والبشري عموماً؛ فإذا كان المتكلم الغائب يستطيع أن يفوض «رسولا» يكون راوياً وحاكياً ينقل رسالته وستحملها» ويؤديها عنه بحذافيرها ونصها دون تبديل أو تحوير، فإن المخاطب له وضع مختلف في السياق الاتصالي إذ لا يستطيع أن يفوض غيره ليستمع إلى الرسالة ويستقبلها بدلاً منه، بل عليه هو ذاته أن يتلقاها. والجدلية القائمة بين النص والمخاطب هي عهاد عملية التأويل والتفسير، أي فك شيفرة الرسالة. وفي الواقع لم يكن التصارع في النسق الاتصالي الذي يحكم تأليف كتاب العبر بين المخاطب (المستملي) والنص، بل بين واضع النصي نفسه ونصه؛ هذا النص المذي ظل المؤلف طيلة المخاطب (المستملي) والنص، بل بين واضع النصي نفسه ونصه؛ هذا النص المذي ظل المؤلف طيلة ربع قرن ينقح فيه ويبدل، يضيف ويستقطع، يُقصل ويختصر حتى وفاته.

ويخاطب الطبري مستمعاً ماثلًا أمامه مستملياً، هو أقرب إلى المتلقى الناقل الدي تقتصر مهمته على تسجيل ما يسمع دون تمحيص أو نقـد أو تساؤل، وهو أقـرب إلى القنطرة التي ستنتقـل عبرهـا المعرفة لتصل إلى الجيل التالي في رحلة لامتناهية دون تبديل أو تحويره، فالمستملي الماثــل أمام الــطبري سيصير بدوره مملياً يقف أمامه مستمل مثله تماماً في سلسلة التواتر اللانهائية. أما ابن خلدون فنجد أنه يختار مخاطبه بدقة فائقة؛ فهو يَخاطب الخاصة المهتمين بعلم التاريخ، ويميز بين نمطين من المخاطبين يمكن تصنيفهم طبقاً لمستوى تمثلهم لهذا العلم الذي يقدمه. فهناك مستوى من التاريخ يمكن لكل مخاطب أن يسعى إليه ويطلبه و«يشد إليه الركائب والرحال» وأن يفهمه، وهذا النوع من المخاطبين هم «الكافة» التي تضم «السوقة والأغفال والملوك والأقيال والعلماء والجهال». وكمان المؤرخون يقدمون إلى هؤلاء الكافة نوعاً من التاريخ لا يـزيد عن قشرة سـطحية ظـاهرة، فتقبلتـه الكافـة على علاته رغم ضعفه وكثرة المطاعن فيه، وذلك بسبب ما كان هؤلاء الكافة يتصفون به من «قلة التحقيق وكاللة في طرف التقبيح وجبلة التقليد والتطفل» ومن ثم فابن خلدون ينقد منذ البداية النسق الاتصالي الذي قامت عليه علاقة الطبري بمستمعيه، من حيث السلبية التي تتمثل في المستقبل، وأن العلاقة التي تربط بين المرسِل والمستقبِل كانت ذات أثر عميق في طبيعة الرسالة المبثوثة؛ ولذلك ابتعد ابن خلدون عن هذا النوع من المخاطبين وابتدع لنفسه مستمعاً خاصاً به من «العلماء والخاصة»، حيث فطن إلى أنه مقدم على تجربة فريدة من نوعها. وإذا كنان ابن خلدون يضع نصب عينيه «العلماء والخاصة» عند «سلوكه هذا المسلك الغريب ومذهبه هذا المذهب العجيب»، فإنه يرى أنه حتى هؤلاء لا يرتقون إلى المستوى المطلوب، وأن عليه أن يذهب إلى تهذيب مناحي العلم الجديد الذي يقدمه وإلى «تقريبه إلى أفهام العلماء والخاصة تقريباً». فالمخاطب الذي ينشده ابن خلدون هو مَنْ تتوافر فيـه صفة جوهرية هي «البصيرة»، التي يستطيع أن ينفـذ بها إلى بـاطن التاريـخ وإلى جوهـر الأشياء. ومن ثم يمكن القول إن ابن خلدون يصف نفسه في حلقة التواتير؛ فهو مخاطِب بالنسبة للطبري وفحول المؤرخين المسلمين، وكان لا بد لــه لكي يتعامــل معهم من التحلي «بــالبصيرة» التي «تنقــد الصحيح إذا تمقل». ومن هذا المنطلق تتحطم حلقة التواتر وتتعثر أمام النظر والبصيرة. وكأن ابن خلدون يطلب من المخاطب أن يكون ناقداً بصيراً لا يتقبل النص على علاته، وألا يكون مجرد قنطرة تعبر عليها المعرفة، بل غربالًا يفرز الخطأ من الصواب، على حين كانت الشروط المطلوبة في علم أصول الحديث لتحقيق صحة المعرفة تنصب على أواليات البث، وتفترض شروطاً قباطعة مانعة في السراوي وكانت أخلاقية دينية تتصل بالعدل والإيمان. أما عند ابن خلدون فانتقلت الشروط المسيطرة على سياق الاتصال إلى المخاطب، كما خرجت هذه الشروط من نطاق الأخلاق والدين لتدخل نطاق العقل والنقل.

وانطلق المسعودي من موقف معرفي مختلف عن موقف معاصريه من المؤرخين؛ انطلق من موقف المشاهد الذي يعتمد على معايشته المباشرة، يقدم منها لقارئه خبرته الخاصة بدلاً من «الأخبار المتواترة» التي تقدم خبرة السابقين. فكان المسعودي من الحارج إطار كتاباته في التاريخ ميستقبل إشارات من الطبيعة ومن المجتمعات البشرية من خلال شيفرة تختلف عن الشيفرة التقليدية شيفرة «الاخبار المتواترة» مولك شعر أن مهمته عسيرة، شاقة، فيقول:

«على أنا نعتذر من تقصير إن كان، ونتنصل من إغفال، أو عرض لما قد شاب خواطرنا، وغمر قلوبنا، من تقاذف الأسفار، وقطع القفار، تارة على متن البحر، وتارة على ظهر البر، مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة، عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة . . . «٠٠».

وقد انعكس هذا الموقف العام تجاه المعرفة على كتابة المسعودي للتاريخ ، فاستوعب ما بلغه من أخبار ، ورجَّح واختار ، وقدم لقارئه التاريخ في صياغة جديدة من إنشائه بدلاً من ترداد «روايات» السابقين . فلم يكتف بدور المستمع لمن سبقوه بل كان المستمع المنتج لنص جديد ، الذي ينقل الرسالة التي وصلته في شيفرة معينة إلى شيفرة أخرى .

وإذا كان لنا أن نستنتج شيئاً مما سبق فهو أن النسق الاتصالي لدى المسعودي وابن خلدون حول المخاطب من دور المستقبل الساكن إلى دور المستقبل الفاعل، فالأول جعل مهمة المخاطب هي إعادة التشفير ان صح التعبير أما الثاني فجعل مهمته إعادة الكتابة التاريخية.

# ثانياً: العلاقات المعرفية

تبدأ معظم الكتب الإسلامية بافتتاحية تأتي بعد البسملة والحمدلة، وفي بعض الأحيان لا يطلق عليها عنوان كما هو الشأن بالنسبة الى الطبري، وأحياناً يعنون لها المؤلف كما فعل المسعودي: «باب ذكر جوامع اغراض الكتاب»، أما ابن خلدون فلم يعنون لها بعد البسملة.

' وقد عرفت هذه الافتتاحية بخطبة الكتاب. والخطبة كها جاء في التهذيب مثل الرسالة التي لها أول وآخر؛ فهي في صدر الكتاب رسالة يوجهها المتكلم إلى المخاطب، ليقدم لها، ويشرح الغرض من تأليفه الكتاب والسبب في وضعه. وإذا قارنا خطب الكتب الثلاثة نجد أن بينها فروقاً كبيرة، فضلاً عن تفاوتها في الطول؛ الطبري: ست صفحات؛ والمسعودي: ثهاني عشرة صفحة؛ وابن خلدون: اثنتا عشرة صفحة. غير أن حجم الخطبة لا يتناسب مع حجم المؤلف؛ فأطول الكتب قدم بأطول الخطب (المسعودي).

# ١ ـ المؤرخ الحاكي

لا يفصح الطبري كثيراً عن منهجه أو أغراضه من تأليف تاريخه. وهو يطيل القول في الصفحات الثلاث الأولى في مسائل هي أقرب إلى المسائل الفقهية تتعلق بأسباب الخلق، ثم يُتبع ذلك بموجز مختصر لمحتوى الكتاب في أسطر قليلة لاهثة في شكل رؤوس موضوعات للأجزاء الكبرى من تابع الأنبياء والرسل والملوك والخلفاء. وبعد ذلك كان الطبري ينوي ذكر الصحابة والتابعين ومن خلفهم مع زيادة وتفصيل حول:

<sup>(</sup>٥) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ١، ص ٢.

«الإبانة عمن حمدت منهم روايته وتقلبت أخباره، ومن رفضت منهم روايته ونبذت أخباره، ومن وهن منهم نقله، وضعف خبره، وما السبب الذي من أجله نبذ من نبذ منهم خبره، والعلة التي من أجلها وهن من وهن منهم نقله»(١).

وهذا النص يضعنا في قلب علم الجُرْح والتعديل، وهو العلم الذي كانت مهمته «تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتمييز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل»(٧).

يقدم الطبري إذن منهجاً في نقد الأخبار ولكن الغريب أنه فصل هذا الجزء من التاريخ ، الجزء الخاص بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين عن بقية التاريخ ، وخصص له جزءاً خاصاً به يُعمِل فيه حاسته النقدية ويتبنى منهج المحدثين في تقويم الراوي من حيث صدقه وكذبه والأسباب التي أدت إلى رفض بعض الأخبار وقبول البعض الآخر. فإذا كان الطبري سلك مسلك المحدّثين في تمحيص الأخبار في جزء من أجزاء تاريخه ، فلهاذا لم يفعل هذا في بقية التاريخ ؟ لماذا لم يضع لنفسه قواعد يختار على أساسها الروايات التي يعتمدها في كتابه كها فعل أثمة المحدّثين وينقد سلسلة الأسانيد ويتناول المتون بالبحث والدرس والتنقيب أيضاً طبقاً للأصول التي استنها المحدّثون ؟ ففي الواقع إن الطبري فعل عكس ذلك . «فالطبري لا يتقيد بالقيود التي يتمسك بها أهل الحديث بالنسبة للرواة الضعفاء فأدخل في تفسيره وفي تاريخه أقوال الكلبي وابنه هشام والسدى وهم من الضعفاء ، ولم يجد في ذلك حرجاً ، وفضّل سيف بن عمر على الواقدي في الردة وفي فصول أخرى من تاريخه وهو مطعون فيه ومتهم بالزندقة ، ولم يكن للطبري نفسه رأي حسن فيه الأده.

ونلمس إذن تناقضاً بين النظرة النقدية الفاحصة التي يقرر الطبري أنه لا بد من أن تطبق فيها يخص الأخبار المنقولة عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وبين نظرته إلى الأخبار الأخرى. وينهي الطبري بعد الفقرة المذكورة آنفاً خطبته بالصلاة والسلام على محمد وآله والتسليم ويختم كلامه. ولكنه يستطرد، بعد ذلك، في فقرة تبدو مفصولة عن لب الخطبة، وتناقض في صميم ما تقدمه من رأي أصول علم الحديث الذي من شأنه أن يقوم الرواة، وأن يجكم عليهم بالجرح والتعديل، وأن يفحصهم فحصاً شاملاً جامعاً مانعاً قبل أن تقبل روايتهم. يقول الطبري:

«وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتهادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هـو على ما رويت من الاخبار التي أنا ذاكرها فيه. والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها منه، دون ما أدرك بحجج العقول، واستنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، وما هـو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين، ونقـل الناقلين، دون الاستخراج بالعقـول والاستنباط بفكر النفوس، فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستبشعه سامعه، من أجل

 <sup>(</sup>٦) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم، ذخائر العـرب،
 ٣٠، ١٠ ج (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠ - ١٩٦٨)، ج ١، ص ٧.

 <sup>(</sup>٧) ابو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ٤ ج (القاهرة:
 لجنة البيان العربي، ١٩٥٧ - ١٩٦٢)، ج٤، ص ١٠٢٩.

<sup>(</sup>٨) جواد علي، «موارد الطبري،» مجلة المجمع العلمي العراقي، السنة ١، العدد ١ (أيلول/سبتمبر ١٩٥٠)، ص ١٧٩.

أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أن من قبـل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينام<sup>(١)</sup>.

ولقد استشهد كثير من الباحثين بهذه الفقرة على أنها دليل على موضوعية الطبري، وأنه يكتفي بذكر الأخبار جميعها دون تدخل من قبله، فهو هنا مستمع لا متكلم، حاك وليس واضعاً لكلامه. وإذا كان ما يرومه الطبري هو العلم بما كان من «أخبار الماضين» وما كان من «أنباء الحادثين» وأن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإخبار، فهل الغاية من هذا العلم هو الإخبار نفسه أو الأخبار وهل هذه الأخبار هي الوقائع نفسها أم صياغة شهود العيان لهذه الوقائع في شكل نصوص؟ هل المعرفة هنا هي معرفة النصوص أم معرفة الوقائع؟ والطبري هنا يتنصل من مسؤولية الأخبار ويلقيها على القائل، مها بعد هذا القائل في الزمن فيمكن العودة إليه من خلال سلسلة الإسناد وطرح المسؤولية عن كاهله.

في الواقع لا يمكن أن تعد سلسلة الإسناد أداة صحيحة للتوصل إلى حقيقة الوقائع، فهي في الحقيقة طريق يتوصل إلى التراوي الأول للحادثة. فالإستاد من حيث تعريف إنما هنو إثبات فعل القول، وردُّ النص إلى منتجه وليس إثبات الفعل إلى فاعله. ومن هنا تبأتي المغالطة؛ فالبطبري من خـلال الإسناد يصـل إلى النص ولكنه لا يصـل إلى الفعل؛ وبـذلك يـظل في مجال النصــوص دون الخروج منها إلى مجال الأحداث. وجماء تاريخه مجموعة من النصوص، قمام بتكديس بعضها فوق بعض وتدوينها في صورة روايات، المسؤول عنها هم رجال السند، من دون أن يرى الأحــداث وراء النصوص. فالعلامات هنا علامات كثيفة تكثفها سلسلة الإسناد، وليست علامات شفافة يمكن رؤية الأحداث من خلالها. وقد بلغ من تفضيل الطبري الاعتباد على النص أو الرواية منسوبة لقائلها أنــه عندما أملى على طلابه أحداثاً عاصرها بنفسه كان في كثير من الأحيان لا يوردها على لسانه، بل يــورد نصاً سمعه من آخر ويستخدم منهج الإسناد المبـاشر إلى القائـل، حيث الزمن آني وليس مــاضياً. فسلسلة الإسناد تقتصر على راوٍ واحمد كأن يقول: «ذكر لي بعض اصحابي...»، أو «ذكر لي جماعة من اصحابنا...، أو وذكر من رآه وشاًهـده...،، وهكذا. وبذلك أحجم الطبري عن أن يكون شاهد عصره، وأن يتحمل مسؤولية صحة أو خطأ ما أخبر بــه(١٠). ومن اللافت للنــظر أن الطبري قطع شوطاً كبيراً من حياته في التنقل في أهم الأقطار الإسلامية؛ في الأقطار التي كانت مراكز الحَيَّاة الثقافية في الشرق القديم. وزَّار المدن التي كانت تجاور آثار أقـدم مدن العـالم، وكانت كأنما تناديه ليكتب تاريخها كتابة شاهد عيان، ومع ذلك، فإن هذا الرجل الذي دوّن التاريخ القديم بإفاضة لا تجدها عند غيره، لم يكتب عن مشاهداته ولم يتحدث عن الخرائب التي مرر بها أو الَّتِي كان يتحِدث عنها الناسِ. فلم يصفَ الحيرة ولا وأسطاً على الأقل ولا مكانــا آخر إسلامياً أو جاهلياً ولم يدون شيئاً من تواريخ المدن التي مرّ بها. وذلك على النقيض من المسعودي، الذي سجّل في تضاعيف كتبه ملاحظات تدلّ على حب الاستطلاع وتحدث عن

<sup>(</sup>٩) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ١، ص ٨.

<sup>(</sup>١٠) علي، المصدر نفسه، ص ١٦٥.

الشعوب التي زارها وعن عقائدها وأديانها وعاداتها الاجتماعية وغرائب الطبيعة فيها، إلى غير ذلك. كل هذه الأمور لم تلفت نظر الطبري ولم تحرك منه ساكناً؛ فالطبري متيم بالروايات، يذكرها على علاتها، وللقارىء أن يستخرج منها ما يشاء، وأن يعتقد فيها ما يشاء؛ هذا إن كان ناقداً بصيراً.

ومما سبق يمكن القول بأن الطبري يعيش في تاريخه داخــل سياج النصــوص يحكيها ولا ً يقولها، يعيدها ولا يعيد كتابتها، تمر عليه مرّ الكرام. فلهاذا نسمّي هذا التاريخ تاريخ الطبري؟ أين الطبري؟ لا نستطيع حتى أن نقول إنه يختفي وراء أقنعة الرواة أو أنه فعل فعل كبار علماء الحديث في تدوين السُّنّة . فلماذا إذن حُفظ تاريخ الطبري بل حقّق نجاحاً منقطع النظير في مجال كتابة التاريخ، وهو ما لم تحققه الكتب التي ألفت قبله، بل أصبح هو التــاريخ المعتمد للأمة الإسلامية منذ تأليفه حتى عصرنا هذا؟ إن انتقال شكل علم الحديث إلى التاريخ هو الذي أضفى على هذا العلم شرعية لم تكن له من قبل، وجعل القدماء يعلون من شأن الطبري ويجلُّونه. غير أن الذي حدث فعلًا \_ نتيجة لـذلك \_ هـو تجميد للحاسة النقدية عند اللجوء إلى العلم، من حيث الخلط بين الأخبار الشرعية من جانب والأخبار التاريخية من جانب آخر، ومن حيث الخلط بين شكل علم أصول الحديث، وهــو الإسناد، وجوهر هذا العلم وهو الحكم على قصد المتكلم. فعندما ألغي الطبري النظر في قصد المتكلم الغي مضمون علم أصول الحديث واحتفظ بالشكل فحسب؛ ومن ثم ألغي البعد النقدي الذي كان يلازم هذا العلم؛ وهو بعد نقدي ينصب على الجانب الأخلاقي والديني. ونحن لا نريد أن نناقش هنا مدى جدوى تطبيق منهج علم أصول الحديث على علم التاريخ، ولكننا نرى أن النظر إلى نقل الطبري هذا المنهج إلى التاريخ بوصفه شيئاً موفقاً أو صائباً، هو نظر قاصر غير مستوف لأبعاد الاشكالية. ونريد أن نسترسل في مناقشة هذه النقطة ـ فيها بعد ـ عند مناقشة أغراض المسعودي من تأليف كتابه مروج الذهب.

# ٢ ـ المؤرخ الشاهد ـ الراوي

تلعب سلسلة الإسناد دوراً غريباً في إلغاء البعد الزماني، فيمكن النظر إلى سلسلة الإسناد على أنها آلية توظف لإعادة الخطاب إلى لحظة إنتاجه، إلى لحظة التلفظ به؛ وبهذه الطريقة تلغي الشقة النرمنية بين المستمع والحدث، أي تضع المستمع في مواجهة القائل الأول للخطاب. فالرواية مشر وطة بزمان ومكان تلفظها، ولا بد أن تظل كها هي، كها تلفظ بها هذا القائل بحذافيرها وبلفظها. وتكون هذه اللحظة هي لحظة وقوع الحدث أو أقرب لحظة ممكنة من وقوعه، أي أن تكون الهوة الزمانية الوحيدة المسموح بها هي التي تفصل الحدث عن صياغته في شكل علامات لغوية يمكن تواترها: فالأحداث لا تتواتر. وعموماً، يتحد الشاهد والراوي في شخصية واحدة؛ فيأتي الخبر عادة في صيغة ضمير المتكلم، وهذا الوضع يخالف قانون البعد الزماني للخطاب التاريخي: فالمؤرخ يتحدث عن أحداث ماضية تفصل بينه وبين وقوعها حقبة من الزمان، ومن ثم تدخل في الخطاب التاريخي مؤشرات لغوية تدل على بعد الشقة الزمنية التي تفصله عن الأحداث

التــاريخية التي يــوردها، ويتبنى المؤرخ الخـطاب ويمتلكه؛ فيختفي الشــاهــد ــ الــراوي الأول، ويحــل المؤرخ محله، فيعيد صياغة الخطاب، وتظهر فيه تغييرات أساسية؛ فتختفي بعض المؤشرات الــظرفية مثل «هنا» و«الآن»، ويختفي ضمير المتكلم، ويظهر ضمير الغائب.

وإذا نظرنا إلى منهج المسعودي لفت نظرنا اختفاء الإسناد. ولا يئاتي إسقاط الإسناد في مروج المدهب من باب تخفيف النص والاختصار، ولكنه منهج في تحويل ملكية النص من الشاهد ـ الراوي الأول إلى المؤرخ الراوي. فبينا يتنصل الطبري من مسؤولية النص، يتمسك المسعودي بتحمل المسؤولية كاملة، بل يتشبث بها كل التشبث: فالخطاب خطابه والقول قوله والنص نصه، والويل كل الويل لمن يحاول طمسه:

«فمن حرّف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحة من معالمه، أو لبَّس شاهدة من تراجمه، أو غيره أو بدله، أو أشانه أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله، ووقوع نقمه وفوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره، ويحار له فكره، وجعله الله مثلة للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسمين وسلبه الله ما أعطاه وحال بينه وبين ما أنعم عليه من قوة ونعمة مبتدع السموات والأرض، من أي الملل كان والآراء: إنه على كل شيء قدير. وقد جعلت هذا التخويف في أول كتابي هذا وآخره ليكون رادعاً لمن ميله هوى، أو غلبه شقاء، فليراقب أمر ربه، وليحاذر منقلبه، فالمدة يسيرة، والمسافة قصيرة، وإلى الله المصير» (١٠٠).

ويمكن أن نستنتج من هذا النص أن ملكية النص تظل حاكمة، على أساس أن المسعودي يؤسس هنا سلسلة جديدة من الإسناد تبدأ به هو، فلا بعد لمن ينقل عنه أن يثبت أن هذا النص له وأن ينسبه ويضيفه إليه؛ فهذا الخطاب أصبح «نصاً»، ولا يمكن بعد ذلك أن يجتث من مصدره الأول الذي يعطيه شرعيته. وبهذه الطريقة يضع المسعودي «المؤرخ» نفسه في وضع مماثل لموقف الشاهد ـ الراوي الأول. ولكن كيف تكون المشاهدة أو الشهادة هذه بالنسبة للأحداث الماضية؟ والحدث الماضي ـ وهو مادة الخبر ـ ليس مساوياً للخبر، ولكنه واقع محسوس، فعلى السرغم من والحدث الماضي من الإنباء وأكثر تعقيداً، والإنباء إضافة إلى كونه انتقائياً، فإنه أيضاً تأويلي؛ الحدث التاريخي أكبر من الإنباء وأكثر تعقيداً، والإنباء إضافة إلى كونه انتقائياً، فإنه أيضاً تأويلي؛ ولكل هذه الأسباب مجتمعة يمكن إعادة الإنباء وإعادة صياغة الخبر. ولذلك، فإذا كان المسعودي يرى نفسه حلقة في سلسلة من ألف في علم التاريخ عندما يقول:

«كان ما دعاني إلى تأليف كتابي هذا في التاريخ، وأخبار العالم وما مضى في أكناف الزمان من أخبــار الأنبياء والملوك وسيرهم والأمم ومساكنها، محبة احتذاء الشاكلة التي قصدها العلماء، وقفاها الحكماء، وأن يبقى للعالم ذكـراً محموداً وعلماً منظوماً عتيداً»(١٦).

فإنه سرعان ما يضع قيوداً للاحتذاء فلا يمكن التوصل إلى جوهر الأمور إلاّ بالخروج من عالمه الخاص إلى العالم العام:

<sup>(</sup>١١) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ١، ص ٩.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه، ج ۱، ص ٤.

«ليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار، ووزع أيـامه بين تقاذف الأسفار واستخراج كل دقيق من معدنه وإثارة كل نفيس من مكمنه،(۱۳).

وإن دلّ هذا النص على شيء، فإنه يدل على أن المسعودي يعلي من شأن التجربة المباشرة بالمحسوسات والخبرات الحية؛ فكيف يمكن أن يُختبر الماضي هذه الخبرة المباشرة التي كان المسعودي معجباً بها وحريصاً عليها؟ إن المسعودي مولع بالمعايشة ويرى أنها الطريق إلى المعرفة الصحيحة، ولا يمكن أن نخلط بين هذا النوع من المعرفة والأنواع الأخرى المجردة مثل الفلسفة؛ ولذلك انتقد سنان بن ثابت الذي كان يكتب عن «اخلاق النفس واقسامها، ثم خرج إلى اخبار يزعم انها صحت عنده ولم يشاهدها. . . وعيبه أنه خرج عن مركز صناعته وتكلف ماليس من مهته» (١١).

ونعود لنقول: إذا كان المسعودي مولعاً كل هذا الولع بالمشاهدة والمعاينة والمعايشة ـ أي أنه يرفض المعرفة بالتواتر ـ فكيف أمكن له أن يتعامل مع المادة التاريخية وهي مادة ماضية لا يستطيع أن يعايشها معايشة الحواس، ولكن لا بد من المرور إليها من خلال الآثار التي تركتها الأحداث؟ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال قائمة في تحويل مفهوم النص نفسه، فإذا انفصل النص عن قائله انفصالاً تاماً، فإذا يحدث إذن؟ لقد ربط العرب بين دلالة النص وقصد المتكلم، ومن ثم يفقد النص دلالته إذا انفصل انفصالاً انطولوجياً عن قائله. فإذا كانت العلامات المفردة مثل «كتاب» أو «سيف» أو «فرس» لها دلالة إشارية تربطها بالموجودات ربطاً مباشراً، فإنها إذا أضيف بعضها إلى البعض لتحمل دلالة، فلا بد أن تكون هذه الدلالة نابعة عن قصد المتكلم ومعبرة عنه؛ فالمعنى البعض لتحمل دلالة، فلا بد أن تكون هذه الدلالة نابعة عن قصد المتكلم ومعبرة عنه؛ فالمعنى هذه الدراسة من تحليل لنسق الاتصال في الثقافة العربية هو أن كل نص يرتبط ارتباطاً عضوياً هذه الدراسة من تحليل لنسق الاتصال في الثقافة العربية هو أن كل نص يرتبط ارتباطاً عضوياً الأول. ولذلك لا توجد أقوال مجردة، لها وجودها الذاتي المستقل، فكل نص يلتزم من حيث وجوده نفسه بملاسات تلفظه فمثلاً الجملة التالية:

أ ـ «بويع يوم الجمعة غرة محرم سنة ثلاث وعشرين».

يمكن أن يعبر عنها كالآتى:

ب ـ قال: «بويع يوم الجمعة غرة محرم سنة ثلاث وعشرين».

أو أن تكتب على النحو التالي:

ج ـ «بويع يوم الجمعة غرة عرم سنة ثلاث وعشرين» هو قوله.

وإذا حللنا النصين (ب) و(ج) نرى أن الأول هو جملتان فعليتان مرتبطتان ارتباطاً تضمينياً: الجملة الأولى هي «قال» (فعل وفاعل)، والجملة الثانية هي مقول القول، وتنطوي على الفعل المبني

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۸.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ٨.

للمجهول ونائب الفاعل ومتعلقات الفعل. أما النص الثاني (ج) فجملة إسمية واحدة، تتكون من مبتدأ وخبر وكلاهما مركبان: فالمبتدأ جملة فعلية تتكون من فعل مبني للمجهول (بويع) ومتعلقات هذا الفعل (يوم الجمعة. . . الخ)، والخبر جملة إسمية تتكون من ضمير منفصل في محل رفع (هو)، ومضاف ومضاف إليه (قوله) خبر مرفوع. ونجد أن الصدارة في النص الأول (ب) لفعل القول، أما في النص الثاني (ج) فالصدارة للمقول (بويع يوم الجمعة. . . إلىخ) غير أن النصين (ب) و(ج) يؤكدان دور المتكلم في صياغة النص. ويعرف ابن جني القول على أنه الاعتقاد:

«يوضع القول على الاعتقادات والآراء، وذلك نحو قولك: فلان يقول بقول أبي حنيفة، ويذهب إلى قول مالك، ونحو ذلك، أي يعتقد ماكانوا يريانه، ويقولان به، لا لأنه يحكي لفظهها عينه من غير تغيير لشيء من حروفه»(١٥).

إن سلسلة الإسناد تنتهي دائماً بـ «قال»، أي أن الأخبار جميعها هي مقول لقـول، ولا يمكن أن توجد خارج هذا الإطار التضميني، فإذا أسقط هذا التضمين وتحرر الخبر من سياجه ليصبح تقريـراً لحقيقة واقعة خارج إطار ظروف المتلفظ فهل يكتسب موضوعية جديدة؟ فإذا قلنا مثلًا: «يقول زيد: الماء يغلي عند درجة مائة مئـوية» هـل لهذا القـول القيمة الإشــارية نفسهــا التي لـــ«الماء يغلي عند درجـة مائـة منوية»؟ إن دلالة الجملة الأولى هي في الواقع إسناد المقول للقول، أما دلالة الجملة الثانية فتأتي من إسناد الجملة للواقع الذي يقع خارج الجملة. فالجملة الأولى تجيب عن السؤال: ماذا قال زيد؟ أما الثانية فتجيب عن السؤال عند أي درجة يغلي الماء؟ فالذي نريد أن نصل إليه بعــد كل هــذا هو أن فصل الخبر عن قائله يطرح القضية بشكل جديد وهو تسليط الأضواء على: ما حـدث؟ لا على: من قال ماذا؟ ولذلك حتى إذا كان على المؤرخ أن يتعامل مع المادة التاريخية وهي غير قابلة للمشاهدة والمعايشة، فإنه يمكن أن يحررها من ذاتية اعتقاد الشاهد ـ الـراوي الأول، وأن يحولها إلى علامـات أكثر شفافية وأقل كثافة. فنحن هنا إزاء موقفين من اللغة: موقف يرى أن اللغة نظام إشاري يستنفد معناه بنفسه ولا يعني سوى ظاهره وأن وظيفة اللغة هي تمثيل عالم الموجودات، وموقف ثــانٍ ينظر إلى كل قول على أنه منتج مرسل معين في زمان ومكان محددين وفي سياق اجتماعي معين، وأن اللغة مشحونة بكل هذه الملابسات. فالموقف الأول يهتم أكثر بموضوع القول، أما الموقف الثاني فاهتمامه ينصب على من هؤ المتكلم وكيف يكتسب القـول دلالته. وربمـًا نصل إلى الاستنتـاج بأن المسعـودي أقرب إلى الموقف الأول، وهو الذي كان يهتم بالعلوم مثل الفيزياء والكيمياء والفلك إذ إن اللغة العلمية بلا شك أكثر اللغات شفافية وأكثرها التصاقاً بالموجودات.

## ٣ ـ المؤرخ المستقرىء

وإذا التفتنا إلى خطبة ابن خلدون للتعرف على منهجه وأسباب تأليف تـــاريخه ومنهجــه فيه، لن نعجب لاستهلاله افتتاحيته بالبسملة والحمدلة، لكن الغريب هو ما يلي ذلك، يقول ابن خلدون:

<sup>(</sup>١٥) أبو الفتح عشمان بن جني، الخصائص في فلسفة اللغة العربية، تحقيق محمد علي النجار، ط٢، ٣ج (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٢ - ١٩٥٦)، ج١، ص ١٨.

«والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، الذي تمخض لفضاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت، ويتباين زحل واليهموت، وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت ... »(١٦).

وإذا كان لنا أن نفسر هذا النص فقد نقول إن ابن خلدون يقرر أن النبي (ص) على الرغم من كونه أمياً، فقد عرفنا نبوته من عملية استقراء علامات قد تكون حروفاً مسطورة في الكتب مثل التوراة والإنجيل، وقد تكون علامات طبيعية لها دلالة خاصة لا بد من فك شيفرتها وهي المعجزات. والاستقراء هيو مرحلة تالية للقراءة؛ فالقراءة تقف عند سطح الأمور، وعند تعرف سلسلة العلامات المنقوشة على الحجر أو المسطورة على الورق، أما الاستقراء فيجاوز هذا السطح للوصول إلى المعرفة، وهي التي تجاوز الظاهر لتصل إلى بواطن الأمور. ومن هذا المنطلق يصف ابن خلدون التاريخ بأنه «علم عمين» وبأنه «أصيل في الحكمة وعريق».

وإذا كان ابن خلدون يؤكد في بداية حديثه عن الرسول (ص) أنه أمي، فإن الشواهد التي يسوقها على صدق النبوة هي أقرب إلى الكتابة منها إلى المشافهة؛ فكلها علامات تعمل في غياب صاحبها. وقد اهتم ابن خلدون اهتهاماً خاصاً بالجدل القائم بين المشافهة والتدوين؛ فهو يؤرخ لكثير من العلوم الشرعية بحرحلة التدوين، ويقول إن وجود الرسول (ص) قد أغنى الأمة عن التدوين في فترة حياته، حيث أن الأمة كانت تتلقى العلم منه مباشرة. أما بعد غيابه فقد بدأت عملية تدوين العلم للاستعاضة عن غيابه ولحفظ تراثه.

وافتتاحية المقدمة، ترخر بالعبارات التي تؤكد التفات ابن خلدون إلى عمليات التدوين والكتابة واهتمامه مها(۱۷):

«وقد دون الناس في الأخباروأكثروا، وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العلم وسطروا... استفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة... وإن كان في كتب المسعودي... ولما طالعت كتب القوم..»(١٨).

ويرى ابن خلدون أن الكتابة ذات فائدة كبيرة في إذكاء العقل، وفي تنمية الفطنة والكيس، وأبها تساعد على اكتساب ملكة من التعقل تكون زيادة عقل(١١٠). وإذا استرسلنا مع ابن خلدون في التأمل حول الكتابة نجد أنها تفصل النص عن قائله وتجعل منه حقيقة موضوعية ملموسة ماثلة لها كيان مادي منفصل عن كاتبها، فتخلق نوعاً من الانفصام في نفس المتكلم الذي يجد كلامه مسطوراً أمامه على الورق: فهو جزء منه لأنه منتجه ولكنه انفصم عنه وأخذ يحاوره. وإذا صح القول، فإن الكتابة تمثل تأكيداً للموقف الحواري بين الكاتب ونفسه؛ وهذا ما قد تم بالفعل لابن خلدون إذ ظل

<sup>(</sup>١٦) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج١، ص٢٠٧.

Ferial Ghazoul, «The Metaphore of Historiography: A Study of Ibn Khaldoun's Historical (1Y) Imagination,» in: A.H. Green, ed., Quest of an Islamic Humanism: Arabic and Islamic Studies in Memory of Mohamed al-Nowihi (Cairo: American University in Cairo Press, 1984), pp. 48-61.

<sup>(</sup>۱۸) ابن خلدون، المصدر نفسه، ج۱، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٩٧٢.

يحاور نفسه على الورق مدة ربع قرن حتى توفي. وبعد ذلك أخذت المقدمة مسارها ككيان منفصل عن صاحبها. غير أنه لم يتح للمقدمة أن تقابل في مسارها هذا المستمع الذي وضع ابن خلدون شروطه ؛إذ أنها قد قُرئت ولكنها لم تستقرأ ولم تحقق الذيوع والانتشار اللذين كانت تستحقهها. ويظهر أن ابن خلدون كان محقاً في تخوفه، إذ كان سابقاً لتفكير عصره بمراحل عدة. فلم يستطع معاصروه ولا من جاءوا بعده على مدى القرون الأربعة التالية له أن يتابعوا تفكيره أو أن يستوعبوا الإضافة الجديدة التي قدمها، فضلًا عن أن يستكملوا بحوثه وأن ينقحوها، بل ظلت المقدمة مسطورة في بطون المجددات طوال هذه الحقبة، مجهولة لدى كثير من الباحثين في الشرق والغرب.

ولكن ما الذي جعل كتاب ابن خلدون يخرج عن السياق العام للعلوم في الثقافة الإسلامية ويجعل منه جساً غريباً لم تتقبله هـله الثقافة؟ لقد كسر ابن خلدون سياق النص المرتبط بالمتكلم، وكسر أيضاً التحديد المسبق للنص من الناحية الأنطولوجية. وكان ابن خلدون يشعر أنه مقدم على شيء لم يسبق له مثيل، وكان يشعر كذلك أن الثقافة تقوم بعملية اختيار وانتقاء. فعلى الرغم من أنه يقرر أن العلم الذي يقدمه ومستبط النشأة وأنه ولم يجد كلاماً في منحاه لاحده، فإنه يتساءل كيف أمكن للبشر أن يغفلوا مثل هذا العلم؟ فهل كان موجوداً في الثقافات القديمة ولكنه لم يصل إليه لأن المنقافات الحديثة لم تكن تستطيع أن تستوعبه؟ وهذا السؤال مثير للاهتمام لأنه يظهر تيقظه إلى آلميات طمس النصوص التي تقوم بها الثقافات لمحو ما يخالف منحاها. فهل هذا ما حدث للمقدمة؟ فقد ظلت مسجاة خارج حدود الثقافة الرسمية، لأنها خرقت النسق المستقر للاتصال، فجاءت كتابة ابن خلاون نخالفة لكتابة معاصريه من المؤرخين. وقد عبر السبكي (عبد الوهاب تاج الدين) (٢٠٠٠ (٧٧٧ عن مفهوم العصر فيها أورده من قواعد وشروط تحكم نقل المعرفة، وذلك في وقاعدة في الجدث والتعديل وقاعدة في المؤرخين، التي وردت في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. وقد ذكر السبكي هذه الفاعدة ضمن ترجمة أحمد بن صالح المصري، أحد الأثمة الأجلاء المحدثين الحفاظ، لمناسبة ذكر السبكي فيها ما قبل فيه من طعن لا يلتفت إليه. ولن نتوقف كثيراً عند قواعد الجرح والتعديل عند السبكي فيها الرغم من أهميتها - ونكتفي بذكر الشروط التي يشترطها السبكي في المؤرخ، وهي أربعة:

- ـ الصدق.
- وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعني.
- وألا يكون ذلك الذي نقله أخذه من المذاكرة وكتبه بعد ذلك.
  - وأن يسم*ي* المنقول منه .

إن هذه الشروط تؤيد دور المؤرخ الحاكي الذي سلكه الطبري قبل ذلك بأربعة قـرون. وامتد

 <sup>(</sup>٢١) تاج الدين ابو نصر السبكي، قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين، تحقيق عبد الفتاح ابو غدة،
 ط٣ (حلب: دار الوعي، ١٩٧٨).

أثره إلى محقق نص السبكي، الذي يعلق على ما ذكره من شروط بعد مــرور ستة قــرون (١٣٨٨ هــ) قائلًا:

«هـذا الشرط (الثاني) مهم جـداً، وقد أحسن الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله بالتنبيه إليه، لأن النـاقل إذا اعتمد اللفظ فقد برىء من العهدة وأدى الأمانة كها تلقاها ورآها، أمـا إذا اعتمد المعنى، وعـبر عنه بلفظ من قبله، فقـد يبعد تعبيره عن الواقع الذي عبر عنه القائل الأول قليلاً أو كثيراً، فيختلف الحكم بين عبارة الفائل وعبارة الناقل»(٢٢).

وكأن ابن خلدون لم يكتب! فلم يزل نسق الاتصال الذي حكم تاريخ الرسل والملوك يفرض سياقه الحديدي على النص التاريخي بعد تأليفه بما يزيد عن عشرة قرون: فالنص كان وما يزال ملكاً لقائله الأول، ولذلك فلا بد أن يظل الحاكي مقيداً بهذا النص بحذافيره لا يبدل فيه حرفاً: فعهدة الخبر على راويه، ويجب على كل حاك أن يكون «بريئاً» من العهدة. ولذلك كان ابن خلدون عقاً كل الحق في أن يثور ثورة عارمة على النقلة، فإنهم أفسدوا الفكر لأنهم حولوا النصوص إلى حقائق بناء على مقاييس أخلاقية تنصب على الناقل دون القائل الأول، فكأن الأوائل معصومون من الخطأ. وقد أصبحت هذه المقولة أيضاً شرطاً من شروط التواتر. وقد أتى تثبيت هذا الشرط من قبل المثال، يضيف أبو غدة، محقق السبكي، إلى كلام شيخه الذي ينقل عنه:

«ينبغي أن يضاف إلى هذه الشروط الأربعة للمؤرخ فيها ينقله شرط خامس، هام أيضاً، وهو التحري فيها يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً أو جرحاً أو حطاً على أحد المعتبرين من السلف، فإن التشبت في جنب كل مترجم واجب، فكيف إذا كان من الصحابة أو التابعين أو الأثمة المعتبرين فينبغي أن يمسك عن نقل ذلك الكلام وتدوينه إذا كان فيه إشاعة قالة السوء أو نزع الثقة بالعدل المقول فيه، فإنه على الغالب يكون مدخولاً ٣٠٠.

ويبدو أن قدسية النص انتقلت إلى الناقل؛ فالرسول (ص) الذي أنزل عليه القرآن ليبلغه الى الناس هو نبي لأنه تلقى الوحي؛ أما الصحابة فقد اكتسبوا قدسية لأنهم نقلوا عن الرسول (ص)؛ والتابعون عن الصحابة؛ وتابعو التابعين عن التابعين، والأئمة الأجلاء عن هؤلاء. والسلسلة لا تنتهي. . . وإذا كان صدق الرسول (ص) معلم من معالم نبوته، فمن أين يستمد الصحابة والتابعون وتابعو التابعين والأئمة صدقهم؟ إنهم يستمدونه من النص الذي يتحملونه، فالنص هو الذي أضفى على ناقليه القدسية ومن ثم أصبحوا معصومين عن الخطأ، ولا يصح تجريحهم.

وقد كسر ابن خلدون هذه الحلقة المفرغة: القائل الأول  $\rightarrow$  النص  $\rightarrow$  الناقىل  $\rightarrow$  الناقل، حيث يظل النص وحدة ثابتة، غير قابلة للتغير أو للتحول وأدخل عنصراً جديداً هو أقرب إلى الطاقة التي من جراثها يتغير النص، وهذه الطاقة هي الاستقراء. ويعمل الاستقراء بعيداً عن القائل أو الناقل، ويتعامل مع النص منزوعاً من مصدره: نصاً عارياً أعر. ولم يذهب ابن خلدون إلى أن يسوي في هذا بين جميع النصوص. فإنه وهو المسلم المؤمن بدينه، ميز بين نوعين من الأخبار

<sup>(</sup>٢٢) المصدر نفسه، ص ٧١.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه، ص ٧٣.

«الاخبار الشرعية» أي تلك التي تستند إلى نص مقدس، و«الاخبار عن الواقعات» أي تلك التي تخبر عن وقائع من الطبيعة أو من التاريخ؛ ولـذلك لا يصلح علم الجُـرْح والتعديـل ـ عنده ـ منطلقاً لضبط هذه الأخبار الأخيرة:

اوإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها: وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط.

وأما الأخبار عن الـواقعات فـلا بد في صـدقها وصحتهـا من اعتبار المطابقة. فلذلـك وجب أن ينظر في إمكـان وقوعه، صار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدماً عليه»(٢٠).

إن لهذا الفصل المنهجي نتائج مهمة كفيلة بأن تغير من النظام المعرفي المستقر. ومن هذه النتائج اتخاذ موقف عقلاني حقيقي من كل خطاب يخبر عن وقائع. وفيها يخص علم التاريخ، فإن هذا الموقف العقلاني يعني أن للعقل اختيار المحك الذي تقاس عليه الأخبار من أجل قبولها أو رفضها. فصحة الخطاب هنا لا تتعلق بمجرد أخلاقيات الناقلين بل بمعرفة خاصة هي: «طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة»(٥٠٠).

ويتضح ها هنا أننا أمام موقف معرفي أصيل ينطلق من تصور جديد للتاريخ ، إن لم يكن بصفة كلية فعلى الأقل بالنسبة إلى النتائج التي يفترض، منطقياً أن تترتب عليه.

## ثالثاً: مستويات التركيب

إننا أمام ثلاثة مؤرخين عاشوا في أزمان مختلفة ، يربط بينهم إعجاب الثاني (المسعودي) والثالث (ابن خلدون) بالأول (الطبري) وإعجاب الثالث بالثاني. أما عن إعجاب المسعودي وابن خلدون بالطبري، فيمكن أن نقول إنه من باب الإعجاب الشرعي ، وهو إعجاب ينصب على شخصية إمام جليل بسط ظله على الأمة الإسلامية ، ومثل وحدتها وإجماعها وتماسكها(۱۱) ، أما إعجاب ابن خلدون بالمذكر بالمسعودي فهو إعجاب عقلي يشوبه بعض التحفظ . ففي بداية المقدمة يخص ابن خلدون بالمذكر بعض المؤرخين الذين يعتقد أنهم أفضل من كتبوا في هذا العلم ، وهم ابن اسحق والمطبري وابن الكلبي وعمد بن عمر الواقدي وسيف بن عمر الأسدي والمسعودي ، غير أنه يظهر بعض التحفظات بالنسبة إلى المسعودي والواقدي لما عرف عنها من الطعن والغمز عند الاثبات (۱۱). فإذا التحفظات بالنسبة إلى المسعودي مطعون فيه ، فها هو إذن مصدر إعجابه به ؟ وكيف يضع

<sup>(</sup>۲٤) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج١، ص ٢٦٤ و٢٦٠.

<sup>(</sup>۲۵) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۲۶.

 <sup>(</sup>٢٦) عـلي اومليل، الخـطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون (الـرباط: منشـورات كليـة الآداب والعلوم الانسانية، ١٩٨٤).

<sup>(</sup>۲۷) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج ۱، ص ۲۱۰.

كتاب مروج الذهب نموذجاً ينبغي أن يحتذى، إلى الحد الذي جعله يرمي إلى أن يكون مسعودي عصره؟ يميز ابن خلدون في النص الذي يصف فيه منهج المسعودي بين «ماهية التاريخ» الذي هو «ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل» وبين «الأس الذي يبني عليه المؤرخ مقاصده وتتبين به أخباره»؛ وهذا الاس هو «ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار». ويكمن إنجاز المسعودي في أنه توصل إلى هذا الأس؛ فقيمته لا تأتي من الخبر المفرد \_ فهو مطعون فيه \_ ولكنها تأتي من أنه «شرح» في كتابه مروج المذهب «أحوال الأمم والأفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلثيائة غرباً وشرقا، وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار والمالك والدول، وفرق شعوب العرب والعجم، فصار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه، وأصلاً يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه»(٢٠).

فابن خلدون معجب بالمنهج العام للمسعودي، وهذا ما دعانا إلى مناقشة منهج هؤلاء المؤرخين الثلاثة في التعامل مع المادة التاريخية. وقد وجدنا أننا أمام سلسلة متصاعدة في التجريد تنتقل من ذكر الخبر المفرد المسند، إلى «شرح أحوال الأمم والآفاق» إلى «قانون طبائع العمران». وتنتج هذه العملية التصاعدية من نظرة كل مؤرخ إلى «الخبر» بوصفه صياغة لغوية لخبرة إنسانية معاشة. وإذا تمعنا في طبيعة الخبر، ووظيفته، وطرق تآلفه مع غيره من الأخبار، اتضح لنا أن الطبري يقف عند المستوى العرفي في بنية الخطاب التاريخي، أي عند تقديم المفردة في هذا الخطاب، وهي «الخبر المفرد» والمهارة المعرفية المطلوبة لاستيعاب هذا المستوى هي التعرف. أما المسعودي فيمثل خطابه المستوى السياقي، أي ربط كل مفردة بالمفردة السابقة واللاحقة، في شكل سردي؛ والمهارة المعرفية المطلوبة لاستيعاب هذا المستوى هي الفهم؛ والفهم هنا هو إدراك العلاقات التي تستدعي ترتيب هذه المفردات وتتابعها. أما ابن خلدون فيمثل خطابه المستوى الدلالي، وهو يتطلب من القارىء لكي يصل إلى كنه عمليات استدلالية تكشف عن البنيات المجردة التي تكمن وراء الأخبار المفردة، ولا بد أن تقاس عليها هذه الأخبار لتُصَحح وتُعرف حقيقتها. ومن هذا التسلسل يصعد القارىء سلم التمثل من أدني درجاته: الفردي والخاص، إلى أرقى درجاته: العام والمجرد.

ولنتأمل بعض الشيء ماهية الخبر باعتباره المفردة التي يتكون منها الخطاب التاريخي. فالذين درسوا تاريخ الطبري نظروا إليه على أنه أقرب إلى أن يكون موسوعة أخبار منه إلى كتاب في التاريخ فيقول جواد على:

«هو كتاب متميز من كتب المصادر لا بد من رجوع المؤرخ الحديث إليه لتدوين التاريخ العربي وتاريخ الشعوب الإسلامية بطريقة حديثة، لأنه يقدم له الأصول والوثائق التي تجمعت لمؤلفه في أيامه وذهب الدهر بها. ولكنك لا تجد فيه طريقة المؤرخ الناقد، والرأي الإيجابي، بل تجد فيه ضعف ملكة النقد، وإدارته التاريخ العام على الأفراد والحروب والسياسة في أيسر صورها، وتجد قلة عناية بالشؤون العامة للجهاعات وتعليل الحوادث والنضاذ إلى أسرارها وهي نقاط ضعف يشاركه فيها أكثر المؤرخين» (٢٩).

فها مغزى مثل هذه النظرة إلى تاريخ الرسل والملوك؟ تنطوي هذه النظرة إلى الكتاب على

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۵۷ و ۲۵۸.

<sup>(</sup>۲۹) علي، «موارد الطبري،» ص ۱۸۰.

تصور يوازي بين هذا المؤلف وقوائم المفردات اللغوية، فإذا كانت الكلمة هي الوحدة الصغرى التي يتكون منها الخطاب اللغوي عموماً فد «الخبر» كذلك، هو الوحدة الصغرى التي يتكون منها الخطاب التاريخي؛ ومن ثم فكتاب الطبري هو أقرب إلى المعجم أو القاموس منه إلى الخطاب المركب، فالكلمات في المعجم وإن كان لها معنى فإنه محدود في أضيق الحدود ويعرف بأنه المعنى الأساسي، لكن الكلمة تتجاوز هذا المعنى الأساسي من خلال دخولها في سياقات مختلفة فتكتسب معاني إضافية من خلال استخدامها ودخولها في علاقات متشابكة مع غيرها من الكلمات، ومن جراء هذا الاستخدام تُضفّى على الكلمة دلالات لم تكن لها في حالتها المستقلة المعجمية. وكذلك الحال بالنسبة للخبر، فإذا ظل مستقلاً واقفاً بذاته قد يكون له معنى، ولكنه لا يكتسب دلالة إلا من خلال دخوله في علاقات من نوعيات مختلفة مع غيره من الأخبار، أو إذا دخل بوصفه مكوناً من مكونات أنواع مختلفة من الخطابات.

وإذا كان الخبر هو الوحدة النصية الصغيري بالنسبة إلى الخطاب التباريخي، فها هي مكنوناتمه وخصائصه وحدوده؟ الخبر شكل من أشكال الخطاب الصغرى، يدخل في إنشاء عدد كبير من الخطابات: التاريخي منها وغير التاريخي، فنجده في كتب كثيرة منهـ الخاص بالعلوم الشرعية مشل التفسير والحديث والفقه، أو بالعلوم اللغوية كالنحو والبلاغة والكتب الفلسفية وغيرها. ولا شك أن للخبر أهمية كبيرة ولكن دوره يتضاءل أو يتسم طبقاً ليطبيعية المؤلِّف، فهنــاك بعض المؤلفــات التي تتكون معظم متونها من أخبار على حين يظهر الخبر في البعض الآخر كمكون فرعي وعرضي. وسواء أكمان أساسياً أم فرعياً، يظل الخبر لبنة أساسية من اللبنات التي يتكون منها الخيطاب العربي. ونستطيع أن نستخرج الأخبار بطريقة حدسية من السياق الذي تظهر فيه، ويمكن فصله عن بقية السياق إذ إن بدايته ونهايته محمددتان. ولكن لا تكتمـل الدلالـة للخبر إلا من خــلال دخولـه في هذا السياق الأشمل والأعم؛ فللخبر معني يمكن أن يفهم، ولكن مغزاه لا يظهر إلا إذا دخـل في إطار سياقي مهما كان شكله، ولكن لا بد أن يكون أكثر عمومية. والخبر وحدة مـركبة تـركيباً خـاصاً هــو التركيب السردي، أي أنه ينطوي على حركة و«فعل» تنقل الشخصيات الفاعلة (أو المفعولة) من نقطة (أ) إلى نقطة (ب)، وتقع الحركة ـ بطبيعة الحال ـ في الزمن. والخبر في تعريفه وحدّه، هو تمثيل لغوي «لفعل» و «رد فعل» على أقل تقدير، فلا بد أن يكون هناك تتابع من نوع ما؛ وقد يكون هذا الفعل فعلًا قولياً أو غير قولي. والخبر هو اقتنباص للحظة مكنانية معيشة، وكثيراً منا يكون البراوي مشاركاً في الحدث، ولذلك تكون رواية الخبر ملاصقة لوقوع الحدث. وإن لم يكن الراوي مشاركا في . الحدث فهو شاهد عيان له وقريب من الشخصيات التي تقوم بالفعـل. ولذلـك لا يكون الخـبر ملكماً للراوي فحسب، بل هو ملك شخصيات الحدث كذلك. ومن ثم يمكن أن نخلص إلى بعض النتائج المهمة فيها يتعلق بتشخيص سهات الخبر، فهو يقوم أساساً على جدل يتجاذب هوية الراوي وهوية الشخصيات، وكثيراً ما يكون الإعلاء لهويــة الشخصيات، ويــترتب على ذلـك أن الخبر يؤكــد السياق الزمكاني لوقوع الحدث أكثر من تأكيده سياق الرواية نفسها. وينحو الخبر نحو المحاكاة المباشرة أكثر مما ينحو نحو التمثيل القصصي واقتناص اللحظة المعيشـة. وقد يصعب ربط الخبر بغيره من الأخبار لأنه وحدة تامة مغلقة على نفسها . ومن الجدير بالملاحظة هنا أن الخطاب العربي يميل إلى الوحدات الصغرى المستقلة؛ فمن هذه الوحدات: الآية في القرآن، والحديث النبوي، والبيت الشعري، والخبر. وتتولد الدلالة التي تنشأ من إضافة هذه الوحدات بعضها إلى البعض من خلال التراكم لا التسلسل؛ ولذلك نستطيع أن نقول إن البنية الاستبدالية تبطغى على البنية السياقية؛ فالمنظومة الأم بالنسبة للغة العربية هي الاشتقاق وهي منظومة الاستبدال المثالية، إذ يمكن تبديل حروف الجذر الثلاثي واشتقاق جميع الصيغ الممكنة، ومن كل هذا يشتق المعنى. وقد فعل هذا عثمان ابن جني في الفصل الافتتاحي من الحسائص عند المقارنة بين القول والكلام. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يدخل الخبر في سياقات أكبر منه وأعم؟ وما هي آليات هذا الدخول؟

# ١ ـ الطبري والتركيب التراكمي

كيف يمكن للخبر المفرد أن يدخل في علاقات مع غيره من الأخبار ويرتبط بها؟ إذا كان الخبر المفرد \_ شأنه شأن الكلمة المفردة \_ يمثل وحدة من الوحدات الصغرى التي يتكون منها الخطاب، فإنه غنزن في ذاكرة الثقافة كها تختزن الكلمات في المعاجم والقواميس. وقد نقول بلا تردد إن ديوان العرب في الواقع ليس الشعر العربي فحسب ولكنه ذو شقين يمثل الشعر شقاً واحداً فقط، أما الشق الآخر فهو مجموع الأخبار التي تدخل في نسيج مجموعة هائلة من المؤلفات. وليس هنا مجال مناقشة جميع الطرائق التي استخدمت لتصنيف الأخبار وضمها وجمعها، فهذا موضوع يتجاوز حدود بحثنا هذا، ولكن نكتفي بتناول مثالين نمطيين لضم الأخبار وهما السيرة النبوية والسنة، وهما مثالان نمطيان أظلا الثقافة الإسلامية بأكملها.

وإذا كان التاريخ قد انبئق من علم الحديث \_ كها يقرر كثير من العلهاء \_ فإن هذا الانبثاق يتجاوز مجرد اتباع منهج الإسناد، فلم يكن الإسناد سوى فرع من فروع علوم الحديث نشأ للاستجابة لحاجة ظروف تاريخية معلومة استدعت عند الفرق الإسلامية الاستشهاد بالأحاديث لتوطيد مواقف سياسية وفقهية ومذهبية، ولكن علوم الحديث كانت مهتمة قبل كل شيء بجمع السنة النبوية وتصنيفها، وقد بدأ نشاط هذه العلوم أيام حياة الرسول (ص) وأخذت هذه العلوم تنمو وتزدهر، غير أنها كانت تنطلق من فرضيات معرفية تختلف اختلافاً جذرياً عن فرضيات التاريخ. فها هذه الاختلافات؟ وما هي فرضيات التاريخ في مقابل فرضيات علوم الحديث؟

تتمثل القضيتان الأساسيتان اللتان يدور حولها علم التاريخ في محورين: محور يخص الحدث الفرد أو الوثيقة التاريخية. وتكون القضية هي فحص هذه الوثيقة وردّها إلى أصلها الواقعي من حيث مطابقتها لهذا الأصل. وهذا المحور يجيب عن السؤال: هل حدث ذلك أم لا؟ والمحور الشاني يخص الربط بين الأحداث المفردة: ما هو منطق تتابع الأحداث؟ ولما كان هذا التتابع يتم في الزمن، فقد أصبح البعد الزمني محوراً أساسياً في التصور التاريخي لمسيرة الأحداث. فها موقف علوم الحديث إذن تجاه هذين المحورين؟

إن المادة التي تتعامل معها علوم الحديث هي السُنَّة النبوية.وتضم السُنّة ثلاثة أنواع من

الأخبـار: قوِل من النبي (ص)، أو فعـل منه، أو شيء رآه وعلمـه فأقـره أو سكت عنه ولم ينكـره. وجمعت السُّنَّة أول ما جمعت كوحدات مستقلة، فكان المحدث يجمع كل ما وصل إليه علمه من غير ترتيب، وكان يدونه في صحف متفرقة. السُنَّـة إذن مجموعـة من الآخبار المستقلة التي لا يـربط بينها سوى أنها صادرة من مصدر واحد هو الرسول (ص). فكيف إذن رتبت هذه الأخبار؟ بدأ المحدثون يُرتبون السُّنَّة ترتيباً فقهياً، أي طبقاً للموضوعات التي تـدور حولهـا الشريعة الإســلامية؛ حيث كــان الغرض الأول من جمع السنة هو حدمة التشريع بتسهيل عملية استنباط الأحكام منها، حيث أن السُّنَّة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالقرآن؛ فهي متممة ومبينة له. والسُّنَّة أيضاً أمر من الله، فهي حجة في الدين تحكم سلوك المؤمن في حياته اليومية؛ ولذلك لم تضم الأخبار التي تتكون منها السنة بعضها إلى البعض في شكل سياقي، حيث أن السنة لم تكن نموذجاً يحتذى في المسار الكلي للحياة في حركة تطورها من المهد إلى اللحد، ولكنها كانت تحكم أدق الجزئيات في السلوك البشري، ولـذلك كـانت تحلل إلى جزئيات أصغر وأصغر إلى ما لانهاية حتى يمكن أن يقاس عليها أدق تفاصيل السلوك البشري. فكان البخاري (محمد بن اسماعيل الجعفي) مثلًا يقطع الحديث الواحد فيذكر بعض الحديث في باب وبعضه في باب آخر وهكذا، وهذا طبقاً لتبويب الموضوعات الفقهية؛ فإذا كان جزء من الحديث يتعلق بالصلاة ذكره في «كتاب الصلاة»، وإذا كان جزؤه الآخر يتعلق بالبيع ذكره في «كتاب البيع»... وهكذا. وكان استقراء المنهج الذي يحكم تأليف كتب الأحاديث والسنة صعباً للغاية، إذ كانُّ هذا المنهج تحليلياً إلى أبعـد الحدود؛ فـالبخاري مثـلًا قد قسم الجـامع الصحيح إلى ٩٧ كتابــاً ويضم مجموع هذه الكتب ٣٤٥٠ باباً. ومن الواضح أن تقسيم الكتاب إلى مجموعة من الموضــوعات التي تغطى أدق جوانب سلوك الإنسان في حياته اليومية، هو شيء يصعب استنفاده ويصعب إيجاد أخبار من السُنَّة لكي تناسبه، ولذلك فإن بعض الأبواب يشمل أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها آية من كتاب الله، وبعضها عنوان لا شيء تحتـه من القرآن أو الأحـاديث، وبعض الأبواب يصعب على القارىء فهم الرابطة بين عنوانه وما ذكر فيـه. وما يمكن استنتــاجه ممــا سبق هو أن السياق التتابعي غائب تماماً عن هذه الكتب، لأن غايتها لا تتعلق بمسار حياة النبي (ص) في الزمن، بل بأقواله وأفعاله متزامنة مع بعضها ومع اللحظة الآنية التي يعيشها المكلف، والتي يحاول استنباط الحكم الذي يمكن أن يطبق على الفعل الآني. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن السُّنَّة لا زمانية من حيث علاقة جزئياتها بعضها بـالبعض الآخر، ومن حيث عــلاقتها بــالحاضر المعيش، فدلالة السُّنَّة تأتي من قابلية تطبيقها على كل فعل أو قول يصدر عن إنسان في كـل زمان. ولم يكن للبعد الزمني حضور في فكر المحدِّثين؛ ولذلك لم تكن كتابة السيرة محوراً مستقلًّا من محاور اهتمام المحدِّثين، بل كانت جزئية من جزئيات السُنَّة. فعندما جمعت السُنَّة في كتب وأبواب مستقلة، اشتهرت بعض هذه الأبواب، فاستقلت عن الجسم الـرئيسي للسنة، ومن أشهـر هذه الكتب كتــاب «المغازي والسير»، فألفت فيها كتب خاصة، ولكن ظل المحدِّثون يدخلونها ضمن أبواب كتبهم؛ ففي البخـاري مثلًا «كتـاب المغازي»، وفي مسلم «كتـاب الجهاد والسـير»، وفي مسند أحمـد «كتاب المُعَازي»، إلى غير ذلك من الأبواب المتصلة بحياة الرسول (ص).

ولا شك أن السيرة تُدخل العنصر الزمني في التأليف، وضم الأخبـار بعضها إلى بعض في نمط

سياقي، حتى أن كُتَّابِ السيرة بعد أن استخرجوا من السُّـنَّة «كتاب المغـازي والسير» رأوا أنـه ينبغي أن يعودوا إلى من سبق النبي (ص) من رسل؛ حيث أنه خاتم هؤلاء النبيين، وبدأت كتابة التاريخ بهذه الطريقة على وجه أوسع. ولكن ما ينبغي ملاحظته هنا هو أن كتابة السيرة ظلت واقعة تحت ظل التفكير الفقهي، وكان لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل السيرة عن السُنَّة على الرغم من أنَّ طريقة التأليف تختلف اختلافاً كبيراً من حيث وجود التسلسل الزمني أو عدم وجوده. غير أن غاية من غايات كتابة السيرة كانت إثبات النبوة، ولم يكن مسار الزمن وتتابع الأحداث على خطه أحد محاور الاهتهام، بل كان الاهتهام مُركزاً على الجـزئيات التي لهـا دلالة دينيـة. ولم يكن للزمن مكان في الفكر الفقهي، وإذا كان قد دخل في إطار الفكر الإسلامي فقد دخل من خلال اهتهامات المتكلمين المتأخرين الدِّين طرحوا مشاكل القدم والحدوث، وهي مشاكل طرحت حول القرآن هل هو قديم أم محدث مخلوق. والقدم والحدوث هنا لا يحملان أبعاداً إنسانية ولكنهما يحملان أبعاداً من مشاكسل علم التوحيد، ولم يكن لهذه المشاكل صدى مباشر على كتابة التاريخ، حيث أنها كانت نتاجاً لحقبة لا تتصل به اتصالًا مباشراً فقد ظـل التاريخ يكتب في إطار العلوم الفقهيـة ولم يحظ في الواقـع باهتـمام العلماء على أنه يحقق فائدة تذكر. وإنه لمن الخطأ إسقاط كثير من التصورات الحديثة على فكرة الأقدمين، كالتصورات التي تتعلق بالتطور والتغير والنشوء فلم يكن للزمن لديهم أهمية كبيرة إذ بدت الأحكام عامة خارجة عن إطار الزمن. وكان الزمن ينظر إليه نظرة ميتافيزيقية على أنه الأزل، أما بالنسبة الى الحياة البشرية فكانت معروفة البداية والنهاية، وكان الإنسان يعيش في هذا الزمن المحدد كما يعيش في المكان. ولذلك يمكن القول بأن الأبعاد التي كانت تحكم التفكير في أمور الدين كانت أبعاداً تنازلية:



وعلى الرغم من أن هذا التدرج هو تدرج في الزمن أي أنه كلما اقتربنا من الرسول (ص) زادت القيمة، وكلما ابتعدنا عنه تضاءلت، لكنه في الواقع يدل على الاقتراب المكاني أكثر منه إلى القرب الزماني، أي أن من استطاع أن يتلقى الرسالة تلقياً مباشراً هو أفضل بمن تلقاها من ناقل؛ وهذا يعود بنا إلى جوهرية النسق الاتصالي الذي يحكم انتقال المعرفة. وإذا توصلنا الى استنتاج مما سبق فهو أن السُنَّة أكثر أهمية ومحورية بالنسبة الى الفكر الإسلامي من السيرة من حيث أنها مصدر

من مصادر التشريع، وأن البعد الزماني لم يكن له دور مهم في هذا الفكر، ولذلك كانت السُنَّة هي النموذج الذي احتذاه المؤرخون المسلمون في كتابة التاريخ. وإضافة إلى منهج الإسناد الذي نقله المؤرخون، فقد نقلوا أيضاً منهج الـتراكم والحصر؛ فكان عليهم أن يذكروا جميع الـروايات عن الحدث الواحد، كما كان المحدثون يثبتون جميع الأحاديث مها تماثلت حول الموضوع الواحد؛ ولم يكن لهم أن يختاروا أو ينتقوا، بل كان لزاماً عليهم أن يستنفدوا كل ما وصل إليهم من أحاديث وأن يثبتوه من دون أن تربط بين حديث وحديث آخر رابطة سياقية أو منطقية: فكل حديث يرتبط بوحدة أعلى منه في التجريد، وكانت الأحاديث ترتبط فيا بينها من خلال هذه الوحدة العليا.

ويمكن أن نتلمس هذه النزعة التراكمية في كتابة الطبري التاريخية؛ فالوحدة العامة التي تنضوي تحتها الروايات المتكررة حول الحدث النضوي تحتها الروايات المتكررة حول الحدث الواحد مها تشابهت وتماثلت، على نحو يعطي القارىء إحساساً بالسكون لا بالحركة. ولا يربط بين رواية وأخرى سياق موحد، ولذلك جاءت كتابة الطبري مجزأة إلى وحدات صغيرة مستقلة عن بعضها يفصل بين الواحدة والأخرى سلسلة الأسانيد. وسوف نتعرض لتحليل فصل لنموذج من هذا التراكم في موضع لاحق من البحث.

# ٢ ـ المسعودي والتركيب السياقي

إذا كانت مشكلة الزمان تتجسد عند المتكلمين في إطار التفكير حول الخلق والقدم والحدوث، فإنها في نطاق التفكير التجريبي تتمثل في إطار العلية والسببية. وعما لا شك فيه أن المسعودي كان قريباً من الواقع التجريبي، فعلى الرغم من أن له مؤلفات في العلوم الشرعية، فإن اهتهاماته كانت تنحو به نحو الظواهر التجريبية؛ ولذلك اختلف منهجه عن منهج من سبقه من المؤرخين وعن منهج معاصريه. فإذا قارنا بين كتابته وكتابة الطبري نلمس، من حيث الشكل، أنه أسقط الأسانيد. فهل فعل هذا لتخفيف النص عما يثقله من إطار شكلي لا يهتم به، وأقر الأخبار كها وردت في كتب من سبقه من دون نقد أو تمحيص؟ همل فعل هذا من باب الإيجاز حيث أن مروج اللهب هو مختصر لتاريخه الكبير أخبار الزمان؟ (٣٠٠) يبدو لنا أن الإجابة عن هذا السؤال ليست بهذه البساطة فالمسعودي ينهج منهج الأنثروبولوجي الذي يقوم على المشاهدة المباشرة ويرفض إلى حد ما البساطة المرجعية للنص، ومن ثم فالتعامل مع التاريخ يكون ـ عنده ـ مع الوقائع لا مع النصوص. السلطة المرجعية للنص، ومن ثم فالتعامل مع التاريخ يكون ـ عنده ـ مع الوقائع لا مع النصوص. فإذا كان الطبري يعيش في عالم المسعودي خارج الإطار التقليدي للفقه، فلم يعمل في المؤسسة فإذا كان الطبري يعيش في عالم المعودي خارج الإطار التقليدي للفقه، فلم يعمل في المؤسسة الفقهية، ولم تقتصر مؤلفاته على العلوم الشرعية، حيث نجد أنه اضافة إلى ما كتبه في قوانين الأحكام، والاجتهاد في الأحكام، ووقع الرأي والاستحسان، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وكيفية الأجماع وماهيته، والأوامر والنواهي والحظر والإنابة والفتوى، نجده ألف في السياسة والسياسة المدنية

<sup>(</sup>٣٠) لم نقوِّم منهج المسعودي في كتاب أخبار الزمان لأنه ضاع ولم يبق منه سوى الجزء الأول.

(الاقتصاد)، والإبانة عن المواد وكيفية تركيب العوالم والأجسام السياوية، وما هو محسوس وغير محسوس من الكثيف واللطيف(٢٠٠). ويتضح من مجرد موضوعات القائمة السابقة (فكل هذه الكتب ضائعة) أن المسعودي يجاوز النطاق الفقهي الذي كان الطبري محصوراً فيه ولم يخرج منه سوى عند تأليف تاريخ الرسل والملوك. وقد يكون لهذه المجاوزة تأثير على مدخله المعرفي، فإذا تمعنا في الفقرة الأولى من مروج الذهب التي يوجز فيها منحاه في أخبار الزمان نجده يقول:

«أما بعد فإنا صنفنا كتابنا في أخبار الزمان وقـدمنا القـول فيه في هيئـة الأرض، ومدنها، وعجـائبها، وبحـارها، وأغوارها. . . وذكر شأن المبدأ وأصل النسل، وتباين الأوطان، وما كان نهراً فصار بحراً، وما كان بحراً فصـار براً، ومـا كان براً فصار بحراً، على مرور الأيام، وكرور الدهور، وعلة ذلك، وسببه الفلكي والطبيعي»(٣٠٠.

يبدو من هذه الفقرة أن المدخل الذي يخطه المسعودي لنفسمه في وصف البيئة الجغرافية يقـوم على محورين: المحور الأول هو الصيرورة والتبدل، أما المحور الثاني فهو تفسير هذه الصيرورة، أي التوصل إلى الأسباب والعلل التي تحكم هذا التغير. ولكن الذي يظهر من كتابات المسعودي واهتهاماته بالبيئة هو أنه يرى أيضاً أنها ذات تأثير فيمن يعيشون فيها، فالسؤال الذي يجيب عليه المسعودي هو: لماذا؟ وليس: من قال ماذا؟ ولقد فطن ابن خلدون إلى تميز منهج المسعودي عن غيره من المؤرخين؛ إذ لم يكتف بذكر الروايات وتقديم سطح الأحداث، بل حاول التعمق في أسبابها و«شرح» علة حدوثها. فإذا كان المسعودي اهتم بالبيئة الجغرافية فقد ربطها بأهلها الذين يعيشون فيها، ووجد أن ثمة تفاعلًا بين البيئة وهؤلاء البشر؛ فالبيئة تؤثـر في البشر وتتسبب في تشكيـل أمزجتهم وطباعهم. ومهما كانت تحفظاتنا بالنسبة لمثل هذه النظرية، فـلا شك أنها تـدل على وجـود نوعية من التساؤلات تكشف عن عقلية تنحو نحو التفسير المنطقي للظواهر. ومن ثم، فإذا نقلنا منهج العليّة من مجال البيئة الجغرافية إلى نطاق الكتابة التاريخية دفعنا هذا إلى النظر إلى الأحداث من منطلق التساؤل: لماذا حدثت؟ ولذلك يفقد الحدث المفرد معناه أو دلالته إذا ظل منفصلًا قائمًا بذاتــه فلا بد من وضعه في سياق لكي يفهم، فكل حدث هو مقدمة لحدث لاحق، وخاتمة لحدث سابق أو تطوير له؛ ولذلك فالتاريخ في جوهره تركيبي لا تحليلي، أي ينحو إلى الوحدات الأكبر أكثر مما ينحـو إلى الوحدات الأصغر، وقد انتقد ابن الأثير الطرى لأنه فتّت الحادثة الواحدة بحيث يصعب استيعـابها وتمثلهـا، ومعنى ذلك أن ابن الأثـير يختلف مع الـطبري في تعريف الحـادثة. فـإذا جـزىء التاريخ إلى وحدات أصغر فأصغر ـ كما حدث بالنسبة للسُّنَّة ـ وقدمت هذه الوحدات كلحظات آنية تعيشها الشخصيات المشاركة في الحدث، يصبح من المستحيل رؤية الأحداث السابقة أو اللاحقة، وتصبح روايات الحدث سجينة داخل مساحة زمنية ونصية محددة وساكنة إلى حـد ما. ولكن إذا بـدأ المؤرخ في ضم هذه الجزئيات لتركيب وحدات أكبر فإنه يبدأ في إنشاء سياق سردي. وهذا السياق يستلزم ترتيب مجموعة من الأحداث، بحيث تصبح هذه الأحداث سلسلة متتالية قابلة للفهم

<sup>(</sup>٣١) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ١، ص ٣.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ج ١، ص ١.

وللتتبع، أي أن الحدث «ب» يحمل في طياته الأحداث السابقة لـه ويبشر بالأحـداث الـلاحقـة، فالحدث «ب» لا بد له من مقدمات هي الحدث (أو الأحداث) «أ» ويؤدي إلى عاقبة هي الحدث (أو الأحداث) «ج». ومما لا شك فيه أن المؤرخ له دور أساسي في عملية التنسيق هذه، فهو يختار من الحدث. فيكون عمل المؤرخ انتقائياً وتركيبياً؛ وهذا ما يخالف منهج الطبري الذي وصفناه بأنه تراكمي وتجزيئي. ومما لا شك فيه أن في هذا التركيب الذي يقوم به المؤرخ عملية تفسيرية للتاريخ: فنسج الرواية على الشكل السابق هو تأويل لها، حيث أن المقدمات هي في الـواقع علل تفسر وقـوع الأحداث التالية لها. فإذا طرحنا على المسعودي السؤال: لماذا قتل عنمان؟ فلا بد في هذه الحالة من سرد مجموعة من الأحداث السابقة لمقتل الخليفة نستطيع أن نفهم منها العلل والأسباب التي أدت إلى هذا الفعل، ولا بـد أيضاً من الخروج من سياج عـام ٣٥ هـ، وهو العـام الذي قتـل فيه الخليفـة، حيث أن العلل \_ وهي مجموعة الأحداث السابقة \_ قد تكمن في حقبة سالفة تبعد عن هذا الحدث عشرات السنين؛ وللناك قد تمتد «الحادثة» على عدد كبير من السنوات. وربما هذا هو السبب الذي جعل المسعودي يترك التاريخ الحولي \_ المرتب تبعاً للسنين \_ ويتبنى ترتيباً آخر تبعاً للملك، فاستبعاد التقسيم الفلكي (وأقر مكانه تقسيماً اجتماعياً سياسياً، وهذا التقسيم يعطى مجالًا أكبر للمسعودي في الربط بين الأسباب والمسببات. وإذا كان تتابع الأحداث لا يسير بطريقة عفوية فلا بـد من محركـات تتحكم في سيرها. فيها هي طبيعة هذه المحركات؟ وهل يمكن أن نستشف من كتابات المسعودي اتجاهاً ما يمكن أن نفسر من خلاله التوجه الذي يحكم مسار الأحداث التاريخية؟ إن المحرك الذي نلمسه في الفصل الخاص بالخليفة عثمان هو محرك بشري، أي أن الإنسان هو صانع مصميره، ومن ثم، فإن الفعل البشري هـو الذي يتسبب في مسـار سلسلة الأحداث. وهـذا الفعل في واقــع الأمر ليس فعلًا فردياً، ولكن نلمس عند المسعودي بعض المؤشرات التي تدل على اهتامه بالحركة الجماعية. ولم يكن موقف المسعودي واضحاً، فقد زعم البعض أنه شيعي الهوي، وقال آخرون إنه معتزلي. وإذا كان لهذه الافتراضات قدر من الصحة، فإنها تدل على أن المسعودي كان يقف خارج الإطار الرسمي للفقه الإسلامي السني، هذا من جانب، ومن جانب آخر فهذا يدل على أنه كان يتبنى موقفاً معارضاً لذلك الموقف: فلم يكتب التاريخ من وجهة نـظر رسمية؛ أي أنــه يتبنى رواية تخالف الرواية العباسية للتاريخ، وينطلق من بعض المنطلقات التي تخالف الموقف السني السرسمي في التعامل مع القضايا الفقهية. ويبدو ثمة تشابه بين المنهج الذي اتبعه المسعودي ومنهج المعتزلة. فمثلًا كان اعتهاد المعتزلة على القرآن دون الحديث، الذي لم يكونوا يعتبرونه مصــدراً من مصادر التشريــع، ولم تكن معرفتهم بالحديث كبيرة، لأنهم ما كانـوا يأخـذون به في العقـائد، ولا يحتجـون به فيهـا؛ فالاحترام عندهم للَّاراء لا للأسهاء، وللحقيقة لا للقائل. وأهم ما كان يميز المعتزلة هو اعتبادهم على العقل في إثبات العقائد. ومما لا شك فيه أننا نستطيع أن نستكنه بعض هذه المنــاحي التي تميز منهــج المعتزلة الفكري في كتابات المسعودي، ومن أهمها رفض التبعية في إقسرار الحقيقة، ومحماولة اكتشاف العلل وراء الظواهر عن طريق المبادىء العقلية التي تنظم المعرفة وتنسق أفعال العقل في بحشه عن الحقيقة .

#### ٣ ـ ابن خلدون والتركيب الاستدلالي

يُبدى ابن خلدون إعجاباً شديداً بالمسعودي \_ كها سبقت الإشارة إلى ذلك \_ ويعلي من شأنه فوق كل المؤرخين السابقين عليه، ويقرر أنه صار إماماً لمن تبعه من المؤرخين؛ يرجعون إليه، ويعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه(٢٣). ولكنه في مواضع أخرى من المقدمة ينقده نقداً لاذعاً مع من نقدهم من المؤرخين الذين هاجم منهجهم في إثبات الأخبار التاريخية المغلوطة. أليس في ذلك تناقض بينً؟ فها مصدر إعجاب ابن خلدون بالمسعودي؟ ولماذا أوقع عليه هجومه؟ أما نقد ابن خلدون للمسعودي فينصبّ على إيراده بعض الأخبار في تـاريخـه تتنـافى مـع الأسس التي يجب أن يحتـذيهـا المؤرخون في الفصل بين الصواب والخطأ فيها يسوقونه من أخبار؛ وهذه الأسس هي «مراعــاة طبائــع العمران». فيها ينقلون من أخبار ويروون من حكايات، فأوقعهم جهلهم بهذه الأسس في كثير من المغالط والأوهام وجعلهم ينقلون أخباراً عن حوادث مستحيلة أو احتمال وقوعها بعيد، إما لأن قوانين الطبيعة لا تسمح بها، وإما لأن العقل لا يقبلها، وإما لأن الـظروف الزمـانية ـ المكـانية لا تجيزها، وإما لأنها تخالف أو تناقض طبائع العمران نفسه. ويبرر المؤرخون عملهم هذا بكونهم تحروا فيم ينقلون صدق الرواة وعدالة الناقلين، أي أنهم ينقلون ما وصل إليهم من دون تمحيص أو تحقيق؛ ومعنى هذا أن ابن خلدون يتهم المسعودي بأنه يتبع منهج الإسناد ويقر سلطة الناقل، ولا يعمل عقله، وأنه جاهل بقانون العمران. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف إذن يضع ابن خلدون المسعودي بعد ذلك مثالًا يحتذى؟ يرجع إعجاب ابن خلدون إلى ما سجّله المسعودي عن الأحوال العامة للَّافاق والأجيـال والأعصار، وأنـه اهتم بشرح أحوال الأمم والآفـاق لعهده في عصر الثلاثين والثلثهائة غرباً وشرقاً(٢٠). هل معنى ذلك أن ابن خلدون يرى أن المسعودي وقع في الأوهــام والغلط عندما تناول أخبار الماضي، وأصاب عندما سجل أخبار زمانه؟ همل طبق المسعودي قانون طبائع العمران على الأخبار الخاصة بعصره \_ وهو سابق لعصر ابن خلدون بأربعة قرون \_ فوجده ينطبق عليها في حين لا ينطبق على الأخبار السابقة لعصره؟ هـل رأى ابن خلدون في المسعـودي عـالمـاً أنثروبولوجياً ناجحاً ومؤرخاً فاشلًا؟ وهل طبق المسعودي قانـون طبائـع العمران في إطـار الحاضر ولم يطبقه في إطار الماضي؟

كل هذه الأسئلة مطروحة من باب التأمل، ولا نستطيع أن نجيب عنها في هذا الحيز الضيق. ونكتفي بالقول بأن ابن خلدون يشعر بأن ثمة قاسهاً مشتركاً بين مشروعه وما أنجزه المسعودي قبل ذلك بأربعة قرون. وقد نقول إن ابن خلدون كان واعياً وعياً خاصاً بقضيتين أساسيتين تخصان الجهاعات البشرية، وهما التغيير الذي يطرأ على هذه الجهاعات، والعلل التي تتسبب في هذا التغيير. وربما لمسابن خلدون وعي المسعودي بهذه القضايا؛ غير أن الفارق الأساسي الذي يميز تفكير ابن خلدون عن تفكير المسعودي هو تمثل الحقب الزمنية التي يعمل فيها هذا التغيير. فإذا ما قارنا بين خلدون عن تفكير المسعودي هو تمثل الحقب الزمنية التي يعمل فيها هذا التغيير. فإذا ما قارنا بين

<sup>(</sup>٣٣) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج١، ص ٢٥٧ و ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه.

مدخل كل من الطبري والمسعودي وابن خلدون في تمثل الحقب الزمنية نجد أننا أمام ثلاثة مستويات من البعد الزمني يمكن تمثيلها على النحو التالى:

| السَنَة      | الطبري    |
|--------------|-----------|
| الْلْك       | المسعودي  |
| دورة الحضارة | ابن خلدون |

ويتضح لنا أن التصور الذي يعمل في تحديد الحقب الزمنية التي يتناولها المؤرخ تؤثر في منهجه، فكلها اتسعت الرقعة ازدادت الحاجة إلى التفسير والشرح، وكلها تعامل المؤرخ مع وحدات أكبر ازدادت الحاجة إلى التجريد. فإذا قارنا منهج المسعودي الذي يقوم على العلية \_ وهي قانون من قوانين المبادىء العقلية \_ التي تتعامل مع ظاهرتين من ظواهر الواقع التجريبي وتقوم بربطها عن طريق السرد من ناحية، بمنهج ابن خلدون الذي يستنبط قانوناً عاماً هو قانون طبائع العمران من ناحية أخرى، نجد أن مدخل ابن خلدون يتسم بدرجة أعلى من التجريد والصرامة. فابن خلدون يتسم بدرجة أعلى من التجريد والصرامة وعددة لا يمكن أن الحوادث التاريخية والظواهر الاجتهاعية تحدث على شكل صور وأنماط معينة ومحددة لا يمكن أن تخالفها أو تشذ عنها، وهذه الصور أو الأنماط \_ وهي ما أطلق عليه ابن خلدون «طبائع العمران» وحصائص ثابتة في الأشياء هي لها بمثابة الطبع والمزاج . والطبع \_ من هذا المنطلق \_ هو معطى من معطيات الواقع، وليس نتيجة لعلة أو لسبب معين، ولدذلك يمكن القول إن قانون ابن خلدون هو معطيات الواقع، وليس نتيجة لعلة أو لسبب معين، ولدذلك يمكن القواعد السياقية التي تحكم تآلف الكلهات في الـتراكيب اللغوية حيث أن لكل نمط من أغلط الكلهات مكاناً عدداً في السياق اللغوي، ولا يمكن أن يحل محله سوى وحدة من النمط نفسه.

وإذا حاولنا أن نتمثل الطرائق السياقية التي تتآلف من خلالها الوحدات في خطاب الطبري يمكن أن نمثله بالعطف الذي يربط بين مجموعة من العناصر المتزامنة «أ» و «أ» و «أ» و «أ»، و«ب» و «ب» و «ب» و «ب» و «ب» و «ب» و «ب» و أما إذا حاولنا أن نتمثل التركيب السياقي عند المسعودي فإنه يقوم على التعاقب المعكوس .

النص:

البنية العميقة: «ج» لأن «ب» لأن «أ» ﴾

ففي مثل هذا التركيب لا تفهم دلالة «أ» إلا بعد وقوع «ج»؛ أي أن المشاركين في «أ» والذين يقدمون روايتهم الآنية لهذا الحدث لا يستطيعون أن يعرفوا مسبقاً العاقبة التي سترتب على هذا الحدث «أ». ولذلك يمكن القول إن الأحداث في هذه البنية السياقية تحمل في طياتها التنبؤ بما سيحدث حيث أنها تمثل العلم للمفاول وهو الحدث اللاحق.

أما عند ابن خلدون فإن الترتيب السياقي ترتيب مطلق، يمكن أن يطبق على كل سياق في كل زمان ومكان. ويتم هذا السياق من منطلق ربط الوحدات ربطاً تتابعياً: «أ» ثم «ب» ثم «ج»،

حيث تكون هناك مجموعة من الأخبار لها علاقة استبدالية «أ» و«أ» و«أ» و«أ» لا تقع في السياق إلا في البدء، والمجموعة «ب» لا تقع إلا في الوسط والمجموعة «ب» لا تقع إلا في نهاية السياق. ويمكن معرفة صحة كل عنصر من العناصر المذكورة من حيث قابليتها للدخول في هذا السياق أو عدم قابليتها. وإذا كان المسعودي وابن خلدون أدخلا عنصر الحركة في التسلسل التاريخي، فا هي المطاقة التي تتسبب في هذه الحركة عند كل منها؟ يرى المسعودي أن هذه الطاقة هي الفعل الإنساني، أما ابن خلدون فإنه يرجع المحرك إلى «العصبية».

آن لنا الآن أن نختبر منهج هؤلاء المؤرخين في كتابة فصل من أهم فصول التاريخ الإسلامي، وهو الفصل الخاص بمقتل عثمان، لنرى كيف انعكست الفرضيات النظرية التي استخلصناها على المادة التجريبية.

# رابعاً: مقتل الخليفة عثمان بن عفان

هز مقتل الخليفة عثيان بن عفان الأمة الإسلامية هزة عنيفة، مزقتها، وصدعتها، ففرقتها شيعاً ما زالت تتصارع حتى الآن؟ «فالناس ما زالوا ينقسمون في أمر هذه القضية إلى الآن كها كانوا ينقسمون فيها أيام عثيان رحمه الله الله والفتنة الكبرى مسألة تاريخية شائكة ومعقدة ومتشعبة. وقد كانت أسبابها وعواقبها من الجسامة على نحو جعلها تؤثر في جميع جوانب الحياة الإسلامية، من تصور للحكم ولعلاقة الحاكم بالمحكوم، ومن قيم اجتهاعية واقتصادية وفقهية. فكيف قدم إذن هؤلاء المؤرخون الثلاثة هذا الحدث الجوهرى؟

# ١ ـ الطبري والروايات الست لقصة الكتاب

إذا بحثنا عن مقتل عثمان في تاريخ الرسل والملوك نجد أنه يأي في القسم الخاص بعام محد وتغطي أحداث هذا العام الصفحات من (٣٤٠ إلى ٤٤٧) من الجزء الخامس. وتنقسم هذه الصفحات (١١٧ ص) إلى ١٩ قسماً:

«ثم دخلت سنة خمس وثلاثين (٣٤٠)

- ـ ذكر ما كان فيها من أحداث.
- \_ ذكر مسير من سار إلى ذو خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذي المروة من أهل العراق (٣٤٠ ـ ٣٦٥).
  - \_ ذكر الخبر عن قتل عثمان رضي الله عنه (٣٦٥ ـ ٣٩٦).
  - ـ ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه (٣٩٦ ـ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣٥) طه حسين، الفتنة الكبرى، ٢ ج (القاهرة: دار المعارف، [د. ت.])، ج ١ : عثمان، ص ١٠٢.

ـ ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عشمان رضي الله عنه عبـد الله بن عباس رضي الله عنه أن يحج بالناس في هذه السنة (٤٠٥ ـ ٤١١).

ـ ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صلى عليه وولي أمـره بعد مـا قتل، إلى أن فرغ من أمره ودفنه (٢١٤ ـ ٤١٥).

ـ ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه. (٤١٥ ـ ٤١٧).

ـ ذكر الخبر عن قدر مدة حياته (٤١٧ ـ ٤١٨).

ـ ذكر الخبر عن صفة عثمان (١٨٨ ـ ٤١٩).

ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته (٤١٩).

ـ ذكر الخبر عما كان يكنَّى به عثمان بن عفان رضى الله عنه (٤١٩).

.. ذکر نسبه (۲۱)،

ـ ذكر أولاده وأزواجه (٤٢٠).

ـ ذكر أسهاء عمال عثمان رضى الله عنه في هذه السنة على البلدان (٢١).

\_ ذكر بعض خطب عثمان رضى الله عنه (٤٢٢).

ـ ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله (ص) حين حصر عثمان (٢٧).

ـ ذكر ما رثى به من الأشعار (٤٢٣ ـ ٤٢٧).

\_ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٢٧ ٤ ـ ١ ٤٤).

ـ سير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين (٤٤١)».

وتحتوي الفقرتان الثانية والثالثة على الأخبار الخاصة بمقتل الخليفة؛ فتنقسم الفقرة الشانية الى ١٦ خبراً، والثالثة إلى ٣٩ خبراً، يتراوح طول الخبر الواحد بين سطرين وخمس صفحات، وتفصل كل خبر عن الخبر السابق واللاحق سلسلة الإسناد، فيظل الخبر محصوراً داخل هذا السياج النصي. ولمن نستطيع أن نتناول بالتحليل مجموع الأخبار الخمسة والخمسين الواردة في هاتين الفقرتين ونكتفي بتحليل ما عرف فيها بعد «بقصة الكتاب»، وهو خبر ورد ست مرات (٢٠٠٠) في هذا الجزء، وهي من أعلى نسب الترداد بالنسبة لخبر واحد في هذا القسم. ومما يلفت النظر أن هذه القصة شائكة للغاية، ويذهب طه حسين إلى أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة (٢٠٠٠)، فها الذي جعل الطبري يذكرها ست مرات؟ وإذا قارنا بين حجم الخبر الوارد نجد أنه يتفاقم ويتضخم، فالرواية السادسة والأخيرة هي أطول الروايات، على حين نجد أيضاً أن الرواية الأولى، وهي أكثرها اقتضاباً، تطرح القضية في شكل تساؤل يثيره الصحابة حول صحة حدوث الخبر، ثم تأتي بعد ذلك الروايات الخمس التالية لتؤكد حدوثه في شكل تراكم نصي يزداد تضخاً كلما تقدم النص. فإذا تركنا الرواية الأولى جانباً، وهي تأتي في شكل مقتضب للغاية: فالصحابة بعد أن فرقوا من جاءوا من الكوفة والبصرة ومصر، وجدوا أنهم عادوا ونزلوا بمواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان. فسألوهم ما ردهم بعد ذهاجم؟ فقالوا وجدوا أنهم عادوا ونزلوا بمواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان. فسألوهم ما ردهم بعد ذهاجم؟ فقالوا

<sup>(</sup>٣٦) أوردنا النصوص الستة ملحقة بالدراسة.

<sup>(</sup>۳۷) حسين، المصدر نفسه، ج ١: عثمان، ص ٢١٠.

إنهم أخذوا كتاباً بقتلهم مع يزيد فأبدى عليّ ريبته في صحة هذا الكتاب، وأخذ يجادل القوم في كتابهم هذا، ويسألهم كيف علم أهل الكوفة وأهل البصرة بأن أهل مصر أخذوا هذا الكتاب، وقد ذهب كل فريق منهم إلى وجه؟ «ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمرّ أبرم بالمدينة!» قالوا: «فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل، ليعتزلنا». فالقضية المطروحة هنا هي ما هذا الكتاب الذي أخذه أهمل مصر مع يزيد؟ وتأتي الروايات الخمس التالية لتورد خبر هذا الكتاب وسنتوقف عند الرواية الثانية بشيء من التفصيل حيث تظهر فيها طريقة صياغة الخبر على وجه نمطي (٣٠).

إن راوي الخبر وهو أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري \_ يقوم بتقديم رواية لحدث لم يشارك فيه، ويدور الخبر حول ثلاث شخصيات رئيسية: شخصية جماعية هم أهل مصر الوافدون على الخليفة، ورسول الخليفة إلى عامله في مصر، والخليفة عثمان بن عفان. وإذا أمعنا النظر في النص نجد أن ثمة حركة جدل تجذب الشخصيات إلى صدارة النص، أي أن الراوي يتراجع ليترك المساحة النصية للشخصيات.

ويتركز دور الراوي في سرد الأفعال غير اللغويـة، أما الشخصيـات فتظهـر من خلال الحـوار. وإذا تمثلنا البنية السردية نجد أنها تقوم أساساً على تمثيل لغوي لأفعـال غير لغـوية، أي أن الـراوي يمثل من خلال الرواية أفعـالاً مثل «الـرجوع» و«الافـتراق» و«التبينّ» و«التفتيش» و«الإتيــان» إلى غير ذلك من أفعال الحركة الجسدية. أما فيها يتعلق بالأفعال اللغوية أو بإنتاج الكلام، فيجب على الراوي أن يتوارى وأن يترك مسرح الأحداث للشخصيات: فلا حقَّ له أن يسند إلى نفســه كلامهم. ويأتي هذا الكلام في شكل جمل محكية، وتؤكد هذه الجمل حضور المتكلم، وتعمد إلى تأدية كلامه كما صدر عنه بلا تبديل أو تحوير، ولـذلك تكـون الجمل المحكيـة دائماً في صيغـة ضمير المتكلم، ويتوارى الحاكي وراء المتكلم هنا تماماً؛ فلا تـدخّل من جـانبه إلا إذا حـوّل هذه الجمـل إلى جمل سردية، وفي هذه الحالة يؤدي الراوي هذه الجمل بصوته هو، ويحوّل ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، ويختفي صاحب الكلام من النص ليحل محله الراوي. ولا يحدث هذا في الخبر الـذي نحن بصدد تحليله، فإذا أحصينا مفردات هذا الخبر نجد أنه يحتوي على ٢٢١ كلمة، منها ٢٢ مفردة من مشتقات مصدر (ق و ل)، أي أن فعل القول ـ بكل أشكالـه وصيغه ـ يمشل ١٠ بالمـائة من النص، ولا شك أنها نسبة عالية جداً من الترداد؛ أما الحوار فإنه يمثل حوالي نصف النص، وهذا أيضاً نسبة عالية جداً إذا ما قارناها بأي نص قصصى. فالقص هو في طبيعته نقيض المحاكاة: (إذا أخذنا بتعريف اللسان ) فالمحاكاة للفعل تكون من خلال الفعل، ومحاكاة القول تكون من خلال القـول. والقص هـو في الواقـع محاكـاة للفعل من خـلال القـول، وهـذا مـا يتنـافي مـع التعريف الأسـاسي للمحاكاة، فاللغة لا تحاكي إلا اللغة، ولا تستطيع أن تحاكي غيرها؛ فقد تقوم العلامات اللغويـة مقام أشياء غير لغوية، ولكنها لا تحاكيها. وإذا كان كل خبر ـ أو كل روايــة ــ لا بد وأن يعيــد إلينا لحظة حدوث الحدث، فإنه لا بد أن يجسد اللحظة الآنية لوقوعه بكـل حذافـيرها. وبمـا أن اللغة لا تحاكمي إلا اللغة، فإن أهم ما يمكن أن ينقل من هذا الحدث كما وقع هو «الكلام». ومما لا شك فيمه

<sup>(</sup>٣٨) نحيل القارىء إلى نصها الوارد في الملحق بالنصوص في نهاية الدراسة.

أننا إذا تمعنا الأخبار الواردة في الطبري الخاصة بقصة الكتاب \_ وبغيرها من القصص \_ نجد أن الحوار يحتل محلاً جوهرياً في هذه النصوص. ولا نريد أن نطيل هنا في هذا التحليل، ولا أن نتعرض لكل ما أثير حول هذه القصة من مناقشات حول احتبال حدوثها. غير أن الطبري أورد ست روايات منها خس تثبت وجود مثل هذا الكتاب، من هذه اللروايات الخمس أربع تظهر عثبان وهو ينكر علمه بمثل هذا الكتاب، على الرغم من كل القرائن التي تشير إلى أنه هو مصدر هذا الكتاب، في حين تؤكد رواية واحدة أن عثبان هـو الفاعل الحقيقي. ومن اللافت للنظر أن الطبري ركز مثل هذا التركيز على قصة تدور حول محور القول؛ فالوعد وإعطاء الرضا والتوبة والتربيف كلها أفعال قولية، هذا اضافة إلى عقدة الخبر نفسه؛ وهي رد القـول إلى قائله، أو إثبات الإسناد؛ فالبنية الإطار هي بنية الخبر نقسها، ويكن تمثيلها على النحو التالى:

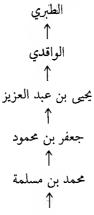

عبد الرحمن بن عديّ + سودان بن حمران + عمرو بن الحمق + عروة بن النباع الليثي مروان بن الحكم\؟ / عثمان بن عفان الكتاب

فيمكن القول في نهاية تحليلنا لهذا الخبر ان النواة الدلالية التي يدور حولها الخبر الخاص بقصة الكتاب هي الإسناد، والمسؤولية المترتبة على هذا الإسناد.

وإذا كان هذا التحليل يدل على شيء فإنه يمكن أن يقودنا إلى فهم منهج الطبري: فهو يراكم الروايات حول الموضوع الواحد، ويتحدد هذا الموضوع في مساحة زمنية محددة جداً. فقصة الكتاب لا تتجاوز ربما اليوم أو اليومين، منذ اللحظة التي تعرض فيها وفد أهل مصر للرسول (ص) إلى عودتهم للمدينة ولقائهم الخليفة. وتحتل هذه القصة مساحة نصية كبيرة بالنسبة لمساحتها الزمنية؛ وقد يكون السبب في ذلك أن الطبري فعل هذا نظراً لأهمية الخبر وخطورته؛ وهو خبر يدين الخليفة عثمان بن عفان أشد الإدانة، ويظهره في صورة من أسوأ ما تكون الصورة؛ يكيد للمسلمين، ويخلف الوعد، ويمثل بالمعارضين، ويأمر بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم؛ الشيء الذي استبعده طه حسين بشدة. ولن نطيل هنا حول انحياز الطبري وانتقائيته ـ وهي قضية تجاوز إطار هذا الدراسة \_ غير أن

الشيء الذي نريد أن نؤكده هو أن التراكم لا يعني ـ بأي شكل من الأشكال ـ الموضوعية (٣٠)؛ فقد يكون التراكم في بعض الأحيان ستارآ من الدخان يختفي وراءه التحييز، ولا بد من تمحيص دقيق للنصوص للتوصل إلى استقرائها استقراء تاريخيا صحيحا يجاوز إطار هذا البحث، ولا ندعي أننا قادرون على القيام به. ولكن يبدو للذين درسوا تاريخ الرسل والملوك أن الطبري يمثل وجهة النظر المرسمية بالنسبة إلى كتابة التاريخ، وأن هذا هو السبب الذي جعل تاريخه يسيطر على الحقل التاريخي ويتواتره المؤرخون من بعده حتى أكثرهم «بصيرة».

## ٢ ـ المسعودي والقاتل المجهول

يغطي الفصل الخاص بخلافة عثمان بن عفىان الصفحات (٢٢١ إلى ٢٣٥)، من الجنء الثاني من مروج الذهب، ويحمل هذا الفصل عنوان «ذكر خلافة عثمان بن عفىان رضي الله عنه». وبعد مقدمة قصيرة، لا تجاوز الأسطر الخمسة يذكر فيها المسعودي التواريخ الخاصة بخلافة عثمان، يعنون لبقية الفصل بعنوان شامل جامع هو «ونذكر نسبه، ولمعاً من أخباره وسيره». وينقسم إلى ٢٠ فقرة:

| (۲۲۱)     | ـ نسبه من جهة أبيه وأمه وذكر أولاده . |
|-----------|---------------------------------------|
|           | _ أخلاقه .                            |
|           | ــ ثروته .                            |
|           | ـ الزبير بن العوام وثورته .           |
| (۲۲۲)     | ـ طلحة بن عبدالله التيمي وثروته. 🔰    |
|           | ـ عبدالرحمن بن عوف وثروته .           |
|           | ــ سعد بن أبي وقاص .                  |
|           | ــ زيد بن ثابت وثروته .               |
|           | _ المقداد .                           |
|           | ـ يعلى بن أمية وثروته .               |
| (۲۲۳)     | ـ شدة عمر بن الخطاب في مصلحة الرعية . |
| ( , , , ) | ـ بعض عمال عثمان على الأمصار.         |
| (377)     | ـ الوليد بن عقبة                      |
| (770)     | ـ سعيد بن العاص والي الكوفة .         |
| (۲۲۷)     | ـ أسباب الإنكار على عثمان .           |
| (۲۲۸)     | ب أبو ذر وعثمان                       |
| (۲۳۰)     | ـ الجفاء بين علي وعثمان.              |
|           |                                       |

<sup>(</sup>٣٩) لمناقشة انتقائية الطبري، انظر: أومليل، الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون، ص ٣٧ ـ ٣٩.

| ( '77 ، 177 ) | ـ عمار بن ياسر والمقداد بن عمر يظاهرون على بني أمية . |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| (۲۳۱)         | ـ قدوم الثائرين على عثمان من الأمصار.                 |
| (۲۳۲)         | ـ حصار الثوار دار عثمان .                             |
| (۲۳۲)         | ـ مقتل عثهان .                                        |
| (             | ـ قتلة عثمان                                          |
| (۲۳۴)         | ـ مدفن عثمان والذين صلوا عليه .                       |
| (377)         | ـ الذين صلوا بالناس أيام حصار عثمان.                  |
| (377 - 077)   | ـ ما رثي به من شعر.                                   |

وقمد يسأل سائل همل يمكن أن نقارن نص المسعودي بنص الطبري وهمو لا يجاوز سمدسه؟ وكان من الأجدى أن تتم المقارنة مع اخبار الـزمان الـذي يقال إنـه كان في ثــلاثين جــزءاً، غير أنــه ضاع من بين ما اندثر من تراث. ولكن الذي يهمنا في الواقع همو المنهج العام اللذي انتهجه المسعودي في ننظيم الفصل كله، لا مقارنة التفاصيل الواردة عند المؤرخين؛ ومن ثم نستطيع أن نتلمس الفروق الأساسية التي تميز كتابة المسعودي مقارنة مع كتابة الطبري: فكتابة المسعودي تأويلية، ويأتي تأويله من طريقة ترتيب الحوادث في شكل متتالية تعــاقبية تتــوج بقصة مقتــل الخليفة. أي أن الخط الذي يحكم مسار النص يصل إلى ذروة قد مهدت له الأخبــار الَّتي سبقته، ولا تكتسب هذه الأحداث دلالة إلا بربطها بهذه الذروة. ويتدرج نص المسعودي من العلل الأكثر عمومية إلى الأكثر خصوصية، حتى يصل إلى فعل القتل نفسه، فيترك هوية القتلة مجهولة. وهذه الظاهــرة غريبــة حقاً، وكانت موضع جدل وخلاف شديدين في التـاريخ الإســلامي. ونقف عند العلل التي يسوقهـــا المسعودي لتأويل مقتل الخليفة؛ فالمسعودي يقدم قائمة بالثروة التي كدسها عثمان والصحابة والأمراء أثناء خلافته (ويبدو أن المسعودي هو المصدر الوحيد لهذه المعلومـات)، ويتبع ذلـك بخبر قصـير عن عمر بن الخطاب حين حج «فأنفق في ذهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر ديناراً، وقال لولده عبدالله: لقــد اسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا». ويلفت المسعودي نظر القارىء، منذ افتتـاح الفصل، إلى سيـاسة عشـان الماليـة، ويرجع ذلك إلى خصال في عثمان؛ ويشخصها المسعودي على أنها «الجود والكرم والسهاحة والبذل في الكريم والبعيد»؛ ومن ثم يفسر المسعودي أن هذه الخصال «الحميدة» عندما اتبعها من حول الخليفة كان مآلها الباطل. ومن العلل التي أثبتها المسعودي الأحداث المتفرقة عن سلوك العمال الذين استعملهم عثمان على الأمصار. والملاحظ أنِّ جميع الـروايات التي أتت في هـذا الفصل رواهـا المسعودي بصـوته، ولم يورد سنداً واحداً، متحملًا بذلك مسؤولية الرواية واختيارها، حتى إذا وصلنا إلى الحــدث الفيصل وهو مقتل الخليفة نجده يـترك هويـة الرجلين، اللذين قـاما بـطعن الخليفة، مجهـولة! ويكتفي بـذكر بعض الروايات التي أثبتت هويتهما في صيغة المجهول. ولم ترد هذه الــرواية في الــطبري ونورد نصـهـــا لأهميتها: «... ودخل رجلان فوجداه فقتلاه، وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه، فصعدت امرأتـه فصرخت وقالت: اقد قتل أمير المؤمنين...».

ه. . . وذكر أن أحد الرجلين كنانة بن بشر التحيبي . . والآخر سودان بن عمران المرادي . . . » .

«وقد قيل: إن عمرو بن الحمق طعنه. . . وكان فيمن مال عليه عمير بن ضابىء البرجمي التيميمي. . «(١٠).

فمن الواضح أن المسعودي تبنى رواية اختار أن يقصها بصوته. وفي هذه الرواية يترك هوية القتلة مجهولة، ويكتفي بعد ذلك بذكر الاحتهالات التي يقدمها غيره من الرواة على أنها مجرد فروض. وعندما نضع هذه الرواية في سياق الفصل بأكمله نرى أن المسعودي اهتم في هذا الفصل الموجز بالعلل والمقدمات أكثر منه بالفعل نفسه. وقد نفسر اختيار المسعودي هذا بترك هوية قتلة عثمان مجهولة بأنه تماشى مع موقف الشيعة من هذا الحدث، حيث أن علياً أنكر فيها بعد معرفته بمن قتل الخليفة عندما طلب منه معاوية توقيع الحد على هؤلاء القتلة. وقد ظلت هذه النقطة في الحقيقية لغزاً من المغاز التاريخ الإسلامي لم يفصل فيها أحد من المؤرخين، وحتى طه حسين نفسه في كتابه لذي تناول فيه جميع جوانب الفتنة وأبعادها لم يحسم هذا الأمر. وقد تكون هذه التعمية فعلاً من أفعال إعادة كتابة التاريخ بعد سقوط الدولة الأموية، وطمس معالمها، وإسكات الأصوات المدافعة عن عثمان.

ولا نريد أن نسترسل في مناقشة هذه القضية والخوض في متاهاتها، ونكتفي ختاماً لتحليلنا لهذا الفصل من كتاب المسعودي بأن نوجز بعض الاستنتاجات: إن المسعودي قام بمجموعة من العمليات في صياغة المادة التاريخية أخرجته من السياج الحديدي الذي فرضته تصورات عصره لنقل المعرفة، ومن أهمها إعلاء شأن القائل له لا سيها عندما يكون هذا القائل ذا منزلة دينية واجتهاعية رفيعة له فعندما واجه المسعودي الحقائق عارية، استطاع أن يعيد تنسيقها طبقاً لمنطقه الخاص الذي تحكمه قواعد المبادىء العقلية ؛ وعندما تحرر المسعودي من المصدر الإنساني للقول تحرر من سلطوية القائل ونصه، ولهذا ينظل نموذج المسعودي بين النهاذج الأصيلة في الفكر العربي. هل لنا إذن أن نسأل: لماذا ضاعت جميع أعهال المسعودي عدا كتاب مروج المذهب والكتاب الأول من أخبار الزمان؟ هل لأن الثقافة تقوم بلفظ وطمس كل ما يتنافي مع قواعدها في إنتاج النصوص؟

أما العملية الثانية التي قام بها المسعودي فهي عملية تفسير الأعمال البشرية بأعمال بشرية، أي الله يؤكد مسؤولية الإنسان تجاه نفسه وأنه فاعل مصيره. ويدل تنسيق الفصل على ذلك؛ فهو يبدأ فصله بذكر نسب الخليفة وأزواجه وأولاده وأملاكه وثروته وخصاله والعمال الذين اختارهم ليوليهم على الأقطار: إن كل هذه العناصر التي يذكرها المسعودي في بداية الفصل هي التي صنعت عثمان بن عفان وأدت في النهاية إلى مقتله. هل هذا الموقف هو أيضاً موقف معتزلي؟ ينكر «الجبر» ويؤكد حرية الاختيار؟ ومن اللافت للنظر أن الطبري قد سلك المسلك العكسي؛ أي أنه ختم الأخبار الخاصة بمقتل الخليفة بمجموعة من الأخبار تذكر جميع المعلومات الخاصة بحياة الخليفة، فالفقرات من رقم بسيرته وكأن هذه السيرة مفصولة عن الأخبار السابقة عليها. فهل الأحداث هي صانعة الإنسان؟ أم بسيرته وكأن هذه السيرة مفصولة عن الأحبار السابقة عليها. فهل الأحداث هي صانعة الإنسان أو الإنسان هو صانع هذه الأحداث؟ أم أن المصير والقدر هما مسار منفصل عن إرادة الإنسان أو

<sup>(</sup>٤٠) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ٢، ص ٢٣٣.

تكوينه؟ إن المسعودي يهيىء قارئه للتوصل إلى الاحتمال الثاني، حيث يؤكد في شكل خاص أن كبار القوم في عصر الخليفة عشمان بن عفان اتبعوا سنته، فليس الحاكم مسؤولاً عن سلوكه فحسب، ولكنه مسؤول عن سلوك من حوله من الأمراء والولاة والعمال كذلك. ومما لا شك فيه أن الرسالة التي يمكن أن نستقرئها من كتابة المسعودي هي أن القائل ـ المتكلم هو منتج لكلامه ومسؤول عنه، فها بالك بأفعاله؟ فالإنسان الصانع لكلامه هو أيضاً الصانع لحياته وحياة الآخرين.

#### ٣ ـ الخليفة المطعون عند ابن خلدون

هل نستطيع أن نستكنه من قراءة الفصل الخاص بمقتل عثبان في كتاب العبرتصور ابن خلدون الخاص لكتابة التاريخ، أم أنه سلك مسلك من سبقوه، كما يؤكد كثير من الباحثين السذين تناولوا أعيال ابن خلدون بالدرس والتحليل؟ ولكن ثمة باحث ذهب إلى عكس هذا المنحى، وأثبت أن كتاب العبر يمثل تطبيقاً للنظرية الخلدونية. ونحيل القارىء إلى الكتاب القيم للسيد علي أومليل لتابعة مناقشته حول هذه القضية الهامة، ونكتفي نحن بتقديم الفصل الخاص بمقتل الخليفة عثمان في كتاب العبر لمجاولة الكشف عن منهج ابن خلدون في معالجة هذا الحدث.

تغطي الأحداث الخاصة بمقتل الخليفة الصفحات من (٣٨٤ إلى ٤٠٢) من الجزء الثاني من كتاب العبر. ويقسم ابن خلدون الأحبار الخاصة بهذا الحدث إلى قسمين كبيرين ينطويان على مجموعة من الفقرات الفرعية:

## بدء الانتقاض على عثمان رضي الله عنه (٣٨٤ ـ ٣٩١):

- مقدمة (٣٨٤ ٣٨٥).
- عبدالله بن سبأ وبدعته (٣٨٥).
- ما أنكره الناس على عثمان (٣٨٥ ٣٨٦).
- سبب نفي أبي ذر إلى الربذة (٣٨٦ ـ ٣٨٧).
  - حوادث الأمصار (٣٨٧).
  - ـ عتاب معاوية للطاعنين (٣٨٧ ـ ٣٨٨).
- ـ كتاب معاوية إلى عثمان في شأنهم (٣٨٨ ـ ٣٨٩).
  - ـ حوادث البصرة (٣٨٩).
- ـ وفادة سعيد على عثمان، وولاته على الأمصار (٣٨٩).
  - خروج أهل الكوفة لرد سعيد (٣٩٠).
    - ولاية أبي موسى الكوفة (٣٩٠).
  - ـ مشاورة عثمان لخاصته (۳۹۰ ـ ۳۹۱).
    - بعض المدافعين عن عثمان (٣٩٠).
      - رأى علي في سبب الفتنة (٣٩٠).

حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته (٣٩١ ـ ٢٠٤).

- منشور عثمان إلى الأمصار (٣٩٢).
  - \_ جمع العمال وسؤالهم (٣٩٢).
- \_ محاورة معاوية وعثمان لكبراء الصحابة (٣٩٢\_ ٣٩٣).
  - ـ خروج الطاعنين لحصار عثمان (٣٩٢).
- ـ منع كبار الصحابة الطاعنين من دخول المدينة (٣٩٣ ـ ٣٩٤).
  - ـ دخول الثائرين المدينة على غفلة وحصار عثمان (٣٩٤).
    - \_ استنجاد عثمان بعمال الأمصار (٣٩٤ \_ ٣٩٥).
      - \_ منعه من الصلاة بالناس (٣٩٥).
      - ـ رواية أخرى في خبر الحصار (٣٩٥).
- ـ خروج جماعة من الصحابة إلى المصريين وردهم (٣٩٥ ـ ٣٩٦).
  - \_ إعلان عثمان التوبة (٣٩٦).
  - \_ إغلاظ مروان للمحاصرين (٣٩٦ ـ ٣٩٧).
  - ــ منع الماء عنه، رواية أخرى (٣٩٧ ـ ٣٩٩).
    - ـ خطاب عثمان للمحاصرين (٣٩٩).
      - جوابهم (۳۹۹).
  - \_ منع عثمان الناس من الدفاع عنه (٣٩٩ ـ ٢٠٠).
    - ـ دخولهم وثبات عثمان (٤٠٠ ـ ٤٠٢).

يبدأ ابن خلدون هذا الفصل المهم من تاريخ المسلمين بفقرة لم نجد مثلها عند الطبري ولا عند المسعودي، وهدو في هذه الفقرة يجمل الموقف العام للصراع القبائلي في المجتمع العربي غداة الفتح فيقول: «لما استكمل الفتح، واستكمل للملة الملك، ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والكوفة والشام ومصر، وكان المختصون بصحابة الرسول (ص) والاقتداء بهديه وآدابه المهاجرين والانصار من فريش وأهل الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم.

وأما سائر العرب من بني بكر بن واثل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم، فلم يكونوا بتلك الصحبة بمكان، إلا قليلا منهم، وكان لهم في الفتوحات قدم، فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة، ومعرفة حقهم، وكانوا فيه من الذهول والدهش لأمر النبوة، وتردد الوحي، وتنزل الملائكة. فلما انحسر ذلك العباب، وتنوسي الحال بعض الشيء، وذل العبدو، واستفحل الملك، كانت عروق الجاهلية تنفض، ووجدوا الرياسة عليهم للمجاهدين والأنصار من قريش وسواهم، فأنفت نفوسهم منه ووافق أيام عنهان، فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصار، والمؤاخذة لهم باللحظات والخطرات، والاستبطاء عليهم في الطاعات والتجني بسؤال الاستبدال منهم والعزل، ويفيضون في التنكير على عثمان، وفشت المقالة في ذلك من أتباعهم، وتنادوا بالظلم من الأمراء في حياتهم به(11).

<sup>(</sup>١٤) ابو زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والسبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقيق علال الفاسي وعبد العزيـز بن ادريس (فاس: محمـد المهدي والحبـابي، ١٩٣٦)، ج ٢، ص ٣٨٤ و ٣٨٥.

وإذا كانت الفترة الزمنية التي نبحث فيها لا تتسع لتطبيق النسق الخلدوني من البداوة إلى الحضارة، غير أن الذي نراه فاعلاً في هذه الفقرة هو العصبية القبلية. فالمطعن الذي أثارته القبائل ضد عثمان لم يكن بسبب عشمان نفسه، ولكنه أق من الصراع القبلي الذي كان يضع قريشاً وجها لوجه مع القبائل الأخرى، مثل بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة.

ويمكن أن نستقرىء من هذه الفقرة أن ما يسوقه ابن خلدون بعد ذلك من أحداث وعلل للطعن على عثمان وعاله، لم يكن إلا تبريرات للصراع القبلي الذي احتدم في ذلك الوقت. ولم يذكر ابن خلدون ملخصاً لسيرة الخليفة في بداية كلامه عن الفتنة ولا في نهايته، كما فعل الطبري والمسعودي، واكتفى بهذه الفقرة التي أوردناها.

وإذا أمعنّا النظر في بقية الأخبار التي ذكرها ابن خلدون، نجد أن معظمها مأخوذ من الطبري، وأشار ابن خلدون إلى ذلك في نهاية الجزء الثاني من كتاب العبر، فقال إن اعتهاده في هذا الجزء من تاريخه كان على الطبري، غير أن ابن خلدون لم يذكر الأخبار كها وردت، فأدخل عليها بعض التعديلات، منها إسقاط السند وانتقاء بعض الروايات مع إغفال البعض. فإذا بحثنا عن قصة الكتاب نجد أنه أورد من تلك التي ذكرها الطبري الرواية الأولى مع بعض التعديلات الطفيفة، ثم يذكر رواية يلخص فيها الخامسة والسادسة. ولم يفعل ابن خلدون بقصة الكتاب ما فعله بالنسبة الى قصة العباسة مع جعفر بن يحيى بن خالد، وقد دافع ابن خلدون عن ما اتهمت به العباسة من شغف بجعفر حتى واقعها فحملت، ووشى بذلك للرشيد فاستغضب؛ فيقول بن خلدون دفاعاً عن العباسة :

«وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبدالله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظاء الملة من بعده. والعباسة بنت المهدي بن عبدالله أبي جعفر المنصور بن محمد السجاد بن علي أبي الحلفاء، بن عبدالله ترجمان القرآن، بن العباس عم النبي(ص)، ابنة خليفة أخت خليفة، محفوفة بالملك العزيز والحلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها، قريبة عهد ببداوة المعروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومواقع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها... «(٢٤)

إن دفاع ابن خلدون عن العباسة أخت الرشيد ينطلق من منبعين: الأول قربها من الرسول (ص)، والثاني انتهاؤها إلى طور من أطوار الحضارة الأولى التي تتميز بالفطرة والنقاء والطهر. فلهاذا لم يطبق ابن خلدون هذه الحجج في الدفاع عن عثمان فيها اتهموه من الكيد للمسلمين ومن التدليس والتآمر، وكان على عثمان أن ينتظر ستة قرون أخرى بعد ابن خلدون حتى يجد من يدافع عنه:

وقد يطول إحصاء الأخبار التي أوردها ابن خلدون عن الطبري ومقارنتها في تفـاصيلها، غـير أننا نريد أن نقف وقفة قصيرة حول التسمية التي أطلقها كل من المؤرخين الثلاثة عـلى الذين خـرجوا

<sup>(</sup>٤٢) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج١، ص ٢٢٩.

على عثمان. فالطبري ينسبهم إلى أوطانهم: المصريون، الكوفيون والبصريون، أما المسعودي - فإضافة الى هذه التسمية ـ يسميهم الثائرين، أما ابن خلدون فيستخدم في معظم الأوقات الطاعنين، وفي أوقات قليلة الثائرين. ومما لا شك فيه أن الشورة أشد سطوة من الطعن وأن العلل والأسباب التي ساقها المسعودي هي حريّة بأن تحرك القوم وتثير غضبهم، فلم يكن الصراع الذي مزق الأمصار في عهد عثمان طعناً على الخليفة، ولكنه كان ثورة أدت في النهاية إلى قتله وتمزيق صفوف المسلمين.

«وليس بمعقول ولا بمقبول أن يكيد عثمان للمسلمين هذا الكيد، فيعطي فريقاً منهم الرضا، ثم يرسل إلى عامله سراً من يبلغه الأمر أن يبطش بهم ويرهقهم من أمرهم عسراً. وليس بمعقول ولا مقبول أن يجترىء مروان على الخليفة فيكتب هذا الكتاب ويمضيه بخاتمه ويرسله مع غلامه على جمل من إبله. كل هذا أشبه بأن يكون ملهاة سخيفة منه بأن يكون شيئاً وقع... «٢١).

#### خاتمــة

لقد تعرضنا في هذه الدراسة لعدد من القضايا تتعلق بجوانب مختلفة من ممارسة الكتابة التاريخية عند المؤرخين المسلمين. وما لفت نظرنا هو أن كتابة التاريخ تمت من خلال انتقال منهج علم آخر إلى حقل التاريخ: إذ نقل الطبري منهج علم أصول الحديث، ونقل المسعودي منهج العلوم التجريبية، ونقل ابن خلدون منهج علم أصول الفقه. ولا تتطور العلوم إلا من خلال مشل عمليات التهجين هذه ولكن لا بد لكي تنجح عملية التهجين أن تتلاءم المادة المدروسة مع المنهج المستعار. فالطبري لم ينجح في سعيه لأنه طبق قواعد علم يتعامل مع نصوص مقدسة، والمسعودي خرج من إطار العلوم الشرعية فعمل على تطبيق منهج تجريبي على مادة تجريبية، أما ابن خلدون فقد نجح في عملية تهجينية حقيقية فإنه استلهم علم أصول الفقه الذي كان معجباً به أشد الإعجاب، فيقول في تعريفه: «واعلم أن اصول الفقه مو أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث يؤخذ منها الأحكام والتكاليف...» ولا يتعامل علم أصول الفقه مع النصوص تعاملاً مباشراً ولكنه يقدم الطرائق التي تستخدم لاستخراج الأحكام من النصوص فهو علم على درجة مالية من التجريد وعندما فصل ابن خلدون الأخبار الشرعية عن الأخبار عن الواقعات، وأتم عملية عالية من التجريد وعندما فصل ابن خلدون الأخبار الشرعية عن الأخبار عن الواقعات، وأتم عملية التهجين نجح في تحرير فرع من فروع المعرفة من وطأة سلطوية النص.

<sup>(</sup>٤٣) حسين، الفتنة الكبرى، ج ١: عثمان، ص ٢٠٩ و ٢١٠.

<sup>(</sup>٤٤) ابن خلدون، المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٠٢٧.

# مئلحق قصه الصتاب

الطبري، تاريخ الرسل والملوك، سنة ٣٥ هـ

#### الرواية الأولى

«فيها كتب به إليّ السري، عن شعيب، عن سيف، عن عطية، عن يزيد الفقعسي، قال:

صلى عثمان بالناس أياماً، ولزم الناس بيوتهم، ولم يمنعوا أحداً من كلام، فأتاهم الناس فكلموهم، وفيهم على، فقال: ما ردّكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ قالوا: أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا؛ وأتاهم طلحة فقال البصريون مثل ذلك، وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك، وقال الكوفيون والبصريون: فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعاً؛ كأنما كانوا على ميعاد. فقال لهم على : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر؛ وقد سرتم مراحل، ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة! قالوا: فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل، ليعتزلنا. وهو في ذلك يصلى بهم، وهم يصلون خلفه، ويغشى من شاء عثمان وهم في عينه أدق من التراب؛ وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام، وكانوا زُمَرا بالمدينة، بمنعون الناس من الاجتماع»(٥٠٠).

#### الرواية الثانية

«ما حدثني به يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا معتمر بن سليهان التيمي، قـال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري. قال:

ثم رجع المصريون راضين، فبينها هم في السطريق إذا هم براكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم، ثم يفارقهم ويتبيّنهم. قال: قالوا له: مالك؟ إن لك لأمرا! ما شانك؟ قال: فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر؛ ففتشوه؛ فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان، عليه

<sup>(</sup>٤٥) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ٥، ص ٣٥١.

خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: فأقبلوا حتى قدموا المدينة، قال: فأتوا عليًا، فقالوا: ألم تر إلى عدو الله! إنه كتب فينا بكذا وكذا؛ وإن الله قد أحل دمه، قم معنا إليه، قال: والله لا أقوم معكم؛ إلى أن قالوا: فلم كتبت إلينا؟ فقال: والله ما كتبت إليكم كتاباً قط؛ قال: فنظر بعضهم إلى بعض، ثم قال بعضهم لبعض: ألهذا تقاتلون، أو لهذا تغضبون!

قال: فانطلق عليّ، فخرج من المدينة إلى قرية. قال: فانطلقوا حتى دخلوا على عشمان، فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا! قال: فقال: إنما هما اثنتان: أن تقيموا عليّ رجلين من المسلمين، أو يميني بالله الذي لا اله إلاّ هو ما كتبتُ ولا أملَلْت ولا علمت. قال: وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل، وقد ينقش الخاتم على الخاتم. قال: فقالوا: فقد والله أحل الله دمك، ونقضت العهد والميثاق. قال: فحاصروه»(١٠).

#### الرواية الثالثة

المدنى جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: حدثنا عمرو، عن محمد ابن إسحاق بن يسار المدنى، عن عمه عبد الرحمن بن يسار، أنه قال: لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب النبي على إلى من بالأفاق منهم وكانوا قد تفرقوا في الثغور : إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل، تطلبون دين محمد على، فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم وتُرك، فهلموا فأقيموا دين محمد على فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه. وكتب عثمان إلى عبدالله بن سعد بن مصر، وكانوا أشد أهل الأمصار عليه: أما بعد؛ فانظر فلاناً وفلاناً فاضرب اعناقهم إذا قدموا عليك، فانظر فلاناً وفلاناً فاضرب اعناقهم إذا قدموا عليك، فانظر فلاناً وفلاناً فعاقبهم بكذا وكذا منهم نفر من أصحاب رسول الله على، ومنهم قوم من التابعين فكان رسوله في ذلك أبو الأعور بن سفيان السلمي، حمله عثمان على جمل له، ثم أمر يريد؟ قال: أريد مصر؛ ومعه رجل من أهل الشام من خولان، فلم رأوه على جمل عثمان؛ قالوا له: يريد؟ قال: لا علم لي، قالوا: ليس معك كتاب ولا علم هل معك كتاب ولا علم لك بما أرسلت؟ قال: لا علم لي، قالوا: ليس معك كتاب ولا علم لك بما أرسلت! إن أمرك لمريب! ففتشوه، فوجدوا معه كتاباً في إداوة يابسة، فنظروا في الكتاب، فإذا فيه قتْل بعضهم وعقوبة بعضهم في أنفسهم وأموالهم. فلما رأوا ذلك رجعوا إلى المدينة، فبلغ فإذا فيه قتْل بعضهم والذي كان من أمرهم فتراجعوا من الآفاق كلها، وثار أهل المدينة، فبلغ الناس رجوعهم، والذي كان من أمرهم فتراجعوا من الآفاق كلها، وثار أهل المدينة، فبلغ

#### الرواية الرابعة

«حدثني جعفر، قال: حدثنا عمرو وعليّ، قالا: حدثنا حسين، عن أبيه، عن محمد بن

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه، ص ٥٥٥ و ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ص ٣٦٧.

السائب الكلبي، قال: إنما رد أهل مصر إلى عثبان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعثبان على جل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم، وأن يصلب بعضهم. فلما أتوا عثمان، قالوا هذا غلامك، قال: غلامك، قال: غلامي انطلق بغير علمي، قال: جملك، قال: أخذه من الدار بغير أمري، قالوا: خاتمك، قال: نقش عليه، فقال عبدالرحمن ابن عُديْس التجيبي حين أقبل أهل مصر:

أَقْبِلْنَ مِن بِسَلْبِيسَ والمصعيد خُبوصاً كامسال القِسيّ قودِ مُستُ وَعَبَاتٍ حَلَقَ الْحَديدِ يَلْلُبْنَ حَتَّ الله في الوليدِ وعِندَ عشمانَ وفي سَعيد يا رَبُّ فارْجِعنا بما نويدُه (۱۸)

#### الرواية الخامسة

«ذكر الواقدي أن يحيى بن عبد العزيز حدثه عن جعفر بن محمود، عن محمد بن مسلمة، قال:

وجاءنسي عبد الرحمن بن عديس ومعه سودان بن حمران وصاحباه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألم تعلم أنـك كلمتنا ورددتنـا وزعمت أن صاحبنـا نـازع عـما نكـره؟ فقلت: بـلى، قـالْ: فـإذا هم يخرجون إليّ صحيفة صغيرة. قال: وإذا قصبة من رصاص، فإذا هم يقولون: وجدنا جملًا من إبل الصدقة عليه غلام عثمان، فأخذنا متاعه ففتشناه، فوجلنا فيه هذا الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإذا قدم عليك عبد الرحمن ابن عديس فاجلده مائمة جلدة، واحلق رأسه ولحيته، وأطل حبسه حتى يأتيك أمري، وعمرو بن الحمق فافعل به مثـل ذلك، وسـودان بن حمران مثـل ذلك، وعـروة بن النباع الليثي مثـل ذلك. قـال: فقلت: وما يـدريكم أن عثمان كتب بهـذا؟ قالوا: فيفتات مروان على عثمان بهذا! فهذا شر؛ فيخرج نفسه من هذا الأمر. ثم قالوا: انطلق معنا إليه، فقد كلمنا عليًّا، ووعدنا أن يكلمه إذا صلى الـظهر. وجئنـا سعد بن أبي وقــاص، فقال: لا أدخل في أمركم. وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل فقال مثل هذا، فقال محمد: فـأين وعدكم على؟ قالوا: وعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه. قال محمد: فصليت مع على، قال: ثم دخلت أناً وعليّ عليه فقلنا: إن هؤلاء المصريين بالباب، فأذن لهم \_ قال: ومروان عنده جالس \_ قال: فقال مروان: دعني جعلت فداك أكلِّمهم! قال: فقال عثبان: فض الله فاك! اخرج عني؛ وما كــلامك في هذا الأمرا قال: فخرج مروان، قال وأقبل علي عليه \_ قال: وقد أنهى المصريون إليه مثل الذي أنهوا اليّ ـ قال: فجعل علىّ يخبره ما وجدوا في كتابهم. قال: فجعل يقسم بالله ما كتب ولا علم ولا شُوور فيه. قال: فقال محمـد بن مسلمة: والله إنـه لصادق، ولكن هـذا عمل مـروان، فقال عـليّ: فأدخلهم عليك، فليسمعوا عذرك، فقال: ثم أقبل عثمان على عليّ، فقال: إن لي قرابة ورحمًا، والله لوكنت في هذه الحلقة لحللتها عنك، فاخرج إليهم، فكلمهم، فإنهم يسمعون منك. قال عليّ: والله ما أنا بفاعل، ولكن أدخلهم حتى تعتذر إليهم، قال: فادخلوا.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٣٦٨.

قال محمد بن مسلمة: فدخلوا يومئذ، فها سلموا عليه بالخلافة، فعرفت أنه الشر بعينه ؛ قالوا: سلام عليكم، فقلنا: وعليكم السلام، قال: فتكلم القوم وقدّموا في كلامهم ابن عُديس، فذكر ما صنع ابن سعد بمصر، وذكر تحاملًا منه على المسلمين وأهل الذمة، وذكر استئثاراً منه في غنائم المسلمين؛ فإذا قيل له في ذلك، قال: هذا كتاب أمير المؤمنين اليّ، ثم ذكروا أشياء مما أحدث بالمدينة، وما خالف به صاحبيه. قال: فرحلنا من مصر ونحن لا نريد إلا دمك أو تنزع، فردّنا علي ومحمد بن مسلمة، وضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا فيه ـ ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة، فقالوا: هل قلت ذاك لنا؟ قال محمد: فقلت: نعم ـ ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون حجة لنا بعد حجة حتى إذا كنا بالبُويْب أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبدالله بن سعد، تأمره فيه بجلد ظهورنا، والمثل بنا في أشعارنا، وطول الحبس لنا، وهذا كتابك.

قال: فحمد الله عثمان وأثنى عليه، ثم قال: والله ما كتبتُ ولا أمرتُ، ولا شُوورت ولا علمتُ. قال: فقلت وعليّ جميعاً: قد صدق. قال: فاستراح إليها عثمان، فقال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري، قال: أفيُجتراً عليك فيُبعّث غلامُك وجملُ من صدقات المسلمين، وينقش على خاتمك، ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم! قال: نعم، قالوا: فليس مثلك يلي، أخلع نفسك من هذا الأمر كها خلعك الله منه. قال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله عز وجل. قال: وكثرت الأصوات واللغط، فها كنتُ أظن أنهم يخرجون حتى يواثبوه. قال: وقام عليّ فخرج، قال: فلها قام عليّ قمت، قال: وقال للمصريين: اخرجوا، فخرجوا، قال: ورجعت إلى منزلي ورجع عليّ فلها منزلي، ورجع عليّ له منزلي، ورجعت علي منزلي، ورجع عليّ له منزلي، فها برحوا محاصريه حتى قالون.

#### الرواية السادسة

«قال محمد بن عمر: وحدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل، عن أبيه، عن سفيان بن أبي العَوْجاء، قال: قدم المصريون القدمة الأولى، فكلّم عثمانُ محمد بن مسلمة، فخرج في خمسين راكباً من الأنصار، فأتوهم بذي خشب فردهم، ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبُويب، وجدوا غلاماً لعثمان معه كتاب إلى عبدالله بن سعد، فكرّوا، فانتهوا إلى المدينة، وقد تخلف بها من الناس الأشتر وحكيم بن جبلة، فأتوا بالكتاب، فأنكر عثمان أن يكون كتبه، وقال: هذا مفتعل، قالوا: فالكتاب كتاب كاتبك! قال: أجل، ولكنه كتبه بغير أمري، قالوا: فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلامك، قال: أجل، ولكنه أخذ بغير علمي، قالوا: ما أنت إلا صادق أو كاذب، فإن كنت كاذباً فقد استحققت الخلع لما أمرت به من سفك ومائنا بغير حقها، وإن كنت صادقاً فقد استحققت أن تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك، لأنه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من يُقتطع مثل هذا الأمر دونه لضعفه وغفلته. وقالوا له: إنك ضربت رجالاً من أصحاب النبي على وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحق عندما يستنكرون من أعمالك، فأقِد مِنْ نفسَك مَنْ ضربته وأنت له ظالم، فقال: الإمام يخطىء ويصيب،

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ص ٣٧٣ - ٣٧٥.

فلا أقيد من نفسي، لأني لو أقدت كل ما أصبته بخطأ آتي على نفسي؛ قالوا: إنك قد أحدثت أحداثاً عظاما فاستحققت بها الخلع؛ فإذا كُلِّمْتَ فيها أعطيت التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلها، ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحق، ولامنا فيك محمد ابن مسلمة، وضمن لنا ما حدث من أمر، فأخفرته فتبرأ منك، وقال: لا أدخل في أمره، فرجعنا أول مرة لنقطع حجتك ونبلغ أقصى الإعذار إليك، نستظهر بالله عز وجل عليك، فلحقنا كتاب منك إلى عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب. وزعمت أنه كتب بغير علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخط كاتبك وعليه خاتمك، فقد وقعت عليك بذلك التهمة القبيحة، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم والأثرة في القسم والعقوبة للأمر بالتبسط من الناس، والإظهار للتوبة، ثم الرجوع إلى الخطيئة، ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من أصحاب رسول الله على من لم يحدث مثل ما جربنا منك، ولم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك؛ فاردد خلافتنا، واعتزل أمرنا، فإن ذلك أسلم لنا منك، وأسلم لك منا.

فقال عثمان: فرغتم من جميع ما تريدون؟ فقالوا: نعم، قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأن محمداً عبــده ورسولــه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـوكره المشركـون. أما بعـد، فإنكم لم تعـدِلوا في المنطق، ولم تنصفوا في القضاء؛ أما قـولكم: تخلع نفسك، فـلا أنزع قميصـاً قمصّنيه الله عـز وجل وأكرمني به، وخصني به على غيري؛ ولكني أتوبُّ وأنـزع ولا أعود لشيء عـابه المسلمـون؛ فإني والله الفقير إلى الله الخائف منه. قالـوا: إن هذا لـوكان أول حـدَث أحدثتُه ثم تبت منه ولم تقم عليه، لكان علينا أن نقبل منك، وأن ننصرف عنك، ولكنه قد كان منك من الإحداث قبل هذا ما قد علمت، ولقد انصر فنا عنك في المرة الأولى، وما نخشى أن تكتب فينا، ولا من اعتللت به بما وجدنا في كتابك مع غلامك. وكيف نقبل توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إليه، فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك، فإن حال من معلك من قومك وذوي رحمك وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم ؛ حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله. فقال عثمان: أما أن أتبرأ من الإمارة، فأنْ تصلبوني أحب إلى من أن أتبرأ من أمر الله عز وجل وخلافته. وأما قولكم: تقاتلون من قاتل دوني، فإني لا آمر أحداً بقتالكم؛ فمن قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمري، ولعمسري لو كنتُ أريد قتالكم، لقـد كنت كتبت إلى الأجناد فقـادوا الجنـود، وبعنـوا الرِّجال، أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو عراق، فالله الله في أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تُبقـوا علىٍّ؛ فإنكم مجتلبون بهذا الأمر \_ إن قتلتموني \_ دماً. قال: ثم انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب، وأرسل إلى محمد بن مسلمة فكلمه أن يردّهم، فقال: لا أكذب الله في سنة مرتين الا عمد بن مسلمة

<sup>(</sup>٥٠) المصلار نفسه، ص ٣٧٥ \_ ٣٧٧.

# الفصل الستادس الفصل المسادس مُساهمة الروائة العربية فينت مُساهمة البب القيمة العسالية

# فريال جبوري غزول 💨

هناك جدل قائم ومستمر حول الرواية العربية الحديثة: هل هي امتداد لأساليب السرد التراثية أم هي تطبيع لجنس أدبي نشأ في أوروبا وعرف بالرواية (Novel / Roman)؟ وهذا الجدل يفترض أن هناك أدبية (Literariness) عربية مخالفة ومغايرة ومتميزة عن الأدبية الأوروبية. وهذه المقابلة بين أدبيتين تفترض بدورها، أولاً، وجود نموذج جمالي يحكم كلاً من الثقافتين على الرغم من التغيرات والتطورات التي مرت بها آدابها، وهذا أمر يصعب الاقتناع به ويستحيل إثباته. وثانياً تفترض هذه المقولة أنه لم يكن هناك روابط ثقافية وعلاقات أدبية بين هاتين الثقافتين، أي انعزالها عن بعضها فكرياً، وهذا وهم يمكن لأي مطلع على الأدب المقارن دحضه. فالثقافة الأوروبية وبصورة خاصة الأدب الأدب الأوروبي وبصورة أخص القصة الاوروبية تأثرت تأثراً واضحاً وموثقاً بالقصص العربية النشأة(١٠).

وفي ضوء ما سبق يبدو لنا هذا الجدل عقيهاً. فالأشكال الأدبية والتكوينات الفنية ليست ملكاً لأمّـه ما تحتكرها أو تصدّرها أو تسلّطها على الأخرين لتقمعهم ثقافيا وتغزوهم أدبياً، بـل هي صياغات مطروحة على قارعة الطريق ونابعة من الطبيعة البشرية يأخذ منها من يشاء ويوظفها كما

<sup>(\*)</sup> استاذ أدب مقارن \_ الجامعة الامريكية \_ القاهرة .

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل الذكر لا الحصر:

Franz Rosenthal, «literature,» in: Joseph Schacht and C.E. Bosworth, eds., The Legacy of Islam, 2nd. cd. (London: Oxford University Press, 1974), pp. 318-349; Raymond Schwab, La Renaissance orientale (Paris: Payot, 1950); Johann W. Fück, Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955); Dorothee Metlizki, The Matter of Araby in Medieval England (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1975); Soheir El-Kalamawy and Mahmoud Ali Makky, «Arabic Literature,» in: Islamic and Arab Contribution to the European Renaissance (Cairo: UNESCO, 1977), pp. 17-111; Muhsin Jassim Ali, Scheherazade in England (Washington, D.C.: Three Continents Press, 1981),

ومحمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ط ٥ (بيروت: دار العودة، دار الثقافة، [د. ت.]).

يشاء. فعندما شاعت في أوروبا مثلاً «القصة الشرقية» لم يعن هذا أن أوروبا قد انحنت أمام الشرق، بل أنها قامت بتوظيف نمط قصصي شائع في الشرق لأغراض أدبية معينة ألى وعندما قام عدد من الشعراء الأمريكيين باستخدام اله «هايكو» (Haiku) وهو شكل شعري شائع في اليابان، لم يكن في عملهم ركوع أمام النموذج الياباني ولا امتثال للجاليات الشرقية، بل توظيف لنموذج غير مألوف لمحاربة الضبابية الرمزية وتقديم صور دقيقة وعينية عوضاً عن هلامية الصور الشعرية السابقة لهم، والدارجة حينذاك ألى

وكثيرا ما نقع على صياغات متشابهة وأشكال متناظرة في الأداب والفنون في حضارات متباعدة وسياقات منفصلة، مما يدل على إمكانية ظهور شكل ما من الابداع في أكثر من مكان أو زمان من دون حتمية وجود أصل واحد تم عنه النقل والاستيراد. وقد أثبت لنا هذا باحثو الأدب الشعبي في دراساتهم المقارنة للقصة الفولكلورية. ولم يعبر أديب عن إمكانية التواردات الفنية والذهنية بين شعوب مختلفة وأقوام متباينة مثلها فعل الأديب الأرجنتيني خورخيه لويس بورخيس Jorge Luis) هو قصصه وفي فلسفته الجهالية().

ولا أريد أن يساء فهم ما أقول، فأنا لا ألغي الخصوصية المرتبطة بشعب ما أو أمة ما في مرحلة تاريخية ما، فمثلًا تغلب الواقعية السحرية في أدب أمريكا اللاتينية المعاصر، والإقليمية والمحلية في فن القصّ في أمريكا الشالية في هذا القرن، والمسرح السياسي في الدراما الانكليزية المعاصرة. ولكن أن نجعل من هذه الخصوصية المرتبطة بحقبة تاريخية معينة وظروف محددة طابعاً يميز وقيداً يُنْمُذِج، فهذا ما يفنده تاريخ الأدب ويرفضه. قد تكون هناك ملامح مشتركة وسات متهاثلة يفرضها منطق اللغة المستخدمة والتي تتجاوز حقبة تاريخية معينة ولكن هذه الملامح والسات لا يمكنها أن تشكّل بحد ذاتها جماليات متكاملة وأدبيات ثابتة.

ولهذا لا يهمني في هذا البحث تصنيف المكوّنات الفنية العربية والأجنبية في الرواية العربية الحديثة، بل يهمني ما الذي أضافته الرواية العربية الحديثة عالميًا، أو بعبارة أخرى ما الذي يمكن أن يتعلمه الآخرون من إنتاجنا الأدبي في مجال الرواية. ومما لا شك فيه أن هناك روايات عظيمة في مختلف اللغات وروائين كبارًا من مختلف الجنسيات، لكن إضافاتهم إلى الرصيد الروائي العالمي بنية وتقنيةً ورؤيةً يبقى ضئيلًا. كما أن هناك روايات \_ على الرغم من كونها تشذ عن المواصفات الروائية

Martha Pike Conant, The Oriental Tale in England in the Eighteenth Century, Col- انظر: (۲) استطال Viversity Studies in Comparative Literature, 9 (New York: Octagon Books, 1966 [1908]).

<sup>(</sup>٣) للمزيد من التفصيل انظر: مادة «Haiku» ومادة «Imagism» في:

Alexander S. Preminger, ed., Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1965).

(2)

Jorge Luis Borges, The Aleph and Other Stories, 1933-1969: Together with Commentaries and Auto-biographical Essay, by Norman Thomas di Giovanni in collaboration with the author (New York: Dutton, 1970).

وتفتقد العناصر الفنية المتعارف عليها \_ إلا أنها تضيف إلى مخزون التجربة الروائية شيئاً جديداً ولهذا يشكّل كشفها موضوعاً للدراسة والتحليل، ومنها على سبيل المثال أعهال جوناثن سويفت الايرلندي يشكّل كشفها موضوعاً للدراسة والتحليل، ومنها على سبيل المثال أعهال جوناثن سويفت الايرلندي (١٧٦٧ - ١٧٢٥) وفيدور دوستويفسكي الروسي (١٧٦٨ - ١٨٢١) ومحمود المسعدي الأديب التونسي المعاصر (۵٠٠٠). ومن هذه الأعهال الفذة، المغايرة للمعتدد، العصية على التصنيف، الشاذة عن المألوف رواية رامة والتنين للأديب المصري إدوار المخراط وقد نشرت في بيروت عام ١٩٨٠ ونفدت حال صدورها (١٠٠٠). وقد كانت هذه الرواية حدثاً أدبياً \_ وإن بقي محصورا لعدم توافر طبعة جديدة حتى الآن \_ تناوله البعض بالتعليق والدراسة والندوة. وهناك قاسم مشترك بين هذه التعليقات وهي اننا إزاء عمل رائع وجديد، وهذا على لسان الروائين الطليعين أنفسهم. قال الروائي المصري بدر الديب عن هذه الرواية:

«أنا أتصور حقيقة أن هذا العمل سيفرض علينا إعادة نظر في كثير من تقييماتنا لـلأدب العربي، لأنني أتصور أنه ليس له «سوابق»(۲). كما قال عنها الروائي أحمد المديني في سياق مقابلة حول أدب وروايته الطليعية وردة للوقت المغربي:

«وردة للوقت المغربي من جهة ثانية هي محاولة لتأكيد أن السرد ليس هو الأداة الوحيدة في التوصيل الروائي وأن لغة الشعر يمكن أن تؤدي هذا الإداء. أستطيع أن أحيلك الى رواية «رامة التنين» للكاتب المصري إدوار الخراط. بالفعل رواية إعجازية..... استطاعت مع الإرهافات الشعرية الخصوصية لدى إدوار الخراط أن تكون تشكيلًا إبداعياً روائياً جديداً غير مسبوق يعطي الدليل على أن السرد بالمعنى التقليدي الذي تتخذه الرواية الواقعية يمكن أن يُتجاوز ويُستخدم بأساليب وطرق مختلفة » (^).

وقول النقاد يؤكد أيضاً على موضوع الجدة في الرواية، فقد قال عنها سامي خشبة:

«انها رواية من نوع جديد على الأدب العربي: ليس باعتبارها نوعا جديدا ـ في أدبنا القصصي ـ من التعبير والنسج والبناء فقط، ولكنها جديدة «تماماً» في نوع التجربة التي تدفع القارىء إلى مواجهتها «٩٠).

#### وقال عنها صبري حافظ:

« وأنا اتفق مع عدد من النقاد الذين قالوا بأن رامة والتنين لا تراث لها في الرواية العربية، ومع ذلك فقد كان لا بعد أن تُرسى هذه القواعد وهذه التقاليد قبل أن تظهر. كان من الصعب جداً ان يكتب جيمس جويس روايته بوليسيس قبل أن تمر الرواية الغربية برحلتها الطويلة. وفي تصوري فان رامة والتنين تبدأ من محاولة نفي كل التقاليد

<sup>(</sup>٥) انظر: محمد طرشونة، الادب المريد في مؤلفات المسعدي (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) ادوار الخراط، رامة والتنين: رواية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٠).

 <sup>(</sup>٧) بدر الديب، «نـدوة مع النقاد حول رامة والتنين،» سجلت وأذيعت في ١٩٨٠/٢/١٣ في القاهرة، وقـد حررت وألحقت بالطبعة الخاصة للرواية، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) احمد المديني، «اغلب الروايات العربية مكتوب سلفاً، » مقابلة اجراها جهاد فـاضل، الحـوادث (٢٨ نيسان/ ابريل ١٩٨٤)، ص ٦٧.

 <sup>(</sup>٩) سامي خشبة، «رامة والتنين: مأساة مصرية،» فصول، السنة ١، العدد ٢ (كانون الشاني/يناير ١٩٨١)،
 ص ٢٦١.

التي أرسيت في مجال الرواية العربية <sub>»</sub> <sup>(١٠)</sup>.

كما قال عنها ماهر شفيق فريد:

«رامة والتنين» عمل متعدد الأبعاد، كثير المستويات يحتاج إلى تعاون فريق من النقاد لـلإبانــة عن خصب جوانبــه وثراء عالمه. . . <sub>»</sub> (۱۱) .

وما أود أن أطرحه هنا وأتعامل معه هو الجوانب المتفردة من هذا العمل التي تعد اضافة لا إلى الرواية العربية فحسب، بل إلى الرواية العالمية، وأحدد هذه الإضافات كها يلي: ١ - الاسطورية التوليدية ٢ - الواقعية الحسية ٣ - الحداثة الملحمية. ويجدر بي أن أضيف هنا أنني أركز على عمل واحد حتى أتحاشى الانطباعية والسطحية والتعميهات المجانية التي يفرضها التعامل مع روايات متعددة في هذا الحيز الضيق. ولكن هذا الاختيار لا ينفي وجود روايات عربية أخرى ساهمت في فتوحات أدببة، وقد أشرت عرضاً الى المسعدي، ولا فائدة مرجوة من إسقاط أسماء أخرى من دون دراسات توثّق ولا تكتفى بالقول.

# اولاً: الأسطورية التوليدية

كل عمل إبداعي \_ مها تعقد وتشعب \_ ينطوي على عبرة بسيطة ونقية وثاقبة ، وهذه العبرة أو الحلاصة \_ التي قد ينطق بها الشاعر في قصيدة والمتصوف في نكتة والطفل في سؤال \_ هي ما يبحث عنه الناقد في متاهات السرد. والوصول الى هذا النبع أو هذه البؤرة حيث تتقاطع الطبقات الروائية والزوايا السردية على اختلافها وتنوعها هو التحدي الذي تفرضه علينا الرواية المعاصرة ، العربية والعالمية . وهناك روايات مؤسسة على أرضية أسطورية أن وأخرى على حكمة شعبية وأخرى على صورة شعرية . وهذه الاسطورة أو الحكمة أو الصورة قد تكون متخفية في النص لا يمكن الوصول اليها الا بالاستنباط والتجريد، وقد تكون متجلية فيه تطالعنا على صفحات الرواية بشكل ما . وفي رواية رامة والتنين نجد الأسطورة الأساسية والمولدة للنص الروائي في عنوان الرواية وفي الاقتباس الختامي المأخوذ عن الحلاج:

نسديسمسي غير منسسوب الى شيء من الحييف سقاني مثلها يشرب فعل الضيف بالضيف فلها دارت الكياس دعيا بالنبطع والسيف كلذا من يشرب السراح مع التنين في الصيف

كما نجد اشارات لها في أماكن متعددة من الرواية. وهـذه الأسطورة هي قصـة صراع الانسان

<sup>(</sup>١٠) صبري حافظ، «حوار مع ادوار الخراط،» الف، العدد ٢ (١٩٨٢)، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۱۱) ماهر شفيق فريد، «رواية عظيمة،» المثقافة (ايار/ مايو ۱۹۸۱)، ص ٩٣.

<sup>(</sup>١٢) انسظر على سبيـل المثال: وليـد منير، «حـول توظيف العتصر الاســطوري في الروايـة المصريـة المعـاصرة،» فصول، السنة ٢، العدد ٢ (كانون الثاني/ يناير ـ آذار/ مارس ١٩٨٢)، ص ٣١ ـ ٣٨.

مع الوحش الخرافي: التنين. وتمثل هذه الأسطورة لبّ الرواية ومحرّكها وهي موجودة في النص إشارة وتناصّا وموظفة توظيفاً غامضاً متعدد المعاني، ومفارقاً ساخراً. فالرواية تقدم الأسطورة ولكنها لا تقوم بتعريف التنين هل هو وجه من أوجه ميخائيل العاشق؟ أم هو كائن آخر أو قوة أخرى؟ سؤال تتركه الرواية مفتوحاً ليقوم كل قارىء بالرد عليه (١٢) اضافة إلى أنها لا تقدم لنا حتى نتيجة هذا الصراع: هل قام البطل ميخائيل بقتل التنين أم لم يقم بذلك، كما يسرد في النص في أكثر من مكان:

« قالت له: . . . . . هل تعرف . . . أنت قتلت النين . فأخذ قليلًا ، وقال: ماذا؟

قالت: قتلت التنين. أنت تعرف.. في القصص القديمة، قصص الحب العذري ـ وغير العذري ـ يثبت الفارس حبه بأن يقتل التنين. يخرج إلى الغابة الموحشة، بعد أن يعطي حبيبته منديلًا، أو شعاراً. ويمضي وحده، يجتاز كل اختبار، ويبلو كل محنة... ويتحمل المشقة.. حتى يقتل التنين ـ وأنت قتلت التنين.. واستدركت بسرعة: وليس هذا تهكياً أو دعابة، ايضاً.. أعنى ما أقول........

قال لنفسه: لم أقتل التنين، أعيش معه، أسنانه مغروزة في قلبي، متعانقين بلا فراق أبداً، حتى الموت»(١١).

كما نقع مرة أخرى على تصورين مختلفين لمصير التنـين، واحد من منـظور البطلة رامـة والآخر من منظور ميخائيل:

« بعد ستة أيام قالت له: أنت قتلت التنين.

, . . . . من أسنان التنين المغروزة في قلبي تونع وترفّ سيقان البوص الكثة الداكنة الخضرة»(١٠٠).

ففي هذا الصراع الأسطوري يمكننا أن نقول إن ميخائيل قَتَل ولم يَقتل التنين، كما يمكننا أن نقول عن أي حدث في الرواية ذاتها: حدّث ولم يحدث. فالراوي في الفصل الأول (ميخائيل) يقول بعد وصف مسهب لسفرة له مع رامة ونزولهما في الفندق. . . الخ: «لا... لم يحدث شيء من ذلك كله» (۱۱) ثم يضيف في آخر الفصل «هذا كله قد حدث بالفعل» (۱۱) وهذا يذكرنا بالبداية الصيغية للحكايات الشعبية «كان يا ما كان . . . » قد تبدو المسألة عبثية للقارىء الرصين الذي يريد أن يعرف ماذا حدث وماذا لم يحدث، ولكن الرواية تسخر من القارىء الرصين لأن الرواية في آخر الأمر وأوله تصوير خيالي يكشف لنا عن أوجه من عالمنا الداخلي أو الخارجي، وليس تقريراً عن الأحداث. كما أن هذه الرواية بالذات تبدو مصرة على أن ما لم يحدث هو بأهمية ما حدث أو أن ما قيل هو بأهمية ما

<sup>(</sup>١٣) للمقارنة بأعمال ادوار الخراط الأخرى، انسظر: سيزا قاسم، «حول بـ ويطيقا العمل المفتـ وح: قـ واءة في «اختناقات العشق والصباح» لادوار الخراط، » فصول، السنة ٤، العدد ٢ (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس ١٩٨٤)، ص. ٢٢٨ - ٢٤١.

<sup>(</sup>١٤) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٧٥ و٧٦.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، ص ٢٧.

لم يُقَل. ويؤكد أسلوب الرواية على هذا باستخدام صيغ القول الموجهة للآخر وللأنا، المثبتة والمنفية كما يبين هذا التعاقب (تمييز أفعال القول بالخط من إضافتي):

« قال لنفسه: أين المرض؟ في الطفولة أم في الجفاف الذي نفرضه على أنفسنا لأننا لم نعد أطفالا.

قال لنفسه: ليست هذه نكسة إلى مرض قديم. هي حياة. هي الحياة وحدها الحياة.

ولم يضحك، هذه المرة، من نفسه

قال لها: لست ادري كيف أقول. لست ادرى ماذا أقول!

قالت له: لهذا احبك.

لم يكن قد قال لها، أبدا، إنه في كل مرة يلقاها، يذهب إليها وفي قلبه عذاب غير مفهوم، كأنما ينتظر ألا يجـدها، بل يجدها اخرى، لا تعرفه، وتسأله من انت؟

لم يقل لها أبداً: ألا تحسين وطء قضبان السجن تضغط على اللحم العاري المكشوف؟ ألا تحسين القهر يقبض على ناصية القلب، يقبض على ناصية السهاء؟ والصرخة المكتومة؟

ولن يقول لها. فقد كان يظن أن في طبعه شيئاً من الكبرياء. وكان يظن أن الأشياء المهمة حقاً لا تقال، ولا يمكن ان تقال. هل هناك أشياء مهمة حقاً؟

في حديثه لنفسه معها، قال لها: ماذا بمكن للواحد ان يقبول عن شيء كالمـوت، أو عن الصـدق؟ او عن الحب؟ كل شيء قبل.

وكان يظن أن الكلام ـ مجرد الكلام ـ مهما كان حاراً، أو نابعاً من أصل الحياة نفسها، خيانة .

وكان يقول لنفسه إنه مخطىء في هذا كله. وإن البلاء ليس في مراهقة الحس والقلب وحدها، وإن النضوج معناه التصالح مع نصف الحل، وقبول نصف التسوية، والتسليم بما لك وما عليك، والرضى بما تستطيع، وما يستطيع لك العالم. النضوج معناه، كما يقال، الاحتفاظ بغضاضة الأمل الناعمة، مروية بالماء ـ ولـو كان مـاء ملحا ـ من قلب صخرة الياس اليابسة.

وكان هذا كله يبدو له فجأ جداً، وغير مقنع.

ويقـول لنفسه: ليس الأمـر نكسة إلى المـراهقة، بـل هي عرامـة شوق للحيـاة لا تنطفىء أبـدأ، وإيمان كـلّي بان الانسان لا يمكن أن يظل وحيداً. وأن الحب ليس كذبة. إيمان ينكر كل الوقائع وكل الحقائق، ويتحداها.

ويقول لنفسه: هذه بالضبط هي المراهقة. فيسكت دون اقتناع»(١٠).

وفي سياق الرواية يصبح ما ينطق به البطل بأهمية ما لا ينطق به ؛ كما أن القول نفسه يصبح أداة موصّلة ومانعة فهو صدق وكذب، أمانة وخيانة. وهذا التوكيد على فعل القول والتأرجح بين إمكانية القول واستحالته إنما يمثل ارتداداً ذاتياً للرواية. فالعمل الروائي نفسه والذي يُلخُص في الأسطورة يعكس إشكالية التعبير كما أن الرواية/ الاسطورة كاذبة وصادقة، وهم وحقيقة، تزييف وكشف، خيال وواقع، وهذا في آخر الأمر خصوصية الأدب، ولا تتجلى هذه الخصوصية مثلما تتجلى في الأسطورة التي تُستخدم بمعنى الأكذوبة والأمثولة.

وهكذا نجد أن الرواية بنيةً وصياغةً تدور حـول تلازم الضـدين. فنجد الثنـائية عـلى مستوى

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص ۹ و۱۰.

الحبكة: قتل التنين وعدم قتله ونجد هذه الثنائية منعكسة في فعل القول وانتفائه كها نجدها على مستوى الشخصية. فرامة من جنس البغايا الإلهيات وهي العذراء بحنانها (٢٠) وسالومي بقسوتها (٢٠). وهكذا نجد هذا العمل الإبداعي مفتوحاً للتأويل وإن كثرت تفسيرات الرواية وما جرى فيها، فهذا عائد أولاً وأخيراً لأن الرواية مصاغة في شكل سؤال وتساؤل وليست في شكل بيان أو حل.

واستخدام الأسطورة في شكل متعدد المعاني والدلالات ليس جديداً (١٠٠٠). كما أن التوظيف المفارق أو المعاصر للأسطورة غير جديد أيضاً (١٠٠٠). ولكن الجديد كل الجدّة هو استخدام الأسطورة في شكل يولد أساطير أخرى، بحيث أن أسطورة الفتاة والتنين أو الأميرة والوحش تصبح مولّدة لأساطير أخرى، ولنر كيف ينجز إدوار الخراط هذه الأسطورية التوليدية، والتي لم يكن لها أن تتحقق الا بعد ايجاد مناخ تأويلي منفتح حضر له المؤلف باستخدام الأسطورة الأساسية استخداماً موازياً وعكسياً للأصل في آن واحد، مما يجعل القارىء ينظر نظرة استطلاعية وتأملية في بقية الإشارات الأسطورية والتناص الأسطوري في الرواية.

نجد في تاريخ السرد القصصي أحياناً إطارات سردية تجمع قصصاً متعددة أو اساطير مختلفة ، منها القصة ـ الإطار في البانشاتنترا و ألف ليلة وليلة وديكاميرون لبوكاتشيو وحكايات كانتربري لتشوسر .

وفي هذه الأعمال يُستخدم الإطار لتوليد الحكايات. ولكن إنجاز الخراط يختلف حيث يتم التوليد عبر تداع أسطوري نابع من طريقة تقديم الأسطورة. فالأسطورة المحورية التي يشير إليها العنوان والاقتباس الختامي تطفو بين آن وآخر على صفحات الرواية وبشكل إشارات وشذرات مبعثرة وكأن الأسطورة أشلاء موزعة وأعضاء منتثرة، على القارىء أن يجمعها(١١٠). فتقديم الأسطورة ذاتمه يستدعي أسطورة أخرى وهي أسطورة إيزيس وأوزيريس حيث تقوم إيزيس بجمع أشلاء أوزيريس من أجل بعثه. ويتضافر هذا الاستدعاء الذهني عند القارىء مع الذكر الصريح والمقنع

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ۹٦.

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه، ص ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٢٢) لقد قام توما الاكويني بتحديد المستويات الاربعة في تفسير النص المقدس. كما قام دانتي بنقـل وتطبيق هـذا
 الاتجاه التفسيري على النصوص الأدبية. انظر:

A.C. Pages, ed., The Basic Writings of Saint Thomas Aquinas (New York: Random House, 1945), and Robert H. Haller, Literary Criticism of Dante Alighieri (Lincoln: University of Nebraska Press, 1973).

<sup>(</sup>٢٣) انظر مسرحيات كوكتو وأونيل في توظيف الاساطير الاغريقية.

<sup>(</sup>۲٤) يرد الذكر الصريح او المقنع الى الاسطورة في: الخراط، رامة والتنين: رواية، الصفحـات: ١١، ١٢، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٧، ٢١، ١٢١، ١٨٩، ١٨٩، ٢٠٩، ٢٥٩ و ٢٥٣.

لهذه الاسطورة في الرواية (۱٬۰۰۰). وبما أن هذه الأسطورة الفرعونية تبحث عن إحياء وبعث البطل ـ الإله بعد موته، فهي بالضرورة تستدعي العنقاء، الطائر الذي ينبعث حياً بعد احتراقه وموته (۱٬۰۰۰). وفكرة الاستشهاد المحورية في أسطورة العنقاء تستدعي ذهنيا الشهداء كلهم (۱٬۰۰۰) بما في ذلك الحسين بن منصور الحلاج الذي تحدث بدوره عن التنين (المستشهد به في خاتمة الرواية)، وهكذا نجد الحلقة الأسطورية تكتمل وتدور على نفسها.

ولو راجعنا تقنية التوليد الاسطوري لوجدناها عند الخراط مختلفة ومتميزة عما قام به الشاعر السروماني أوفيديوس في كتابه الشهير مسخ الكائنات الذي يمثل جمعاً تراكمياً لأساطير المسخ والتحول. كما أن انتاج الحكايات في المجاميع ذات الإطارات السردية التي سبق ذكرها يتم عبر أداة روائية تضمن إمكانية التكاثر والتعدد. أما في رواية رامة والتنين فيتم التوليد عبر تداع تأويلي. ويمكن تقسيم هذا التداعي الى نوعين:

ـ تداع تماثلي، أي أن الأسطورة تستدعى مثيلاتها ونظيراتها.

ـ تداّع تقاطّعي، أي أن الأسطورة تستدّعي أسطورة لا تتطابق معها بل تمسها.

والتداعي التهاثلي مرتبط بمبدأ الاستعارة، أما التداعي التقاطعي فمرتبط بمبدأ الكناية.

والأمثلة عديدة في الرواية وسأكتفي بالبعض منها. فعندما تُوصَف رامة وهي تسرد أحداثاً من سيرتها المذاتية بشهرزاد الصباحية (١٠٠٠)، فهذا الربط مبني على تداع تقاطعي، أما عندما توصف بالعنقاء فالربط مبني على تداع تماثلي. فرامة عندما تروي وفي هذا الظرف بالمذات تستدعي راوية أخرى (شهرزاد). ولكن رامة جوهرا ومعدنا تستدعي العنقاء وكها تقول هي: «انا كالعنقاء التي يحكون عنها» (١٠٠٠). وهناك فقرات تصف رامة تجمع بين التداعي التهاثلي والتداعي التقاطعي، ومنها هذه الفقرة الراثعة التي تشكل فيه رامة الروح بمفهومها اللاتيني (أنيها)، ورمز الكون في الفكر البوذي (ماندالا، ومعناها في الأصل السنسكريتي: الدائرة)، وهي مريم العذراء كها يعرفها المسيحيون والمسلمون، وديميتر إلهة الزراعة والخصب كها عرفها اليونانيون والرومانيون، أي هي رمز الحياة والخلق ولهذا تنهائل الشخصية الدينية بالأسطورية والدال اللاتيني بالرمز السنسكريتي، وتوالي تسميات رامة في أخر الفقرة يفرضه تداع تقاطعي: أمّ الصقر... أمّ الصبر... أمّ الياسمينة. ولن يخفي على القارىء كيف يرتبط تعبير الأم بمريم العذراء، أمّ المسيح، وبديميتر، أم بيرسيفوني. كها أن الفقرة التي تصف رامة تنهمر كصلاة وفيها جناس يضيف موسيقية إلى المقطع ويطغى عليه حرف الميم الذي يجمع بين رامة والأم والمرأة:

<sup>(</sup>٢٥) يقوم ميخائيل نعيمة بسرد هذه الاسطورة سرداً شعرياً في: المصدر نفسه، ص ١٦٠ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢٦) انظر: المصدر نفسه، ص ٢٤٤، ٢٦٤، ٢٧٦ و٢٩٩، حيث تتضافر الرواية مع هـذا التأويـل باشــاراتها الصريحة الى العنقاء. كما انها تحتل مكاناً بارزاً في عنوان الفصل الثاني عشر «العنقاء تولد كل يوم».

<sup>(</sup>٢٧) في الرواية قائمة طويلة باسمائهم على مر العصور، انظر: المصدر نفسه، ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر نفسه، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٢٦٤.

«ما زلت أناديك رامة... أنيها... ماندالا.. امرأي... مينائي... مغاري.. كيمي... منامي يامنت الـرؤوم يا مؤوت زوجة آمون.. يا معت مـرآي.. كرامتي.. مـريم المملوءة بالنعمة.. ديميتر المـدفونة يمطر فمهـا المبلول بالمنّ والـرحمة.. رحمهـا المنهوم الى المنيّ والمحكـوم عليه بمـدار الموت ومبـاهج الاحتـدام.. يـا أم الصقـر.. أمّ الصــبر.. أمّ البــم.. المسمينة المنهزة على المياه... رامة» (٣٠).

هذه القاموسية الأسطورية التي حلم بها غامبتيستا فيكو في كتابه الفذ العلم الجديد، والتي يمكننا عبرها أن نجد مقابل أسطورة ما في أسطورة أخرى، قند قام بالتحقق منها جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي حيث أثبتها مستخدماً المقاربة الثيائية، وقام فلاديمير بروب بإثباتها مستخدماً المقاربة الشعبية، اما كلود ليفي \_ شتراوس فقام بذلك في كتابه ميرفولوجيات مستخدماً المقاربة البنيوية. ويبدو أن هناك حلماً إنسانياً يريد أن يوحد بين مختلف الأساطير قام النقاد بالاقتراب منه (وان كان كتاب بروب يقتصر على الحكاية الخارقة الروسية، وكتاب ليفي \_ شتراوس على أساطير العالم الجديد)، وعلى صعيد الأدب نجد هذه الأسطورية في رواية الخراط بانفتاحها كما نجدها في رواية جيمس جويس فينيغنز ويك Finnegans Wake

هذه البساطة في التقديم تختلف عن التعقيد الجويسي الذي يعرف كل قارىء قرأ أو حاول قراءة فينيغنز ويك، فإن كان جويس قد كتب هيروغليفيا عن وحدة الأساطير، فقد قام الخراط بذلك عبر كتابة ديموطيقية.

ولو رجعنا الى الأسطورة المحرِّكة للرواية والسارية في عروقها، أسطورة الصراع البطولي مع التنين لوجدنا أن أول رواية لها أقدم من الاشارات لها في الكتاب المقدس (٣٠،)، فهي واقعة من وقائع ملحمة غلغامش البابلية، حيث يدخل البطل في صراع مهول مع كائن خرافي باسم خبابا وينتصر عليه (٣٠٠). كما وجدت رواية من هذه الأسطورة عند الإغريق حيث يصارع برسيوس التنين ليخلص

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۹٦.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣٢) يشير الكتاب المقدس الى التنين في «سفر المزامير» وفي «رؤيا يوحنا السلاهوتي»: ﴿على الاسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس﴾. انظر: الكتاب المقدس، «سفر المزامير،» المزصور ٩١، الآية ١٣، والسترجمة العربية تستخدم الشبل والثعبان» بينها تستخدم النرجمة الانكليزية المجازة كلمة «التنين»:The Dragon» (Thou shalt tread upon the «التنين» المجازة كلمة «التعبان» بينها تستخدم الترجمة الانكليزية المجازة كلمة «التنين» (Authorized «King James» version), Psalms 191: 13.

انظر ايضاً: الكتباب المقدس، «رؤيـا يوحنـا اللاهـوتي،» الاصحاح الثـاني عشر، الآبات ٧ ـ ٩. ﴿وحـدثت حرب في السياء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السياء. فطرح التنين العظيم الحبة القديمة المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله طُرح الى الارض وطُرحت معه ملائكته﴾.

<sup>(</sup>٣٣) انظر: طه باقر، ملحمة جلجامش (بغداد: وزارة الاعلام، ١٩٧٥)، ص ٧٥ ـ ٨٨.

خطيبته أندروميدا منه وينتهي بقتله. أما في الكتاب المقدس فيُصور ميخائيل قاتلاً للتنين ومنه انتقلت الصورة الى مار جرجس (القديس جورج). وهذه الاسطورة معروفة في التراث الشعبي العربي (٣٠) ومنتشرة في الصعيد بصورة خاصة، حيث يطلق على التنين أسهاء منها: إبليس، شيطان، وحش، ثعبان، عون، مغدور (٥٠٠). كها أن التنين ورد في كتب التراث (٣٠٠). وبذلك يكون المؤلف قد اختار اسطورة جماهيرية، لها وقعها وأثرها عند الخاصة والعامة، وهي واغلة في القدم ترجع الى حضارة وادي الرافدين القديمة، ولا تنقطع حتى يومنا هذا، لها ما يناظرها في الكتب المقدسة وأساطير الآلهة.

وكها أن للوحش أسهاء وأشكالاً مختلفة فكذلك للبطل الذي يصارعه. واختيار ميخائيل عوضاً عن جرجس اسهاً للبطل له ما يبرره فنيا. فميخائيل ليس قديساً فقط بل ملاكاً، كها أن اسمه (ميكال) يرد في القرآن الكريم (٣٧)، كها يرد في الكتاب المقدس. ويرتبط ميكال بالرسول محمد (ص) ايضاً ش٣٠. ولو رجعنا إلى المعنى الأيتمولوجي للاسم في العبرية فهو «نظير الله» وهنذا المعنى الخفي ايضاً دانا تطلعات البطل ورغبته في تجاوز ذاته وإمكانياته. كل هذه السهات لميخائيل تجعله أشمل من جرجس أو جورج، وذلك لمكانته عند المسلمين واليهود واليهود أنه يقدم باسمه المسيحي ـ العبري، ودلالته القبطية ـ المصرية في الرواية:

وقال لها: هل تعرفين يا حبيبتي أن الملاك ميخائيـل هو شفيعي، وسميّي ومـلاكي الحارس؟ هكـذا قيل لي وأنـا صغير. وقيل لي أيضاً ان مياه النيل لا تفيض أبداً إلا عندما ينزل الملاك ميخائيل، في ليلة عيده، على ارض مصر ويبكي

قال لها:كنت في صغري يصنعون لي الفطير في عيدي، عيد الملاك ميخائيل، كبير الملائكـة، وقائـد جنود الســاء،

<sup>(</sup>٣٤) انظر: فاروق خورشيد، «وحش الخيال الشعبي،» الدوحة، السنة ٥، العـدد ٥٨ (تشرين الاول/ اكتوبسر ١٩٨٠)، ص ٩٣ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٣٥) ادين بهذه المعلومة للباحثة اليزابيت ويكيت (Elizabeth Wickett) التي قدَّمت بحثاً شيقاً عن «مـديحة مـار جرجس» التي قامت بتسجيلها في الاقصر عام ١٩٨٢، وذلك في: المؤتمر الـدولي للسير الشعبيـة العربيـة، ٢، القاهـرة، ٢ ـ ٦ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٣٦) بالاضافة الى ابيات الحلاج فهناك مراجع أخبرى ذكرها ماهـر شفيق فريـد وهي: ابن الوردي، خبريدة العجائب؛ ابن وصيف شاه، مختصر العجائب؛ القزويني، عجائب المخلوقات، وابن ايـاس، بدائـع الزهــور في وقائــع الدهـوز. انظر: فريد، «رواية عظيمة،» ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣٧) ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عـدو للكافـرين﴾. انظر: القـرآن الكريم، «سورة البقرة،» الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٣٨) يذكره الطبري وابن اثير كأحد الملائكة الذين فتحوا صدر الرسول محمد (ص) قبل المعراج، ويذكره ابن المعراج، ويذكره ابن اسعد كمساعد للمسلمين في وقعة بدر. ويقال ان اسمه يستخدم رقية كيا تستخدم اسياء الصحابة. للمنزيد من Shorter Encyclopaedia of Islam, edited on behalf of the Royal Nether- التفاصيل انسظر مادة «Mîkāl» في: - Innds Academy by H.A.R. Gibb and J.H. Kramers (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1953).

<sup>(</sup>٣٩) للمزيد من التفاصيل عن مكانة ميخائيل في الفكر اليهودي والمسيحي، انظر مادة «Michael» في:
Gustav Davidson, A Dictionary of Angels (New York: Free Press, 1967).

بسيفه ذي الحدين. وعندما آكل الفطير المنقوش بالكليات القبطية القديمة، اللامع الوجه بالزيت، أراه، ملاكي وحارسي وشقيقي، بدرعه الفضية، ورمحه الطويل، يهجم، ويقتل كل الأكاذيب وكل الشياطين المتزاحمة في الظلام»(''').

وهذه الصورة لقاتل التنين قد ألهمت كثيراً من الفنانين من العراق القديم ومروراً بالحضارة البيزنطية وعصر النهضة الأوروبية حتى الآن، حيث ما زالت موضوعاً للفنان الشعبي (۱٬۰۰۰). وصبغت كل حضارة صيغة الصراع بصبغتها الخاصة، ونجد بانتشار الفروسية في أوروبا تصوير البطل المحارب بملابس الفارس المغوار، بالدرع والرمح كها يقول ميخائيل في الرواية، وكها صورته المنتهات الغوطية. ويبدو أن هذا التصوير الأيقوني للبطل بملامح فارس من فرسان القرون المواسطى، يُقدَّم ويُستحضر في الرواية لكي تتم السخرية منه بالإشارة الى الفارس الذي يقوم بمحاربة أعداء وهميين والذي خلده الأديب الأسباني سرفانتس في رائعته الأدبية، والرواية تشير إليه في أكثر من مكان، رابطة بين البطل ميخائيل والبطل دون كيشوت:

«كانت قد قالت له: يا روحي على دون كيشوت. أحبه، أحب كـل شيء فيه. الشيخ الذي لا يـريد أن يُسقط رمحاً تركه في يده عصر غابر.

تجمع صوره وتماثيله الخشبية والحديدية والشارات المعدنية البيضاء المنقوشة عليها ملاحمه الحادة. وتجمع أيضاً تجسداته، واحلامه المهدورة. سأل نفسه قلقاً: هل أحارب أنا ايضاً طواحين الهواء؟ نعم، العدل مستحيل، الحب مستحيل، الحب مستحيل، فهل يمكن أن أقبل؟ هل يمكن أن أسلم؟» (١٠).

ونجد أن الموقف من دون كيشوت يتميز بالحنان والسخرية بالود والاستصغار في آن واحد:

«كانت قد قالت له: لا يفتنني أكثر من دون كيشوتـه، يا حبيبي عليـه. . .! يتعثر ويتلعثم ويُفشـل، وأحبه. .! يخرج بكل جد، وكل سذاجة، لمقاتلة لا شيء. . لا يعرف طول الوقت أنه راحت عليه، وأيامه ولُت. هـل تعرف انني من اتباع عقيدة دون كيشوته، وطقوسه الأبدية؟

قالت: لا، ولكن دون كيشوتة، أموت فيه! عندي المخطوطات القديمة، أنا أتعلم الأسبانية لكي اتحدث اليه مباشرة. وأجمع صوره، وتماثيله، بكل تنويعاتها. هل رأيت عندي التمثال الحديدي الصغير، مفرغاً، منطاول الأطراف، روزنامته عجفاء بارزة العظام، والرمح الفارع ساقطا الى جوارها بلا ثمن ولا جدوى. وجهه المعدني الباهت الممصوص في تهدل جاف لا أمل فيه، يا حبيبي عليه!» (١٢).

وهكذا نرى كيف تثير الرواية الاعجاب والسخرية من البطل في آن واحد باستحضار صيغه البطولية واللابطولية، وقد نجد المتلقي مثلًا متعاطفاً وساخراً من بطل رواية اميل حبيبي الفذة الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبو النحس المتشائل(""، الا أن لسعيد ملامح البطل ـ الضد الذي

<sup>(</sup>٤٠) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ١٦ و١٧.

<sup>(</sup>٤١) عن تطور العلاقات المكانية في الفن التصويري لهذا الصراع مع التنين، انظر دراسة:

Jean Petitot-Concorda, «Saint George: Remarque sur l'espace pictorial,» dans: Sémiotique de l'espace, Bibliothèque Médiations, 185 (Paris: Denoël, Gonthier, 1979), pp. 95-153.

<sup>(</sup>٤٢) الحراط، رامة والتنين: رواية، ص ١١٣ و ١١٤.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر نفسه، ص ٢٤٦ و٢٤٧.

<sup>(</sup>٤٤) انظر: سامية محرز، «المفارقة عند جيمز جويس وإميل حبيبي،» ألف، العدد ٤ (١٩٨٤)، ص ٣٣ ـ ٥٤.

يصبح بطلاً وهناك تغير انقلابي في شخصيته، ونحن يمكننا ان نشفق عليه ونسخر منه في آن واحـد، ولكن مع ميخائيل نقوم بالاعجاب به والسخرية منه في آن واحـد وطوال الـرواية. وهـذا امر تكـاد تنفرد به رامة والتنين حيث يتميز رد فعل القارىء بتلازم الضدين، لا بتناوب الضدين.

وهكذا يبدو بوضوح أن استخدام ميخائيل والتنين في الرواية موظف لحفز الذاكرة الأسطورية عند القارىء لتخترق الطبقات الحضارية المختلفة والمتنوعة. ولكن رامة وهي الفتاة أو العداء أو الأميرة أو الحسناء التي ينقذها البطل في الأسطورة ذات اسم مصاغ، مع أن هناك قرية تحمل اسم رامة كها أن راما اسم بطل الملحمة الهندية رامايانا، إلا إن هذا التوارد ليس إلا من قبيل الصدفة ولا تعززه دلالات الرواية. فالاسم على الرغم من غرابته التي حيرت النقاد وأعجزتهم عن التفسير، اسم مشتق من الفعل «رام» أي طلب وهو يرد في الرواية حيث تقول رامة «كل شيء على ما يرام اذا ما انتهى على ما يرام» (من). فرامة هي المراد والمئي من ناحية المعنى، كيا يحمل الاسم في بنيته صيغة لاسم امرأة باللغة العربية وهو على وزن هالة وغادة. فرامة مشحونة بالأنوثة دلالة وشكلاً. كها أننا لو تأملنا الاسم رامة لوجدناه تجنيسا بالقلب لكلمة مرأة أو ما يسمى أحيانا بالجناس التصحيفي الساحرة كبريكي العنقاء القطة الأمازونة إيزيس «٧١» و«سيرسيه، سيرافينا، سيرينة «١٠٠ اضافة الى اسمها الحركي الساحرة كبريكي العنقاء القطة الأمازونة إيزيس «٧١» و «سيرسيه، سيرافينا، سيرينة النعام من البدء حتى الأن.

هذه الشخصيات الشلاث: المعشوقة والعاشق والوحش أو الأميرة والفارس والتنين يمكن أن يمين أشياء مختلفة ، فالتنين يمكن أن يكون رمز الشر أو الفوضى أو الموت أو السلطة أو الأب أو الآخر أو العدو أو القوى الجهنمية. وبناء على هذا تصبح الأسطورة صراع التغلب على الحاجز من أجل التحقق والتوحد والتكامل، ومن هذا المنطلق نرى أن أسطورة إيزيس وأوزيريس تعكس الهموم نفسها، فإيزيس تحاول التغلب على التفتت والتشتت بحشاً عن التحقق والتوحد والتكامل. وبهذا تصبح أسطورة ايزيس وصراعها مع قوى الفوضى الوجه الآخر لأسطورة الصراع مع التنين. ففي أسطورة ايزيس لا تتمثل القوة الهدامة في كائن بل في حالة ويمكننا بناء على هذا أن نطلق على السطورة إيزيس وأوزيريس الصيغة الأنشوية وأسطورة الفارس والتنين الصيغة الذكورية، لصراع واحد.

وهنا تكمن فلسفة هذه الرواية فالأساطير كلها واحدة، والقهـر مهما تعـددت اسبابــه واحد،

<sup>(</sup>٤٥) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٤٦) انظر كتابات دي سوسير عن أهمية الجناس التصحيفي في الأدب:

Jean Starobinski, Les Mots sous les mots: Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure (Paris: Gallimard, 1971).

<sup>(</sup>٤٧) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ص ١٧١.

والصراع مها تنوعت أساليبه واحد، والحبيبة مها تكاثرت أساؤها واحدة، فليس هناك الا تنويعات على محور واحد، وصياغات لجوهر واحد: وهذا الصراع المستمر ليس إلا نضال الانسان فكرياً ووجدانياً وسياسياً... الخ:

«... كل الألهة والأنظمة، كل السباع والفرائس، كل الأبطال والمطارح، كمل الأزمنة والأفنعة، كل الضحايا والمسوخ، القائمة لا تنتهي ولم تنته. والتنين واحد غير مقتول ورمح الملاك ميخائيل مثلوم ولكنه ما زال مشرعا بين النجوم»(٥٠٠).

### ثانياً: الواقعية الحسية

تتميز رواية رامة والتنين على الرغم من تضافر وتشابك الاساطير فيها بالواقعية، بمعنى أننا عندما نقرأها نحس بالرواية تقدم لنا \_ أدبياً \_ نسيجاً من المألوف بتفاصيله وجزئياته . ومفهوم الواقعية مفهوم مطاطي، ففي كتاب ايريك اورباخ الشهير المحاكاة: تصوير الواقع في الأدب الغربي (عام ١٩٥٧)، نماذج أدبية متباينة بدءاً بأعمال هومير وانتهاء بأعمال فرجينيا ولف ومروراً بدانتي وبوكاتشيو وشكسبير ورابليه وسرفانتس ومونتين . . . الخ . كما أن الناقد الماركسي جورج لوكاتش، استخدم المصطلح بشكل جعله يشمل اعمال الأديب الألماني هوفهان بما فيها من خوارق، وأعمال الأديب التشيكي كافكا بما فيها من اللامعقول ووضعها تحت يافطة الواقعية (٥٠).

ميز لوكاتش بين نوعين من الواقعية: الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية، وقد أطلق مصطلح الواقعية النقدية على الواقعية البرجوازية ذات البعد التقدمي، أما الواقعية الاشتراكية فهي الواقعية التي تصور الصراع الطبقي ذا الأبعاد الماركسية محركاً أساسياً للتاريخ وللعلاقات ومن كيا أن إيان واطيقدم في كتابه نشأة الرواية فصلا بعنوان «الواقعية والشكل الروائي» يناقش فيه أعال أدباء بريطانيين من القرن الثامن عشر: دانييل ديفو، صاموئيل ريتشارد سن وهنري فيلدينغ، مع أن المدرسة الواقعية ترتبط ذهنياً بأدباء القرن التاسع عشر: كهونوريه دي بلزاك وجورج إليوت وغيرها وعيرها المناه عشر: ستاندال وليو تولستوي وهنري جيمس ومن الواقعية والخوف من الرغبة أمثلته من القرن التاسع عشر: ستاندال وليو تولستوي وهنري جيمس انها. أما رولان بارت فيعرف الواقعية على أنها أسلوب أدبي مؤسس على مواضعات فنية وتقنية تعطي انطاعاً للقارىء بأنها تقدم شريحة من

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>۱ م) انظر: , Georg Lukacs, Realism in Our Time (New York: Harper and Row, 1971), pp. 47-92.

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ٩٣ - ١٣٥.

Ian P. Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding (London: (0°) Chatto and Windus, 1957), pp. 9-37.

Leo Bersani, «Le Réalisme et la peur du désir,» dans: Littérature et réalité (Paris: انظر: (٥٤) Seuil, 1982), pp. 47-80.

الواقع(٥٠). وقد أيد الناقد مايكل ريفاتير - ضمنياً - بارت بدراسته عن الشعر والواقع المرجعي(٥١).

كها جمع الناقد عبد المحسن طه بدر بين تولستوي ودوستويفسكي وغوركي كأدباء واقعيين في فصل بعنوان «الأديب والواقع» من كتابه الروائي والأرض والأرض على أن الواقعية تشمل أكثر من نمط واحد من الكتابة والرؤية. وقد فصّل الناقد عبد المنعم تليمة علاقة الواقع بالفن كما يلى:

«. . إن الواقع يبدو في الفن أكثر غنى من حقيقته الواقعة، لأن الفن لا يقف عند الواقع في معطياته الخارجية المباشرة، إنما يتخطى هذه المعطيات إلى إدراك جديد لها، فيبدو الواقع في صورة جديدة له: صورته الفنية»(^^^).

ويبدو أن الواقعية كمصطلح أدبي لم تستنفد، فقد أطلق مصطلح الواقعية السحرية أو الواقعية الخيالية على أدب أمريكا اللاتينية المعاصر كأعهال بورخيس وغارسيا ماركيز وغيرهما، التي تجمع بين عناصر واقعية وعناصر سريالية. وقياساً على هذا يمكننا ان نبطلق على واقعية رامة والتنين الواقعية الحسية (٥٠٠). ففيها نقع على وقائع تكاد تكون سجلاً سياسياً: فيها حرب السويس والنضال المصاحب له كها ترويه رامة في الفصل الثامن «الأمازونة على الرمال البيضاء»(١٠٠)، وهناك التظاهرات التي تجري في وسط القاهرة كها يصفها ميخائيل في الفصل الخامس «شرخ في الرخام القديم»(١٠٠)، وهناك أهوال الحرب الأهلية في لبنان كها يرويها فلسطيني قادم من بيروت في الفصل الحادي عشر «عمود مقلديانوس»(١٠٠). كها أن الرواية تنقلنا من مدن معروفة إلى أحياء مألوفة، فنحن تارة في الفيوم وتارة في القاهرة أو الاسكندرية، عند سيدنا الحسين وعلى كوبري امبابة وفي شارع سعد زغلول. واضافة في القاهرة أو الاسكندرية، عند سيدنا الحسين وعلى كوبري امبابة وفي شارع سعد زغلول. واضافة والمحادثات التي تجرى، لكل منها خصوصيته المقنعة. فالنقاش المتعثر بين ميخائيل ورامة والفنلندي في فندق في روما في الفصل السابع «ايزيس في ارض غريبة»(١٠٠)، والاستقبال الريفي بعفويته ودفئه

Roland Barthes, «L'Effet du réel,» dans: Littérature et réalité, pp. 81-90. (00)

Michael Riffaterre, «Système d'un genre descriptif,» Poétique, vol. 9 (1972), pp. 15- انظر: -30, and Michael Riffaterre, «L'Illusion référentielle,» dans: Littérature et réalité, pp. 91-118.

<sup>(</sup>٥٧) عبد المحسن طه بدر، الرواثي والأرض، ط٢ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٩)، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥٨) عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الادب، ط ٢ (بيروت: دار العودة، ١٩٧٩)، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥٩) استخدم الناقد بدر الديب هذا التعبير في: «ندوة مع النقاد حول رامة والمتنين،» ص٢٥٩. وأشار خاطئاً إلى انها ماخوذة من نص الرواية فهو يقول: «الرواية فيها «واقعية حسية صريحة مباشرة»... وليس فيها شاعرية ولا شبقية ولا دغدغة للأوهام ولا ايحاءات أخرى...» أمّا النص الأصلي في الرواية فيقول: «جسمها [أي جسم رامة] واقعة يومية حسية صريحة مباشرة ليس فيها شاعرية ولا شبقية ولا دغدغة لللأوهام ولا إيحاءات أخرى...» انظر: الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٩١. وتبدو في هذه المزلة السعيدة التي تستبدل جسد المرأة بجسد الرواية دليلاً قاطعاً على حسيتها.

<sup>(</sup>٦٠) الخراط، المصدر نفسه، ص ١٧١ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ص ١٠١ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ٢٣٣ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ص ١٤٩ ـ ١٦٩.

حينها تبيت رامة عند عم فانوس في إدفو في الفصل الثالث عشر «الموت والذبابة»(١٠)، وحميميّة التواصل في مناجاة الحبيبين وعتابها، كل هذا يقربنا لا من زمان الواقع ومكانه فقط بل من لغته ايضاً. وهناك تصوير راثع لشخصيات ثانوية في الرواية وللجو العام مما يجعلنا نستحضر جلسات مشابهة:

«.. وكانت سلوى الصغيرة المدورة كالبطة شقية ومرحة ومتهدجة القلب، بعد الحكاية، فعنت أغنية القدس لفيروز بصوت خفيض وحار وشبقي، ونورا بوجهها الطويل وشعرها الفاتح المنسدل منطلقة بلهجة أهل البلد وقد نسبت، لحظة، نبرات صوتها المدرب على الرقة والتهذيب، تروي نكتة بعد نكتة فيها لمحة من البذاءة والجرأة بالقدر المناسب تماما، دون إسفاف يجرح أو تحفظ يُضيّق على الأنفاس، وألقى سامح أغاني الشيخ إمام وقال إنه سمعها وحفظها في اسرائيل، وتحدث عبد الجليل عن النميري وعبد الخالق محجوب وعبد الشفيع، وقد سكر تماما والواضح أنه لم يزر الخرطوم منذ كان صبياً في الابتدائية، وتكلم محمود عن المكائد التي تدور في كواليس الأمم المتحدة وفساد السياسيين فيها »(١٥).

وهذا لا يعني أن الرواية تلتزم بالمألوف والعادي واليومي في كل مسارها، فهناك في الفصل الأول جريمة طقوسية تتمثل في قتل البجعة، كما أن تداعيات ميخائيل ومونولوغه الداخلي مصاغة صياغة شعرية تبعدها عن عفوية تيار الوعي. إلا أن الواقعية كما سبق أن قلنا لا تقدم الواقع الخام، بل تقدم لنا صورة من هذا الواقع تجعلنا نشعر أننا داخلين في سديمه. فهي تقدم لنا هموم الإنسان، طموحه وحبوطه، إنجازه وعجزه كما تتعين في مصر السبعينات. ولكن ما يميز هذه الهموم التي كتبعنها أدباء آخرون هو الوصف الحسي لها. وقد قدّم لنا الأدب المصري نماذج متميزة من التعامل مع المواقع، فقد كتب جمال الغيطاني عن مصر موظفاً التناص، كما كتب يوسف القعيد عن الهموم المصرية مستخدماً الوثائق الإخبارية. اما إدوار الخراط فقد اختار أن يصف تفاصيل هذا الواقع وصفاً حسياً مشحوناً بحرارة التماس المباشر، مما يجعلنا نشعر وكأننا نرى اليومي والمألوف في ضوء جديد الناد.

«... ولأول مرة نذهب الى الشرفة فنفتحها على هواء البحيرة الملحي ومائها الساكن بفضيّته المتوهجة التي تلمع مثل رقائق الصلب الداكنة. والرائحة الحرّيفة يهب بها هواء الظهر الساخن، وصرخة نـورس وحيدة في قلب الفـراغ، حارة وعذبة كجرح سكين في جسد طري، وهي تنقض من على، وترتفع» (٢٧٠).

ففي هذه الفقرة نجد المؤلف موظِّف حاسة الذوق (ملحي) والنظر (فضية) والشم (رائحة حريفة) واللمس (الساخن) والصوت (صرخة)؛ ففي هذا الوصف لا يمكن استيعاب البحيرة إلا بتعبئة الحواس الخمس، ولكن أكثر ما في هذه الفقرة حسية ليست هذه الإشارات الحسية، بل

<sup>(</sup>٦٤) المصدر نفسه، ص ٢٧٩ ــ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦٦) انظر المقال التالي الذي يوضح أهمية وصف المألوف لغرض ملاحظته وادارته حسيـاً: فيكتور شكلوفسكي، «الفن باعتباره تكنيكاً»، ترجمة عباس التونسي، الف، العدد ٢ (١٩٨٢)، ص ٧٠ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٦٧) الخراط، المصدر نفسه، ص ٢٥.

إضفاء كيان حسي على عدم يفتقد مقومات الحسية كلية وهو الفراغ، فبتجسيد الفراغ عبر استعارة «قلب الفراغ»، مما ينطوي \_ ضمنياً \_ على ان للفراغ جسداً ولهذا الجسد مركز وقلب، يقلب المؤلف ما هو تجريدي الى حسي وليوثق حسية هذا العدم فهو يستخدم تشبيها آخر، فصرخة النورس في الفراغ كجرح سكين في الجسد حرارة وعذوبة. وهنا نجد في حدي التشبيه مطابقة بين الفراغ والجسد. ونجد شيئاً آخر: نجد الزبط بين الصرخة (عالم الصوت) مرتبطة بالجرح (عالم اللمس) عبر الحرارة والعذوبة (عالم الذوق واللمس). وهكذا نجد شبكة متداخلة من العلاقات السيميوطيقية على مستويات حسية متعددة.

اما الجسد نفسه، جسد الحبيبة، فيوصف في الرواية وصفاً حسياً يصل إلى الغنائية الشبقية والسكر الصوفي:

«صدرك الصافي، العذريّ، باستدارته التي تفوق عذوبتها كل نشوة، دافئاً وخمرياً وناعباً، وانفاسك المتلاحقة الحارة لها طعم الرحيق الحلو، وهذا الثمل الحفيف الذي تفقد فيه كل الأشياء ثقلها يقودنا مرة أخرى الى أولى خطواتنا نحو ساوات رقراقة تضيثها شمس عينيك؛ ثم ننقض كالجوارح الى الأغوار المبتلة بندى الحب، تنبت فيها ازهار ضارية، في وحشة أدغال تفور بكثافة الخصب والايناع الشرس» (١٦٠).

وفي هذه الفقرة نجد الوصف الحسي لصدر الحبيبة فهو ناعم (ملمساً) ودافى وملمساً ومذاقاً) وخري (لوناً وطعاً ومجازاً)، وهكذا نجد في هذه النعوت تلاحماً بين الحواس (اللمس والذوق والنظر)، كما نجد فيها إشارة إلى أثر هذا الصدر على عاشقه في كلمة «خمرياً»، التي ترتبط ذهنيا بفعل الخمر بشاربه. ولا يوصف الصدر فقط \_ إجمالاً \_ عبر نعوت حسية، بل يوصف شكله أيضاً عبر نعت حسي. فالعذوبة ليست عذوبة الصدر ملمساً ومذاقاً . . الخ؛ بل هي عذوبة شكله واستدارته. وهي ليست عذوبة يمكن تحديدها أو مقارنتها بغيرها، بل هي عذوبة معجزة، تفوق وتتجاوز كل عذوبة اخرى «باستدارته التي تفوق عذوبتها كل نشوة». وارتباط النشوة بالخمر كارتباط الصفاء بالعذوبة في اللغة وقد وظفها المؤلف للانتقال من نعت الى آخر، وبعدها لا يبقى إلا السكر الذي يقابلنا في تعبير «الثمل الخفيف» الذي يقود الى «ساوات رقراقة» (سمو عشقها) وإلى «الأغوار المنبئة» (شبقية عشقها). والتعايش بين عنف الاشتهاء الجسدي ورقة الحب الروحي واضحة في هذه الفقرة. ومما لا شك فيه أن كلمات مثل «نشوة» و«الثمل» و«ساوات» تثير تداعيات صوفية كونها متواردة في معجم العشق الالهي الأمن.

وعلى الرغم من أننا نقع في الرواية على أوصاف نابضة ومسهبة وغرافيّة (Graphic) للتوحد الجسدي مع الحبيبة، إلا ان الرواية أبعد ما تكون عن الإباحية، ولا يمكن اعتبارها رواية

<sup>(</sup>٦٨) المصدر نفسه، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦٩) انظر المقال التالي الذي يوضح كيف تم توظيف المجال السيمانطيقي للخمـر في الشعر القـديم ليصبح رمـزاً صوفياً : محمد بريري، «رمز الخمر في الشعر القديم،» الف، العدد ٥ (١٩٨٥)، ص ٧٣ ـ ٩٨.

بورنوغرافية (٧٠). ولأستشهد بمشهد من مشاهد الوصل الجسدي حيث يتم التوحد بين العاشقين في منتصف مقطع تطغى على اوله نبرة الحنان وعلى آخره صور التضحية، بحيث أن الفعل الجنسي يفقد قيمته الغريزية ودلالاته المبتذلة ليصبح موحدا لعاطفة الحنو ورغبة التضحية:

« رامة . . أريد أن أضع ذارعيّ ، كلتيهما ، على كتفيك ، أن أحيط بها عنقك . الحنان الذي لمك في قلبي يملأ العالم أريد أن تحملك موجته الرقيقة الساكنة التي يغرق فيها كل شيء. أريد أن أنحني فأقبّل وجنتك الناعمـة، أن أضم إلى صدري وجهك الباكي، أن ترتاحي لحظة بين ذراعيّ وأن أمحو الألم عن ابتسامتك الجريحة، أريد أن تجدى معيالأمن من حيرتك وبحثك، فلا تعود هناك أسئلة، يا حبيبتي. عظام الوجه المسفوحة تحت شمس الصمت تحلم، حلم اليأس، أن نتمرغ على نعومة وجنتك. الذاراعـان المتلويتان عـلى فراغ الضلوع المشـدودة العطشي إلى لـدونة نهديـك تطلبـانك، والعمود الصلب المتوتر بإرادة أن يغوص في عتمة الدفء المخضلَ المرتعش. أمواج الحنـو والوجـد الثقيلة ترتـطم مياههـا الحالكة السواد بالصخر، وتمتلىء وتتضخم محبوسة تفيض وتتخبط في حفرة الظلام المسدود، شفتاي طال بهما الجفاف، يشق فيهما الملح خطوطه، والشوق المحرق إلى ندى شفتيك وعسل لسانك. عينـاي تريـان رؤيا، لم تحـدث أبدأ، لن تحدث أبداً، مثـل سبحات الهـذيان: في عينيـك أنهما تقبلاني بـلا تساؤل، بـلا استطلاع ولا استغـراب، بلا رفض ولا جمود، بلا يأس. رؤيا ليست من هذا العالم، انَ في عينيـك لي الحب والمعرفـة. وشفتاي عنـدئذ تعتصران العنب المتـوتر الذي ينبض مليئاً بعصارته من نبيذ الجسد المخبوء. وجهى يلتصق بضغط رقيق متطلب في العجين الناعم، أعمدة المجد المستلقية على التربة السمراء، تحت اصابعي الممدودة التي تحتوي العالم كله. وعيناي مغمضتان، مدفونتين في القباب المستديرة اللدنة. انشق رائحة الخصوبة الأولية، وأعرف بطرف لسان مكهرب طعم مذاقها الحريف العذب معا ووجهى في دغلات النباتات المبتلة بمياه النهر، يهاجمني عطرها الوحشي. شفتاي لهما حياة بدائية في غابات الجسد تستطلع وتتراجع وتهجم وتقضم وتمتص المياه الدسمة، تحف بهما خشونة العشب الندي، وتصرخ استجابية لصرخات هاربة في نشوة المطاردة والتشبث بالحياة. ثم يأتي التوتر الـذي لا يحتمل والـدفعة النهـائية نحـو الغياب الأخـير والطعنـة في جرح العـالم الطريّ المفتوح الذي يريد أن يموت، ورقصة التضحية الأخيرة، حيث لم تعد هناك مطاردة ولا طريدة، لم يعد قربان ولا وتدهور الشموس المحترقة في قلب ظلام السهاء. وأنا أقبّل العنق المجزوز، بشفتين راضيتين ومؤلمتين، وأضم بين يـدي الرأس المذبوح، يتقطر من فمي الخمر والدم معا، وأمسح شفتيّ في غدائر الأغصان المهتزة المتهدلة بشعـرها السـاقط على عيني " (٧١).

وما يصح على هذا المشهد، يصح على غيره من مشاهد الاقتراب والوصل والتوحد. وكثيراً ما نجد تكثيفاً حسياً وممارسة شبقية مختلطة بتساؤلات كونية ومحفزة لأسئلة فلسفية، كما يلي:

«يا حبيبتي ما الذي يفصل بيننا، مع ذلك؟ ما الهوة الفاغرة بين جسدينا الملتصقين في غَرَق شهـوة الفجر الأولى؟ مـا الغربـة الضاربـة في غَظْم العنـاق؟ بينـا صـدرك مدفـون مضغوط في حضنى، فخـذاك ملتفتان بسـاقى، عيناك تحت

 <sup>(</sup>٧١) إن مصطلح «بورنـوغرافي» مكـون من مقطعـين أحدهمـا يعني العهر «بـورنو» والشـاني يعني كتابـة «غرافي»،
 بالاغريقية. والرواية تصور لنا علاقة عشق لا علاقة عهر، أو مـا سهاه البـونانيـون «cros» ولهذا من الأصـح القول بـأن الرواية إيروغرافية وليس بورنوغرافية. انظر أيضاً حول الموضوع للناقد الماركــي ستيفان مورفسكي:

Stephan Morawski, Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1974), chap 2: «Art and Obscenity,» pp. 362-392.

<sup>(</sup>٧١) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٧٧ و٧٣.

جفنيهما المدورين حَجَران لامعان لا يذوبان أبدأً، تسيل على صفحتها ميـاه الرغبـة وطلب اللذة. أجسادنــا أحجار نــدية سـخنة لا تندمج، منفصلة حتى في تماسها الوثيق.

في مركز هذا الكون، في القلب المنتفض الذي يميد، في نقطة ما على المحور النابض الدفين، هناك عبن متيقظة أبداً، موحشة، متقدة بنار صلبة، نداؤها لا تأتيه إجابة. ليس الموت الذي يفصل بيننا، أنت لا تموتين أبداً. وليس الحب. أنت دائماً تحبين. وأنت ما أحب. أهي اللذة؟ سيف خبيث يقطر بالدم والمني واللبن المتخثر الرائحة. يقطع ما بيننا. لسانك الممتلىء يلعق حدّه الباتر المحرق، وصرختك المكتومة أنين من المتعة والتحقق والألم. لساني جلدة جافة تحترق، وتتقبض كالرق القديم، وتسقط. فلا أجد الكلمة المحبية بعد أن أموت في طعنة المتعة وجسمي كله تلفحه رياح مصوّحة.

كانت رعشتها الأخيرة موجة تصل من بعيد، وترقرق قلبه أيضاً ثم جمد. وابتسامتها غاثبة وسعيدة ومكتفية، بين نوم وآخر $^{(V)}$ .

وقد لخص صبري حافظ ببصيرته النقدية دور الشبقية في الرواية قائلًا:

١. فيها محاولة لاعلاء المواجهات العضوية والجسدية إلى مستوى الشعر وإلى مستوى التصوف وإلى مستوى الفلسفة»(٧٣).

ومن أشكال الواقعية الحسية في الرواية التفصيل الحسي لتظاهرة سياسية، حيث تُصوَّر المدينة بشكل جسد، نسمع فيه الانفجارات الصغيرة ونشتم جلد الأحذية الغليظة ونرى لمعان خوذات الشرطة:

«.. جسم المدينة تنفصل عنه تجمعات حائرة مزعزعة القلب تنتظر وتتطلع في فضول قلق مكتوم الفوران. عيون كابية منتفخة من نوم سبىء تلمع تحت غشاوتها أحلام وتمردات غير مفسرة، في الوجوه المكدودة الضاوية التي تقابل الشمس الشتوية بهمومها الداخلية. والشمس عين مفتوحة، غير عرقة، لا تستجيب. نظرتها ثابتة. والخوذات المعدنية المطفأة اللون تلمع في الشمس والصفوف الصفراء المضطربة السيئة الهندام تسقط من عربات الشحن بصدمات مكتومة على أقدام نحيلة مدعومة بجلد الأحلية الغليظ الجديد الذي تضوح رائحته. صرخة أمر واحدة وضئيلة مقطوعة: «ارجع.. ارجع» عجلات المطاط الضخمة تدور ثم تقف عالية. في دسامتها السوداء تصميم بهيمي. سحابات بيضاء من انفجارات صغيرة الصوت تنطلق من أمامها التجمعات مشتتة بذعر غير محكوم. حوافر الخيل تغوص في الأسفلت الطرى... «(۱۷).

وليست المسألة وصفاً حسياً لواقعة، بل في هذا الـوصف تلميح إلى أن القمـع وإن كان قــادراً على سحق الجماهير، إلا أن بذوراً ما تبقى لتجدد الصراع. ويستمر وصف التظاهـرة صفحات عــدة أكتفي بالرجوع إلى آخرها، حيث يرجع فيها ميخائيل لوصف الخيول:

١٠٠٠ حوافر الخيـل تصطفق عـلى البازلت الأسـود بإيقـاع له أصـداء متكـررة في الشارع الـذي خــلا من زحمـة

<sup>(</sup>۷۲) المصدر نفسه، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

<sup>(</sup>٧٣) انظر: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧٤) الخراط، المصدر نفسه، ص ١١٩.

السيارات وضجيجها المألوف. تتكوّن في الجسم الذي يمور عقداً جديدة صلبة عنيدة ما تلبث أن تسيل وتذوب في غيامات الغاز المسيل للدموع. أمام الصفوف الرفيعة بدروعها وعصيها وخوذاتها، عقد صغيرة أخرى سرعان ما تتكوّن وتتضخم رويداً وتمتلىء بصيحات كأنها انفجارات مرض موجع قديم. تدفقات مياه عكرة محبوسة تحت القهر والمعاناة وآلام كل يوم التي لا تفسير ولا حلّ لها. نباح الرشاشات الذي يبدو لا أهمية له يترك أمامه أجساماً صغيرة تسقط فجأة كأنها أكوام قليلة الشان من الحزن والهدوم الفقيرة تنقلها الأيدي بسرعة إلى الرصيف في انتظار رحمة قد نجيء أو لا تجيء. أعشاب رفيعة القامة تنحني تحت الضربة وتسقط. أزهار العشب التي لا تنفتح إلا سحابة يوم ثم تنقصف. هل تترك وراءها البذور المتجددة؟ أزهار النار والمرارة التي سرعان ما تنطفىء»(٥٧).

ويجدر بنا أن نضيف أن الأسلوبية الحسية في الـرواية تشكـل ظاهـرة ساريـة ولا تنحصر على بعض المشاهد.

### ثالثاً: الحداثة الملحمية

تتميز الرواية الحديثة، من منطلق الحبكة، بتمردها على نسق السرد التقريري، ومن منطلق الشخصية بتقديمها البطل ـ الضد. وقد تعرضنا لمسألة البطل الروائي في رامة والتنين، وكيف أنه يجمع بين البطولة واللابطولة. والآن لنتطرق إلى بنية التسلسل الروائي كاشفين عن أوجه الحداثة فيها. ليس للرواية الحديثة شكل أو قالب واحد، فإن تميزت بسمة ما فهي سمة غياب التسلسل التقليدي، وأكثر الروايات تقوم بانتهاك بنية التتابع السردي أو تخفيه متأثرة ببنية الحلم أو الذاكرة. فمن أعمال كافكا إلى أعمال بروست ومروراً بأعمال جويس نجد هاتين الصيغتين: الحلم والذاكرة طاغيتان. كما أننا نجدهما في أعمال محمود المسعدي (۱۷).

ونقع في رامة التنين على رؤى متعددة: أحلام منام وأحلام يقظة، مونولوغات داخلية وخيالات فانتازمية. ولكن البنية السردية ليست بنية حلم بلامعقوليته، بل بنية تذكر، حيث يسترجع الإنسان أحداثاً مضت بحميميّة يفتقدها الحاضر، جامعاً بينها بانتقائية، مستطرداً بمزاجية، وفي كل هذا رافضاً الالتزام بتسلسل زماني أو تحديد مكاني. فبينا نجد في الحلم خلطاً لاواعياً، نجد في التذكر خلطاً واعياً. فالحلم قناع لرغبات مكبوتة، والذاكرة تكرير لرغبات مُحرّرة وهي نسق من أنساق البوح.

يقول ميخائيل في آخر فقرة من الرواية:

«أما أنا، فهانذا أسلم نفسي لأخر ما عنــدي ــ وبقدر مــا اعرف، آخــر ما يــوجد ــ أنني أواجــه الألم المتصل، حتى اليوم الأخير، من غير درع، من غير تغطية، من غير تبرير»(٧٧).

<sup>(</sup>٧٥) المصدر نفسه، ص ١٢٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٧٦) انظر لمحمود المسعدي: مولمد النسيان (تونس: الدار التونسية للنشر، [د. ت.])، وحدّث ابو هريرة قال. . . (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧٣).

<sup>(</sup>۷۷) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ٣٢٨.

وهذا لا يعني أن الذاكرة لا تضيف ولا تطرح، بل يعني أنها تضيف وتطرح إرادياً، وإن كانت في آخر الأمر لا تميز بين ما كان وما لم يكن، أو كها تقول الرواية:

«... لا يعرف الآن ماذا قالت له وما لم تقل، ولا يعرف ما الذي حدث، وما خيل إليه أنه حدث. هل هو فعل التذكّر ينتشل هذا المشهد من غيابات النسيان، أم هو وهم ينتزعه انتزاعاً من مخالب الواقع؟ """.

فالذاكرة مزيج عجيب من الواقع والوهم، من العقل والحلم أو كما يستطرد ميخائيل قائلًا لنفسه:

«... ليست معرفة هذه المنطقة الغريبة، حيث يختلط العقل والحلم، بالشيء المريح»(٢٧٩.

ومع أن آليات الحلم وقواعده قد دُرست وحُللت وقُننت، إلا أن آليات الذاكرة ومنطقها لم تنل حظها من الدراسة والتحقيق. ويبدو لي أن انسياب الذاكرة في رامة التنين لا يتعين عبر الزمان والمكان، أي عبر متى وأين، بل عبر كيف ولماذا. فالذاكرة تؤرِّخ نـوعياً لا كمياً؛ تهتم بنوع الحـدث لا بمكانه، تبحث عن دلالته لا عن وقته. والذاكرة تجمع بين «الموضوعية» و«الذاتية»، بين «التاريخ» و«الأدب»، بين «ما كان» و«ما لم يكن». تُرجعنا هنا بنية الـذاكرة في الـرواية مـرة أخرى إلى تـلازم الأضداد.

يبدو في أن رامة التنين مخطّطة على أساس لا يسمح فيها بإعادة ترتيب الأحداث زمنياً ومكانياً أي أنها ليست رواية تقليدية ولكن مُقنَّعة، يمكن إعادة تقديمها بالتسلسل التتابعي. فالارتدادات الإلى (Syntagmatic axis) في الرواية ليست استطرادات استرجاعية على محور سياقي (Syntagmatic axis) بل هي حلقات سردية على محور استبدالي (Paradigmatic axis). وفي انتفاء المعارية من هذا العمل الروائي غرض فني، فالتذكر انتقائي وتعسفي بطبيعته، يهتم بالكيف لا بالكم، بالأثر لا بالمقدار، ولهذا فإرساء الأحداث زمنياً وجغرافياً أمر عبثي، بمعنى أننا لو حاولنا أن نحدد مسار رامة وميخائيل وانتقالها بين الفيوم والقاهرة والاسكندرية وروما. . الخ، لاستحال ذلك، بينها يمكننا أن نحدد بالدقائق مسار ليوبولد بلوم في عوليس، ويمكننا رسم خارطة للأحياء التي عبرها في مدينته دبلن . وهذا ما يستحيل فعله مع ميخائيل، لسبب بسيط. فهذه الترجمة إن أمكنت ليست إلا خيانة للأصل. تحويل هذا العمل الروائي من أرضيته (الذاكرة) الى أرضية أخرى (الإنباء) إنما هـو مسخ لفنية . فكيا أن الشعر يسخ عندما نقوم بإعادة صياغته نثرياً، على سبيل التوضيح ، فكذلك هذه الرواية . عندما نقوم بإعادة سبكها لكي ما نقدم تسلسل الأحداث، فإننا نكون قد شوهناها، فليس غريباً أن تقاوم الرواية هذا التشويه بتشكيل يعيق إعادة سبكها في قالب تقليدي .

كيف يتم الانتقال إذن من فصل إلى آخـر؟ هل هـو انتقال اعتبـاطي أم محكوم بسيــاق وإن لم يكن سياق التتابع الكرونولوجي؟ حِسيّ واجتهادي يدفعانني إلى القول إن الــرواية مكتــوبة في شكــل

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

يسمح أولًا بقراءة كل فصل على حدة، كما يمكن قراءتها مع بعضها، كما ورد ترتيبها في الرواية أو كما يحلو للقارىء أن يرتبها (وقد أنجز الشعراء المستقبليون قصائد من هذا النوع) فهي متناليات وحلقات متداخلة ويمكننا أن نبدأ بأي فصل في قراءتها ولكن لا بد أن ننتهي بالفصل الأخير (١٠٠٠). المهم في الرواية ليس التعاقب بل التبلور. فكل فصل يقدم وجها جديداً من أوجه العلاقة المحورية في الرواية معمقاً إدراكنا لهذه العلاقة. لهذا لن نجد صعوبة في القول إن الرواية لا تنتهي بل تتوقف. ولن نتعجب عندما نقرأ فصولاً لواحق ترجع إلى هذه العلاقة، كما فعل المؤلف، بعد انتهائه من الرواية (١٠٠٠. وهذا لا يعني أن ليس في العلاقة المحورية من أول أو آنجر، بل يعني أن في استرجاع العلاقة ليس من أول يسبق الأخر. كما أن هذا لا يعني أن كل فصل منفصم عن الآخر،

(١٠٠) يجدر بي ان اذكر في هذا السياق ان الناقد بدر الديب يرى شيئاً آخر. فهو يصوّر تركيبة الرواية بـ «البوم» مكوّن من سبع اسطوانات ولكل اسطوانة وجهان حيث تتوالى الفصول الأربعة عشر توالياً ضرورياً وحتمياً، ويرى ان كل فصل يعدّ لفظاً وقيمة للفصل اللاحق. انظر: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٥٧، ٢٧٩ و ٢٧٨. وصع احترامي لبصيرة بدر الديب، فهو لم يوضح أو بجلل وإنما قدّم لنا صورة موسيقية بجازية لتركيبة الكتاب وفرضية انتقالية مغزية. وعا لا شك فيه ان هناك موتيفات تتكرر ونسمع صداها في أكثر من فصل ولكن هذا لا يعني أن النسق التتابعي للفصول حتمي. وقد حاولت أن أختبر هذا النسق المقترض عند بدر الديب في: ١) مستويات الحطاب (الأفعال، الأقوال، الخواطر). ٢) مستويات الموضوع (الثيات، الموتيفات، عناوين الفصول). ٣) مستويات الأسلوب (السرد، الوصف، الجناس). فلم أجد خيطاً يربط بسق معين وضروري بين الفصول الاربعة عشر على اي مستوى من الموسف، الجناس). فلم أجد خيطاً يربط بسق معين وضروري بين الفصول الاربعة عشر على اي مستوى من المستويات المذكورة. وقد قال بدر الديب نفسه عند حديثه عن أسلوبية الرواية». . . أما عند إدوار . . فلا تتلاحق الاشياء، إنما تتواجد في معيّد». انظر: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٨٣، وأرجح أن مبدأ الملاتلاحق والتواجد في معيّة ينطبق على ترتيب الفصول.

إن تركيبة الرواية أقرب إلى مجموعة صور مبحثرة لعلاقة يكن لأي قارىء أن يجمعها كما يشاء، وكل ترتيب جديد أو مجدد فهو ألبوم لا يغير جوهر العلاقة وإنما ينوع امكانيات طرحها. فالبنية الروائية تعكس أسطورة أيزيس وأوزيريس وبذلك يصبح القارىء ميخائيل آخر، وتصبح القراءة تجسيداً لسعي ميخائيل في جمع أجزاء صورة رامة. وقد قال الناقد صبري حافظ متحدثاً عن رامة والتنين: «كأننا أمام أسطورة أوزيرية معكوسة يبحث فيها أوزيريس عن أجزاء إيزيس، ويجاول أن يجمع لها صورة هي الصورة التي تقدمها الرواية للشخصية الرئيسية: رامة. يحاول ميخائيل وهو بطل هذه الرواية تجميع أجزاء هذه الصورة من خلال هذا العمل كله» انظر: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٥٤ الرواية تجميع أجزاء هذه الصورة من خلال هذا العمل كله» انظر: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٥٤ القراءة – إن صح أنه يمكن إعادة ترتيب تتابع الفصول الثلاثة عشر عالم فالرواية تسمح بأكثر من ستة مليارات قراءة، وهي تخضع للصيغة الرياضية المساة بثلاثة عشر «عاملي» (المائلة عشر عاملي» أو ما يُرمز له حسابياً بـ (١٣٠) وقيمتها العددية الرواية الإنساني والميتافيزيقي. واستناداً إلى تجربتي الخاصة عندما حاولت أن أقرأ الرواية بادئة ترقيب غير الترتيب الوارد الرواية المنسور وجدت في ذلك قراءة موازية للقراءات السابقة التي كنت قد امتثلت فيها للترتيب المعطى. لقد شاع مفهوم الرواية المفتوحة النهاية (٥٩٠)، أما رامة والتنين فتقدم شيئاً فريداً في تاريخ السرد الروائي: الروابة المفتوحة الدابة.

(۸۱) انظر لإدوار الخراط: «ظل الشمس المستحيل،» إبداع، السنة ٣، العدد ١ (كانـون الثاني/ينـاير ١٩٨٥)، ص ٢٣ ـ ٣٢، و «دم العشق مباح،» ابداع، السنة ٢، العدد ١١ (تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤)، ص ٣٣ ـ ٧٣. بل كل فصل له استقلاليته الذاتية كما أنه رافد يصب في الرواية. وما يجمع هذه الفصول إضافة إلى العلاقة المحورية بين رامة وميخائيل هـ و موتيفات تتكرر وتعابير تتردد مشكّلةً رابطة خفية بين الفصول، ولكنها لا تحكم من يسبق ومن يتأخر. فمثلًا نجد عناوين الفصول داخلة في نسيج فصول أخرى، فنجد على سبيل الذكر لا الحصر شيئاً من عنوان الفصل الخامس «شرخ في الرخام القديم» في نسيج الفصل السادس حيث يقول ميخائيل «وعرف لاول مرة كيف ينشق الرخام القديم» وكذلك عنوان الفصل الرابع «رامة نائمة. . . نائمة تحت القمر» نجده في صفحة من الفصل العاشر «رامة نائمة تحت القمر» نجده في صفحة من الفصل العاشر «رامة تأخير فهذه الفقرة من الفصل التاسع تشير في ذهننا وصف البحيرة في الفصل الأول التي سبق الحسر. فهذه الفقرة من الفصل التاسع تشير في ذهننا وصف البحيرة في الفصل الأول التي سبق

« . . . وقارون الساكنة الثقيلة من وراء النافذة لها حضور ما في الغرفة الصامتة ، أنفاسها الملحية تهب من وراء الخشب، وصرخة نورس ثاقبة تصل إليهها من بعيد، ثابتة في السهاء المحجوزة لا تسقطه(<sup>۸۱</sup>).

يبدو لي أن ما حققه إدوار الخراط في رامة والتنين هو التوليف الموفق بين تكنيكين. أولها يرتبط بزاوية المنظور (Point of view) والذي يقدم لنا شخصبة واحدة أو مجموعة أحداث من زوايا مختلفة ومتباينة مثلها فعل لورنس دريل في رباعية الاسكندرية. وثانيها يرتبط بالدورية (Cycle)، يتناول شخصية أو عائلة ليقدمها عبر قصص متفرقة تجمع وتضيف إلى الصورة الأولى كها فعلت كاثرين مانسفيلد في قصصها مع عائلة برنيل (Burnell) (٥٠٠٠). وكها فعل وليم فولكنر. ففي رامة والتنين نقرأ عن أوجه متباينة ومُكثّفة لملامح البطلة رامة.

وما يصح على التلاحق الزمني، يصح على التحديد الجغرافي حيث يستحيل تعيين المكان، ففي الفصل السابع من الرواية «إيزيس في أرض غريبة» (١٠٠ نجد العنوان (أرض غريبة) والإشارات في الفصل، بما في ذلك كنيسة القديس بطرس «مفارش الورق الهش المطوي بعناية بلونه البني الفاتح وعليه رسم تخطيطي للكوليزيوم شعاراً للمطعم» (١٠٠ والاكسبريسو والكامبارى و«اعمدة ضخمة ملصق عليها إعلانات تدور بها ولا تترك فراغاً على لحم رخامها الأسود الصاعد في نصف الظلمة (١٠٠)، كل هذا يرجعنا إلى روما، إلا أن رامة وهي تسير في تلك المدينة مع ميخائيل تحدثه عن مغامراتها العاطفية في سن المراهقة، تقول:

<sup>(</sup>۸۲) الخراط، رامة والمتنين: رواية، ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>۸۳) المصدر نفسه، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه، ص ٢٠٦.

<sup>«</sup>Prelude»; «At the Bay», and «The Doll's House» in: Katherine : انظر القصيص القصيرة التالية (٥٥) Mansfield, Stories, Selected and with an introd. by Elizabeth Bower, A Vintage Book, K36 (New York: Vintage Books, 1956).

<sup>(</sup>٨٦) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ١٤٩ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>۸۷) المصدر نفسه، ص ۱۵۰.

<sup>(</sup>۸۸) المصدر نفسه، ص ۱۵۱ و۱۵۱.

«عندما ذهبت للمدرسة الداخلية هنا في اسكندريـة كانـوا يرسلون لي الخـطابات. . . ، (^^^). ففي منـطق الذاكـرة ما يهم هو وقع الحدث لا موقعه( ٠٩٠).

كيف يمكن أن نربط بين الحداثة المبنية على الانقطاع والشذرية، والملحمية التي تنبع من حضارة مبنية على الوحدة والشمولية، كما بين لوكاتش في كتابه نظرية الرواية؟ هذا هو بالتحديد طموح رامة والتنين متمثلاً في أسطورة إيزيس وأوزيريس: جمع هذه الأشلاء الروائية لتشكّل وحدة متكاملة وعضوية. فميخائيل الذي «أوصاله عزعة أربعة عشر شلواً»(۱) هو مثل الرواية المقسمة إلى أربعة عشر فصلاً. والأيام التسعة يمكن إبدال أحدها بالآخر في الذاكرة إلا «اليوم التاسع والأخير» (الفصل الأخير من الرواية) حيث يعلن الفشل مولده، هذا اليوم الذي فيه تتولد الرواية عكسياً ويُسترجع ما حدث قبله، وبهذه البنية المقلوبة التي هي سدى الذاكرة ولحمتها تستوقفنا رامة متحدثة عبن نفسها:

«قالت: أنا رجعت إلى الصوفا، في غرفتي، ورقدت عليها، بلا كلام، تسعة أشهر كاملة، كأنها فترة حمل مقلوبة، لا ألد بعدها شيئاً، بل أصل الى موت جديد، وآخر، في قلب الحياة»(٢٦٪.

هذه الإشارات الخفية والمتواترة هي النسيج العضوي الذي يجمع الرواية في وحدة متكاملة تفتقد الهيكلية والمعارية وتتميز بالهلامية والسيولة ولكنها تتشكل شيئاً فشيئاً وحدة وإن كانت وحدة غياب لا وحدة حضور.

تتميز الملحمة كجنس قصصي بسيات ثلاث: أولاها التعامل مع الرفيع والجوهري، لا مع السوقي والعرضي، وثانيتها هو شاعرية الأسلوب وغنائيته، وثالثتها هو النفس الطويل والامتداد السردي والبعد الموسوعي(١٠٠).

لا شك أن أي قارىء يطالع رامة والتنين يحس بانشغالها بأمور خطيرة وهموم وجودية وتساؤلات كونية. معنى الوجود، مكانة الانسان بالكون، إمكانية التواصل، العشق، الموت، الحلم، العنف، كل هذه الأمور تُطرح بشكل ملح في الرواية:

<sup>(</sup>٨٩) المصدر نفسه، ص ١٥٢ (التشديد من قبل المؤلف).

<sup>(</sup>٩٠) اختلف النقاد في الندوة الإذاعية هل حصلت أحداث هذا الفصل في روما (إيطاليا) أم بيبلوس (جبيل، لبنان) أم المنشية الصغيرة بالاسكندرية. وقد أضاف المؤلف ادوار الخراط تعليقاً على هذا النقاش في: «ندوة مع النقاد حول رامة والتنين،» ص ٢٨٩ و ٢٩٠: «لم يكن التحديد «الجغرافي» مطلباً، وكان هناك مسعى لأن يكون «المكان» شأنه شأن «الزمان» ـ منصهراً فيه عدة مستويات. وبالتالي فإن كنيسة القديس بطرس يمكن أن تكون في روما، وبيبلوس، والمنشية الصغيرة بالإسكندرية في «مكان» واحد، في «وقت» معاً».

<sup>(</sup>٩١) الخراط، رامة والتنين: رواية، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۹۲) المصدر نفسه، ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٩٣) هذه القواسم المشتركة تـوحّد المـلاحم التي ذكرت في الكتـاب التالي والتي تجمـع بين المـلاحم الكلاسيكيـة والنهضوية والحديثة: (Paul Merchant, *The Epic*, The Critical Idiom, 17 (London: Methuen, 1971).

«قال لها: ليس بخبز الأحلام يعيش الإنسان، بل به يموت. قال لنفسه:الإنسان؟ يا للغرور. ليس بخبز الأحــلام أعيش أنا، هذا كل شيء. بل به لا أعيش، ولا أموت»(٩٤٠).

وتُميّز الرواية بين نمطين من الشخصيات الانسانية:

«هي، على العكس منك، تبحث عن التعدد من داخل وحدانيتها النهائية، أما أنت فتنشد وحمدانية مفقودة مفتتة مقسمة»(١٠٠٠.

كما أن الرواية كثيراً ما تربط وبصيغ مختلفة بين الحب والمعرفة:

«قال: ولا هذا، بل تهمني معرفة الناس، تشوقني وتسحرني الأفكار، الأحلام، التقديرات، هي الناس عندي. من ذا الذي يزعم أنه يعرف الناس حقاً؟ في هذا السوق المضطرب الذي ليس فيه إلا بيع وشراء. ليس فيه ناس، بل أدوات. مسرة أخرى أدوات. هم جعلوا أنفسهم أدوات، كيف نعرفهم؟ . . . . . . . والمعرفة ليست الملكية ولا السيطرة. هي الحق، وحدها، هي الحب» (٢٠).

والرواية لا تقدم هذه الموضوعات الوجودية بأسلوب فلسفي دائماً بل تنتقل من طرح للقضايــا كما سبق إلى التعامل معها عبر معادلات مــوضوعيــة كما في المقـطع التالي الــذي يصف عينياً جــبروت الموت وهشاشة الإنسان:

«... لا تذكر إلا أن ذبابة صغيرة سوداء كانت تئز في الغرفة المكتومة الهواء باغتها الليل والنور والموت تدور في تقلبات سريعة تهتز لها أطراف الأعصاب ثم هبطت الذبابة فجأة وحطت على جبينه الصافي الذي لا غضون فيه وسكنت هناك لم يهشها أحد، ذبابة ، بشعة في صغر جسمها المدور اللزج، في تحريكها لأجنحتها وسيقانها الدقيقة الكثيرة الشُعْراء، آمنة ، تدور برأسها، على الشمس الوحيدة التي لم تغب ولن تغيب، واقفة على جبهته ، هو ، الذي يتفجر بالتوقد والاكتساح ، الذي لا يحتمل القبح في اصغر شيء ، وتسير ببطء على جبهته ، ويتركها لا ينتفض غاضبا بصوته الأجش الذي تهزل له جنبات العالم ، تعلقت عيناها بها ، وقد وقعت في قبضة افتتان غائم غير مدرك ولكن يقظ شديد البقظة تنتظر معجزة أو شيئاً ، ولا يحدث شيء .

قالت إنها عندئذ فقط في قاع هذا السحر الداكن الثابت اللذي ليس فيه زمن، لا ليل ولا نهار، عرفت، معرفة نهائية، أنه قد مات. وكان انكسارها من الداخل بلا صوت ولا دموع»(٩٠).

ومع أن لغة رامة والتنين ليست شعراً بالمعنى التقليدي إلا أنها شاعرية إلى درجة يمكننا أن نطلق على كل فصل منها قصيدة نثرية ، أو قصيدة سردية ، لمو كان تمييزنا بين الشعر والنشر مبنياً لا على عامل العروض بل على العامل الانطولوجي ، كما فعل الناقد ميشيل بوجور في تعريف لقصيدة النثر باعتبارها تستخدم لغة شعرية \_ معبأة بالصور المجازية واللفظية \_ استخداماً واعياً (١٩٠٠). وشاعرية

<sup>(</sup>٩٤) الخراط، المصدر نفسه، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٩٥) المصدر نفسه، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٩٦) المصدر نفسه، ص ١٨٥ و١٨٦.

<sup>(</sup>٩٧) المصدر نفسه، ص ٢٩٠ و٢٩١.

Michel Beaujour, «Short Epiphanies: Two Contextual Approaches to the French: انـــظر: (۹۸) Prose Poem,» in: Mary Ann Caws and Hermine Riffaterre, eds., *The Prose Poem in France* (New York: Columbia University Press, 1983), pp. 39-59.

الرواية تتكثف أحياناً في فقرات يسيطر عليها صوت ما، مشكلًا جناساً صوتياً كما نرى في تردد صوت الحاء فيها يلي:

«... وعاد في حلم مزدحم بالحر والانتصار وبعد ساعة تماماً كان يحدثها يتكلف الهدوء ويعابثها قليـلاً إذ حصل على المقعد المجاور لها في الديزل ويستوجس منها حساً حروناً ومكتوماً بالحنق وعدم الراحة كأنما اكتسح من تحت قدميها جتة أرض صغيرة كانت تحرص على أن تحتويها لنفسها وحدها «٩٩».

وكما نراه بشكل مكثف ومركز وإن كان أكثر افتعالًا كما في الفقرة التالية:

«حرارةٌ تحبش حياة حرونا، تحرد حينا، وتصوِّح في رياح الحُرور. وحُوحة فحيح. يُبرِّح بي حنين إلى الحرز الحريز في اللحم الحيّ. تحريض على حرب محطومة الرماح في أحراش الحيوانات المحرومة، تحدم في فحمة وحشيتها الحميمة، تقتحم الحصون تحض على المحارم الحرمات وتتحدى، حوافرها جريجة. يحل في حومة كفاحي قحط البحار، أتحدر في حفرة الصباح. الأحجار تتحلل تستحيل حشاشات مذبوحة ببُحّت حممة الحسرات الكسيحة . أرزح تحت الحيطان على ساحتي الحمراء الجارحة حيث أحلامي ضحايا مسفوحة . حوريس يحلق ويحل ويحوم ويحل ويحلق في حقول القمح المحروثة . ويحمي بي حمض الملح . سبحاتي سلاح، تطوّح بالصروح تجتاح الحبوس تفوح منها رائحة الحكمم . أحتضن الوحوش حُميًا سحاب حاد الحواف. تحدق بي حشود من غير حدود. أحشائي تحرق بالصيحة اللافحة الحرية حقيقتي الوحيدة حيى الحرية حريق (١١٠٠).

ومع أن الجناس اللفظي كان لـه سوابق معروفة في الـتراث القصصي العربي كـما في مقامـات الحريري، إلاّ أن إدوار الخراط أضاف ما يمكن أن يطلق عليه بالجناس المعنوي، أي طغيان معنى ما على حشد من الكلمات، كما تطغى فكرة القهر في هذه الفقرة:

وكثيراً ما يتقاطع الجناس اللفظي بالجناس المعنوي في الرواية، حيث يطغى على فقرة ما صوت ما ودلالة ما، كما في الفقرة السابقة المذكر والتي تبدأ كما يلي: «رامة... أنيها... ماندالا... امرأت... مينائي... مغارق... """.

وأما النفس الطويل والامتداد السردي والبعد الموسوعي فكلها قائمة وواضحة فالرواية طويلة مصاغة أسلوبياً في كل فقرة من فقراتها كما أن موسوعيتها تطالعنا وليس على مستوى الأساطير والحكايات فقط. ففيها موسوعية خفية تتطلب قارئاً يلتقط الإشارة، وأخرى جلية تقدم المرجع. فالرواية تشير خِفية، مثلاً، إلى الغرغونة، وهي إحدى أخوات ثلاث في الميثولوجيا الإغريقية كان كل من ينظر إليهن يتحول إلى حجر:

<sup>(</sup>٩٩) الخراط، المصدر نفسه، ص ٧٩.

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر نفسه، ص١٩٥ و٩٣٠.

<sup>(</sup>۱۰۱) المصدر نفسه، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>۱۰۲) المصدر نفسه، ص ۹٦.

«كنت أريد حبي ـ حبنا ـ أن يكون هو المقامرة المستميتة، معاناة النظر بأعيننا المفتوحة المصمَّمة في الوجه الممسوخ الذي تقتل النظرة إليه، وأن تتجاوز القتل نفسه، بعد هذه النظرة إلى بؤرة الظلام المتقدة»(١٠٠٠.

كما أن ميخائيل يقارن نفسه بيوحنا المعمدان بشكل خفي عندما يقول:

«كان في غمرة اندفاعه إليها، في مطعم، في قهوة، في سينها، في البيت، يقدم لها رأسه المقطوع على طبق الشمس المشتعلة... "(١٠٠٠).

وأحياناً تكون الإشارة واضحة:

«... أصراع يعقوب مع الملاك على سلم لا يصل إلى السهاء؟ هاملت متعثر مرتبك بلا مأساة، على غير مسرح؟  $n^{(1)}$ .

كما أن هذه الموسوعية لا تقتصر على الأدبي والسياسي، بل تصل إلى نوعيات الأكل والشراب، عندما تصف الرواية ماثدة حفلة:

«... وزجاجتان ويسكي فات ٦٩ وكونباك يشع بسائل أصهب عنبري رائق وثمين ومليء بالايجاء، ماركة بسكويت، والأقداح مختلفة الأنماط منها الطويل بزجاجه العادي الرقيق ومنها كريستال ينكسر عليه النور، وبنظرة خاطفة كانت الأطباق متزاحمة ومتراكبة صغيرة وكبيرة: شرائح الجبن القريش بلحمها المتهاسك المضلع الندي، ورقائق البصطرمة المداكنة الحمرة بعروقها الدهنية البيضاء، ولفائف السجق المدورة المسلوقة الحمرة، وبدخ الحس الفاره الغض الخضرة، والرقة في أوراق النعناع كأنها زهور خضراء داكنة حريفة اللون»(١٠٠٠).

وأخيراً، فقد يجد القارىء سوابق لبعض ملامح هذه الرواية في شكل جنيني في التراث العربي أو الأجنبي ولكن ما يميز رامة والتنين هو رفعها لسمات معينة كالأسطورية التوليدية والواقعية الحسيسة والحداثة الملحمية إلى مرتبة الظاهرة الأدبية. والكثير من انجاز إدوار الخراط في هذه الرواية يمكن اعتباره توليفاً بين خطين متباينين، الفيزيقي والميتافيزيقي، المحلي والعالمي، الآني والمطلق.

<sup>(</sup>١٠٣) المصدر نفسه، ص ٤٣ و٤٤ (التشديد من قبل المؤلف).

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱۰۵) المصدر نفسه، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر نفسه، ص ٢٧٠.

# الفصل السسابع السرواسية المعربية المعراصرة استشراف لآفاق النطور المستقبلي

## محب رسبرادة (\*)

لا نتوخى التنبؤ من وراء هذه الدراسة عن آفاق مستقبل الرواية العربية المعاصرة. فليس في الامكان في مجال الابداع الأدي التنبؤ بما ستؤول اليه الإنتاجات بعد عقود معينة من السنين، لأن ارتباط الأدب بأكثر من مجال معرفي وتفاعله مع جملة شروط محددة لنموه أو تعثره، والدور الأساسي للمبدع بصفته قيمة أساسية لا تخضع للطلب أو «التوليد» كل ذلك يجعل «تطور» الكتابات الأدبية غير خاضع لمسار طولي، ولا للمقاييس نفسها التي تحكم مجالات أخرى في مكونات المجتمع ومقوماته. إنه على الرغم من التفاعل العام بين مختلف الحقول المجتمعية المؤطرة للدينامية والاواليات، ينفرد الأدب، والتعبير الفني عموماً، بمسار خاص له منطقه ومقايسه، ودورته التاريخية المميزة ذات التطورات والقفزات وأيضاً التعثرات والدوران في الحلقة المفرغة. من ثم يكون من التبسيط تفسير عمق التجربة الأدبية خلال فترة معينة به «ازدهار» قوة اقتصاد المجتمع أو توافر البنيات القادرة، كما يكون من غير الملائم التنبؤ بمستقبل الرواية العربية استناداً الى منجزات مادية هي في طريق التحقيق. ومع ذلك فأن الأسئلة حول مستقبل الأدب العربية استناداً الى منجزات مادية مي في طريق التحقيق. وما ذلك فأن الأسئلة حول مستقبل الأدب العربية والاستشراف وصقبل الوعي في ضوء المهارسات الماضية وهذا ما يضفي على هذا النوع من التحليل المستقبلي طابع الاحتكام الى في ضوء المهارسات الماضية وهذا ما يضفي على هذا النوع من التحليل المستقبلي طابع الاحتكام الى الموعى الذاتي والى الاطار الايديولوجي لكل محل أو متنبىء.

كيف نستطيع إذن، منهجياً، الابتعاد ما أمكن عن الاسقاطات الـذاتيـة والميـول الفكـريـة والايـديولـوجية؟

لن نلجاً الى الانطلاق من مقاييس معيارية تحدد عناصر الرواية «المكتملة» التي يمكن أن تطمح اليها الرواية العربية في مستقبلها، لأن ذلك سيضفي على التحليل طابع التوجيه والالزام بعيداً عن

<sup>(\*)</sup> أستاذ الأدب العربي ـ جامعة محمد الخامس ـ الرباط ـ المغرب.

اعتبار حصيلة المهارسة الماضية، واعتبار تأثير محددات موضوعية تتعدى ارادة الروائي وطموحه. لأجل ذلك سنعمد الى مناقشة الموضوع من منطلق تحليلي نقدي يتراوح بين مساءلة الانجازات الروائية العربية ضمن نظريات الرواية الحديثة، وبين إبراز الامكانات المحتملة أمام الرواية العربية بترابط مع المحددات السوسيولوجية، والامكانات الابداعية، وأسئلة الواقع الكامنة وراء التحولات والانتقالات الفنية.

بعبارة أخرى، سنحاول أن نستوعب ماضي الرواية العربية، القصير نسبياً، انطلاقاً من أسئلة المستقبل واهتهاماته، لنبرز عناصر التأسيس والتأصيل ونبرز جوهر التجارب الروائية العربية التي يسرّت الخروج من دائرة التقليد والمحاكاة، ولامست التكوين الفني المتوازن شكلاً ومضموناً باعتبار الرواية لحظة جدلية تستمد قوتها وتأثيرها من اللحظة المجتمعية الرافضة لتشبيء الوعي، واجترار الخطابات الفاقدة للنبرة والنسخ.

من هنا يمكن القول بأن الرواية العربية نشأت وتطورت ضمن سيرورة المشاقفة وهواجس النهضة، وايقاع التصنيفات الاجتاعية، وتبدل القيم، وتوالد اللغات داخل اللغة الواحدة، الأمر الذي أعطى للرواية مكانة مميزة وحساسة لأنها الشكل التعبيري الأقدر على التقاط صور وعنلامات التحولات من خلال كتابة التاريخ العميق الخفي الممتزج بالزمن المعيش، وبأسئلة الانسان العربي داخل تاريخه الحديث المتسارع الايقاع، المزدحم بالاحداث والهزات والحبوطات. في الرواية يمتزج التخييل بالوقائع والمتعة بالقلق نتيجة رؤية النفس في المرآة. وشيئاً فشيئاً اصبحت الرواية العربية، التي تقصد نماذجها الجادة الواعية لحصوصيتها الاستيتيقية، مجالاً لمكاشفة المذات واجتراح الحوار وطرح الأسئلة الصعبة عبر الرصد التفصيلي لتغيرات المجتمع والانسان والفضاء. هذا ما يجعل التساؤل عن مستقبل الرواية العربية، في الآن نفسه، تساؤلاً عن علائقنا بـ «الأخر» وعن تصوراتنا النظرية لأسس الرواية التي اكتسبت حدوداً وامكانات واسعة عبر التجارب الكثيرة والمتنوعة لمختلف الروائيين في العالم. ثم، فإن قيمة الرواية لا تتمثل في «ابتكار» شكل خاص، وإنما تكمن أساساً في الوعي النظري لامكاناتها وقدراتها التعبيرية اللامحدودة، وتوظيف ذلك في تشكيل عوالم تفرض نفسها الوعي النظري لامكاناتها وقدراتها التعبيرية اللامحدودة، وتوظيف ذلك في تشكيل عوالم تفرض نفسها الطلاقاً من التشكيل الفني والرؤية، لا من استنساخ النهاذج. فكتابة الرواية مثل أي ابداع آخر، انطلاقاً من التشكيل الفني والرؤية، لا من استنساخ النهاذج. فكتابة الرواية مثل أي ابداع آخر، مقنعة وفاعلة بقدر ما تكون تنويعاً جديداً مفرداً داخل الجنس الروائي العام.

مسألة الرواية العربية ضمن نـظريات الـرواية الحـديثة ستكـون اذاً الخطوة الأولى التي تقـودنا الى: مناقشة احتمالات التطور، سلباً وايجاباً، وتوضيح بعض محددات التـطور المستقبلي في جـانبيه: الموضوعي والذاتي.

# أولاً: منجزات الرواية العربية ضمن نظريات الرواية الحديثة

من خلال الاهتمام الذي حظي به الأدب باعتباره موضوعاً للتفكير النظري يتعدى نطاق التعبير وطرائقه الى التساؤل عن ماهيته ووظيفته وعلائقه باللغة والتاريخ ، أصبح لـ «نظرية الأدب» مجال خاص يعتمد على التحليل الابستمولوجي وعلى مناهج العلوم الانسانية ومصطلحاتها وخصوصاً

على اللسانيات وعلى شعرية الخطاب والتحليل السيميائي. لكن نظرية الأدب مهما ارتقت في مستوى التحليل العلمي، فإنها لم تبلغ مستوى النظرية في العلوم التجريبية والمدقيقة. فالأدب المتجسد مادياً، في اللغة والمستوحي لأنواع متباينة من المعرفة، والمتحقق عبر ذات الكاتب المتماس مع المجتمع والتاريخ لا يمكن أن يختزل الى معادلات وقوانين قادرة على أن تضاهي النظرية العلمية من حيث وضوح المقدمات ودقة اللغة وإمكانية التحقق من صحتها.

من ثم، جاءت تنظيرات الأدب في مستوياتها المتقدمة عاكسة للاختلافات الابستمولوجية المتصلة بمفهومات اللغة والواقع والانسان وهذا ما يضعنا أمام نظريات للأدب لا نظرية وحيدة، ويجعل التفكير في أشكال التعبير مستلزماً لمراعاة هذه الاختلافات التنظيرية عند التحليل ومترابطاً مع الجهود التي بذلت في مجال نظرية الأدب كذلك نجد جهوداً مماثلة، إن لم تكن أكثر دقة وحجاً في مجال تنظر مختلف الأجناس الأدبية وخطاباتها.

ولقد تبوأت «نظرية الرواية» مكانة مميزة في مجال التحليل الشعري (البويطيقي) للخطاب. وفي مجال الاستيتيقا والانتربولوجية الفلسفية، وفي مجال القراءات النقدية السيميائية. ويعود هذا الاهتها بنظرية الرواية الى كونها شكلاً تعبيرياً قائماً على استيعاب مختلف الأشكال التعبيرية الأخرى، والى أن بنيتها ليست ثابتة ومنتهية بل هي سيرورة تحول وتحويل تنمو وتتطور بتفاعل مع تطور المجتمع البشري وبتفتع على كل المستجدات والتغيرات. فالرواية ببنيتها المفتوحة المتناسقة وباحتضانها لمختلف الأجناس وتجاور اللغات داخلها، تشكل على نقيض الملحمة ما سهاه جورج لوكاش «الملامحدود المتقطع» (L'illimité discontinu) الذي لا يخضع لتطور خطي متواصل، وإنما يتشخص ويتشكل في أزياء متباينة متناقضة لا تحدها حدود مسبقة. وبذلك، فإن الرواية اذا اعتبرنا بعض النصوص القديمة التي تنتمي اليها منذ القرن الثاني للميلاد في اليونان الى اليوم، تبدو شكل المستقبل بامتياز وتستبطن الوعي وتحلق بعيداً في سهاوات التخييل. وإنها على شاكلتها، مرصد للذوبان الخفي وتتابع رحلته من المجهول. فالتوتر والمتعة والوهم والحقيقة والتصدع والتوحد وارتياد الحضيض وتتابع رحلته من المجهول. فالتوتر والمتعة والوهم والحقيقة والتصدع والتوحد وارتياد الحضيض واستشراف عوالم التصوف رحلة لا تنتهي تحكيها الرواية الملتصقة بالانسان وأحلامه.

إن التفكير في أسس الرواية النظرية بدأ يتسع ويتهاين منذ القرن التاسع عشر ـ عصر صعود الرواية وتكاثرها ـ من خلال أسئلة نقدية طرحها بعض الروائيين الذين افتقدوا في كتابات معاصريهم من النقاد، الاهتهام بمكونات النصوص وعناصرها الفنية واتجاههم الى التعليقات التي تطمس جوهر النص ودلالته الذاتية . هكذا كانت تساؤلات فلوبير ومارسيل بروست مثلاً ، من بين بدايات الطرح النظري للخصوصية النوعية للرواية في علائقها باللغة وبالزمان والفضاء . وكانت اشارات الفيلسوف هيغل الى الرواية باعتبارها ملحمة برجوازية ، بداية أخرى في سيرورة تنظير الرواية التي اغتنت من خلال التيارات الأساسية في التفكير والنقد، والتي يمكن أن نميزها الى ثلاثة اتجاهات :

١ ـ تنظير للرواية على أسس استيتيقية فلسفية اجتماعية تولي الاعتبار للمضمون ولعالائقه بأنماط الوعى والرؤيات للعالم.

٢ ـ تنظير قائم على تحليل وابراز الخصائص الاستدلالية للرواية التي تجعل من بنيتها بنية ذات خصوصية نوعية يمكن صوغها في عناصر تجريدية تحدد جنس الخطاب الروائي وتجعل منه موضوعاً لتحليل علمي (نظرية الشكلانيين ونظرية شعرية الرواية وتنظيرات روائيي الرواية الجديدة في فرنسا).

" - تنظير سيميائي - دلالي استيتيقي: بلورة ميخائيل باختين الذي انطلق من أبحاث الشكلانيين الروس، وزاوج بين التحليل السيميائي للنسيج «المادي» للرواية، وبين مختلف الدلالات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تتصل بسياق السرواية وتسبرز من خلال ما يسميه «عبر اللساني» (La translinguistique) الذي يتعدى العلامات ونسق اللغة الى ما يتصل بالتبليغ والتداول.

إنّ هـذه المحاور الشلاثة في تنظير الرواية تستوعب مختلف الجوانب المتصلة بتركيب الـرواية ودلالاتها وأشكالها الأكثر تعقيداً وبذلك، فإنها تقدم أداة نظرية على جانب كبير من الكفاية تسعفنا في تحليل منجزات الرواية العربية وتبين مستوياتها واتجاهاتها. وهذا لا يعني أن نظرية الـرواية العـربية مطابقة لمثيلتها في الرواية الأوروبية، وإنما نعتمد الجهد التحليلي العلمي المتوافر عـلى قابلية التعميم لتنظير انتاجاتنا الروائية وابراز ساتها المميزة.

وفي اعتقادنا أن نظرية الرواية التي حدد معالمها ومنهجية التفكير فيها، ميخائيل باختين، تقدم لنا اطاراً ملائياً لاستخلاص ملامح الرواية العربية واستشراف آفاقها في ضوء الأسئلة الباختينية الممتدة من ماضي الانتاج الروائي الى حاضره ومستقبله. يبرر هذا الاختيار كون باختين لم يقتصر على دراسة الرواية «البرجوازية» بل اعتمد على نصوص يونانية من القرن الثاني الميلادي مروراً بنصوص من القرون الوسطى الى نماذج من الرواية الحديثة. من ثم، فإن تشييده للمفهومات والمصطلحات الاجرائية يجمع بين الاستقراء التاريخي وبين التعميم الاستدلالي المستخلص من التحليل النصي والعبر لساني. هكذا، فإن مصطلح مثل الرواية المتعددة الأصوات (Roman) وين الرواية المتعددة الأصوات بين رواياته وين الرواية الأحادية الصوت (المونولوغية) التقليدية، سرعان ما أصبح عند باختين خاصية للرواية وين الرواية الأحادية قائمة أصلاً على تداخل لغة الذات مع لغات الأخرين.

«داخل الرواية وبواسطتها يصبح التعدد اللساني في حد ذاته (cn-soi)، تعدداً لأجبل ذاته (Pour-Soi): فاللغات متواصلة عن طريق الحوار، وتبدأ بأن توجد الواحدة بالنسبة للأخسرى (مثل ردود الحسوار). وبفضل السرواية، تحديداً تضيء اللغات بعضها بعضاً عن طريق التبادل وتصبح اللغة الأدبية حواراً للغات تتعارف وتنفاهم فيها بينها»(١).

هذه المقولة الأساسية عند باختين، أي تعددية اللسان في الرواية، تصبح حجر الزاوية في

Mikhail Bakhtin, Esthétique et théorie du roman (Paris: Gallimard, 1978).

تحديد بقية مكونات الخطاب الروائي، لا بطريقة معيارية، بل من أفق تنظيري مرن، يتيح دراسة النصوص الروائية وتحليها من داخلها لا عن طريق التصنيف المعياري المسبق. ومن ثم، فإن مفهومات مثل بنية الفضا ـ زمان (le chronolope) والتهجين الروائي والباروديا وعلائقية اللغات من خلال الحوار واضاءة الايديولوجيا للأفعال وكشف الكلام للايديولوجيا، كلها عناصر تأخذ في الاعتبار كون الرواية ليست بنية ثابتة وقابلة للالتقاط بوضوح، وإنما هي صيرورة تحول وشكلها في صيرورة وهدفها غير معروف مسبقاً. فكما أن الزمان، في مختلف تجلياته متجدد ومتحول، فإن الرواية التي هي خطاب الزمان بامتياز، بنية تلتقط التحولات وهي نفسها بنية تحويل.

من هذا التصور التنظيري، ذي المنهجية الملائمة لشكل تعبيري معادلته غير محلولة ومفتوحة على الاحتبالات، نستطيع أن نطل على التجربة الروائية الغربية ماضياً وحاضراً لنتبين عطاءاتها وإمكاناتها وأيضاً ملامحها الخصوصية.

وبما أن جوهر موضوعنا هنا، لا يتصل بهذه الاشكالية العامة الا بالقدر الذي يتيح استشراف آفاق التطور المستقبلي، فإننا سنكتفى بالملاحظات التالية:

أ ـ إن كثيراً من النصوص المحكية العربية القديمة الواردة في كتب السير والأخبار والأدب والرحلات والجغرافيا وفي الموروث القصصي (ألف ليلة وليلة وحي بن يقظان والمقامات) يكتسي طابع مكونات للخطاب الروائي العربي في مراحل مختلفة من تاريخه. وهذا لا يبرر القول بوجود الشكل الروائي منذ القديم في الأدب العربي، وإنما معناه أن جوهر الشكل التعبيري الروائي مشترك بين كل الشعوب والثقافات، وعرف مستويات متباينة قبل أن يتبلور منذ القرن الثامن عشر وفي ضوء تحولات حاسمة داخل أواليات المجتمع البشري في شكل مستوعب لكل الأشكال التعبيرية اللفظية الأخرى ومنفتح على جميع التحولات المعرفية وعلى تعقيدات العلائق المجتمعية وتلوينات خطاب الحياة اليومية.

من هنا يصبح تراث المحكيات العربية انجازاً وامكانات في آن معاً لا يمكن للرواثي العربي المعاصر أن يتجاهلها، إلا أن أخذها في الاعتبار أو التعامل معها لا يعني إعادة انتاجها أو استنساخها.

ب \_ عندما نستحضر السياق العام الذي بدأت فيه الرواية العربية الحديثة خطواتها الأولى، فإننا نسجل ثلاثة عناصر بارزة أثرت في رحلتها وفي تطوراتها وهي عناصر عائدة في مجملها الى سياق التبرجز وتأثيرات المثاقفة. وهذه العناصر هي:

- تقليد النهاذج للرواية الغربية والعالمية من دون تمثل لأسسها النظرية والسوسيولوجية في أشكالها ومضامينها. ذلك أن شروط المثاقفة بين مجتمع مستعمر (عربي)، ومجتمع متفوق مسيطر أضفت على انتاجات الثقافة الوافدة صفة النموذجية، وجعل تعرفنا عليها مطبوعاً بالتجزيىء، والانبهار واغفال المحددات التاريخية. من ثم، فإن مرحلة التقليد والاقتباس في الانتاج الروائي العربي الحديث تعكس سطحية تعامل الروائيين العرب مع الخطاب الروائي الا أن هذه المرحلة من

محدودية حصيلتها تظل فترة ممهدة ولازمة قبل التحولات اللاحقة للرواية العربية.

- علاقة التبني بين القارىء والرواية: بحكم انتساب معظم الكتاب والروائيين الى الطبقات المتوسطة والبرجوازية الصغيرة. وفي سياق التحديث وبناء مجتمع عصري، كانت ردود فعل القراء حتى الثلاثينات، متسمة باحتضان الكتابات التي «تحكي» عن ملامح المجتمع «الجديد» الآخذ في التشكل، وعن شخوصه وغاذجه وأقواله التي تكشف الصورة المتحولة في مرآة الرواية. إننا يمكن أن نتحدث، في تلك المرحلة، عن علاقة افتتان بين القارىء والرواية، لأن مستوى الوعي آنذاك لم يكن يسمح بالتساؤل عن مدى مطابقة الشكل الروائي العربي الوليد لطبيعة الواقع المجتمعي وشروطه الفارقة له عن مجتمع «الرواية البرجوازية» في أوروبا.

ـ غلبة الاهتهام بالمضمون الاجتهاعي ـ السياسي على نقد الرواية: لم يكن نقد الروايـة متقدمـاً عـلى كتابتهـا، لأن الخلفية الفكـرية والمفهـومية التي كـان يصدر عنهـا استنـدت الى تصـور تبسيـطي وابتساري للواقعية، كما طرحت على المستوى النظري في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

يضاف الى ذلك أن تسارع التغير الاجتهاعي ومشكلاته ومرحلة مقاومة الاستعهار والدعوة الى المتحرر الوطني، جعل من «تصور الواقع» شعاراً متغلغلًا في كل المجالات بما في ذلك مجال النقد الأدبي والروائي.

نتيجـة لذلـك، فإن النقـد لم يتجاوز مستـوى التلخيص والتعليق ولم يلتفت الى أهمية الشكـل وفعالية التشكيل في تخصيص الخطاب الروائي.

ج\_ في الستينات، بدأت تظهر كتابات روائية جديدة تتميز بحساسية مغايرة للحساسية الرومانسية والواقعية والمثالية التي ظبعت أعال جيل الرواد والمؤسسين. وكان هذا التحول في الكتابة الروائية \_ وأيضاً الشعرية والقصصية والمسرحية \_ متصادياً مع بروز وعي انتقادي متجه الى إعادة النظر في الموروثات «والمستوردات» من القيم وأنماط التفكير والتحليل. ذلك أن نمو المجتمعات العربية لم يستجب لتطلعات الأغلبية نحو العدالة والتقدم والتوازن. وكانت الاستقلالات السياسية فترة لانجلاء الأوهام، وانكشاف سرابية الاختيارات «الليبرالية» و «الثورية». وجاءت الحبوطات لتؤكد المأزق الشامل، ولتفسح في المجال أمام الأصوات الانتقادية التي تنأى عن الشعارات والخطابات المطمئنة المتفائلة، لتعتنق التحليل التاريخي والاجتماعي، ولتصغي الى أسئلة الواقع ولغته المعقدة الكاشفة للحقائق.

في هذا السياق بدأت الرواية العربية تنزع اردية الوقائعية الفضفاضة وغلالات التلوين الوردي الرومانسي، لترتاد مجاهل الذات والمجتمع عبر الاستنطاق المتعدد المنظور لواقع تداخلت فيه القيم والسلوكيات والمواقف، وتراكبت في ثناياه الفئات والطبقات والصراعات. جاءت الرواية العربية الجديدة (على اختلاف تركيبتها الفنية وأساليبها)، لتؤكد أن «الواقع» ليس معطى من البداية وليس واحداً ولا أحادياً ومن ثم لا يمكن بعد النزعم بالقدرة على تصوير «الواقع». انه متعدد وملتصق بجدلية الصيرورة المجتمعية ولذلك يتحتم على الروائي أن يغير أدواته، ولغته، ورؤيته

ليتمكن من أن يجعل الرواية أداة معرفة ونقد تساهم في زحزحة التمركز الايديولوجي للطبقات السائدة التي حرصت على الايهام بالوحدة العقائدية والطبقية والايديولوجية.

باختصار، فإن الرواية العربية بدأت مع أسماء مشل الطيب الصالح، حنا مينة، صنع الله ابراهيم، غالب هلسا، جبرا ابراهيم جبرا، حيدر حيدر، جمال الغيطاني، هاني الراهب، عبد الرحن منيف، ادوارد الخراط، فؤاد التكرلي، الياس خوري. بدأت تستعيد الواقع المعقد الذي كان مغيباً وراء الرؤية الانعكاسية، لتقدمة عناصر متفاعلة تعلن الرفض وتقول الجرح وترسم الشروخ داخل الكيان المهتز.

هكذا يمكن أن نلتقط بعض مظاهر التحول للرواية العربية منذ الستينات في الملامح التالية:

(١) دلالياً: بروز ثيبات يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي عبر رؤيات اشكالية تحاول أن تقدم أجوبة عن أسئلة الواقع ومن أهم تلك الثيبات: جحيم المدينة، تمزق المذات، تداخل القيم واهتزازها، الهوية في مواجهة الآخر، التمرد والاحتجاج، تصوير القمع واحتقار الانسان، تجارب الحب والجنس.

إن الروايات التي نقصدها في هذا التحليل هي الروايات الطلائعية التي لم تتخذ غاية لها تملق الجمهور الواسع أو الاقتصار على تسجيل سيرورة التبرجز. وبهذا المعنى، يمكن اعتبارها أجوبة ثقافية عن واقع المتردي. إنها أجوبة طوباوية تراهن على حلم الثورة المعاقة، وتجابه خطابات الاستكانة والاجترار.

(٢) شكلياً: أخدت الأشكال الروائية تتنوع وتنتقل من مرحلة تعلم الصنعة الى مرحلة التشكيل الواعي لوظيفة التقنية الفنية وامتداداتها المضمونية. فالأزمنة أصبحت متداخلة، حلزونية المسار والصيغ ابتعدت عن اللوحات الاشتهالية (البانورامية) لتتغلغل في التفاصيل والوصف الدقيق والحوار بدأ يتسع ليشمل مختلف مستويات اللغات الاجتهاعية المتعايشة والمتصارعة. ولم يعد السرد قائماً على فكرة الايهام بالواقع من خلال سارد عالم بكل شيء. لقد تعددت منظورات الحكي ووجهات نظر السرد، مما يسر التقاط التعقيدات والتشابكات القائمة في واقع المجتمع وفي خطاباته واتجاهاته الفكرية والايديولوجية.

د ـ نقد الرواية العربية الجديدة: يمكن أن نسجل عموماً أن التوجهات النقدية العربية، بعد الستينات أخذت تتجاوب مع المناهج النقدية الحديثة وخصوصاً مع البنيوية التكوينية والتحليل السيميائي والمنهج البنيوي. لكن هذا التجاوب، في شروط المناقضة التي أشرنا إليها، يفرض على الخطاب النقدي العربي نوعاً من النظرة التجزيئية ومن الاهتهام بأسئلة مغلوطة لا تحظى بالأولوية في حقلنا الثقافي. نتيجة لذلك، فإن كثيراً من الكتابات النقدية جاءت بمثابة تمرينات تطبيقية لمصطلحات ومنظومات قلّما تيسر النفاذ إلى عمق النصوص لتجليتها والكشف عن فعالياتها ضمن السياق الذي أنتجها. إلا أن محاولات التعرف الدقيق على المناهج النقدية الحديثة في إطارها وسياقاتها بدأت تمهد الطريق أمام نقد قائم على التمثل والوعى بخصوصية النص العربي.

ومن ثم يمكن أن نـلاحظ، في مجال نقـد الروايـة، العودة الى النص لتحليـل وإدراك مكونـاته وقراءته من خلال لغته ورموزه ومادته التخييلية بدلاً من التحديد المسبق، الوثـوقي، لدلالـة الروايـة استناداً الى سجل الدلالات الجاهزة.

إن بعض التجارب الروائية العربية ارتادت مستوى التأصيل عن طريق التفاعل الحدسي (ربما) مع مكونات الواقع العربي ومع محكيات التراث ومتخيلاته. فنهض السرد القصصي والروائي منغرساً في تربة اللغة المتحولة عبر الزمان، ومستوحياً للحكي الشفوي ولفضاءاته. ومن هذا التناحر المستمد من التراث ومن الانتاج الروائي العالمي بدأت تنتشج فضاءات الرواية العربية الحديثة المتجاوزة للاستنساخ والقبض على «الواقع».

وساند بعض النقاد هذا الابداع التأصيلي. وحاولوا التنظير لـه مما جعـل نقد الرواية عمـلًا أساسياً في انتاج المعرفة داخل الحقل الثقافي العربي. لكن هذه المحاولات ما تزال في بداءتها وما تزال الروايات الجادة العميقة متقدمة على الكتابات النقدية.

# ثانياً: محددات التطور المستقبلي

سبق أن أكدنا أن ليست هناك علاقة تلازم بين التقدم المادي للمجتمع وبين مستوى الابداع الفني والأدبي. هناك تفاعل وتبادل للتأثير، لكن مع وجود استقلال نسبي للمجال الابداعي تحكمه مقتضيات خصوصية التعبير الفني والأدبي وعوامل تحفيز المخيلة وبلورة الأشكال.

رغم ذلك لا يمكن الحديث عن آفاق مستقبل الرواية العربية من دون ربطها بمستقبل المجتمع في كليته، خصوصاً وأن واقع التبعية، في كل المجالات، يضغط بثقله ولا يكاد يترك مجالاً للتفكير في الانتقال من هذه المرحلة المسدودة الأفق الى أخرى تسمح بمتابعة للسير والتطور نحو الأحسن. هذا الواقع في جوانبه السلبية، يؤثر على الثقافة وشروط انتاجها واستهلاكها ويدفع بها، أكثر فأكثر، نحو الاستلاب والتسطيح والنزوع الى التسلية والجري وراء «موضات» التفكير والتعبير. ويكفي أن نتذكر واقع وسائل التثقيف «الجهاهيرية» في الوطن العربي لنستحضر صورة الانتاج الثقافي السائد بشقيه: الوطني والمستورد. في مقابل ذلك، نجد أن الأدب الطلائعي ـ من ضمنه الرواية الحديثة التي رسمنا ملامح رحلتها والتي سنحاول التأشير على مستقبلها يضطلع بدور مزدوج: انتقاد القديم والسائد وابتداع الأشكال والصيغ والأسئلة التي تحفز المخيلة والارادة لتشييد الجديد.

إن الأدب العربي الطلائعي تخطى إطار الدعوة الايديولوجية وتخطى وظيفة الدعاية والتبريس. لقد أصبح مجالاً لمحاورة الايديولوجيات ووضعها موضع تساؤل من خلال التقاط المعيش والمستجد، واستشار العلامات والرموز واللغات الملتصقة بفضاء المجتمع الجديد: فضاء الصراع والتجابه والتعدد في الرؤى.

 علاماته ورموزه ليصبح مجال تنفيس، ومجال وعي للذات الفردية والجماعية.

والرواية، باعتبارها نوعاً أدبياً قابلاً لاستيعاب كل أنواع الخطابات والأشكال التعبيرية، هي المهيأة لتقديم أجوبة مجتمع المستقبل العربي في رحلته المحفوفة بالمزالق نحو التحرر من التبعية والاستغلال، ونحو الوحدة والديمقراطية. وهذا لا يعني أن الرواية \_ في مستقبلها \_ ستكون سجلاً للمشاريع والانجازات أو الاخفاقات التي سيتعرض لها المجتمع العربي في رحلته المستقبلية. إن الرواية عنصر ايجابي في مجموع الجدلية المجتمعية المتعددة المراكز والقوى. ويمكن أن تضطلع بدور يتجاوز التسجيل والرصد الى انتاج المعرفة ونقد التصورات المغلوطة. وهذا المفهوم للرواية الذي بدأ يتحقق منذ الستينات هو ما يسمح لنا بأن نتحدث عن المحددات الموضوعية والذاتية لمستقبلها معتبرين أن العلاقة بينها علاقة جدلية ومعقدة، ومن ثم لن ننتهي الى تصور «أوضح» ومستقبل المستقبل الرواية بقدر ما سنقترب من صورة «وجودها بالقوة» داخل مجتمع مستقبل عربي مُتَّمنع عن المتحديد النهائي.

من هـذا المنطلق، إذاً، واعتماداً على التحليلات السابقة نحاول الآن الاقتراب من مستقبل الرواية العربية عبر تحليل محددات تطورها.

#### ١ ـ الشروط السياسية والاجتماعية والثقافية

من خلال السيات البارزة التي تطبع حاضر الأقطار العربية يبدو مستقبلها هشاً وفاقداً لبوصلة التوجيه ومركز التجميع بالفعل، فإن واقع التجزئة وسيادة اللاديمقراطية أو قيام ديمقراطية شكلية وتفاقم التبعية وتراجع الحركات التحررية والتقدمية واحتلال القوات الصهيونية أجزاء من الوطن العربي، يحمل على الاعتقاد بأن صورة المستقبل لن تكون مضيئة ولا باعثة على التضاؤل. وحتى التاريخ العربي المتفاوت من قطر الى آخر يبدو الآن ضمن واقع التدهور والتجزئة وغياب المشروع القومى تاريخياً (متساوياً) مها تباينت الشروط والتفاصيل.

وهكذا لا يبقى أمام من يفكر في المستقبل وينتمي حقيقة الى المجتمع العربي حضارة وثقافة وكياناً سياسياً سوى اللجوء الى اعادة التحليل واعادة قراءة التاريخ والمجتمع والتجارب، بحشاً عن خطاب جديد يستوعب الجوانب المادية والروحية ويعتمد التحليل العلمي والمنطق العقلاني، كها يلتقط مختزنات اللاوعي وردود الفعل «اللاعقلانية» المؤثرة أيضاً على حركات المجتمعات العربية وعقليتها. بعبارة أخرى، فإن الخطاب الوحدوي التبشيري، ببلاغته الكلامية وقفزه فوق الحقائق والوقائع فقد مصداقيته وأصبح عاجزاً عن مواجهة الحاضر، بل المستقبل.

من ثم، فإن الخطاب العربي الذي ظهر في السنوات الأخيرة والمنطلق من منظور استقبالي، يبدو أفقاً بمكناً للمساهمة في خلق وبلورة وعي عربي مستقبلي قادر على التحدي وعلى طرح القضايا في أبعادها المعقدة وبمنطق الفعالية والدفاع عن المصالح.

لكن الـدراسات الاستقبـالية ومـا تنتجه من خـطاب، ليست هي البديـل فهي تظل مـرتبـطة

بتكون فعل سياسي قومي يصهر الطاقات ويحرر الارادات الملجومة، ويحوّل تنبؤات العلم الى حقائق ملموسة.

يهمنا نحن من هذا الواقع السياسي والاجتماعي والنقافي كون جميع المفكرين العرب على اختلاف انتماء اتهم الفئات المؤثرة في الرأي العام التي التقت حول شعار الديمقراطية باعتبارها شرطاً لازماً وأولياً لمواجهة أزمة الحاضر وللتخطيط للمستقبل. ومستقبل الأدب العربي سيتأثر بالمسار الذي ستتخذه مسألة الديمقراطية لأن الكتابات الانتقادية النافذة الى الأعماق كثيراً ما تواجه بالرقابة والمنع والمصادرة، فيتعذر تداولها أو تنتشر ضمن نطاق ضيق؛ إضافة الى الحواجز المصطنعة القائمة في وجه انتقال الكتاب العربي بحرية من قطر الى آخر. وتكتسي الديمقراطية مكانة خاصة بالنسبة الى مستقبل الأدب العربي من حيث أنها الضهانة التي تدعم الديمقراطية الثقافية، أي قدرة كل مواطن على الانتقال من التلقي الى الانتباج، والتعبير عن نفسه وعن أفكاره وابداعاته في الشكيل الذي يختاره، مما يساهم في تحويل المواطنين من عناصر سلبية الى عناصر ايجابية تعطي للثقافة معنى حياً، متعدداً ومتفاعلاً مع المجموعة الجدلية المجتمعية. فالديمقراطية الثقافية تلغي التقسيات المقصية لد «الهوامش» الاجتماعية عن «جسد» المجتمعية. كالمنات والطبقات المهمشة والمبعدة قسراً عن لصالح الأفكار والرؤى والمساهمات الموجودة لدى كل الفئات والطبقات المهمشة والمبعدة قسراً عن الصالح الأفكار والرؤى والمساهمات الموجودة لدى كل الفئات والطبقات المهمشة والمبعدة قسراً عن

والراوية، كما أوضحنا من قبل، يرتبط ازدهارها وتطورها بقدرتها على أن تكون ملتقى للأصوات المتعددة وللغات المتباينة والمتصارعة وللخطابات والحوارات الكاشفة للأفعال وخلفياتها الايديولوجية. والديمقراطية هي التي ستيسر لها مستقبلًا اذا استطاعت أن تذهب بعيداً في تجلية واستكشاف الأصقاع المجهولة داخل المجتمعات العربية. العامل الآخر، ضمن هذه المحددات، هو مسألة الوحدة ومستقبلها. فالأدب العربي، نتيجة للتجزئة وانعدام تنظيم عقلاني للنشر والتوزيع وحقوق المؤلفين على مستوى الوطن العربي، يخسر الكثير، وأكثر ما ينعكس ذلك على الشروط المادية للأدباء والمنتجين المفكرين.

إن الوحدة العربية من منظور التعدد الثقافي والاثني، ومن الحوار الديمقراطي المبقي للاختلاف، تصبح في المستقبل عنصر تحفيز للفعل السياسي التحريري وللتعاون الاقتصادي التكاملي وللابداع الأدبي والفني المتنوع في عطاءاته وخصوبته.

هناك أيضاً محددات على جانب كبير من الأهمية، منها التعليم واللغة العربية في تطوراتها المستقبلية. فإلى جانب ضرورة محو الأمية ينتظر التعليم تحقيق تحويل جذري في برامجه ومناهجه ليصبح مرتبطاً عضوياً بحاجيات المجتمعات العربية، وأداة فاعلة في تنميته وتغييره، واذا توافر هذا التوجيه للتعليم، فإن الأدب وطرائق تدريسه ستتحول من مفهوم تنشيط الذاكرة الى طرائق نقدية تربط الأدب، ومن ضمنه تدريس الرواية، بتكوين الوعي العربي الراصد لاواليات المجتمع وتبدلاتها عبر كل المستويات بما فيها مستوى الابداع والتخييل.

ولقد استطاعت اللغة العربية أن تثبت بعد أكثر من أربعة عشر قرناً، قدرتها على الاستمرار والتجدد وصمدت أكثر لأن ازدهارها في الماضي ارتبط بوجود عقول وطاقات ابداعية بميزة ساهمت في اغناء التراث الانساني والحضاري، فكانت بذلك أداة متطورة ومستوعبة لمقتضيات الانخراط في العصر والتاريخ. واليوم وأمام سيادة نمط مجتمع تقني الكتروني «كوني» انطلق من مراكز القوة المتحكمة عالمياً في الاقتصاد والتكنولوجيا وتصدير الثقافة «الجهاهيرية» الحادمة لأغراض تجارية ايديولوجية، فإن مسألة تطوير اللغة العربية تأخذ الصدارة حتى لا تتحول الى لغة ثانوية «تراثية» بالنسبة للعرب أنفسهم. والأمر، في العمق، لا يتعلق بقدرة العربية واستطاعتها لأنها أثبتت أنها مثل بالنسبة للعرب أنفسهم. والأمر، في العمق، لا يتعلق بقدرة العربية واستطاعتها لأنها أثبت أنها مثل الطاقات والامكانات التعبيرية بعيداً عن عقدة النقص والاحتهاء بشعار «اللغة مقدسة». إن وحدة الطاقات والامكانات التعبيرية بعيداً عن عقدة النقص والاحتهاء بشعار «اللغة مقدسة». إن وحدة العصر ومقتضيات التوحيد العربي، لكن ذلك يجب ألا يقف عائقاً دون التغييرات التي يفرضها العصر ومقتضيات التطور الحديث لتظل اللغة مرآة للواقع، وأداة مسعفة على استيعاب المستجدات. ومن هذا المنظور، فإن «لغات» الرواية العربية تستطيع أن تكون مرصداً للتطور اللغوي وجالات «تدوينها» واختبار فعاليتها. هذا اذا تبلور في المستقبل مفهوم متجاوز للتفرقة المصطنعة بين العامية والفصحي لأنها ازدواجية تحول دون انصهار اللغة العربية الواحدة من خلال تعديتها.

من ضمن الشروط الاجتهاعية - الثقافية المحددة لمستقبل الرواية العربية أشير الى دور «تحسيس» المواطنين بأهمية الرواية وبانتاجها وذلك عبر وسائل التثقيف الجهاهيرية. لإن صورة واقع الرواية عندنا تبدو من خلال سيل الانتاج الأجنبي المنقول عبر التلفزيون أفلاماً ومسلسلات، وعبر الانتاج القومي المعتمد على السهولة والاستجابة لرغائب «الجمهور». وهذا ما يحصر دور الرواية والنصوص التخييلية، في تقديم التسلية والهروب من رتابة الحياة اليومية. والتطور المستقبلي العربي الذي لا يريد الاستمرار في ترسيخ علائق الاستلاب مطالب بأن يعمل على تجذير الموعي النقدي بكل الوسائل وفي مقدمتها وسائل التثقيف الجهاهيرية. من هنا، فإن تغيير صورة الرواية، بجميع أشكالها، يصبح ملحاً نظراً الى أهمية هذا الشكل التعبيري الذي يمد الأقلام والمسلسلات بالمادة ألاساسية. فإلى جانب النقد الروائي المتخصص الذي يمكنه أن يلعب دوراً في توجيه مستقبل الرواية العربية كما سنوضح فيها بعد، فإن النقد الصحفي والاذاعي والتلفزيوني المرتبط باستثبار الرواية على النطاق الواسع مهياً لأن يساهم في اعطاء الرواية العربية المستقبلية فعالية أكبر باعتبارها أداة نقد، وأداة لانتاج المعرفة.

إن هذا الشقَّ الأول من محددات التطور المستقبلي للرواية العربية والمتصل بالشروط الاجتماعية الشقافية لتطور المجتمعات العربية يكتسي أهميته من حيث ان التوجيه الذي سيأخذه، وحظوظ الانجاز أو التعثر لها علاقة بنقل الابداعات الأدبية والفنية عموماً من مجال ضيق للمتلقين والمتفاعلين الى مجال أوسع يمس مختلف تيارات الرأي العام ومستويات الوعي. والرواية العربية اذا توافرت تلك الشروط، ستصبح، بلا شك في طليعة الأشكال التعبيرية الأكثر تأثيراً ومساهمة في بلورة الوعي وترقية اللوق وصياغة الاسئلة.

وطبيعي أن مستقبل الرواية العربية لا يتوقف على تحقق تلك الشروط، لأنها قادرة \_ كما أثبتت \_ حتى في ظل شروط مادية وثقافية قاسية على أن تبتدع وتتطور، وانما الرهان متعلق بخروج الانتـاج الروائي الطلائعي من نطاق «الاستهلاك النخبوي الى نطاق الانتشار الواسع».

#### ٢ ـ الامكانات النظرية والانجازات المحتملة

ضمن العلاقة الجدلية بين ممارسة كتابة الرواية، والتصورات النظرية المرافقة لتلك المهارسة والخاضعة لتعديلاتها، تبين لنا أن الرواية العربية عرفت تطوراً يمتد من التقليد والمحاكاة الى بدايات التأصل وابتداع الأشكال الملائمة للحساسية العربية وللقضايا المجتمعية والايديولوجية. ولم يتم هذا التطور بمعزل عن نظريات الرواية الحديثة، ولا انطلاقاً من تحديد مسبق تعسفي لـ «نظرية روائية عربية».

ومن هذا المنظور الذي يعتبر الرواية شكلًا قادراً على استيعاب أشكال تعبيرية عدة، وأداة نقد منتجة لمعرفة، وتشخيصاً لقوة التخييل والابداع، ويمكن أن نسجل ملاحظات مفيدة في تعيين أفق الانجازات المستقبلية المحتملة.

أ ـ أكدت النهاذج الروائية العربية الناضجة، إمكان قيام رواية عربية من دون توافر الشروط نفسها التي يسرت ظهور الرواية في المجتمعات البرجوازية خلال القرن التاسع عشر. ومن ثم، فإنه لم يعد مقبولاً تعليل ضعف الرواية العربية بانعدام مجتمع برجوازي عربي ييسر لها شروط الموجود «وشرعية» الميلاد. فالشرط الأعمق والأهم هو قدرة الروائيين على فهم طبيعة التشكيل المجتمعي، وعلى تجسيد مكوناته تجسيداً اجتهاعياً عضوياً وفنياً، يجعل من الرواية ملتقى للأضداد واللغات المتصارعة، ويستولد المتعة من علامات الحياة اليومية ومن رموز الثقافة وفضاءاتها. فالرواية التي كثيراً ما عرفت بأنها «ملحمة البرجوازية» غدت من خلال تجارب ناجحة في العالم الثالث، تحكي التخييل البارودي، وأسطورة الحياة اليومية.

ب ـ استطاع بعض الروائيين الذين واظبوا على انتاج الرواية واستوحوا طبقات أساسية في المجتمع العربي أن يجعلوا من الرواية مرصداً هاماً لاستجلاء أواليات المجتمع، والتعرف على خباياه وعلى رؤية العالم المطابقة لأنماط الوعي الموجودة خلال مرحلة معينة. وهذا المستوى لم يبلغه سوى قلة من الروائيين العرب سواء أكانوا يصدرون عن رؤية انتقادية واعية أم عن رؤية مبررة للايديولوجيا السائدة. ذلك أن الكم يلعب دوراً في تركيز أهمية الروائي وفي بلورة صلاحية انتاجه لقراءة أعاق المجتمع.

وفي هذا الصدد تأتي تجربة نجيب محفوظ ملفتة للنظر، وجديرة بالاعتبار والتحليل والاستلهام، بغض النظر عن نوعية التقويم الذي نصدره في حقه. فهذا الروائي المرتبط بالبرجوازية الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدر أكثر من ثلاثين رواية مستوحياً التاريخ والمجتمع والأحداث المختلفة والحكايات الاسطورية، تمكن من أن يحقق مكتسبات أساسية بالنسبة للكتابة الروائية

العربية لا بد أن تصبح موضع اعتبار وتمحيص عند استشراف مستقبل الرواية العربية سواء في جوانبها الايجابية أم فيها يمكن أن نعتبره ثغرات تستلزم التجاوز والتطوير. هكذا يمكن أن نسجل العناصر الآتية الجديرة بالتأمل في تجربة نجيب محفوظ.

ـ المسار الذي قطعه في رحلته من التقليد والتأثر بالرواية الأجنبية الى مرحلة التشكيل الخـاص المستمد لعناصره من التراث ومن المرددات الشعبية والأمثولات الدينية والفلسفية.

ـ رصد نجيب محفوظ جزءاً هاماً من تجربة التبرجز داخل المجتمع المصري من الاربعينات الى الموقت الحاضر. وبغض النظر عن تفاوت قيمة رواياته من الناحية الفنية، فإنها تقدم مستويات لقراءة التحولات العميقة ولتحليل طبيعة الخطابات الايديولوجية وطرائق اشتغالها.

ـ خرج نجيب محفوظ بـالروايـة من نطاق القـراء المحدودين الى المجـال الأوسع حيث حققت رواياته أرقاماً مرتفعة في البيع، إضافة الى ارتيادها عالم السينها والتلفزيون والاذاعة.

ومعنى ذلك أن الرواية، متى وجدت روائياً قادراً على رصد الفئات المجتمعية الأساسية، وعلى تقديم الصياغة الفنية الملائمة بإيقاع منتظم، فإنها سرعان ما تؤكد فعاليتها باعتبارها أداة نقد وأداة انتاج معرفة، وصياغة تخييل.

جــ منذ الستينات أخذ يتبلور مفهوم جديد للأدب ووظيفته وعلائقه بالواقع والايديولوجيا. وهذا التغير في مفهوم الأدب يحرره من علاقة التبعية للسياسي والايديولوجي، ويعيد للنصوص قيمتها الذاتية التي تجعلها مميزة عن باقي الخطابات. ونتيجة لذلك، فإن علاقة القراء الأدب أخذت تعرف هذا التحول الذي يؤثر في طريقة القراءة والفهم والتمثل. وبدلاً من القراءة الاختزالية التي تفرض معنى مسبقاً في الأعهال الأدبية مستمداً من الواقع ودلالاته، فإن الاهتهام بتحليل النصوص ومراعاة التعقيدات التي يتطلبها التشكيل الفني وحق المبدع في نقد الايديولوجيا وفي تنويع اللغة وتفجيرها، كل ذلك جعل من الانتاج الأدبي مجالاً لاستكشاف جوانب مغفلة في بقية الخطابات أو مسكوتاً عنها في التحليلات المفهومية والاستدلالية. والرواية هي بامتياز، ما ييسر للقراءة الجديدة الواعية أن تصبح ممارسة للحرية، وفرصة للتأمل المستبطن، المتأني الكاشف للخلفيات ولطبيعة اللغات ودلالاتها المتشابكة.

وقد جاء التطور الملحوظ في مجال نقد الرواية العربية الحديثة ليؤكد هذا الاتجاه الذي يعيد الاعتبار للرواية بصفتها أداة معرفة ونقد، وليس وسيلة للتسلية وتزجية الفراغ فقط.

تأسيساً على ما تقدم ، يمكن أن نجد آفاق استشراف تطور الرواية العربية ، بعيداً عن وضع مقاييس معيارية أو نصوص روائية «نموذجية» في الاتجاه اللذي أخذ يتبلور منذ السبعينات وأعطى ثهاراً تنبىء عن خصوبة العطاء التأصيلي المستند الى وعي نظري . ويتميز هذا الاتجاه بالسهات التالية الموزعة على محورين أساسيين:

(١) مادة البناء الروائى: بدأت الرواية العربية ترتاد ـ وسترتاد في المستقبل أكثر ـ مجالات

الواقع والتاريخ بمفهومها الواسع والعميق، فأصبحت مادة بنائها تتعدى استنساخ مشاهد الحياة المدنية المحدودة، أو صياغة بعض الأحداث والوقائع التاريخية في قالب رواثي. ذلك أن الواقع اتسع ليشمل عالم الفلاحين والهامشيين وصراعات الذات الداخلية، ومجابها القوى الاجتماعية عبر رموزها ولغاتها، فمن خلال روايات مثل الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي والشراع والعاصفة لحنا مينه؛ والسؤال لغالب هلسا والرجع البعيد لفؤاد التكرلي، امتد نطاق المادة البنائية للروائية وتنوع، فأصبحت تتراءى، من خلال ذلك، مناطق جديدة لم تستثمر بعد في توفير مادة روائية تدعم الدور المعرفي والتحليلي للرواية العربية.

ونجد أيضاً أن التاريخ، بكل مكوناته ورموزه، وبخاصة التاريخ العربي الحديث الطازج، أصبح مادة أساسية في بناء كثير من الروايات العربية بما يضفي عليها طابع الحيوية والتفاعل مع الأبعاد الثقافية والمعرفية. فبعد أن كان التاريخ يمثل في الروايات العربية من خلال استحضار فترات زاهية أو شخصيات فذة، فإننا نجده اليوم عنصراً جوهرياً في التحليل والنقد ومحاولة استيعاب التغيرات على نحو ما تقدمه لنا روايات مثل: ثلاثية نجيب محفوظ، نجمة أغسطس لصنع الله ابراهيم، وليمة الأعشاب لحيدر حيدر، مدن الملح لعبد الرحمن منيف.

هكذا، فإن الواقع والتاريخ بمفهومهما العميق المتسع مؤهلان لأن يكونا مادة بناء الرواية العربية المستقبلية، وأن يصبحا أفقاً للمزيد من الاستكشاف والاستيحاء من منظور يتجاوز الفهم التبسيطي لعلاقة الرواية بالواقع والتاريخ.

(٢) التشكيل الفني لأن تخصيص المضمون وابراز مميزاته هي عملية مرتبطة جدلياً بوعي دور التشكيل بالتشكيل الفني لأن تخصيص المضمون وابراز مميزاته هي عملية مرتبطة جدلياً بوعي دور التشكيل وتحقيق التوازن المبدع بينها. فالحكي لا يقتصر على الرواية، بل هناك أكثر من شكل تعبير يمكن أن يضطلع به. وانحا تختص الرواية عن غيرها من الأشكال بقدرتها على أن تجعل طريقة السرد والحكي جزءاً مها من الخلق والتوصيل، فلا تكون القصة أو الحدث هو ما يهم، بل أيضاً وفي المقدمة طريقة السرد وعناصر التشكيل التي تجمل تفاصيل المناخ وتنفذ به الى أعماق النفس والأشياء. وبذلك تكون قراءة الرواية هي قبل كل شيء عملية ابداع وممارسة لحرية القارىء وتكثيف لتجاربه وملاحظاته. وهذا شيء لا يتوافر له من خلال روايات السينها والاذاعة وروايات الاثارة والمغامرات والقصص المهليسية.

من هذا المنظور نجد أن الرواية الغربية بدأت تلتفت الى عناصر تشكيلية مخصبة تضفي تمييزاً وتخصيصاً على كتابتها، وهذه العناصر مستمدة من التراث العربي أو من التراث الروائي العالمي، وهو ما يمكن أن نعتبره تدشيناً لأفق واسع سيتطلب انجازات روائية كثيرة حتى يتبلور في المستقبل. نذكر من بين أهم عناصر هذا التشكيل الفني:

ـ استلهام بعض مكونات التراث القصصي والتاريخي العربي، خصوصاً صيخ اللغة وتـراكيب الجمل وإعادة توظيفها في سياقات روائية تحيل على الحاضر. وهـذا ما نجـد نموذجـاً واضحاً لـه، في

بعض روايات جمال الغيطاني وخصوصاً في الزيني بركات، مع العلم أن مسألة استعارة اللغة لا تخلو من مزالق تتمثل في اعادة تكريس لغة اكتسبت تعبيريتها من سباق معين. لذلك، فإن اعادة استثمار اللغة التراثية تقتضي بناء روائياً يعمل على تحطيم شكليتها وامدادها بأبعاد جديدة من خلال وضعها في علائق مجابهة وحوار مع لغة الحاضر.

وهناك أيضاً عنصر السردية (La narrativité) الذي بدأ يبرز في بعض الأعمال الروائية العربية مستوحياً صيغته من طرائق السرد العربية الواردة في القصص الشعبي وفي كتب التاريخ والأخبار والسير، مما يسمح بتكسير القالب السردي المتجمد المقتبس من نماذج روائية أوروبية. كما يتيح للروائي تحقيق تلامس الشفوي والمكتوب من خلال كتابة تبرز التلفظ، وتزاوج بين لغات الحديث والتأمل والوصف. ولعل رواية الوجوه البيضاء لالياس خوري من التجارب التي تستثمر هذه السردية للخروج من الأسلوب الحكائي الواقعي التقليدي.

- الحوارية: حسب المعنى الذي يعطيه باختين لهذا المصطلح، وانطلاقاً من تحليله لروايات دوستويفسكي، فإن الحوارية هي التي تقر بوجود أكثر من وعي داخل الرواية، وتجعل الروائي يدخل في الحوار مع أنماط متعارضة من الوعي الانساني. بذلك لا تقتصر وظيفة الحوار على التعبير السطحي عن المواقف وتحقيق التواصل، بل تصبح الحوارية وسيلة لاستجلاء عمق الأشياء والخروج من الحوار الأحادي الموزع على أكثر من شخص. ونحن نجد بعض النهاذج العربية التي تستعمل الحوارية للغوص في أعهاق الوجود ومظاهر الصراع، مثلها فعل ادوار الخراط في رامة والتنين.

ــ تعدد الأصوات واللغات: أدرك بعض الروائيين العرب أهمية تعدد الأصوات والمستويات اللغوية داخل النص لتجسيد اختلاف وجهات النظر وتعارض الشخصيات تجسيداً ملموساً وانطلاقاً من اللغة الاجتهاعية للشخصيات وما تمثله من أنماط للوعي. ويمكن أن نذكر أمثلة تبرز هذا العنصر التشكيلي من خلال روايات: نجمة أغسطس و بيروت بيروت لصنع الله ابراهيم، و اليتيم لعبدالله العروي، وألف ليلة وليلتان لهاني الراهب، ومالك الحزين لابراهيم أصلان.

إن هذه العناصر التشكيلية أضفت على الرواية العربية أبعاداً جديـدة وأوضحت أن استثهارهـا على نطاق واسع يمكن أن يسعف في المستقبل في تطوير الرواية العربية باتجاه التأصيل وتحقيق التناغم بين الشكل والمضمون.

تلك هي ملامح مستقبل الرواية العربية الطلائعية، الرواية الصادرة عن ممارسة مقترنة بالوعي، والحريصة على اغناء عطاءات الرواد.

وهذا التوقع «الايجابي» لمستقبل الرواية العربية مرتبط \_ كها أوضحنا \_ بالمحددات الاجتهاعية \_ الثقافية والسياسية التي ستتحكم في مستقبل الأمة العربية . اننا نفترض أن تجارب الحبوط وتبديد القوى والامكانات، ستؤدي الى بروز وعي عربي يضطلع بمسؤولياته في تصحيح مسيرتنا الثقافية والحضارية .

ولكن اذا لم تتوافر الشروط التي تسمح بانطلاق الرواية العربية نحو تدعيم انجازاتها، وتوسيع انتشارها وتأثيرها فإنها ستنظل أيضاً ـ داخل نطاق محدود نسبياً ـ أداة نقد ومعرفة، لأنها وجدت مرتبطة بروح التساؤل والمبادرة الى فحص الواقع وإعادة تشكيله على مستوى التخييل. إنها دائماً الصوت الجسور الذي يتطلع الى تجاوز ما هو قائم. وفي ذلك جوهر حيوية الرواية التي هي الشكل التعبيري بامتياز، عن تجارب الوجود والصراع، عن صيرورة الهدم والبناء، عن محدودية الحاضر ورحابة المستقبل.

# المسراجع

#### ١ ـ العربية

سعد الدين، ابـراهيم [وآخرون]. صور المستقبل العـربي. بيروت: مركز دراسـات الـوحـدة العـربيـة؛ القاهرة: جامعة الأمم المتحدة، مشروع المستقبلات البديلة، ١٩٨٢.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). التنمية الثقافية: تجارب اقليمية. ترجمة سليم مكسور. مراجعة عبده وازن. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٣.

#### ٢ \_ الأجنبية

Bakhtin, Mikhail. Esthétique et théorie du roman. Paris: Gallimard, 1978.

Lukacs, György. La Théorie du roman. Traduit de l'allemand par Jean Clairevoye. Genève: Gonthier, 1963. (Bibliothèque Médiation, 4)

Rochlitz, Rainer. Le Jeune Lukacs. Paris: Payot, 1983.

Todorov, Tzvetan. Mikaîl Bakhtine: Le Principe dialogique. Suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine. Paris: Seuil, 1981.



القسم الشَّالِث الآداب الإقليْمِيَّة



# الفصل الشامِن بَوَاكِيرِ الْآدَابُ الْافْلِيمِيَّة في تاريخ الأدب لعربي

حستين نصسار (\*)

### أولاً: المجال اللغوي

#### ١ ـ المجتمع العربي

أقدم خبر عثرت عليه، وينبىء عن احساس بتغاير البيئات، يرجع الى ما قبل الاسلام وينتمي الى المجال اللغوي. فقد حكى كتاب السيرة النبوية (۱) أن الارستقراطية القرشية كانت تبعث بأطفالها مع نساء القبائل النجدية لينشأوا فيها، وإن جد محمد بن عبدالله ـ نبي الاسلام فيا بعد ـ حرص على هذا العرف، على الرغم من وفاة والد الطفل، وعدم غناه. حقاً كانت هذه الارستقراطية تبغي النشأة الصحية السليمة لاطفالها. ولكن بعض الدلائل التي لدينا تدل على أنها كانت ترى أن اللغة العرب، العربية في نجد أسلم وأفصح من عربية مكة. نعرف ذلك من قول النبي (ص): «أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش، وأني نشات في بني سعد بن بكر» (۱) فقد رد فصاحته الى سببين، أحدهما نشأته الأولى في بني سعد من أهل نجد. ونتأكد من هذا عندما نعرف أن هذا العرف بقي ملتزماً في الاسلام، فقد حرصت عليه ارستقراطية الدولة الأموية، تلك الدولة التي عرفت بالتمسك بالأعراف العربية القديمة. فتمسك خلفاؤها ـ على الأقل ـ ببقاء الاتصال ببدو نجد، وتنشئة أطفالهم عندهم. بل

<sup>(\*\*)</sup> استاذ الأدب العربي ـ كلية الأداب ـ جامعة القاهرة ومدير اكاديمية الفنون سابقاً.

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا، ابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي، ط ٢، تراث الاسلام، ١، ٤ ج (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي، ١٩٥٥)،ج ١، ص. ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي، المزهر في علوم اللغة وانواعها، ط ٢، ٢ ج (القاهرة: دار احياء الكتب العربية، [د. ت.])، ج ١، ص ١٠٤، وحسين نصار، المعجم العربي: نشأته وتطوره، ٢ ج (القاهرة: مكتبة مصر، [د. ت.])، ج ١، ص ١٦.

تنزوج الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان (٦٦٠ ـ ٦٨٠) من بدوية حافظت على زيارة البادية، والتردد اليها، والاقامة فيها مدداً، اذ كانت تفضلها على قصور الخلافة في دمشق، تلك هي ميسون بنت بحدل، التي انجبت له ابنه ذا المزاج البدوي، وخليفته في الحكم، يزيد الأول (٦٨٠ ـ ميسون بنت بحدل، التي انجبت له ابنه ذا المزاج البدوي، وخليفته في الحكم، يرسل ابنه الوليد الى (٦٨٠). وأخل الخليفة عبد الملك بن مروان (٦٨٥ ـ ٧٠٥) بذلك العرف فلم يرسل ابنه الوليد الى نجد لفرط حبه إياه وخوفه عليه، فانحرفت لغته عن النموذج النجدي فندم عبد الملك وقال: «أضر بنا للوليد، فلم نرسله للبادية»(١٠).

#### ٢ - المجتمع الاسلامي

ولم أعثر على أخبار من العصر العباسي تؤيد أن الارستقراطية الجديدة حرصت على هذا العرف. والحق أن هذه الارستقراطية كانت تختلف عن الارستقراطية في العرق والفكر والطموح والسلوك، فلا غرابة أن تهجر العرف القديم.

وعلى الرغم من ذلك، لم يندثر الأساس الفكري لهذا العرف، وبقي له تأثير خاص في بعض فئات المجتمع الجديد الذي اختلطت فيه العناصر العربية والعناصر غير العربية التي ضمتها الخلافة وخصوصاً العناصر الفارسية \_ اختلاطاً وثيقاً. فعندما عزفت الارستقراطية عن ارسال أبنائها الى الصحراء، سعت الفئات العربية المحافظة في السنوات الأولى من حياة المجتمع العباسي، وفئة علماء اللغة \_ تلك الفئات التي ظهرت منذ أواخر العصر الأموي \_ كذلك الفئات التي ارادت التشبه بالعرب، سعت كل هذه الفئات الى عكس الظاهرة. فرحبت بالبدو القادمين من نجد، وشجعتهم على القدوم وقدمت لهم ما استطاعت لتهون عليهم البقاء المؤقت (كيلا يطول البقاء فتنحرف لغتهم) في المدن، وعدَّتهم زينة المجالس، واستقبلتهم في قصورها، واستمعت اليهم في اصغاء وإعجاب بالغين، ودونت أقوالهم ().

ويتجلى أثر ثانٍ في فئة علماء اللغة. فقد حافظوا على التصور القديم الذي يجعل من لغة نجد مثالاً ترنو اليه الأبصار، ويسعى الأفراد الى معرفته واحتذائه. فدفعهم ذلك الى الرحلة الى نجد لتحقيق آمالهم، وأوصوا كل من يريد علم اللغة بذلك (١٠٠٠ ولسنا نعرف يقيناً أول وآخر من قام بهذه الرحلة. والسبب في ذلك أن العلماء الأوائل كانوا إما عرباً خلصاً مثل أبي الأسود الدؤلي (١٠٥ - ١٨٨) ويحيى بن يعمر العدواني (٧٤٦)، وأما أعاجم عاشوا في كنف قبائل فصيحة مثل عبد الله بن أبي السحاق (٧٦٦) الذي نزل في آل الحضرمي، وعيسى بن عمر (٧٦٦) الذي نزل في ألى الحضرمي، وعيسى بن عمر (٧٦٦) الذي نزل في

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ٢، ص ١٩٢، ونصار، المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤)السيوطي، المزهر في علوم اللغة وانواعها، ج٢، ص ٣٠٧، ٤٠١ و٤١٠، ونجيب البهبيتي، تاريخ الشعـر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ط٣ (١٩٦٧)، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥)السيوطي، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٠٥، وعلي بن يوسف القفطي، انباه الرواة عـلى ابناء النجـــاة، ج٢، ص ٢٥٧.

ثقيف. ولكننا نعرف أن هذه الرحلة صارت عرفاً موضع احترام واعزاز منذ أبي عمرو بن العلاء (٢٩٠ ـ ٧٧١). واستمرت الى القرن العاشر. قال الجوهري (أبو نصر اسماعيل) (١٠٠٣) في مقدمة معجمه المعروف بالصحاح: «فإني قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة... بعد تحصيلها بالعراق رواية، واتقانها دراية، ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية» (١٠.

بل وصل الأمر بالأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد) (٩٨١ ـ ٩٨١) الى أن يستئمر الأمر الذي وقع فيه، في أثناء رحلته الى الحج، واضطراره الى الاقامة عند آسريه، عندما وجدهم من العرب الفصحاء. قال في مقدمة معجمه تهديب اللغة: «دعاني الى ما جمعت فيه من لغتهم والفاظهم والاستقصاء فيها حصلت منها، والاستشهاد بشواهد أشعارها. . . تقييد نكبت حفظتها ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم سُنيات، اذ كان ما أثبته أئمة اللغة في كتبهم لا ينوب مناب المشاهدة ولا يقوم مقام الدربة والعادة، (١٠).

ولم يقف علماء اللغة عند حدود نظرة العرب القديمة بل تخطوها الى ما وراءها. واعتدل بعضهم فقنع بالحكم على بعض الشعراء الذين قضوا حياتهم خارج حدود نجد بالبعد عن اللغة المنموذجية أو عدم أخذ اللغويين عنهم كما أخذوا عن لغة غيرهم. قال الأصمعي (أبو سعيد عبد الملك) (٧٤٠ ـ ٨٢١): «العرب لا تروي شعر ابي داود وعدي بن زيد: وذلك لأن الفاظها ليست بنجدية». وقال أبو محمد عبد الله بن قتيبة (٨٢٨ ـ ٨٨٩): «أق (عدي بن زيد) بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب... وعلى إذا لا يرون شعره حجة على الكتاب». وعلى الرغم من شيوع أمثال هذه الأقوال بين العلماء والنقاد، نقبلها في احتراس وحذر، لأن أصحاب المعاجم وعلى رأسهم الخليل بن أحمد (١٠٠٠) ـ رووا عن الشاعرين وغيرهما من المتهمين بالضعف اللغوي.

وأسرف بعض علماء اللغة فميز بين اللغات \_ على أساس بيئتها \_ وحكم على بعضها بالفصاحة (١٠٠٠)، وبعضها بالضعف وانكار اللغويين لها وتركها (١٠٠٠)، وبعضها بالرداءة والمنذم (١٠٠٠). ووضح الفارابي (أبو ابراهيم اسحق) (نحو ٩٦١) المقياس البدوي، والقبائل المعترف بها وغير المعترف، توضيحاً كافياً في قوله: «الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي، من بين قبائل العرب، هم: قيس وتميم واسد. . . . تم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.

<sup>(</sup>٦) الجوهري، الصحاح، ص ٣٣.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن احمد الأزهري، تهذيب اللغة، ج ١، ص ٦، ونصار، المعجم العربي: نشأته وتطوره، ج ١، ص ٣٠٥.

 <sup>(</sup>٨) الموشح ٧٣ في: ابو عبد الله محمد بن عمران المرزباني، الشعر والشعراء (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦).
 ص. ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) نصار، المعجم العربي: نشأته وتطوره، ج١، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۱۰)المصدر نفسه، ج۱، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>١١) السيوطي، المزهر في علوم اللغة وانواعها، النوع التاسع، ج١، ص ١٨٣ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه، النوع العاشر، ج ۱، ص ۲۱۶ ـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، النوع الحادي عشر، ج١، ص ٢٢١ ـ ٢٢٦.

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري بمن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام ملجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان وأياد لمجاورتهم أهل النام وأكثرهم نصاري يقرأون بالعبرانية و ولا من تغلب والنمر و فإنهم كانوا بالجزيرة مجاوريين لليونان للجاورتهم المنبط والفرس ولا من بكر ملجاورتهم للنبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان و لانهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ولا من أهل اليمن المخالطتهم للهند والحبشة و لا من بني حنيفة وسكان البيامة، ولا من ثقيف وأهل المطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز ولأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتداوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم، وفسدت السنتهم (١٠٠). فاذا أغضينا عن التطرف الذي يشوب هذا النص، ويعيب حكمه على بعض القبائل، استنبطنا منه مبدأ قال به علماء اللغة والنحو وتمسكوا به. أعني ذلك المبدأ الذي ينظر الى لهجات القبائل العربية نظرة معيارية، تميز بين لهجات سليمة وأخرى ويئة. واللهجات السليمة هي لهجات القبائل التي عاشت في البادية منعزلة عن المؤثرات الخارجية. واللهجات الرديئة هي لهجات القبائل التي استوطنت بقاعاً بعيدة عن البادية، أو بقاعاً من البادية أو واللهجات الرديئة هي لهجات القبائل التي استوطنت بقاعاً بعيدة عن البادية، وما زال هذا المبدأ ملترماً في علم النحو العربي الى اليوم، وإن كان المحدثون من علماء اللغة تحللوا من قبضته المحكمة، وحصلوا على شيء من التحرر منه.

## ثانياً: المجال الأدبي

إذا تركنا المجال اللغوي الى الادبي، وجدنا ثلاث فئات تتقاسمه وتفطن الى أثر البيئة، ومنذ عهد بعيد، وإن كان لا يزاحم المجال اللغوي في ذلك. ومن أقدم ما عثرت عليه خبر يبين أن اللوق يختلف من بيئة الى أخرى: جاء في الحديث النبوي: «من بدا جفا»(١٠) فرق الحديث بين أذواق أبناء البادية وأبناء الحاضرة ووصف الأولين بالغلظة والخشونة. وعثرت على خبر آخر يتحدث عن اللوق أيضاً. روى أبو الفرج الأصفهاني - صاحب أكبر موسوعة فنية قدية (٢٦٤) - عن عبيد الله بن عمر العمري (٢٦٤) - قال: «خرجت حاجاً فرأيت امرأة جميلة تتكلم بكلام أرفئت (أفحشت) فيه. فادنيت ناقتي منها، ثم قلت لها: يا أمة الله، الست حاجة؟ أما تخافين الله! فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسناً. ثم قالت: تأمل يا عم، فإنني ممن عناه العرجي بقوله:

أماطت كساء الخرعن حروجهها وادنت على الحدين بُردا مهلهلا من الله عن حروجهها ولكن ليقتلن البريء المغفلا

. . . . فقلت لها: فإني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. . . وبلغ ذلك سعيد بن المسيب (٦٣٤ ـ ٧١٣) أو

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ج ١، ص ٢١١ و٢١٢، والفارابي، الاقتراح (حيدر آباد الدكن، ١٣٥٩ هـ).

<sup>(</sup>١٥)ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجماني، الوسماطة بمين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح محمد ابــو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي، ط ٣ (القاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٩٥١)، ص ١٨.

<sup>(</sup>١٦) ابسو الفرج الاصفهاني، الأغاني، ٢٤ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٢٧ ـ ١٩٧٤)، ج ١، ص ٤٠٣)

سلمة بن دينار (٧٥٧) فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء العراق لقال لها: اعزُّبي، قبحك الله، ولكنه ظرف عباد أهل الحجاز».

والفئات الثلاث التي نجدها هي ما يلي:

#### ١ \_ فئة النقاد

أقدم ما عثرت عليه من الأخبار النقدية التي تربط بين الشعراء وبيشاتهم يرجع الى العصر الأموي. فقد روي (١٠٠٠) أن كثيراً قدم على عبد الملك بن مروان فأنشده، والأخطل (١٤٠ ـ ١٠٥٠) عنده. فسأله عبد الملك: «كيف ترى يا أبا مالك؟ فقال: أرى شعراً حجازياً مقروراً، لو ضغطه برد الشام لاضمحل». ويكشف هذا الخبر أن الأخطل يفرق بين شعراء الحجاز وشعراء العراق والشام، ويفضل الأخيرين على الأولين، وإن كان التفضيل ساذجاً لا يعتمد على أساس واضح.

ثم يتضح التأثير عند محمد بن سلام الجمحي (٧٦٧ - ٨٤٦) الذي يعطينا ثلاثة أخبار: أولها صياغة لما كان يدور بين اللغويين عن عدي بن زيد قال: وعدي بن زيد كان يسكن الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه (١٠٠٠). فإذا كان اللغويون نظروا الى سلامة لغة عدي، فإن ابن سلام نظر الى سهولة ألفاظه وتراكيبه. واذا كان اللغويون عللوا حكمهم بما حدث في الحيرة من اختلاط بين العرب وغيرهم، فإن ابن سلام علل حكمه بطبيعة الحيرة الريفية التي تختلف عن طبيعة البادية.

ولعل هذا الحكم هو الذي أعان ابن سلام في حكمه التالي، الذي لم يقف فيه عند شاعر واحد، بل اتسع ففرق بين سكان الريف وسكان الصحراء عامة، فجعل الأمر قاعدة عامة، قال: «أهل القرى الطف نظراً من أهل البدو»(١١).

ونظر ابن سلام في الخبر الثالث الى أثر البيئة (وما يجري فيها) في كثرة الشعر وقلته وفي جودته أيضاً، وفرّق بين البيئات المختلفة اعتماداً على ذلك، قال: «إنما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الاحياء، نحو حرب الأوس والخزرج أو قوم يغيرون ويغار عليهم، والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمان "('').

وقد التقط ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله) (٨٢٨ ـ ٨٨٩) تفرقة ابن سلام بين البادية والريف ووافق عليها وأضاف اليها تفاصيل تكشف عن بعض وجوه التفرقة، فقال: «نازلة الوبر (الصحراء) في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة الحضر، لانتجاعهم الكلأ، وانتقالهم من ماء الى ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان». ورد الى هذه الحياة البدوية المتنقلة ما اعتاده الشاعر القديم من بدء قصائدهم «بذكر الديار

<sup>(</sup>١٧) محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، ذخائر العرب، ٧ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٢)، ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>١٩) محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة، ص ١٠٨ و١١١.

<sup>(</sup>۲۰) الجمحي، المصدر نفسه، ص۲۱۷.

والدمن والأثار فشكا وبكي، وخاطب النربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها»(٢٠).

والتفت ابن طباطبا (٩٣٤) الى استلهام الشاعر العربي القديم لبيئته ووصفه ما فيها من أشياء، واتخاذها مادة ألف منها صوره الفنية، فقال: «اعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عبانها، ومرت به تجاربها، وهم أهل وبر، صحوبهم البوادي، وسقوفهم السباء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل واحدة منها في فصول الزمان على اختلافها، من شتاء وربيع وصيف وخريق، من عاء وهواء ونار وجبل، ونبات وحيوان، وجهاد، وناطق وصامت، ومتحرك وساكن، وكل متولد من وقت نشوته وفي حال غوه الى حال انتهائه. فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها. ... وقد وصل ابن طباطبا الى القمة، في إبانة أثر البيئة في المضمون الشعري، حيث أعلن أن والعرب أودعت أشعارها. . . ما . . . أدركه عيانها، ومرت به تجاربها الى ما هو أبعد من ذلك فنفى أن والعرب أودعت أشعارها . . ما . . . أدركه عيانها، ومرت به تجاربها الى ما هو أبعد من ذلك فنفى أن يكونوا أتوا بيشيء من خارج بيئتهم: «فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها».

والتفت علي بين عبد العزيز الجرجاني (٢٠٠ - ٩٠٣) إلى أثر البيئة في الأذواق، ومن ثم في السلوك واللغة، وما أدى اليه ذلك من آثار في الشعر، قال: «وقد كنان القوم يختلفون في ذلك وتتباين فيه الحوالهم، فيرق شعر الحدهم، ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ احدهم، ويتوعر منطق غيره. وانما ذلك بحسب اختلاف الطبائع، وتركيب الخِلق. وإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. وأنت تجد ذلك ظاهراً في اهل عصرك وابناء زمانك. وترى الجنافي الجلف منهم كز الالفاظ، معقد الكلام، وعر الخطاب، حتى انك ربما وجدت الفاظه في صوته ونغمته، وفي جرسه ولهجته. ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك، ولاجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدا جفا». ولذلك تجد شعر عدي ـ وهو جاهلي ـ اسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة ـ وهما آهلان ـ لملازمة عدي الحاضرة، وايطانه الريف، وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب . . فلما ضرب الاسلام بجرانه، واتسعت عالك العرب، وكثرت الحواضر، ونزعت البوادي الى القرى، وفشا التأدب والتظرف، اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله، وعمدوا الى كل شيء ذي اساء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعنا، والطفها من القلب موقعا. . وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الاخلاق. فانتقلت العادة وتغير الرسم، وانتسخت هذه السنة، موقعا. . وأعانهم هذا المثال. وترفقوا ما أمكن، وكسوا معانهم الطف ما سنح من الالفاظ . . »

اتخذ الجرجاني مما قيل عن عدي بن زيد عماداً، أضاف اليه حديثاً نبوياً يؤيده، ثم وسع الصورة بحيث شملت البادية والحاضرة وأثر كل منها في أذواق الناس وأخلاقهم وسلوكهم وطريقة نطقهم، ثم في ألفاظ أشعارهم وأساليبهم. ولم يقف بالأثر عند البيئة الجغرافية، بل أضاف البيئة المتقافية، بخاصة تلك التي أتى بها الاسلام. ووازن بين عدد من الشعراء للبرهنة على صحة ما أدلى به من أحكام، بل اختار شعراء جاهليين واسلاميين لهذه الموازنة، ليبين أن أثر المكان أقوى من اثر الزمان.

<sup>(</sup>٢١) ابو علي الحسن بن عـلي بن رشيق، العمدة في صنـاعة الشعـر ونقده (بـيروت: دار الجبل، ١٩٧٢)،ج ١، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲۲) ابـو الحسن محمد بن احمـد بن طباطبـا، عيار الشعـر، تحقيق وتعليق طه الحـاجـري ومحمـد زغلول ســـلام (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٥٦)، ص١٠.

<sup>(</sup>٢٣) الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص ١٧ ـ ١٩.

وإذا انتقلنا إلى ابن رشيق القيرواني (ابو علي الحسن)(٢١) (١٠٠١) لم نجده يأتي بجديد وإنما يضيف تفاصيل للشرح والايضاح، ويعود إلى الاقتصار على مطالع القصائد بعد ان كان الحديث قد تعداها إلى عامة الشعر. قال: «وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول، بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساء. . . ومقاصد الناس تختلف: فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال، وتوقع البين، والاشفاق منه، وصفة الطلول والحمول، والتشوق بحنين الابل ولم البروق ومر النسيم، وذكر المياه التي يلتقون عليها، والرياض التي يجلون بها من خزامي واقحوان وبهار وحنوة وظيان وعرار وما أشبهها من زهر البرية الذي تعرفه العرب، وتنبته الصحاري والجبال وما يلوح لهم من النيران من الناحية التي بها احبابهم . . وأهل الحاضرة يأتي اكثر تغزلهم في ذكر الصدود والهجران والواشين والرقباء ومنعة الحراس والأبواب، وفي بها احبابهم . . وأهل الحاضرة يأتي اكثر تغزلهم في ذكر الصدود والهجران والواشين والرقباء ومنعة الحراس والأبواب، وفي تشبية ذكر الشراب والندامي والورد والنسرين والنيلوفر، وما شاكل ذلك من النواوير البلدية والرياحين البستانية، وفي تشبية النفاح والتحية به، ودرس الكتب، وما شاكل ذلك عما هم به منفردون».

أخذ ابن رشيق أقوال ابن قتيبة، وأعاد صياغتها، وأضاف اليها ما رصده من احوال العشاق في الحواضر مما خالفوا فيه عشاق البادية.

واجمال القول ان أول ناقد اشار الى أثر البيئة في الشعر كان من الشعراء، ثم توالى حديث النقـاد بعده.

وقد بدا ذلك الحديث ساذجاً مبهماً عند الاخطل غير أنه اتضح عند ابن سلام الـذي أفاد من أحكام اللغويين وأن اتسع فيها واتجه بها وجهة فنية.

وكان اول ما فطن اليه النقاد من آثار البيئة ما اتصل بكثرة الشعر وقلته ولغته ثم ربط قتيبة (او من نقل عنه) بين البيئة ومطالع القصائد. ثم وصل التنبيه الى قمت عند ابن طبا طبا والجرجاني للذين كشفا أثر البيئة في المضمون والشكل الشعريين، بل ارجع اولها كل الظواهر الشعرية الى البيئة.

ثم تنازل النقد عن هذه القمة الى أقوال تردد الأقوال السابقة نصاً، او تعيد صياغتها، فإن أضافت اليها، فإنما هي تفاصيل للايضاح فقط.

#### ٢ \_ فئة الشعراء

أقدم خبر عثرت عليه يدل على تنبه الشعراء لتأثير البيئة في عملية الابداع الفني. قيل ان كثيراً ابن عبد الرحمن، المعروف بكثير عزة (٧٢٣) سئل ذات يوم(٢٠٠) يا ابا صخر، كيف تصنع اذا عسر عليك الشعر؟ «فقال: «اطوف في الرباع المخيلة (الجميلة) والرياض المعشبة، فيسهل على ارصنه، ويسرع الي احسنه ». واذن فكثير يزعم أن هناك بيئات تسد مسالك الشعر أمام الشاعر، وهناك بيئات تدفعه الى النظم، وان البيئة التي يتوافر لها الجمال الطبيعي تدخل بالشاعر في حال انفعالية تصل به الى عملية الابداع، تستدعي ما أحب من الشعر. بل يمتاز الشعر الآتي في مثل هذه البيئة بجمال فني قد لا

<sup>(</sup>٢٤) ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج١، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢٥) المرزباني، الشعر والشعراء، ص ٧٩.

يتوافر في انتاج غيرها من البيئات.

وربما نجد فيها روي عن معاصره الفرزدق (٧٢٨) مثل هذا التنبه، وان لم يصرح الشاعر به او يسومىء اليه؛ قال ابراهيم بن محمد الزهري (٢١٠): «قدم الفرزدق المدينة في امارة ابان بن عشان (٦٩٤ ـ ٧٠١).. فإني والفرزدق وكثيراً بخلوس في المسجد نتناشد الاشعار، اذ طلع علينا غلام شخت (هزيل) آدم (أسمر) في ثوين ممصرين (أي مصبوغين بصفرة غير شديدة) ثم قصد نحونا حتى جاء الينا فلم يسلم، فقال: أيكم الفرزدق؟... فقال له الفرزدق: ومن انت لا أم لك؟ قال: رجل من بني الانصار ثم من بني النجار ثم انا ابن أبي بكر بن حزم، بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب وتزعم مضر ذلك لك، وقد قال صاحبنا حسان (بن ثابت) شعراً فأردت أن أعرضه عليك وأؤجلك سنة، فإن مثله فأنت أشعر العرب والا فأنت كذاب منتحل. ثم أنشده قول حسان:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما من من مُعُدُّ عصابة وغسان نمنع حوضنا ان يهدما

... فأنشده القصيدة الى آخرها وقال له: اني قد أجلتك فيها حولا. ثم انصرف وانصرف الفرزدق مغضباً يسحب رداءه ما يدري أي طريق يسلك حتى خرج من المسجد... فلم نزل في حديث الفرزدق والانصاري بقية يومنا. حتى اذا كان الغد، خرجت من منزلي الى مجلسي الذي كنت فيه بالامس، وأناني كثير فجلس معي، فإنا لنتذاكر الفرزدق ونقول: ليت شعري ما فعل، اذ طلع علينا في حلة أقواق (قطن) يمانية موشاة، له غديرتان، حتى جلس في مجلسه بالامس، ثم قال: ما فعل الانصاري؟... فنلنا منه وشتمناه. فقال: قاتله الله! ما رميت بمثله ولا سمعت بمشل شعره! فارقتكما فأتيت منزلي فأقبلت أصعد وأصوب في كل فن من الشعر، فلكاني مفحم أو لم أقل قط شعراً حتى نادى المنادي بالفجر، فرحلت ناقي ثم أخذت بزمامها فقدتها حتى التت ذبابا (جبل بالمدينة)... فجاش صدري كما يجيش المرجل، ثم علقت ناقى وتوسدت ذراعها، فما قمت حتى قلت مئة وثلائة عشر بيتاً...»

وقد انتجت أمثال قول كثير وفعل الفرزدق مقولة اشتهرت بين الشعراء، وسارت مسار الاقوال الشاردة، تعلن: «ما استُدعي شارد الشعر بمثل الماء الجاري، والشرف (المرتفع) العالي، والمكان الخضر الحالي»(۲۷).

ومهما تكن قيمة الاقوال السابقة، فإنها لا تقارن بما وقع في القرن التالي، ويمكن وصفه بالثورة على العرف الشعري القديم. فقد تغيرت بيئات الشعراء تغيراً كبيراً، فصاروا أبناء مدن بعد أن كانوا ابناء بادية، بل صاروا أبناء مدن غاية في التحضر فقدت أكثر صلاتها بالبادية مثل الكوفة والبصرة وبغداد ففقد هؤلاء الشعراء معرفتهم بالبادية، وكان من الطبيعي ان يفقدوا صلتهم العاطفية بها، فيفقدوا اعجابهم بها واحساسهم بمواطن الجهال فيها. بل شاهت صورتها عند بعضهم فصارت «خراباً يباباً، بسكنها قوم من الاجلاف الغلاظ، يعيشون في خيام مصنوعة من جلود الانعام صناعة فطرية. . لا يتركون حيواناً من حيوان الصحراء الا اكلوه حتى الحيات»(١٠٠٠). قال علي بن الخليل فيمن تشبه بالاعراب؛

<sup>(</sup>٢٦) الأصفهاني، الأغاني، ج ٩، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲۷) المرزباني، الشعر والشعراء، ص ۷۹.

<sup>(</sup>٢٨) البهبيتي، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٤٤٩.

بط تىرى فىي ظهره حدباً بن طعام يىلھىب السَّغبا الله وضبا واتسرك الىلعبا ك والىنسريىن والغسربا الله وقام مسولسيا هربا وم كىي يىستوجىب الىنسبا

فقال: أما لبخلك من فصد لاخيك يربوعاً فرشت له قريح المسك فأمسك انفه عنها يشم الشيح والقيصوم وقال ايضاً:

مسن ريسع خيبري ونسريسن حسن السي الشيع بيبريسن يسعاف أرواح البسساتيس والخيز والسينجاب واليان فيلو تراه صارفا أنفه لفلت: جلف بنسي دارم دعموص رمل زل عن صخره تنبو عن الناعم اعطافه

وطبيعي ان يحس بعض الشعراء أن بيئتهم (وما بمارسون فيها من حياة) تختلف كل الاختلاف عن بيئة الشعراء السابقين، وان يعدلوا عن تقليد هؤلاء الشعراء في انتاجهم، لأنهم يصورون حياة غير حياتهم، وان يأخذوا في تصوير واقعهم الحي.

وكان العرف الشعري اتخذ من القصيدة الجاهلية نموذجاً أوجب على الشاعر الفحل ان يحتذيه، ولم يقتصر على هذا بل حدد عناصر تلك القصيدة النموذجية لانها لم تكن المشال الأوحد، وعني عناية خاصة بمطلعها. ويمكن معرفة هذا النموذج من قول ابن قتيبة (٢٠١٠ / ٨٨٩) المذي ربط ربطاً وثيقاً بينه وبين البيئة التي ظهر فيها: «سمعت بعض أهل الادب يذكر ان مقصد القصيد انما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والاثار، فبكي وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبأ لذكر اهلها المظاعنين عنها، اذا كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم عن ماء الى ماء، وانتجاعهم الكلا وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه الوجوه... فإذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء اليه والاستماع له عقب بايجاب الحقوق، فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد اوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة، وهزه للسياح، وفضله على الأشباه... فالشاعر المجيد من سلك هذه الاساليب... وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الاقسام، فيقف على منزل عامر، أو يبكي عند مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا على المناوم والجود، لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير، أو يرود على الماء العذاب الجواري لأن المتقدمين وردوا على الاواجن الطوامي، او يقطع الى الممدوح منابت النرجس والآس والورد، لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة».

وقد قنع بعض الشعراء بالخروج على هذا العرف، واختاروا عناصر أخرى غير الاطلال لمطالع قصائدهم. وقد وقع هذا منذ عهد مبكر يـرجع الى منتصف العصر الامـوي عند عمـر بن ابي ربيعة واتباعه. ولكنه لم يثر الدهشة ولا لفت الانظار لأنه لم يعلن تحديه للقديم، ولأن بعض القديم نفسـه

<sup>(</sup>٣٠) المرزباني، الشعر والشعراء، ص ٧٤ ـ ٧٧.

لم يبدأ بالاطلال. فافتتح أبان بن عبد الحميد اللاحقي (٨١٥) مدحته للفضل بن يحيى (٧٦٥ ـ ٨٠٥) بالغزل والخمر، قال(٢٠):

العرج ينعرج الانسعسام نعمنا ليلة دلالها غنيج شـــاب كسمشل البدر بناعمة والسزنسج تىغادىنى المىعازف عو سكىفىي شادن لم أذْ دها والمسنج في طرف غنج بهـــا الارواح نسغسات قسيسنات ما ايسقاعه المسزج السغسناء مسليح مـــن صبيبها ودج كسان صر فسا سلافة بسالسه كسذاك العيش اذ قلبى رخسى

وكذا فعل اشجع السلمي (نحو ٨١١) ومنصور النمري (نحو ٨٠٥) وغيرهما. وافتتح عبد الله بن المعتز (٨٦١ ـ ٩٠٩) احدى قصائده بالوقوف على شجرة نبق، لأنها الشجرة التي كان يجتمع مع صاحبته تحت ظلها عند ماء يجاورها، قال(٢٠٠):

ايسا سدرة السوادي على المشرع السعلاب كلابت الهسوى المسوى الله أقف أشتكي الهسوى وقفت بها والصبح ينتسهب المدجسي أمانع أطسراف السدمسوع، فسمقسلتي وهل هي الاحساجمة قسضيست لسنا

سسقاك حياحي السنرى ميست الجدب اليسك وان طال السطريق عسلى صحبي بساضوائسه، والنجم يسركض في الغرب موقدة بالسدموع، غربا على غرب ولوم تحسماناه في طاعة الحب

الامر المهم انهم لم يلتزموا رسماً معيناً لم يتعدوه، وانما حرروا انفسهم واستغلوا مطالع قصائدهم في التعبير الحرعن انفسهم وما عن لهم من افكار. قال ابو نواس في مطلع مدحته للعباس ابن الفضل بن الربيع المناهات :

الحمد لله ليس لي نشب واحسنت نفسي التعزي عن فلست أخشى نفسي على . طمع من نظرت عينه الي فقد

ف خسف ظهري وقل زواري شيء تسولي ومستن أوطاري أخاف فيه دريكة المعار أحاط علماً بما حوت داري

وصرح ابو نواس (٧٦٣ ـ ٨١٤) في احمدى قصائمه بجهله بالصحراء وأنه يصف بيئتمه التي تقع عيناه عليها فقال(١٠٠):

<sup>(</sup>٣١) محمد بن يحيى الصولي، أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق (مطبعة الصاوي، ١٩٣٤)، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣٢) ابو العباس عبد الله بن المعتز، ديـوان عبد الله بن المعـتز، تفسير محيى الـدين الخياط (بـيروت: مطبعـة الاقبال، [د. ت.])، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣٣) ابو علي الحسن بن هاني ابو نواس، ديوان ابي نــواس (القاهــرة؛ لجنة التــاليف والترجمــة والنشر، ١٩٥٨). ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص ١٣٠، والبهبيتي، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص ٤٥٢.

مالي بدار خلت من اهلها شَغلل ولا رسوم، ولا أبكسي لمنزلة بيداء مقدرة يوما فأنعتها ولا شدوت بها عاما فأدركني ولا شددت بها من خيمة طنبا لا الحرن مني برأي العين أعرفه لا أنعت الروض الا ما رأيت به

ولا شبجاني لها شبخص ولا طبلل لسلاهمل عنها وللجميران مستقل ولا سرى بي فأحمكيه بها جمل فيها المصيف في عن ذاك مرتحل جمارى بها المضب والحرباء والورل وليس يعمرفني سنهل ولا جبل قصراً منيفاً عليه النخل مشتمل

ثم يمضي في وصف النخل. والحق أن ابا نواس كان على وعي عميق باختلاف البيئتين القديمة والحاضرة، وبوجوب استلهام الشعراء بيئتهم الراهنة. قيل انه عندما دخل ليهنيء الأمين (٨٠٩ ـ ٨١٣) بأولى قصائده فيه، استأذن في حديث يمهد لقصيدته قال فيه: «يا أمير المؤمنين، ان شعراء الملوك قبلي شببوا بالمدر والحجر، والشاء والبقر، والصوف والوبر، فغلظت طباعهم، واستغلقت معانيهم، ولا بصر لهم بامتداح خلئائنا» (٢٥) ثم انشده قصيدته التي افتتحها بالخمر:

الا دارها بالماء حتى تملينها فملن تكمرم المصهباء حستى تهمينها

وعندما وجد الشاعر الخليفة لا يعترض على شعره، غالى في موقفه، وانتقل الى الدعوة العلنية الدؤوب الى ترك الوقوف على الاطلال، والاستعاضة عنها بالخمر أو غيرها من موضوعات الحاضرة. حقاً لم يكن أبو نواس أول من رفع لواء هذه المدعوة ولا الوحيد فيها. بل سبقه الى أطراف منها بعض الشعراء. فقد عجب بشار بن برد (٧١٤ ـ ٧٨٤) عمن يقف فيبكى على الأطلال فقال (٣٠٠):

كىيى فى يىسكىي لمحسبس في طلول من سيسبكى لحبس يوم طويال؟ ان في الحشر والحسساب لىشىغىلا عن وقوف بىكىل رسىم محيىل

وفضل صديق لمطيع بن ايساس (٧٨٣) موقف عماشقين عملى الصحارى ومما فيها من ممواضع وجبال وطيور، قمال مطيع (٢٠٠ «جلست أنا ويحيى بن زياد (نحو ٢٧٧) الى فتى من أهمل الكوفمة كان يُنسب الى الصبوة، ويكتم ذاك. ففاوضناه واخذنا في أشعار العرب، ووصفها البيد وما أشبه ذلك، فقال:

لأحسنُ من بيد يحار بها القطا ومن جبلي طيّ ووصفكم سلعا تسلاحظ عينى عاشقين كلاهما له مقلة في وجه صاحبه ترعي

<sup>(</sup>٣٥) ابو نواس، ديوان أبي نواس الحسن بن هاني، حققه وضبطه وشرحه عبد المجيد الغزائي (القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٥٣)، ص ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣٦) بشار بن برد، ديوان بشار بن برد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٦)، ج ٤، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣٧) ابــو العباس عبــد الله بن المعتز، طبقــات الشعراء، تحقيق عبــد الستار احمــد فراج، ذخــائــر العــرب، ٢٠ (القاهرة: دار المعارف، [د. ت.])، ص ١٠٢٠.

<sup>(</sup>۳۸) المصدر نفسه، ص ۱۰۲.

أعلى وداع أو لمام؟ غير الجلود على العظام سكر المخويّ من المدام والعين نافرة المنام بيين محمود وذام يسبحن في بحر الظلام

حي المنابر بالسلام لم يبق منك ومنهم ولقد سكرت من الهوى فالقلب مضطرب الحشا فاذا عزمت فامض همتك ودع النوافيخ في البرى

ودعا عبد الله بن ابي امية اله عربي عبد الله بن ابي امية اله المحال الموقوف على الاطلال في عبد صادرة من أبي نواس، قال:

| <del>e</del> | ربسع   | وكسل  |  |
|--------------|--------|-------|--|
| جــهــوا     | لكل    | ذرهسا |  |
| بسرحسيسا     | آذنسوا | قسد   |  |

دع دارسات الطلول ولا تـصـف دار سـلمـی ولا تـقـل: آل لـيـلی

ولم ينفرد أبو نواس بحملته على الاطلال بـل شاركـه فيها كثير من معاصريـه، الذير بخاصة بالخمريات، من أمثال الحسين بن الضحاك المعـروف بالخليـع (٧٧٩ ـ ٨٦٤) الذر البادية، وما تنبته من زروع، وما تفرضه على سكانها من شرب للبن الابل والنعاج ولبس خشنة قديمـة، وركوب للخيـل، ووصف كل ما في الباديـة بالأقـذاء، وكل من فيها بـالا قال نه :

ومن صبوحك در الإبل والشا الى الفراديس إلا شوب أقداء جلف تلفع طمرا بين احناء بدلت من نفحات الورد بالاء ما بين بطن بشيران حللت به فعد همك عن طِرْفٍ يمارسه

ولذلك يعد المؤرخون هذه الحملة ثورة عامة أعلنها المجددون في مطلع العصر للمواءمة بين شعرهم وبيئتهم الحضرية الحديثة وما تمتلىء به من تيارات ثقافية جديدة المؤرخون ابا نواس زعيم هذه الثورة لالحاحه في الاعلان والدفاع عنها، ولاتساعه فيها حتى الاعراف البدوية من وقوف على الاطلال، وبكاء عندها وحديث معها، وتغزل بأسهاء عربية ووصف للرحلة في الصحارى المجدبة الفسيحة لبلوغ الممدوح، وتصوير لحياة أهل هذه اله وما عرفوه من حيوان ونبات. قال في احدى قصائده (١٠):

وارفض السربع دارسا ومحسيلا وأجابست لسذي السسؤال سسؤولا يسطرد الهم طعمها والخليلا انس رسم الديار ثم الطلولا هل رأيت الديار ردت جوابا واشربها كأنها عين ديك

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤٠) الحسين بن الضحاك، اشعار الخليج (بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٠)، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤١) ابو نواس، ديوان ابي نواس الحسن بن هاني، تحقيق الغزالي، ص ٦٧٣.

#### وقال(١١):

دع الاطلال تسفيها الجنوب وخل لراكب الرجيناء أرضا ولا تأخذ عن الاعراب لهوا دع الالبان يشربها رجال بأرض نبتها عشر وطلح اذا راب الحليب فبل عليه فأطيب منه صافية شمول

وتبكي عهد جدتها الخطوب تخب بها النجيبة والنجيب ولا عيشا فعيشهم جديب رقيق العيش بينهم غريب واكثر صيدها ضبع وذيب ولا تحرج فها في ذاك حوب يطوف بكأسها ساق أريب

من اجل ذلك لا نعجب عندما نجد من الادباء من اتهمه بالشعوبية، أي كراهية العرب والتعصب عليهم ممالأة لأصله الفارسي. ولكن غيرهم اعتدل فاكتفى بالقول بأنه «كان شعوبي اللسان»("") وبرأه من شعوبية القلب.

والامر الغريب في هذه الدعوة أنها - على الرغم من اعتادها على واقع البيئات الجديدة - لم تنل النجاح المقدر لها. واستمر الشعراء بل المجددون منهم أمثال أبي تمام (٩١٦ - ٨٤٦) والمتنبي (٩١٥ - ٩٦٥) والمعري (٩٧٣ - ١٠٥٧) في الاجيال التالية يلتزمون بالعرف العربي القديم في تصوير الاطلال والصحراء. واضطر أبو نواس نفسه الى التنازل عن دعوته، والعودة الى العرف القديم في بعض مدحه، ارضاء للممدوحين. ويكشف لنا ذلك ان الخلفاء وكبار القوم وعلماء اللغة في بغداد احتضنوا العرف القديم، وقاوموا كل مساس به، وفرضوه على الشعراء فرضاً. ويكشف أيضاً أن البيئة المتقافية غلبت البيئة المجفرافية، ودفعت الشعراء الى الاحتذاء، او التجديد في داخل الاطار القديم.

والغريب أيضاً ان دعوة أبي نواس صارت دعوة تقليدية رددها شعراء الخمر بعده تظرفاً منهم، دون أن تكون منهم ثورة أو محاولة للثورة، ودون أن يكون ذلك منهم تلبية لشعور بيئي. يقول ابن وكيع التنيسي (١٠٠٣) مثلًا في احدى خمرياته (١٠٠٠).

ذا العيش لا نعت المهامة والفلا لا فرّج السرحمين كسربية جماهيل

وسسؤال رسم السدار والاحمجار يسبكي عملى الاطسلال والأثمار

وورد الينا خبر من القرن العاشر يدل أن الشاعر العربي اتسعت فطنته بالاثر البيئي، فتنبـه الى أن البيئة الضيقة الخاصة تفرض من الآثار مثل ما تفـرض البيئة العـامة الـواسعة. قيـل ("": إن أحد

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ١١.

<sup>(</sup>٤٣) ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج ١، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤٤) حسين نصار، محقق، ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر (القاهرة: مكتبة مصر، [د. ت.])، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤٥) يوسف بن تغري بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق فهيم محمـد شلتوت، جمـال محمد محرز وجمال الدين الشيال، ١٦ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٢)، ج ٣، ص٩٦.

الاشمخاص سأل ابن الرومي (٨٣٦ ـ ٨٩٦) لم لا تشبيه ابن المعتز وانت اشعمر منه؟ فقـال له: أنشدني شيئاً من شعره أعجز عن مثله. فانشده وصف ابن المعتز للهلال:

فأنظر اليه كنزورق من فضة قد اثقلته جمولة من عنبر

فقال ابن الرومي: زدني. فانشده:

كان اذريونها والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية

فصاح ابن الرومي: «واغوثاه، لا يكلف الله نفساً الا وسعها، ذلك انما يصف ماعون بيته». ومجمل القول إن الشعراء خضعوا لـلاثار التي تفرضها كـل بيئة ومـا يجري فيهـا من تيارات

ومجمل القول إن الشعراء خضعوا لـلآثار التي تفـرضها كـل بيئة ومـا يجري فيهـا من تيارات ثقـافية متغـايرة، عن وعي من بعضهم، وعن غـير وعي من أكثرهم. ولـذلـك اختلفت صـورة مـا أصـدروه من شعر في الاقطار العربية المتعددة، والعصور المتعاقبة.

ولم يقف الامر بهم عند هذا بل كان منهم من له حس أرق وفطنة أثقب، فتنبهوا الى أثر البيئة في المجالات الشعرية المتعددة. وكشف أقدم الاخبار التي عثرنا عليها عن أن أقدم تنبه كان في مجال عملية الابداع، عوناً لها أو إعاقة.

ثم فطن الشعراء الى ما تخلفه البيئة من آثار في شكل القصيدة ومضمونها، بل الى عناصر جزئية في المضمون. وقد أثارهذا التنبه أول ثورة عامة على العرف العربي القديم في بناء القصيدة.

#### ٣ ـ مؤرخو الأدب

أولع العرب بالاخبار التاريخية منذ جاهليتهم، فتداولت كل قبيلة قصص تاريخها في أسلمرها، وحافظت عليها حفاظها على كيانها. ولذلك لم يعجب العلماء عندما وجدوا العرب يبادرون الى التأليف التاريخي منذ عصر مبكر كل التبكير بعد الاسلام، ووجدوهم يبتكرون من وجوه التأليف التاريخي ما لا نجده عند أمة غيرها في قديمها فيها اعتقد.

واقدم تاريخ عثرت على أخباره، ويتناول بقعة معينة، هو الكتاب الذي ألفه محمد ابن الحسين ابن زبالة، في تاريخ المدينة، وفرغ من تأليفه في تشرين الأول/ اكتوبر عام ٨١٤.

والكتاب أو الكتب التالية هي ما ألفه محمد بن عمر الواقدي (٧٤٧ ـ ٨٢٣) عن فتوح البلدان، او فتوح الشام ومصر وأرمينية والعجم والعراق وغيرها. ثم توالت الكتب التي اختص كل منها بمنطقة واحدة مثل اخبار مكة لأحمد بن محمد المعروف بابن الأزرق (٨٣٤)، واخبار البصرة لعمر بن شبة (٧٨٩ ـ ٨٧٨) وغيرهما، أو عمّت أكثر من منطقة مثل فتوح مصر والمغرب وأخبارهما لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (٨٧١)، وفتوح البلدان لأحمد بن يحيى البلاذري (٨٩١)، وغيرهما من الكتب التي قسمت ما احتوت عليه من فصول على أساس جغرافي. وعلى الرغم من أن هذه الكتب لا تمت الى التاريخ الادبي، فلا أشك انها ساهمت في لفت الانظار الى الأساس

<sup>(</sup>٤٦) الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص ٨١.

الجغرافي، وأدختله في الاطار الثقافي للانسان العربي في القرن التاسع.

وأقدم كتاب في التاريخ الادبي وصل الينا هو كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (٧٦٧ ـ ٨٤٦). وقد قصر المؤلف كلامه على أربعين شاعراً من الفحول المشهورين في الجاهلية، ومثلهم في الاسلام، وما قارب ذلك من شعراء ذوي لون خاص.

وكيا اختار الجمحي الشعراء على أساس تحكمي، قسمهم الى طبقات على أساس تحكمي أيضاً. فاعتمد في التقسيم \_ كها يقول \_ على تشابه الشعر. ولكنه جعل كل أربعة من الجاهليين \_ ومن الاسلاميين كذلك \_ طبقة. وأقام الكتاب كله على هذا النظام. وذلك أمر محال. وقد شعر المؤلف بهذا، فقال ذات مرة، وهو يتحدث عن أوس بن حجر، الذي وضعه في الطبقة الثانية من الجاهليين: «وأوس نظير الاربعة المتقدمين إلا إنًا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط» (١٠).

وعدل المؤلف عن هذا الأساس في عدد من الشعراء وضعهم بين طبقات الجاهليين وطبقات الاسلاميين. حقاً جعلهم طبقات، غير أنه خصص واحدة لأصحاب المراثي، وأخرى لشعراء القرى العربية، وعنى بها المدينة ومكة والطائف والبحرين واليهامة، وطبقة ثالثة لليهود.

ويبين هذا أن ابن سلام راعي في تقسيمه الشعراء الذين تناولهم في كتابه الأسس التالية:

١ ـ لون الشعر، فجعل لأصحاب الرثاء طبقة، وللرجاز الطبقة التاسعة من الاسلاميين.

٢ ـ جودة الشعر وكثرته، فقدم الطبقات التي تتحلى بهاتين الخاصيتين، وأخر التي تفتقر الى احداهما.

٣ \_ جنس الشاعر، فخص يهود المدينة بطبقة.

٤ ـ بيئة الشاعر، حين جمع شعراء القرى معاً، وتكلم عن أهل كل قرية منها منفردين وحين أفرد الطبقة السادسة من الاسلاميين لأربعة شعراء من الحجاز.

وكان ذلك أول التفات الى البيئة في كتب التاريخ الأدبي.

ويبدو أن دعبل بن على الخزاعي (٧٦٥ ـ ٨٦٠) راعى الأساس البيئي فيها كتب عن الشعراء العباسيين، إذ يقال انه الله كتاباً في شعراء بغداد، وآخر في شعراء البصرة، وثالشاً في شعراء خراسان. وسواء أكانت هذه الكتب أجزاء من كتابه المعروف طبقات الشعراء ـ كما يرجح د. محمد زغلول سلام ٢٠٠٠ ـ أم كانت كتباً مستقلة، فإن دلالتها لا تتغير، وتؤكد إقامة دعبل حديثه عن هؤلاء الشعراء على أساس جغرافي واضح.

ولم يصل الينا الكتاب التالي، وهو البارع لهارون بن علي بن يجيى المنجم (٩٠١). وقد أعطى ابن خلكان هذا الكتاب وصفين متناقضين، فأوقعنا في الحيرة فقد قال في ترجمت للعياد الاصفهاني «١٠»: «صنف التصانيف الفائقة، من ذلك كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر» جعله ذيلًا على «زينة دمية

<sup>(</sup>٤٧) سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤٨) شمس الدين ابو العباس احمد بن خلكان، وفيات الأعيـان وانباء ابنـاء الزمـان، تحقيق محمد محيى الـدين عبد الحميد، ٦ ج (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨- ١٩٤٩)، ج ٤، ص ٢٣٥.

الدهر» تأليف أبي المعالي سعد بن علي الوراق الحظيري، والحظيري جعل كتابه ذيالًا على «دمية القصر وعصرة اهل العصر» للباخرزي، والباخرزي جعل كتابه ذيلا على «بتيمة الدهر» للثعالبي ... والثعالبي جعل كتابه ذيلا على كتاب «البارع» لهارون بن علي المنجم». وعاد الى تأكيد هذا القول في ترجمته لهارون فقال (20): «هذا الكتاب هو الذي ذكرته في ترجمة العهاد الكاتب الاصبهاني، وقلت: ان كتاب الخريدة، وكتاب الحظيري والباخرزي والثعالبي، فروع عليه، وهو الاصل الذي نسجوا على منواله» وقبل هذا القول كمل من كتب عن المبارع، أو يتيمة الدهر للثعالبي، أو منهج الثعالبي في تأليفها. ولما كانت كل الكتب التي ذكرها ابن خلكان تعتمد على أساس جغرافي في التقسيم كان لنا الحق أن نعتقد أن ابن المنجم اعتمد على هذا الاساس، بل كان أول مؤرخ أدبي قسم كتابه كله على أساس جغرافي.

ولكن هذا الاستنتاج لا يتفق مع وصف ابن خلكان نفسه للبارع أيضاً، في قوله: «افتتحه بذكر بشار بن برد، وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح» (۵۰ ذلك الوصف الذي يقارب وصف كتاب الباهر الذي بدأ تأليفه أخوه يحيى بن علي (٨٥٥ - ٩١٢) وأتمه ولده أحمد، ووصف طبقات ابن المعتز. وقد صرح ابن المعتز في مقدمة كتابه طبقات الشعراء بأنه تابع فيه ابن المنجم في كتابه طبقات الشعراء الذي قطع محمد بهجة الاثرى أنه أراد به البارع (۵۰). فإذا صح ذلك، وجب اخراج البارع من هذه المجموعة، فلا أساس جغرافيا في كتاب ابن المعتز. ويؤكد هذا أن كتب هذه المجموعة صرحت أنها تتبع الثعالبي ومن بعده من المؤلفين، ولم يذكر أحد منها ابن المنجم.

ويلف الغموض أحد الكتب المنسوبة الى محمد بن يحيى الصولي (٩٤٦)، فقد سمَّته بعض المصادر كتاب شعراء مصر، وبعضها شعراء مضر<sup>٢٥١</sup>. فإذا صح العنوان الأول كمان أول كتاب يتناول الشعراء المصرين بالحديث، وكان الأساس الجغرافي واضحاً فيه. ونبرز الى الضياء مع كتاب عبد الملك بن محمد الثعالبي (٩٤٦ ـ ١٠٣٧) المسمَّى يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.

فقد رأى العالم الاسلامي يستظل بثلاث خلافات متخاصمة ومتنافسة: عباسية سنية في المشرق، وفاطمية شبعية في المشرق، وفاطمية شبعية في الشعراء الفحول المشرون أو ظهروا في كل واحدة من هذه الخلافات، ولا يقتصر الامر على بغداد أو العراق. بل رأى الشعر العربي ينزوي عن جزء من بلاد فارس تهيمن عليه الدولة السامانية، ويسلمه الى شعر فارسي اللغة، أخذ يقوى شيئاً فشيئاً الى أن أظهر أول شعرائه الكبار في ابي جعفر رودكي (٩٤١).

فاتخذ الثعالبي من التقسيم البيئي اساساً لكتابه. ورتب شعراء عصره الذين ذكرهم في أقسام أربعة:

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، ج ٥، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، ج٥، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥١) ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص ١٨، وفيه ابن نجيم، غير ان الاثري رأى انه محرّف عن ابن المنجم.

<sup>(</sup>٥٢) عماد الدين محمد بن محمد الكماتب الاصفهاني، خبريدة القصر وجبريدة العصر، القسم العبراقي، تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، [د. ت.])، «المقدمة،» ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥٣) محمد بن يحيى الصولي، اخبار البحتري (دمشق: دار الفكر، ١٩٦٤)، ص ٢٦.

- ـ القسم الاول في محاسن أشعار آل حمدان وشعرائهم وغيرهم من أهل الشام وما يجاورها من مصر والموصل (والمغرب) ولمع من أخبارهم .
- ـ القسم الثاني في محاسن أشعار أهل العراق، وإنشاء الدولة الديلمية من طبقـات الأفاضـل، وما يتعلق بها من أخبارهم ونوادرهم، وفصوص من فصول المترسلين منهم.
- ـ القسم الثالث في محاسن أشعار أهل الجبال وفارس وجرجان وطبرستان وأصفهان من وزراء المدولة الديلمية وكتّابها وقضاتها وشعرائها وسائر فضلائها، وما ينضاف اليها من أحبارهم وغرر ألفاظهم.
- ـ القسم الرابع في محاسن أشعار أهـل خراسـان وما وراء النهـر، من إنشاء الـدولة السـامانيـة والغزنية، والطارئين عـلى الحضرة ببخارى من الأفـاق، والمتصرفين عـلى أعمالهـا، وما يستـطرف من أخبارهم، وبخاصة أهل نيسابور والغرباء الطارئين عليها والمقيمين فيها.
  - ثم قسَّم كل واحد من هذه الاقسام الى عشرة أبواب: فكانتُ أبواب القسم الأول كما يلى:
    - ـ الباب الأول في فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان. . . .
      - ـ الباب الثاني في ذكر سيف الدولة . . . .
        - ـ الباب الثالث في ذكر أبي فراس. . . .
    - الباب الرابع في ملح شعر أل حمدان وغيرهم من أمراء الشام وقضاتها وكتَّابها
      - ـ الباب الخامس في ذكر أبي الطيب المتنبى . . .
      - ـ الباب السادس في ذكر النامي والناشي والزاهي....
      - ـ الباب السابع في ذكر أبي الفرج عبد الواحد الببغاء...
      - ـ الباب الثامن في ذكر الخليع الشامي والوأواء الدمشقى وأبي طالب الرقي.
        - ـ الباب التاسع في ملح أهل الشام ومصر والمغرب....
          - ـ الباب العاشر في ذكر شعراء الموصل. . . .

#### وتأتي أبواب القسم الثاني كما يلي:

- ـ الباب الأول في ذكر ملوك آل بويه. . .
- ـ الباب الثاني في ذكر المهلبي الوزير. . .
- ـ الباب الثالث في ذكر أبي اسحاق الصابي
- ـ الباب الرابع في ذكر ثلاثة من كتاب آل بويه يجرون مجرى الوزراء: عبد العزيز بن يوسف، وعبد الرحمن بن الفضل الشيرازي، وعلي بن القاسم القاشاني.
  - ـ الباب الخامس في ذكر شعراء البصرة. . . .
  - ـ الباب السادس في ذكر نفر من شعراء العراق ونواحيها سوى بغداد. . . .
    - الباب السابع في ذكر قوم من شعراء بغداد. . .
- ـ الباب الثامن في تفاريق قطع من ملح المقلين من أهل بغداد ونواحيها، والطارئين عليها من الأفاق، والمقيمين مها.

- الباب التاسع فيها أخرج من مجموع أشعار أهل العراق وغيرهم في الوزير أبي نصر سابور بن أردشر.
  - ـ الباب العاشر في ذكر الشريف أبي الحسن الرضى الموسوي النقيب. . .

#### وهذه أبواب القسم الثالث:

- \_ الباب الأول في ذكر ابن العميد. . .
- ـ الباب الثاني في ذكر ابنه أبي الفتح ذي الكفايتين...
- ـ الباب الثالث في ذكر الصاحب أبي القاسم اسماعيل بن عباد. . .
  - ـ الباب الرابع في ذكر أبي العباس أحمد بن ابراهيم الضبي . . .
    - ـ الباب الخامس في محاسن أشعار أهل العصر من أصبهان.
- ـ الباب السادس في ذكر الشعراء الطارئين على حضرة الصاحب (بن عباد) من الأفاق سوى من يقع ذكره منهم في أهل خراسان وطبرستان، فإن لهم باباً منفرداً في هذا الربع الثالث وسوى أبي طالب المأموني وأبي بكر الخوارزمي وبديع الزمان أبي الفضل الهمذاني، فإن لذكر كل منهم مكاناً في الربع الرابع.
  - ـ الباب السابع في ذكر سائر شعراء الجبل، والطارئين عليه من العراق وغيرها. . .
- الباب الثامن في ذكر . . . أهل فارس والأهواز ، سوى من تقدم ذكرهم في ساكني العراق . . . وسوى من يتأخر ذكرهم في الطارئين على خراسان . . .
  - ـ الباب التاسع: ذكر . . . أهل جرجان وطبرستان
  - ـ الباب العاشر في ذكر الامير السيد شمس المعالي قابوس بن وشمكير. . .

#### وهذه أبواب القسم الرابع:

- الباب الأول في إيراد محماسن وطرف من أخبار وأشعار قوم سبقوا أهمل عصرنا همذا قليلاً وتقدموهم يسيراً، ومن أبناء الدولة السمامانية، وإنشاء الحضرة البخمارية وسمائر شعراء خراسمان، الذين هم م مع قرب العهد في حكم أهل العصر.
- البابُ الثاني في ذكر العصريين المقيمين بالحضرة البخارية، والطارئين عليها، والمتصرفين في أعلها.
  - ـ الباب الثالث في ذكر المأموني والواثقي . . .
    - ـ الباب الرابع في غرر فضلاء خوارزم .
  - الباب الخامس في ذكر أبي الفضل الهمذاني.
  - ـ الباب السادس في ذكر أبي الفتح البستي وسائر أهل بست وسجستان. . .
    - ـ الباب السابع في تفاريق من ملح أهل بلاد خراسان سوى نيسابور. . .
      - الباب الثامن في ذكر الأمير أبي الفضل عبيدالله بن أحمد الميكالي . . .
- ـ الباب التاسع في ذكر الطارئين على نيسابور من بلدان شتى عل اختلاف مراتبهم، فمنهم من فارقها، ومنهم من استوطنها... سوى من تقدم ذكره منهم في سائر الأبواب.
  - ـ الباب العاشر في ذكر النيسابوريين الذين تقع محاسن أقوالهم في هذا الباب. . .

يتجلى من هذا العرض للأقسام والأبواب أن الثعالبي أقام أقسام كتاب وأبواب على أساس جغـرافي واضح . فتنـاول القسم الأول المنطقـة من الشام شرقـاً الى المغرب غـرباً، والثـاني العراق، والثالث ايران تقريبًا، والـرابع خــراسان ومــا وراء النهر. وأقــام الأبواب عــلى مدينــة أو إقليـم واحد أحيانًا، مثل الموصل والبصرة والعراق واصبهان والجبل وبخارى وخوارزم وخـراسان. وأقـامها عـلى أكثر من مدينة مثل الباب التاسع في القسم الأول، والثامن والتاسع في القسم الثالث. والسادس في القسم الرابع. ولكنه في الباب التاسع من القسم الثالث فصل الحديث عن جرجان عن حديثه عن طبرستان. وأعطى بغداد ثلاثة أبواب، ونيسابور بابين، لاعتبارات مختلفة، يظهر الأساس الجغرافي في بابي نيسابور، لأن أحدهما لابنائها، والثاني للطارئين عليها. وفصل الحديث عن المقيمين عن الحديث عن الطارئين في داخل الباب السابع من القسم الثالث أيضاً. وقد خلط الطارئين بالمقيمين دون تفرقة بينها في أبواب أخرى، مثل الأبواب السادس والسابع والثامن من القسم الثالث، والبابين الثاني والتاسع من القسم الرابع. بل فعل ذلك في أقسام أخرى من دون أن يصرح بـذلـك في عناوينها، كم يتجلى في القسم الأول خصوصاً. بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما خصص أحد الأبواب للطارئين على أحد الأشخاص من البيئات المختلفة، مثل الباب التاسع في القسم الثاني، والسادس في القسم الثالث. وأعطى بخارى بابين أقامهما عـلى أساس زمني يتجـلى في البابـين الأول والثاني من القسم الرابع. ولما فعل ذلك وغيره، اضطر الى أن يخرج بعض الشعراء من الأبواب التي يستحقونها جغرافياً، كما فعل في الباب السادس من القسم الثاني، والبابين السادس والثامن من القسم الثالث، والبابين السابع والتاسع من القسم الرابع.

ولذلك: حين أقول ان الثعالبي أقام كتابه على أساس جغرافي، لا أعني أنه التزم هذا الأساس التزاماً دقيقاً سالماً من الشوائب. فنحن نرى المؤلف في العناوين السابقة يتخذ من الفئات الحاكمة لا البيئات مواد بعض عناوينه، ونراه يجمع في القسم الواحد بين بيئات مختلفة متباعدة، وعلى السرغم من ذلك، لقي كتاب يتيمة الدهر من إعجاب مؤرخي الأدب، ما جعلهم يتخذونه مثالاً يحتذونه في أعالم، فيؤرخ كل منهم لأهل عصره، ويقيم الحديث عنهم على أساس جغرافي كما فعل الثعالبي. بيل اتبعوه في حديثه المسجوع الذي لا يقدم معلومات عن أديب ممن تناولهم، ولا يقومه تقويماً حقيقياً.

وبعد مدة تجمعت لـدى الثعالبي معارف تنتمي الى الكتاب، الـذي كان اشتهـر بين العلماء، فدوَّنها في ملحق سار فيه على نهج اليتيمة، قال: «ووقع الي على الأيام ما ينخرط في سلكه ويصلح لـلالحاق به، ولا يسوغ تأخيره عن أخواته، لا سيها وقد خلا منه مكان قوم من السادة والكبراء، لا مترك لثهار خواطرهم ووسائط قلائدهم (و) عن لي حذو كتاب لطيف على تمثيله وترتيبه، وإيداعه ما شذ عنه من طرزه وجنسه... وقد قررت عنوان الكتاب تتمة البتيمة «أناناً.

وذكر صاحب كشف الظنون' وه أن لتقي الدين عبد القادر المصري (١٥٩٦) مختصراً لليتيمة في مقدار نصفها.

<sup>(</sup>٥٤) عبد الملك بن محمد الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن اهلِ العصر (طهران، ١٣٥٣ هـ)، ج١، ص ٩.

<sup>(</sup>٥٥) مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص ٢٠٤٩ و٢٠٥٠.

وألف عـلي بن الحسن البـاخـرزي (١٠٤٤) كتـاب دميــة القصر وعصرة أهــل العصر وقسم معاصريه الذين تناولهم فيه الى سبعة أقسام، وهي:

- ـ القسم الاول في محاسن شعراء البدو والحجاز.
- ـ القسم الثاني في طبقات شعراء الشام وديار بكر وأذربيجان والجزيرة وسائر بلاد المغرب.
  - القسم الثالث في فضلاء العراق.
  - القسم الرابع في شعراء الري والجبال وأصفهان وفارس وكرمان.
- ـ القسم الخامس في فضلاء جرجان واستراباذ ودهستان وقومس وخوارزم وما وراء النهر.
  - القسم السادس في شعراء خراسان وقهستان وبست وسجستان وغزنة.
- القسم السابع في طبقة من أئمة الادب لم يجر لهم في الشعر رسم، أورد فيه عشرين رجلاً من لم يعرفوا بالشعر، لم يراع في ايرادهم ترتيباً ما، وكان كل واحد من هؤلاء الادباء ينتمي الى مدينة غير مدن رفاقه. وذكر الباخرزي انه جعل الاعلام في داخل كل قسم ثلاث طبقات زمنية (٥٠) ومنهم السابقون الاولون، ومنهم اللاحقون المخضرمون، ومنهم المحدثون العصريون، غير ان الكتباب لا يفرد كل طبقة بفصل خاص بل لا نجد فصولاً في الكتباب في غير القسم السيادس فقد افتتحه بخمسة من الادباء عددهم (٥٠) «نجوماً أرضية نظموا من أسلاك القوافي عقوداً مرضية. . . هم في مواكب الفضل خيس، وما منهم الا مقدم أو رئيس، كذلك فعل مع أدباء مدينته باخرز (٥٠) «عناية بأدض خرجتني، والى هذه الرتب العائية درجتني. . . » كذلك نجد فيه عنواناً لطبقات مدينة بيهق (٥٠)، وآخر لاسفرايين (١٠).

وواضح أن الباخرزي تناول الاقباليم التي تناولهما الثعالبي، وعبالج معماصريه من الشعراء خصوصاً والكتاب عموماً كما فعل الثعالبي، وانهما اشتركا في بعض التراجم لان الباخرزي وجد الثعالبي لم يعطها ما تستحق. وعلى الرغم من ان الباخرزي قسم الكتباب الى سبعة أقسام، لم تبرأ الدمية مما لاحظناه في اليتيمة، ومما سنجده في معظم الكتب التالية.

وانتقل المنهج الى الاندلس في القرن الشاني عشر فاتبعـه على بن بســام الشنتريني (١١٤٧) في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة غير أنه قصره على الاندلس وحدها من الاقطار العربية.

وجعل المؤلف كتابه في أربعة اقسام:

ـ الاول منها لأهل قرطبة وما يصاقبها من بلاد متوسطة الاندلس.

- الثاني لأهل الجانب الغرب.

<sup>(</sup>٥٦) علي بن الحسن الباخـرزي، دمية القصر وعصرة اهـل العصر (بغداد: مـطبعة المعـارف، ١٩٧٠)، ج١، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه (النجف الاشرف: مطبعة النعمان، ١٩٧١)، ج ٢، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، ج٢، ص ٣١١.

ـ الثالث لأهل الجانب الشرقي .

ـ الرابع للطارثين على الاندلس. واستطرد الى ثلاثة عشر أديباً من المشارقة المعاصرين اللذين لا صلة لهم بالاندلس وأعلن أنه عقد هذا القسم «اقتداء بابي منصور في تأليفه المشهور، المترجم بيتيمة الدهر في عاسن أهل العصر »(١٠).

وصرح (١٦) انه حشا كل قسم بالحديث عمن ملكه ثم الكتاب والوزراء ثم أعيان الشعراء ثم المقلين منهم، غير أنه لم يفصل بين كل فئة وأخرى لتداخلها، ولذلك كثيراً ما لا يتضح هذا النهج.

وقال العماد الاصفهاني(١٣٠) عن القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الــزبير (١١٦٧): «صنف كتــاب جنان الجنان ورياض الاذهان، وذيل به اليتيمة، وطالعت منه جزءاً، ذكر فيه شعراً».

ويدل هذا القول ان القاضي الرشيد قسم كتابه على أساس جغرافي، وإن كان الكتاب مفقوداً، على الرغم من استفادة من كتبوا عن شعراء مصر منه، مثل العماد في الحريدة، وابن سعيد في المغرب. ويؤكد هذا الاستنتاج قول الادفوي في المطالع السعيد (١٠): «ذيل به على البتيمة».

وعلى الرغم من ذلك، لا أستطيع المواءمة بين هذه الاقوال وقول ياقوت الذي يدل على أنـه لم يتنـاول الا من عاش في مصر من الشعـراء، قال: «كتـاب جنان الجنـان وروضة الاذهـان في أربع مجلدات، يشتمل على شعر شعراء مصر ومن طرأ عليهم»(١٠٠٠.

وألَّف البيهقي (١١٠٦ ـ ١١٠٠) ذيلا على دمية القصر، جمع فيه أشعار أهل عصره وسهاه وسلح المدمية ثم ألَّف تتمة له في مجلد خفيف سهاه درة الوشاح. وقد اختلف العلماء في اسم البيهقي، فجعله السمعاني في المذيل: أبا الحسن علي بن زيد (١١٠٠)، وجعله العهاد الأصفهاني في الحريدة: شرف الدين أبا الحسن علي بن الحسن. والمرجح هو الأول، فهو المنقول عن خط يده (١٠٠٠). وقد عثر في خزانة كتب حسين جلبي بمدينة بورسة في تركيا على جزء من الدرة (١١٠٠).

وألَّف أبو المعالى سعد بن على القاسم الأنصاري الحظيري المعروف بدلال الكتب (١١٧٢)

<sup>(</sup>٦١) ابـو الحسن علي بن بسـام الشنتريني، الـذخيرة في محـاسن اهل الجـزيرة (القـاهرة: لجنـة التأليف والـترجمة والنشر، ١٩٣٩)، ج ١، القسم الأول، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ج١، القسم الاول، ص ٢١.

<sup>(</sup>٦٣) الاصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، القسم العراقي، «قسم شعراء مصر،» ج١، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٦٤) جعفر بن ثعلب الادفوي، الطالع السعيد الجامع آسياء نجباء الصعيد، تحقيق سعــد محمد حسن، مــراجعة طه الحاجري (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٦)، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٦٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج ٤، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦٦) ابن خلكان، وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان، ج ٣، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٦٧، وياقوت الحموي، معجم الادباء، ج ١٣، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٦٨) جامعة الدول العربية، معهد المخـطوطات العـربية، فهـُرست المخطوطـات المصورة (القـاهرة: الجـامعة، المعهد، ١٩٥٤)، ج ١، ص ٥٤٥.

زينة الدهر وعصرة أهل العصر، الذي سهاه ابن الدبيثي زينة الدهر في لطائف شعراء العصر جمع فيه جماعة كثيرة من أهل عصره ومن تقدمهم (١٠٠٠).

وألّف عماد الدين أبـو عبد الله محمـد بن حامـد القرشي الأصبهـاني (١١٢٥ ـ ١٢٠١) كتاب خريدة القصر وجريدة العصر لأهل عصره وجعله في أربعة اقسام:

- ـ القسم الاول لشعراء العراق.
- ـ القسم الثاني لشعراء العجم وفارس وخراسان.
- ـ القسم الثالث لشعراء الشام والموصل وجزيرة بني ربيعة وديـار بكر ومـا يجاورهـا من البلاد، والحجاز وتهامة واليمن .
  - ـ القسم الرابع لشعراء مصر وأعمالها وجزيرة صقلية والمغرب والاندلس.

وفصل شعراء كل اقليم عن الاقاليم الاخرى التي جمعها تحت قسم واحمد. واتبع في المترجمة لهجاً مماثلًا لنهج الثعالمي في الميتيمة.

واختصر الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الخريدة، ويبدو أن خزانة كتب المجمع العلمي العراقي تقتني مختصراً عن هذ المختصر ٧١٠٠.

واختصرها أيضاً علي بن محمد المعروف برضائي الـرومي (١٦٢٩) في كتـاب يسمّى عـود الشباب أو الشهاب بطرد الذباب وتتوزع نسخه على برلين واسطنبول وفييناس.

ثم أخرج على بن موسى المعروف بابن سعيد الاندلسي (١٢١٤ ـ ١٢٧٥) كتابي المغرب في حلى المغرب والمشرق في حلى المشرق. وأراد بالمغرب المنطقة من مصر الى المغرب والاندلس، وبالمشرق المنطقة من الشام الى أقصى الوطن العربي شرقاً، وعالج كل واحد من هذه المناطق معالجة جغرافية.

فقد قسم منطقة الاندلس الى غرب وموسطة وشرق، وأفرد لكل قسم منها كتاباً فسمّى كتاب الغرب كتاب العرس في حلى غرب الاندلس، وسمّي كتاب الموسطة كتاب الشفاه اللعس في حلي موسطة الاندلس، وسمّى كتاب الشرق كتاب الانس في حلى شرق الاندلس.

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلكان، وفيات الأعيان وانباء ابنـاء الزمـان، ج ٢، ص ١٠٩؛ الاصفهاني، خــريدة القصر وجــريدة العصر، القسـم العراقي، «المقدمة،» ج ١، ص ١٦٨، وياقوت الحموي، معجم الادباء، ج ١١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٧٠) الاصفهاني، المصدر نفسه، ج ١، ص ٩٤.

<sup>(</sup>۷۱) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧٢) المصدر نفسه.

ولم يقنع بهذا بـل قسم كل واحـد من هذه الاقسـام الثلاثـة تبعاً للمــالك التي ظهــرت فيه، وأعطى كلاً منها كتاباً. فكان نصيب غرب الاندلس سبعة كتب هي:

- كتاب الحلة المذهبة في حلى مملكة قرطبة.
- \_ كتاب الذهبية الاصيلية في حلى المملكة الاشبيلية.
  - ـ كتاب الفردوس في حلى مملكة بطليوس.
    - ـ كتاب الخلب في حلي مملكة شلب.
    - ـ كتاب الديباجة في حلى مملكة باجة.
  - \_ كتاب الرياض المصونة في حلى عملكة أشبونة.
    - ـ كتاب خدع المالقة في حلى مملكة مآلقة.

ثم قسم كل واحدة من هذه المهالـك تبعاً لما تشتمل عليـه من كور. فقسم الاولى مشلًّا الى ما

#### يلى:

- ـ كتاب الحلة الذهبية في حلى الكورة القرطبية.
  - ـ كتاب الدرة المصونة في حلى كورة بلكونة.
  - ـ كتاب محادثة السير في حلى كورة القصير.
  - ـ كتاب الوشي المصور في حلى كورة المدور.
    - ـ كتاب نيل المراد في حلى كورة مراد.
      - ـ كتاب المزنة في حلى كورة كزنة.
    - ـ كتاب الدر النافق في حلى كورة غافق.
  - \_ كتاب النغمة الارجة في حلى كورة استجة.
- \_ كتاب الكواكب الدرية في حلى كورة القبرية.
  - \_ كتاب رقة المحبة في حلى كورة استبة.
  - \_ كتاب السوسانة في حلى كورة اليسانة.

ثم قسم كل كورة تبعاً لما تشتمل عليه من مدن مشهورة فاشتملت الكورة الاولى من الكور السابقة على الكتب التالية:

- \_ كتاب النغم المطربة في حلى حضرة قرطبة.
- \_ كتاب الصبيحة الغراء في حلى حضرة الزهراء.
- \_ كتاب البدائع الباهرة في حلي حضرة الزاهرة.
  - ـ كتاب الوردة في حلي مدينة شقندة.
  - ــ كتبا الجرعة السيغة في حلي قرية وزغة.

وعد المؤلف كل قاعدة لمملكة عروساً لها، ورأى ان العروس الكاملة الزينة تحتاج الى منصة وتاج وسلك وحلة وأهداب. أما المنصة فخصصها للمعلومات الجغرافية عن القاعدة والمنشآت وأفرد التاج للمعلومات التاريخية بمن حكموها، والسلك لتراجم من له شعر من الوزراء والكتّاب والقضاة

والعلماء والشعراء، والحلة لتراجم من ليس له شعر من أعلام الفئات السابقة، والاهداب للوشّاحين والزّجالين وأصحاب النوادر.

وواضح أن المؤلف أقام جميع أقسام كتابه على أسس جغرافية بينة.

وألَّف شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمـر الخفاجي (١٥٦٩ ـ ١٦٥٩) كتـاب ريحانـة الألبا وزهرة الحياة الدنيا. وقسمه الى أربعة أقسام:

- ـ القسم الأول في محاسن أهل الشام ونواحيها
- ـ القسم الثاني في محاسن العصريين من أهل المغرب وما والاها.
  - ـ القسم الثالث في مصر وأحوالها.
  - القسم الثالث في ذكر الروم (بلاد الاتراك العثمانيين).

وقد خصص فصلًا من القسم الثاني لمكة، وأكثر من الحديث عن تجاربه الشخصية في الكتاب، بخاصة في القسم الأخير الذي أضاف فيه عدداً من المعارف أيضاً.

وألَّف محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين المحبي (١٦٥١ ـ ١٦٩٩) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ذيلا على ريحانة الألبا، وبناه على ثيانية أبواب:

- ـ الأول في محاسن شعراء دمشق ونواحيها.
  - ـ الثاني في نوادر أدباء حلب.
  - ـ الثالث في نوابغ بلغاء الروم.
- ـ الرابع في ظرائف ظرفاء العراق والبحرين.
  - الخامس في لطائف لطفاء اليمن.
  - ـ السادس في عجائب نبغاء الحجاز.
    - ـ السابع في غرائب نبهاء مصر .
    - ـ الثامن في تحائف أذكياء المغرب.

ولم يتبع المؤلف ترتيباً ما في كتابه، غير انه خصص فصلًا لبعض البيوت العلمية في قسم دمشق، مثل بيت حمزة وبيت العهاد وبيت المحبى.

ونقد النقاد نفحة الريحانة وتجمعت لدى مؤلف معارف جديدة فشرع في تدوين ذيل لها. ولكن الأجل لم يمهله لينسق ما كتب. وعندما عثر عليه تلمينده محمد بن محمود السؤالاتي الحنفي العثماني، عني به ونظّمه وأضاف اليه.

واقتصر السؤالاتي في التقسيم على ثلاثة فصول هي (٣٠٠):

- الفصل الأول في بلغاء دمشق الشام.

<sup>(</sup>٧٣) محمد امين بن فضل الله بن محب الله المحبي، نفحة المريحانية ورشحة طلاء الحانية، تحقيق عبد الفتياح محمد الحلو، ٦ ج (القاهرة: عيسى الحلبي وشركاه، [د. ت.])، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ١٢٧٠ أدب.

- ـ الفصل الثاني في بلغاء المدينة المنورة.
- ـ الفصل الثالث في نبهاء حلب الشهباء.

وتقتني دار الكتب المصرية مخطوطة، محفوظة تحت رقم (١٢٨٠ أدب)، وعنوانها مختارات نفحة الريحانة، ورشحة طلاء الحانة. وتتبع تبويب النفحة ولكن المخطوطة لم تشر الى صاحب هذه المختارات ولا زمن تدوينها.

وألَّف السيد على صدر الدين المدني بن أحمد نظام الدين الحسيني الحسني المعروف بابن معصوم (١٧٠٧) كتاب سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ترجم فيه لمعاصريه، وقسَّمه كها يلى:

- ـ القسم الأول في محاسن أهل الحرمين الشريفين (مكة والمدينة).
  - ـ القسم الثاني في محاسن أهل الشام ومصر ونواحيهما.
    - ـ القسم الثالث في محاسن أهل اليمن.
  - ـ القسم الرابع في محاسن أهل العجم والبحرين والعراق.
    - ـ القسم الخامس في محاسن أهل المغرب.

وفصل في القسم الاول تراجم مكة عن المدينة، غير أنه لم يفعل ذلك في بقية الاقسام ولم يقصر حديثه على أبناء هذه الأقاليم بل تحدث عن نزلائها أيضاً، وإن أخرهم الى ختام الفصول. وألَّف عبد الغنى بن اسهاعيل النابلسي (١٦٤١ ـ ١٧٣١) ذيل نفحة الريحانة.

وذكر المرادي في سلك الدر (<sup>۷۱)</sup> أن سعيمد بن محمد بن أحمد السمان الشافعي الدمشقي الدمشقي (۲۰۲ ـ ۱۷۰۹): «أراد تأليف كتاب يترجم به شعراء عصره... وارتحل للبلاد بقصد ذلك. وأراد أن يجعله كالنفحة للامين المحبي، والريحانة للشهاب الخفاجي، والسلافة لأبن معصوم المكي. فلم يتم له ذلك، وبقي في المسودات، وانتثر وتبدد، والمنية عاقته عن نشر هذه الفوائد السنية».

ولكن عبد الفتاح محمد الحلو، ناشر نفحة الريحانة (٥٧٠)، لاحظ أن المرادي نفسه يملأ كتابه سلك الدرر بالنقل عنه والرجوع اليه، ويذكر أسياء من نقل عنه في تراجمهم، ثم قال (٢٧٠): «ولعل أول ما يلاحظ على هؤلاء المترجمين أنهم دمشقيون، فلعل السيان لم يمكن الا من تراجم ابناء بلدته، أو لعل هذا هو القسم الذي سلم من كتابه واعتمد عليه المرادي». وهذا هو ما حدا بروكليان (٢٧٠) الى تسمية كتاب السيان تراجم أعيان دمشق وقد ذكر له مخطوطات في عدد من المكتبات.

وألَّف عصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمري الموصلي الحنفي (١٧٢١ ـ ١٧٧٩) كتــاب الروض النضر في تراجم أدباء العصر .

<sup>(</sup>٧٤) ابو الفضل محمد خليل بن احمد المرادي، سلك الدرر في اعيان الفرن الثاني عشر، ج ٢، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٧٥) المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، ج١، ص٣٢.

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه، ج۱، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧٧) بروكلهان، تاريخ الأدب العربي، الملحق ٢، ص ٤٠٤.

نتين من هذه الجولة أن الكتب التي ترجمت للادباء على أساس جغرافي استمرت منذ القرن العاشر الى الثامن عشر، وإذا كانت القائمة التي تتبعتها ينقصها بعض القرون، فإني أظن أن ذلك راجع الى ضياع الكتب التي ألفت فيها أو عدم شهرتها فلم اهتد اليها، ولا أظن أن هذه القرون خلت من هذا الصنف من التأليف. وكانت بعض القرون من الثراء بحيث انتجت أربعة كتب مشل الثاني عشر والثامن عشر، وغير أن الكثير منها اقتصر على كتابين ونلاحظ أن أربعة من المؤلفين أصدروا تتمات لمصنفاتهم، وأن بعض هذه المصنفات وجدت من يختصرها أو يختار منها.

ونتبين أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين كان يترجم لمعاصريه، ويتحرى الا يأتي بمن أتى بمه سابقه من الاعلام الا اذا وجد بين يديه مادة وافرة عنه غير موجودة عنده أو خالفه في بعض ما أورده عنه.

ونتبين أن الاساس الجغرافي لم يتطور وفق زمن التأليف بحيث يصير عند المتأخر أدق وأحكم منه عند المتقدم، بل بقي كما هو في ملامحه العامة، يتسع ويضيق وتكثر عناصره وتضيق، تبع لنظرة المؤلف، لا لاستفادته من قصور سابق وسعيه هو الى الكمال. ولذلك نرى أكثرهم يجمع في الفصل الواحد بين الاقاليم المتعددة بل المتباعدة، وكثيراً ما لا يفرق بين أبناء اقليم واقليم داخل الفصل الواحد. ونجدهم يجمعون بين أبناء الأقاليم والطارئين عليها، طالت مدد اقامتهم أو قصرت. ونجدهم يختلفون في ترتيب الاقاليم في كتبهم لا لسبب جغرافي، وانما لأسباب شخصية.

ونتبين أن التقسيم الجغرافي يصل الى قمة كهاله عند المغاربة. أما ابن بسام فيمكن أن نعلل الامر باقتصاره على الاندلس وحدها. وأما ابن سعيد فقد تناول في كتابيه العالم الاسلامي كله، ووصل في تصنيفه الى كهال لم يصل اليه أحد قبله أو بعده.

وتبقى اشارة ضرورية الى كتاب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب لأحمد بن محمد بن محمد المقسري (١٦٣١)، فذلك الكتاب ينقسم الى قسمين: أولها عن الاندلس، وثانيها عن الوزير الاديب. وظاهر التقسيم يوحي بأن المؤلف اتبع المنهج الذي يسلكه المؤلفون المحدثون عن الادباء، ويبدأونه بالحديث عن بيئاتهم ويعقبونه بالحديث عنهم، انطلاقاً من إيمانهم بما تخلفه البيئة في حياة الادباء وإنتاجهم من آثار. ولكن المقري لم يصرح بشيء من ذلك، وانما أعلن انه كتب أولاً عن الأديب ثم رأى أن يكتب عن الاندلس، وان يجمع ما كتب في كتاب واحد. وغير بعيد أن يكون إحساس قريب من إحساس المحدثين هو الذي دفعه الى هذا الجمع الذي نعدم نظيره في التراث العربي.

# الفصل التاسع الموسية الإقليمية في النهضة الحديثة

محمو د ۷ علے مکی \*\*

# أولاً: المشكل الأكاديمي

الذي يتأمل عالم الإسلام في ما يسمى بالعصور الوسطى ـ وهو تعبير ان صح استعماله في بلاد الغرب الأوروبي المسيحي، فإنه لا ينطبق في حدوده الزمنية على عالم الإسلام ـ فإنه يمكن أن يـلاحظ بوضوح وبشكل شامل أنه تعرض على طول تاريخه لقوتين متضاربتين: قوة جاذبة تـدفع بـه إلى الوحدة والتجمع، وقوة طاردة تؤدي به إلى الفرقة والتشتت.

وقد استمر الصراع بين هذين التيارين اللذين عادا يتجاذبان الوطن العربي بمزيد من الشدة والقوة منذ بهضته الحديثة حتى الوقت الحاضر. وفي ظل هذا الصراع يدور التفاعل الفكري والايديولوجي الذي نراه حالياً قائماً من دون أن يفقد شيئاً من حرارته، وهو من دون شك من أهم العوامل التي وجهت مسيرة أدبنا الحديث وما زالت توجهها إلى هذه الساعة.

وعلينا أولاً أن نحدد مفهومنا لعصر النهضة كها نعرفه في وطننا العربي، اذ أنه يختلف اختلافاً جدرياً عها يعنيه في بلاد الغرب الأوروبي، وهو مترتب على ما نفهمه مما يدعى «العصور الوسطى» هنا وهناك. أما بالنسبة للغرب الأوروبي فقد اعتاد المؤرخون حتى زمن قريب على اطلاق ذلك المصطلح على القرون العشرة الممتدة بين سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب في عام ٢٧٦ وسقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك العشمانيين في عام ١٤٥٣، وجرى الباحثون الأوروبيون على النظر إلى تاريخ العالم الإسلامي من هذا المنطلق، وهي نظرة يتضح فيها اخضاع تاريخ الإنسانية والعالم كله للمفهوم الأوروبي الذي يعتبر أوروبا مركز العالم ومحوره. ومع ذلك فليس تاريخ الأمم الأوروبية كلها خاضعاً لهذا المفهوم إذ يتفاوت ما بين أمة وأخرى. ولا شك في أن تطبيق ذلك الأوروبية ذلك المنهوم إذ يتفاوت ما بين أمة وأخرى. ولا شك في أن تطبيق ذلك

<sup>(\*)</sup> استاذ أدب الدلسي \_ كلية الأداب \_ جامعة القاهرة.

التحديث الزمني على عالم العروبة خاطىء من أساسه، فقد شهد هذا العالم رقباً حضارياً عظيماً فيها بين القرنين السابع والثالث عشر الميلاديين، ثم دخل في دور ركود تدريجي تزايد في العصور التالية ولا سيها منذ القرن الخامس عشر وامتد بعد ذلك على طول فترة خضوعه المباشر للخلافة التركية العثمانية. أما عصر نهضته الحديثة ـ وهو ما يمكن مقابلته في أوروبا بعصر البعث (Renaissance) ـ فهو يبدأ متأخراً عن أوروبا بنحو أربعة قرون أي في أواخر القرن الشامن عشر حينها شرعت رياح التغيير تهب على الوطن العربي، ولا يزال مستمراً حتى اليوم.

تبقى ناحية أخرى تستحق أن نطرحها ونحن نتحدث عن الآداب الاقليمية. اننا نـلاحظ أن كثيرا عمن يكتبون اليوم في الوطن العربي مؤرخين لأقطارهم سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية يطبقون مفهومهم القومي على هذا التاريخ، فيتحدثون عن التاريخ السياسي، أو الأدبي لهذا القطر أو ذاك كما لو كان قائماً بحدوده الحاضرة منذ فجر التاريخ، بل انهم يعملون أحياناً وفي سذاجة واضحة على تلمس جذوره في مجاهل الماضي القديم، ويحاولون ان يتصيدوا في تكلف ظـاهر خصائص وسمات مميزة لهذا الأدب الاقليمي أو ذاك، ويسرفون في ذلك اسرافاً يخرج بعه عن الموضوعية ويتحول الى لون من ترديد شعارات سياسية صارخة، فنجد من يتحدث عن الشاعر الجاهلي المثقب العبدي «القطري» لأنه ذكر اسم قَطر في شعره، أو الشاعر الاسلامي الفرزدق «الكويتي»، لأنه كان يتردد على كاظمة التي يظن أنها تقع الآن في الكويت. وينسى كثير من هؤلاء أن تلك الحدود السياسية القائمة حالياً في الوطن العربي، انما هي حدود مصطنعة فرضها الاستعمار فرضاً منذ عهد قريب. فهي في الحقيقة لا تمثل من الاختلاف ما يسمح بأن نعتبر الأدب في هذا القطر أو ذاك أدباً «قومياً» بمعنى الكلمة. ولنضرب على ذلك مثلًا في الشام، فإن هذا القطر ظلل يؤلف وحدة متهاسكة الى حد بعيد في معظم عصوره القديمة. ولم يعرف هذه التقسيهات السياسية التي تتوزع اليوم «دوله» الأربع الا بعد نهاية الحرب العالمية الاولى، بل انه ظل منذ القرن التاسع حتى القرن السادس عشر تقريباً يؤلف مع مصر وحدة سياسية متجانسة لم تنفصم عراها الا خملال فترات تاريخية محدودة. والجزيرة العربية ظلت على الرغم من تقلب الـدول عليها واصطراعها في جنباتها وحدة حضارية متشابهة الأجزاء، الى ان عملت المطامع الاستعمارية بتجزئتها أو «بلقنتها» منذ نحو قرن من الزمان. ونحن مع ذلك لا ننكر أن هناك أقطاراً عربية كانت لها سهات فيها بعض الخصوصية، ولكن ذلك كان في اطار الحضارة العربية الشامل. ونضرب عـلى هذا مثـلًا في الأندلس الاسلامية التي كان وضعها الجغرافي بين البحار المحيطة بهـا وامارات اسبـانيا المسيحيـة مما جعـل لها وضعاً خاصاً متميزاً، أو مصر التي تحيط بها من الشرق ومن الغرب حدود واضحة تسمح بالحديث عن كيان خاص لها، ولو ان هذا الكيان كان مرتبطاً في معظم العصور التاريخية بالشام من الشال وبالسودان من الجنوب، أو المغرب الكبير الذي كان يمتد عبر مساحة مترامية الأطراف ما بين حـدود مصر الغربية والمحيط الأطلسي، ثم الصحراء الكبرى في الجنوب، وصحيح أن هـذا الاتساع الكبير لم يعن خلال العصور القديمة باحتفاظه بتلك الوحدة، فتوزعته اقسام ادارية دعيت بالمغرب الأقصى والأوسط والأدني، وحتى هذه الأقسام لم تكن ثابتة الحدود، بل كانت اشبه بكثبان الرمال المتحركــة. أما حدوده حالياً فهي التي رسمها الفرنسيون الذين تعمدوا توسيع رقعة المغرب الأوسط، اذ كانـوا يعدون خططهم التي كانوا يمنون أنفسهم بتحقيقها، وهي أن تصبح هذه البلاد فرنسية خالصة. وعلى كل حال فإننا، مع الاعتراف بمدى تأثير العوامل الاقليمية والبيئية في الأدب العربي، لا نستطيع ان نقبل دراسته على اساس ذلك المفهوم الضيق المفتعل الذي يعمد الى تجزئته وفقاً للسياسات التي فرضها الاستعار الغربي وللمصالح المكتسبة المترتبة على تلك السياسات.

# ثانياً: عوامل الوحدة والتفرق

ونعود الى التيارين اللذين تجاذبا الوطن العربي بين الوحدة والتفرق، فنقول إن كليهما ينبع من عديد من العوامل هي ذاتها التي قامت بالدورين في آن واحد، فكأنها كانت عملة ذات وجهين، أو سلاحاً ذا حدين. وسنحاول ان نبين في الصفحات التالية مدى تأثير هذه العوامل بوجهها الايجابي أي حينما تكون دافعاً الى التوحيد والتجميع، والسلبي أي عندما تقوم بدور في التفريق والتشتيت.

#### ١ - الدين

لعل الدين هو أول ما ينبغي أن نوليه عنايتنا في حديثنا عن الوطن العربي بين الوحدة والتفرق. وانه لمن نافلة القول أن نبين التأثير العميق الذي باشره الدين في حياة هذه المرقعة التي ندعوها بالوطن العربي والتي تمتد من العراق حتى المغرب. ففي قلب هذه المنطقة ولدت الأديان السياوية الثلاثة، وكان آخر هذه الأديان هو الذي باسمه في ضوء امتداده من الجزيرة العربية شرقاً وغرباً تشكل وطننا العربي دون أن يعني ذلك انكاراً لرواسب الأديان السابقة، سواء منها الوثنية أم السياوية.

لقد بدأ انتشار الاسلام منطلقاً من شبه الجزيرة العربية منذ أوائل القرن السابع الميلادي، ولم يخض قرن واحد على ظهور الاسلام حتى كان الفاتحون الأولون استولوا على كل الأقطار التابعة للامبراطورية الساسانية وعلى الشطر الأكبر من دولة الروم البيزنطيين. وأى الاسلام بقيم روحية وانسانية واجتهاعية مكنته من الانتشار في هذه الرقعة الواسعة أكثر مما مكنته سيوف الفاتحين. ولعل أهم هذه القيم أن الاسلام لم يفرض نفسه فرضاً على البلاد المفتوحة، وذلك طبقاً لما تدعو اليه الآية الكرية ﴿لا اكراه في الدين قد تين الرشد من الغي ﴿١٠ بل ان الاسلام المتزم هماية أهل المذمة ممن اختاروا ان يبقوا على دياناتهم القديم، وكان ذلك شيئاً جديداً غير مألوف في العالم القديم، فالمسيحية مشلاً على الرغم من انتشارها السلمي ومما قاساه المسيحيون الأولون من محن الاضطهاد، لم تكد تصبح على الرغم من انتشارها السلمي ومما قاساه المسيحيون الأولون من محن الاضطهاد، لم تكد تصبح الديانة الرسمية لأباطرة الرومان حتى حاول هؤلاء أن يفرضوها بالقوة وشرعوا في التنكيل بكل من لا يدين بها في دولتهم. وأدى هذا التسامح الى اقبال شعوب البلاد المفتوحة على الاسلام طوعاً، ولا سيها بعد ما قاسوه من اضطهاد لا بسبب اختلاف الأديان فحسب، بل حتى بسبب اختلاف المذاهب سيها بعد ما قاسوه من اضطهاد لا بسبب اختلاف الأديان فحسب، بل حتى بسبب اختلاف المذاهب والنحل في الديانة الواحدة. وكان من قيم الاسلام الجديدة أن الأمة هي أساس الوجود الاسلامي،

<sup>(</sup>١) انظر: القرآن الكريم، «سورة البقرة،» الآية ٢٥٦.

وأن كل من دخل في الدين الجديد يصبح مواطناً له مثل ما لسائر أفراد الجهاعة من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، من غير نظر الى اختلاف جنس أو ليون أو عقيدة سابقة. وقد أصبحت هذه المساواة من أهم العوامل التي أدت الى ترابط الجهاعة الاسلامية. صحيح أن النظم الحاكمة في عالم الاسلام لم تسر دائماً على هدى تعاليم الاسلام في مبدأ المساواة، ولكن افراد الجهاعة الاسلامية كانبوا عميقي الشعور في الأغلب بأنهم أعضاء في جماعة واحدة، حتى وان اختلفت حظوظهم من المكانة السياسية أو الاجتماعية أو المستوى الاقتصادي، فالمجتمع الاسلامي كان في المقام الأول مجتمعاً غير طبقي، لم يعرف ذلك التهايز الحاد بين المواطنين وغير المواطنين كها عرفه المجتمع الروماني، ولا الطبقات التي تفصل بينها حدود لا يمكن تجاوزها كها كان الأمر في المجتمع الايراني أو الهندي ، أو الأوروبي في عصر الاقطاع.

وهذا ما جعل المسلمين يحسون دائماً بانتهائهم الى جماعة واحدة حتى فقدت الدولة الاسلامية وحدتها وتنازعتها نظم سياسية متعارضة بل متقاتلة، ظل الجميع متمسكين بهذه الرابطة، فلم يعترفوا بالحدود التي فرضتها نظم السياسة أو أطاع الملوك والقادة، فكان المسلم ينتقل من بلد اسلامي الى آخر وكأنه ينتقل في وطنه من مكان الى مكان، اذ أن كل هذه البلاد كان يضمها ما اصطلحوا على تسميته «بدار الاسلام».

ومن أجل هذا تمسك المسلمون أيضاً بتلك السلطة الروحية التي كان يمثلها نظام الخلافة، حتى بعد أن فقدت كل مضمون سياسي. ومن هنا نرى أن سلطاناً عظيم الشأن مشل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين ـ الذي كان يحكم دولة هائلة الاتساع تمتد من نهر السنغال جنوباً الى نهر الابرو في شال اسبانيا، ومن المحيط الاطلسي غرباً الى المغرب الأوسط شرقاً ـ لا يقر له قرار حتى يتسلم التقليد والخلعة من الحليفة العباسي، مع علمه بأن هذا الخليفة لم يكن يملك من أمر دنياه شيئاً. وسلاطين المهاليك يسارعون الى استدعاء أمير من بقايا بيت الخلافة العباسي الى القاهرة لكي يكون خليفة للمسلمين يحكمون باسمه، بعد ان عصف مغول هولاكو بالخلافة في بغداد عام ١٢٥٨، فقد كانوا يعرفون ان شرعية حكمهم لا تتم الا بذلك، وان رعاياهم لا يرضون بديلاً بالخلافة.

وهكذا نرى كيف تأصل الحفاظ على نظام الخلافة في نفوس المسلمين الذين كـانوا يــرون ان اسلامهم لا يتم الا بوجود هذه الزعامة الروحية وان لم تعد لها أدن سلطة زمنية.

وسلاطين بني عثمان رأوا أن أمرهم في البلاد العربية لن يستقيم الا اذا نصبوا أنفسهم خلفاء، فقد كان الخليفة قبل كل شيء رمزاً لوحدة المسلمين، وهي وحدة ظلت في نظرهم مظهراً من مظاهر ترابط الجاعة الاسلامية، وكان تمسكهم بهذا الرمز يزداد قوة كلها ألمت بهم محنة أو أحسوا بالخطر يتربص بهم من جانب الأعداء.

وانما نقول ذلك لأنه يفسر كيف استمر نظام الخلافة متصلاً لم ينقطع منـذ وفاة الـرسول (ص) حتى الربع الأول من القرن العشرين حينها ألغـاه مصطفى كـال أتاتـورك في عام ١٩٢٤، أي عـلى مدى ثلاثة عشر قرناً، كما يفسر كيف عد المسلمون سقوط الخلافة فجيعة كبرى انعكست آثارها على الأدب العربي بكل ألوانه، واشتد حولها جدل المفكرين والقادة كما سنوضح في المكان الملائم.

وهذا الأثر العميق للدين في حياة المسلمين هو الذي وجه الدعوات الاصلاحية الأولى في المجتمعات الاسلامية والعربية كلها على اختلاف اقطارها. اذ ان هذه الدعوات أطلقت منادية بالجامعة الاسلامية. وحتى بعد الغاء الخلافة ظلت دعوة توحيد العالم الاسلامي باسم الدين قائمة، صحيح أنها انحسرت بعض الشيء بظهور التيار القومي ثم تيار القومية العربية، غير أنها عادت فانبعثت بقوة من جديد خلال السنوات الأخيرة مما يتمثل في الحركات الدينية التي تعم الوطن العربي حالياً ومنها ما اتجه الى العنف الثوري معلناً أن الثورة الاسلامية هي طريق الخلاص الوحيد.

وإذا كان الدين هو العامل الأول في توحيد الجهاعة الإسلامية والوطن العربي تبعاً لذلك، فإن من الدين أيضاً نجمت أول عوامل الفرقة. وأول ما نشير إليه في هذا الصدد هو اختلاف الأديان في المنطقة التي اصطلح على تسميتها بالعالم العربي، ولا شك في أن السبب في هذا الاختلاف هو سياسة الإسلام المتساعة التي كانت تقوم على المبدأ المعروف «لا إكراه في الدين»، فقد أدى ذلك إلى وجود طوائف كثيرة في داخل المجتمع الإسلامي تحتفظ بدياناتها القديمة، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم تعبير «أهل الذمة»، وهم في الأصل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثم امتد الاصطلاح عليه طوائف أخرى مثل المجوس والصابئة، وعلى الرغم من انتشار الإسلام المتزايد، فقد بقيت هذه الطوائف على امتداد الوطن العربي كله مكونة أقليات تعايش المجتمعات الإسلامية وتتمتع بحيايتها، ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف في الأديان كان يؤدي إلى ألوان من الاحتكاك والنزاع كانت تظهر بين وقت وآخر، وان لم تتحول إلى موجات اضطهاد للأقليات الدينية كها كان يحدث في أوروبا خلال العصور الوسطى، وبقيت هذه الأقليات المسيحية واليه ودية حتى العصر الحاضر ولها حقوق واجبات المسلمين نفسها.

والذي يتأمل خريطة الوطن العربي يجد أن في بلاد الجزء الشرقي منه ومعظمها يدين بالإسلام والمندي يتأمل خريطة الوطن العربي يجد أن في وثام وحسن جوار، وأما في الجزء الغربي (بلاد الشيال الافريقي) فالأقليات المسيحية من أهل البلاد نادرة، ولكن به أقليات يهودية ما زال بعضها يعايش المسلمين. ويلاحظ أن معظم اليهود الذين كانوا يعيشون في البلاد العربية غادروها بعد اشتداد الحركة الصهيونية وإنشاء دولة اسرائيل على أرض فلسطين.

وإذا كانت العلاقات طيبة بين المسلمين والأقليات المسيحية في الوطن العربي عموماً، فإنه ينبغي أن نشير إلى أن الاستعار الأوروبي منذ سيطرته على معظم البلاد العربية في النصف الثاني من القرن الماضي حاول دائماً إثارة الخلافات الطائفية، واتخذ من «حماية الأقليات» ذريعة لاستمرار تلك السيطرة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل في أكثر الأحوال ولم تعد هذه النزعات الطائفية قائمة إلا في لبنان الذي كان له وضع خاص منذ الاشتباكات التي وقعت فيه بين الدروز والمسيحيين في عام ١٨٦٠.

ولهذا، فإننا نرى أن اختلاف الأديان في الوطن العربي لم يكن له عموماً إلا تأثير ضئيل في صدع وحدة شعوب هذا العالم. وربما كان تشدد المذاهب والفرق داخل الدين الواحد سواء أكان الإسلام أم المسيحية أخطر وأبعد أثراً في تفريق شعوب الوطن العربي. وعرفت هذه الاختلافات

المذهبية في الإسلام منذ عصر مبكر يرجع إلى الصراع بين علي بن أبي طالب آخر الخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان. فقد برز على أثر ذلك مذهب الشيعة ثم انشق عنهم فريق الذين عرفوا باسم الخوارج، وكان هؤلاء وأولئك يمثلون حركة المعارضة للنظام وللمجتمع السني الذي يدين له بالطاعة. وعلى الرغم من أن هذه الخلافات المذهبية مضى بها الزمن، فإننا لا نملك إلا الاعتراف بأنها ما زالت عاملاً له فاعليته في إثارة الخلاف والنزاع في صفوف الأمة العربية ولا سيها في الشطر الشرقي من عالم العروبة. ففي العراق وسوريا ولبنان وبعض مناطق الخليج ما زالت تعفو على السطح بعض ألوان النزاع النابع من هذه الخلافات بين أهل السنة والشيعة، بل ان الشيعة أنفسهم ليسوا كتلة واحدة، إذ نسرى في صفوفهم فرقا متعددة: اثني عشرية واسهاعيلية ودروزا ونصيرية، ليسوا كتلة واحدة، إذ نسرى في صفوفهم فرقا متعددة: اثني عشرية واسهاعيلية ودروزا ونصيرية، شأنها إعاقة مسيرة الوحدة وتأريث مزيد من العداوات، وربما تجلى هذا واضحاً في لبنان الذي يكاد شعفهم المتزايد على مر العصور فها زالت بقية من مذهبهم قائمة في بعض البلاد العربية مثل عُهان ضعفهم المتزايد على مر العصور فها زالت بقية من مذهبهم قائمة في بعض البلاد العربية مثل عُهان ومنطقة مزاب جنوب الجزائر.

#### ٢ \_ السياسة

الحديث عن السياسة في عالم الإسلام لا بد أن يرتبط بالدين، فالإسلام منذ ظهوره كان دينا ودولة، وفي الخلافة كانت تلتقي السلطة الروحية بالسلطة الزمنية، وأول الأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم الإسلامي كانت أحزاباً تمتزج فيها المبادىء السياسية بالدينية، على أن ذلك لم يستمر إلاّ خلال القرنين الأولين من تاريخ الاسلام حين كان الخليفة يمارس سلطته على جميع أنحاء الدولة. ولم يحدث ذلك إلاّ خلال عصر الخلفاء الراشدين ثم طول العصر الأموي والقرن الأول من حكم الحلافة العباسية (من عام ١٣٢ هـ/ ٢٥٠ م حتى ٢٣٢ هـ/ ٨٤٦م). ويختلف الأمر بعد ذلك منذ ولاية الخليفة العباسي العاشر المتوكل، إذ يفقد الخليفة سلطته الفعلية ويتحول إلى مجرد رميز للزعامة الروحية، وهنا يصبح الفصل بين الدين والسياسة أمراً واقعاً وان ظل الفقهاء من أمثال الماوردي في الأحكام السلطانية وابن طباطبا في كتاب الفخري يتحدثون عن الخلافة باعتبارها سلطة حقيقية تهيمن على عالمي الدين والسياسة معاً، غير أن هذا الحديث كان أقرب إلى التصور المثالي الذي يحلم به هؤلاء العلماء منه إلى تصوير الواقع الذي كانت أمة المسلمين تعيشه. ومع فقد الخليفة لسلطته السياسية تحولت مقاليد الأمور الى رؤساء الجند أي إلى مؤسسات استبدادية، وتبع ذلك تحلل الدولة واستقلال ولاياتها، وإن كانت معظم هذه الولايات تدين بالولاء للخليفة العباسي في بغداد ولاء شكلياً مظهرياً. وأصبح نظام الحكم القائم على المؤسسة العسكرية التي تسيطر فيها قيادات الجنود شكلياً مظهرياً. وأصبح نظام الحكم القائم على المؤسسة العسكرية التي تسيطر فيها قيادات الجنود المرتزقة أو الماليك هو النموذج المحتذى في جميع الولايات الإسلامية تقريباً.

وفي أواخر القرن الشالث الهجري وأوائل الرابع (أوائل القرن العاشر الميلادي) ظهرت في العالم الإسلامي خلافتان تنازعان الخلافة العباسية في بخداد، هما خلافة العبيديين الفاطميين في افريقيا (تونس) ثم في مصر (ابتداء من عام ٩٠٩) وخلافة بني أمية في الأندلس (منذ عام ٩٢٩)،

وكان لأول خلفاء هاتين الدولتين من قوة الشخصية والمقدرة السياسية ما جعلهم يباشرون الجمع بين السلطتين الروحية والزمنية، غير أن الأمر لم يلبث أن انتهى فيها إلى مثل ما انتهت إليه خلافة العباسيين، إذ آل الحكم الفعلي بعد أجيال عدة من عظام الخلفاء إلى مؤسسات عسكرية استبدادية. ففي مصر الفاطمية سيطر الوزراء وقواد الجند على أمور الدولة منذ أواسط عصر المستنصر الفاطمي (منتصف القرن الحادي عشر)، وفي الأندلس آلت الأمور بعد خلافة عبدالرحن الناصر وابنه الحكم المستنصر إلى يد قائد عسكري هو المنصور بن أبي عامر، ثم انتهى الأمر بانهيار الخلافة وتفتت أجزائها إلى ما يعرف باسم ملوك الطوائف وهم أسر حاكمة كان مؤسسوها في الأصل من القواد العسكريين. وربما كان أوضح مثل لهذه المؤسسات العسكرية التي كانت تحكم معظم أنحاء العالم الإسلامي، دولة الماليك البحرية ثم البرجية الذين حكموا مصر والشام في اعقاب اضمحلال الدولة الأيوبية في منتصف القرن الثالث عشر.

وهكذا نرى في كل العالم الإسلامي والعربي دولاً تقوم إما مستظلة بولاء ظاهري لخلافة شرعية، أو مصطنعة دعوى دينية تسمح لمؤسسيها بالجمع بين السلطتين الروحية والزمنية، ولكنها لا تلبث أن تنتهي إلى المصير نفسه، وهو الوقوع في أيدي مؤسسات عسكرية مؤلفة من جنود مرتزقة ذوي أصول أجنبية في الغالب. وأدى تكرار هذا النموذج على مر العصور وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي بفيلسوف التاريخ ابن خلدون إلى طرح نظريته المعروفة حول دورة الدول من النشأة إلى الاستقرار إلى الاضمحلال، كما لو كانت قدراً حتمياً لا مفر منه، وعلى كل حال، فإن تتبع دول الإسلام حتى بعد عصر ابن خلدون يبرهن على نظريته. ونضرب على ذلك المثل بدولة آل عثمان اللين آلت إليهم مقاليد العالم الإسلامي منذ القرن السادس عشر، فقد بدأ خلفاؤهم الأولون بداية قوية تزيد الحاسة الدينية من توهجها، ولكنها سرعان ما انتهت أيضاً إلى الوقوع في قبضة القيادات العسكرية التي انتهت بها إلى الضعف والتحلل البطيء.

ولو أننا نظرنا إلى حاضر الوطن العربي في الموقت الراهن فإنه لا يسعنا إلا أن ننبه إلى اتصال حاضره بماضيه. فالأسر الحاكمة والنظم العسكرية الاستبدادية التي تتوزع أقطاره ليست إلا «طبعات» جديدة من تلك المؤسسات العسكرية أو الأسر الحاكمة التي سيطرت على ولايات الخلافة بعد أن ضعفت سلطة الخلفاء العباسيين منذ عصر المتوكل.

أما فيما يتعلق بتأثير السياسة ايجاباً وسلباً، وسلباً على قضية وحدة الوطن العربي، فإننا نلاحظ أن الأمر مرتبط دائماً بقوة شخصية الخليفة أو الحاكم. فحين يكون الخليفة أو الحاكم على درجة عالية من الكفاءة السياسية والقدرة على تصريف أمور الدولة، فإن سياسته كانت تتجه إلى توسيع سلطته بضم أكبر مساحة من الأرض إلى دولته، والربط بين الأقطار التابعة له. رأينا ذلك على طول القرنين الأوليين المجريين، أي منذ ظهور الإسلام حتى أوائل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) حينها كانت دولة الخلافة تضم معظم بلاد الإسلام من أواسط آسيا حتى المحيط الأطلسي، وتكررت الظاهرة في بداية الدولة الفاطمية على أيام قوتها في عهد المعز حينها امتدت دولته من سواحل المحرط المحيط، وفي أيام صلاح الدين الأيوبي حينها شملت دولته مصر

والشام والحجاز واليمن، وفي بعض عهود الدولة المملوكية، ثم على عهد الخلافة العشانية حينها امتدت سيطرتها على كل الوطن العربي باستثناء المغرب العربي واليمن. ولكن هذا التوحد والخضوع لسلطة سياسية واحدة كان رهناً بوجود شخصية الخليفة أو الحاكم القادر القوي، فإذا اختفت هذه الشخصية من مسرح التاريخ عادت الدولة إلى التفكك والانقسام. حدث ذلك في عصور الضعف التي أصابت الخلافة العباسية في منتصف القرن التاسع والدولة الفاطمية في منتصف القرن الحادي عشر والدولة الأندلس التي كانت نموذجاً عشر والدولة القوية الموحدة في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي في ظل المنصور بن أبي عامر. فلما المهارت الدولة العامرية في أوائل القرن الحادي عشر، إذ بالأندلس تتحول إلى ما يقرب من ستين دويلة مستقلة لا هم لأمرائها إلا محاولة توسيع أملاكهم على حساب جيرانهم.

والواقع هو أنه لم يكن هناك قانون يحكم وحدة الأقطار الاسلامية العربية أو عودتها إلى التفرق فيها عدا قانون الصدفة، أي حين تسمح الظروف بظهور شخصية قوية تعمل على الضم والتـوحيد، وحينتذ تصبح هذه الوحدة هشة مهددة في أي لحظة بالانفكاك والنمزق. والسبب في ذلك أنها كانت رهينة بشخصية الحاكم وارادته لا نابعة من ارادة الشعوب. وهذا ما يدعونا إلى تأمل موقف الأمة الاسلامية من القضايا السياسية على طول العصور الوسطى الممتدة إلى أوائـل القرن التـاسع عشر. الحقيقة أن جماهير الشعوب كانت بمعزل عن السياسة، تنظر في غير مبالاة إلى صراعات الحكام وإلى محاولاتهم توسيع دولهم على حساب جيرانهم، إذ كانوا يعرفون أن تلك الحركات التوسعية كانت استجابة لمطامع الحكام وكان تأثيرها ضئيلًا على حياة الناس، ولهذا، فقد أعرضت جماهير الأمة عن تلك المنازعات إلا حينها كانت تحس بـأن نتيجتها سـوف يكون لهـا أثر عـلى حياتهم وعـلى مصالحهم فحينتذ كانوا يهبون للمشاركة الايجابية، نرى ذلك حينها تعرضت الدولة الاسلامية للخطر في الغزو الصليبي أو المغولي، فقد قامت جماه ير الناس بـاحسـاس نـابـع من وعيهـا لـدفـع تلك الغـزوات واضطلعت بالجهد الأكبر من المقاومة أكثر مما قامت به جيوش الدولة النظامية. رأينا ذلك في الحملة الصليبية الخامسة التي قادها جان دي بريين (Jean de Brienne) على مصر عام ١٢١٨، فقد كان الملكان الأيوبيان العادل (الـذي توفي أثناء المعركة) وابنه الكـامل يميــلان إلى التفاوض مـع الغزاة، ولكن جماهير المجاهدين هي التي خاضت المعركة وأحرزت النصر عليهم، وتكرر ذلك في الحملة الصليبية اللاحقة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا وحاولت غزو مصر بعد احتلال دمياط في عام ١٢٤٩، فقلد توفي الملك الأيلوبي الصالح أثناء القتال وبقيت جيلوشه بغير قيادة، ولكن جمهلور المسلمين هو اللذي واصل القتال حتى انتصر على الصليبيين وأسر الملك الفرنسي نفسه في عام • ١٢٥. وتكرر هذا الموقف بعد عشر سنـوات حين هـزم المجاهـدون المتطوعـون جحافـل المغول في معركة عين جالوت عام ١٢٦٠.

على أن الغالب على أحوال المسلمين في العصور الوسطى كان السلبية والامبالاة في موقفهم ازاء السياسة، والسبب في ذلك هو انعدام الثقة بين الحاكمين والمحكومين. وهو موقف يضرب بأصوله إلى جذور قديمة ترجع إلى التغير الكبير الذي أصاب دولة الإسلام منذ أن استولى بنو أمية على الخلافة. وقد تمثل هذا التغير في اسقاط مبدأ الشورى الذي كان دعامة الحكم الإسلامي

الأول، واستبدل به مبدأ الوراثـة وما يتبع ذلك من تحـول الخلافـة إلى ملك مستبد يستنـد إلى القوة العسكرية وحمدها، وكمان من نتائج ذلك أن وقع الانفصال بين الدين والمدولة، وبين الأخلاق والسياسة وبين الأمة والحكومة. وسلمت جماهير المسلمين الأمور لبني أمية لا حباً بهم وانما اتقاء ما هـو شر من ذلك، وهـو الصراع الدمـوي بين الفـرق السياسيـة المذهبيـة، وذلـك في ظـل الحـديث المنسوب إلى الرسول (ص): «الإمام الجائر خير من الفتنة وفي بعض الشر خيار». وفرض الحكم الأموى المطلق على رعيتهم رجالًا كانوا أشد منهم استبـداداً وظلماً من أمثـال زياد ابن أبيه والحجاج الثقفي وخالد بن عبدالله القسرى، ولكن الدولة كانت في عنفوانها على عهدهم، فاستطاعوا أن يحدوا عالم الاسلام عن طريق الفتوح إلى أقصى ما وصل إليه من اتساع، ثم انهم كانـوا على عـلاتهم أقرب إلى الطبيعة البدوية \_ الديمقراطية بطبعها \_ فلم يتفاقم سوء الأحوال على عهدهم كما حدث في العصور التالية، وحينها وصل العباسيون إلى الحكم علق عليهم المسلمون آمالًا كبارًا، باعتبارهم منقذين للأمة من مظالم الأمويين وجورهم. ولكن الأمور لم تختلف في ظلهم عما كان سائداً من قبل، فقد أصبح نموذج الحكم الوراثي المطلق المستبد الذي صاغه الأمويون هو المحتذى في جميع الدول الإسلامية. بل زادت وطأة هـذا الاستبداد بفضل ما رفـدها من النـظريات السيـاسية المـوروثة عن الدولة الساسانية، وقد تكفلت باقرارها الأسر ذات الأصول الفارسية التي عهد إليها خلفاء العباسيين بأكبر مناصب الدولة. وهي نظريات تقوم على أساس الحق الإلهي المقدس للخليفة، وحينها ضعفت الخلافة وتقاسمت السلطة قوى الوزراء وقادة الجيش ونساء القصر وطوائف الجند المرتزقة ومن يرشحه كل من هؤلاء للخلافة، أصبح جمهور المسلمين مجرد متفـرج على هـذا الصراع الذي لم يكن يعنيه إلا بقدر ما يؤثر على معايشه وأرزاقه، وهكذا زادت هوة الانفصال بـين الحكومـة والأمة. وتكرر هذا النموذج العباسي للحكم سواء في الخلافات الأخرى التي نازعت العباسيين الشرعية مثل خلافة الفاطميين أو الأمويين الأندلسيين أو الموحدين وأخيرا العشانيين، أم في الحكومات المحلية لولايات العالم الإسلامي.

وعلى الرغم من هذا التدهبور السياسي فقد ظلت الحركة الفكرية نشيطة قبوية والدراسات الدينية متزايدة متنامية، وهنا لا نملك إلا أن نوجه جانباً من اللوم إلى رجال الدين والفقهاء الذين أوتي الكثيرون منهم عقليات تشريعية ممتازة، مكنتهم من تأليف مدونات فقهية ضخمة، في محاولة لتنظيم حياة المرعية وعلاقة أفرادها بعضهم ببعض في معاملاتهم وأحوالهم الشخصية، ولكنهم لم يحاولوا أن يضعوا دستوراً ينظم علاقة الحاكم بالرعية، بل قبلوا أن يكونوا أعواناً للخلفاء والحكام، صحيح أن كثيراً منهم لم تنقصهم الجرأة في مواجهة الحاكم والدفاع عن مصالح الرعية، ولكنهم لم يترجموا ذلك إلى تشريع يحقق الشورى التي دعا إليها الإسلام ويجعل للأمة نصيباً من حكم نفسها.

وهكذا أصبح طابع الحكم الفردي الاستبدادي هـو الغالب عـلى كل دول الإسلام في الشرق والغرب على السواء، وأدى ذلك إلى مزيد من عزلة الحاكم عن الرعية، فضلًا عن أثر هذا الحكم الديكتاتوري السبيء على اقتصاد البلاد، إذ كانت إدارات الدولة تعمل عـلى منح الأراضي الـزراعية اقطاعات لقادة الجند، وكان هَم هؤلاء استخراج أقصى ما يستطيعون جبايته من خراج، فتـدهورت

الزراعة وهجر الأرض كثير من الفلاحين هربا من ثقل تلك المغارم. ولم تكن وطأة السلطات على المدن أقل من ذلك، فقد أدى نضوب موارد الدولة ومتطلبات البذخ في بلاطات الخلفاء والأمراء إلى فرض المزيد من الضرائب، وإلى مصادرة أموال التجار والصناع وأصحاب الحرف، مما أدى أيضاً إلى تدهور التجارة والصناعة.

كما أدت طريقة وراثة الخلافة أو العروش وما استقر عليه التقليد من الحكم الاستبدادي الفردي إلى كثير من المنازعات في الأسرة المالكة الواحدة بين الطامعين في الملك، وإلى التناحر بين المالك والامارات المتجاورة، إذ كان كل ملك أو أمير يطمح في مد سلطانه على حساب جيرانه. وأدت هذه المعارك الجانبية إلى استنزاف قوى البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية. وتكررت هذه الصراعات على امتداد الوطن العربي خلال العصور الوسطى، وأدى ذلك إلى عجزها عن مقاومة التدخل الخارجي. ونذكر من أمثلة ذلك التناحر الذي شهدته بلاد الشام ومصر في وقت نزلت فيه جيوش الصليبين سواحل البلاد، والصراع الذي دار بين ملوك الطوائف في الأندلس، بينها كان ضغط الإمارات المسيحية يتزايد على المسلمين وينتزع منهم قواعدهم الكبرى، وأخيراً الصراع الدامي الذي نشب بين العثمانيين الأتراك والصفويين في إيران في حين كانت قوى أوروبا الاستعمارية تتربص الدوائر بالفريقين معاً.

وعندما وقع الوطن العربي كله تقريباً في قبضة المترك العثمانيين ازداد الطابع الاستبدادي الفردي لحكم خلفاء آل عثمان. صحيح أن انقياد الأقطار العربية لهم خفف من حدة الصراع القديم بين هذه الأقطار بعضها ببعض، وأن جماهير الشعبوب رضخت لهذا الحكم المستبد باعتبار جامعة الإسلام التي تربط بين الرعية والخلافة، ولكن الأحوال ازدادت سوءاً عما كان عليه الأمر في ظل الدول السابقة التي كان معظمها في الوطن العربي كله من طراز دولة المماليك في مصر والشام، فقد كان المماليك على سوئهم في طريقهم إلى التعرب، وبدأ بعضهم في الاحساس بالانتماء إلى الأوطان التي كانوا يحكمونها. أما الأتراك العثمانيون أو ولاتهم فكانوا دائماً غرباء عن الشعب العربي، لم يجاولوا فهمه ولا الاندماج فيه.

وظل حكم العثمانيين للوطن العربي منذ فتحهم له في أوائل القرن السادس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر على نحو ما ذكرنا من عسف واستبداد، هذا وان كان تزايد ضعف الحلافة جعل ولاتها في الحقبة الأخيرة يصطنعون نوعاً بدائياً من حكم الشورى يتمثل في مجالس الأعيان والعلماء التي كانت تعين الوالي التركي في مهام الحكم. ولم يفلح الاحتكاك الطويل بأوروبا وبالنظم الأوروبية في تحويل سلاطين آل عشمان عن ذلك النهج الاستبدادي الديكتاتوري، حتى أواخر القرن الثامن عشر، حين بدأت في المظهور بعض الاصلاحات المتواضعة لنظام الحكم في أيام سليم الثالث عشر، حين بدأت في المظهور بعض الاصلاحات المتواضعة لنظام الحكم في أيام سليم الثالث (١٧٨٩ ـ ١٨٣٩)، ومرة أخرى في عام ١٨٠٨. ولكن هذه الاصلاحات الديمقراطية ظلت حبراً على ورق، ولم يتحقق شيء من الاصلاح الديمقراطي إلا بصدور دستور عام ١٩٠٨ الذي رأى المنادون به أن لا سبيل إلى تطبيقه إلا بخلع السلطان نفسه، وبالفعل عزل السلطان عبدالحميد آخر خلفاء الاستبداد والحكم الفردي المطلق في السلطان نفسه، وبالفعل عزل السلطان عبدالحميد آخر خلفاء الاستبداد والحكم الفردي المطلق في

أما في ولايات الدولة العثمانية فكان طبيعياً ألا تختلف الصورة كثيراً عن ذلك، غير أن رياح التغير شرعت في الهبوب على الوطن العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر. فقد حكم محمد علي مصر واليا من قبل السلطان العثماني، غير أنه استند في حكمه إلى مجلس الأعيان والعلماء وقام بالعديد من الاصلاحات في ميادين التعليم والإدارة وأوضاع الجيش مما كان لا بد أن ينتهي إلى ضروب من الاصلاح الدستوري، على الرغم من أن محمد علي سار حتى نهاية حكمه على غرار الحكم الاستبدادي المعهود. غير أن التطور الذي حدث في عهده انتهى الى اصلاحات دستورية، تعتبر تقدماً كبيراً في بلد شرقي، في عهد محمد سعيد وخصوصاً في عهدا الحديوي اسماعيل، اذ قامت أول حكومة دستورية، وانشىء أول مجلس نيابي في عام ١٨٧٨. وفي تونس أصدر محمد باي «عهد الأمان» في عام ١٨٥٧، ثم أعلن الدستور في عام ١٨٦٧، وفي بلاد الشام قام الوالي العثماني مدحت باشا المعروف بفكره المتحرر باجراء العديد من الاصلاحات في فترة ولايته الممتدة بين عامي ١٨٦٩ باشا المعروف بفكره المتحرر باجراء العديد من الاصلاحات في فترة ولايته الممتدة بين عامي ١٨٦٩ الاصلاح الديمقراطي من الأتراك الذين كانوا لا يزالون يحكمون بلادهم، من الناحية النظرية على الأقل.

على أن الكفاح العربي من أجل الحرية والديمقراطية لم يلبث أن تعرض لضربة شديدة، إذ وافق النصف الثاني من القرن التاسع عشر تدخلًا متزايداً من جانب القوى الاستعارية في شؤون الوطن العربي. وقد شجعهم على ذلك عجز الخلافة العثمانية عن حماية أراضي دولتها. وتكالبت قوى الاستعار ولا سيا بريطانيا وفرنسا على الأخذ بنصيب من تركة «الرجل المريض» فتعرضت البلاد العربية للتدخل من جانب هاتين الدولتين. وبدأ ذلك بإغراق حكام أقطار هذا البلد في الديون وانتهى بفرض الاحتلال العسكري الصريح أو ألوان من الحماية أو الانتداب. وكلها صور متعددة للسيطرة الاستعارية. وما كان ذلك ليتم إلا بالتعاون بين تلك القوى الأوروبية وحكام هذه الأقطار.

وهكذا كان على القوى الوطنية العربية أن تحارب في جبهتين في وقت واحد: تحارب القوى الاستعمارية التي تفرض عليها سيطرة أجنبية، وتحارب نظم الحكم المحلية المتعاونة مع الاستعمار من أجل إقرار حق الشعوب في حكم نفسها بنفسها.

وعلينا أن نشير إلى ما ترتب على توزع الوطن العربي بين فرنسا وانكلترا من آثار على أوضاع أقطار هذا الوطن التي كانت تحس في ظل تبعيتها للخلافة العثمانية أن بينها جامعة تربط بين شعوبها: إسلامية بحكم خضوعها لسلطة الخليفة رمز السيادة في العالم الإسلامي، وعربية بحكم وحدة الثقافة واللغة. فقد عمل الاستعار الانكليزي \_ الفرنسي على تكريس الحدود الفاصلة بين تلك الأقطار، بل انه عمل على «بلقتة» بعضها وتمزيقها إلى وحدات بالغة الصغر، كما حدث في بلاد الشام التي توزعتها وحدات أربع، وكما فعل الانكليز في المشيخات التي كانت تقع على الخليج العربي وعلى أطراف الجزيرة العربية في عُمان ومسقط وعدن. وقد خلق الاستعار بذلك مجموعة من المصالح بقيت حتى بعد خروجه من الوطن العربي تُوجه ساسة تلك الأقطار توجيها يقف حجر عثرة

في سبيل توحدها. وقد تمكنت الأقطار العربية من نيل استقلالها السياسي تباعاً بين الثلاثينات والخمسينات من القرن الجاري، لكن التدخل الاستعاري من جانب الدول الكبرى لم ينقطع حتى وقتنا الحاضر وان اتخذ صوراً أخرى قد تكون في الظاهر أخف وطأة من الشكل السافر القديم القائم على أساس الاحتلال العسكري، غير أنها في كثير من الأحيان أبشع وأوخم عاقبة.

أما كفاح الشعوب العربية في سبيل الديمقراطية ومن أجل القضاء على نظم الحكم الاستبدادية الفردية، فإنه ظل مواكباً لمسيرة الكفاح في سبيل الاستقلال. ومن الطريف أن نتذكر أن بعض الأقطار العربية مثل مصر استطاعت أن تحرز انتصارات في كفاحها من أجل الديمقراطية وهي كانت لا تزال رازحة تحت نير الاحتلال الانكليزي، فبعد ثورة عام ١٩١٩ ونتيجة لهذه الثورة أعلن تصريح ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٢٢ الذي ألغيت الحياية البريطانية بمقتضاه، وصدر الدستور وأصبحت في مصر حياة برلمانية نشيطة. صحيح أن تآمر الانكليز والقصر كثيرا ما انتهك الدستور وعطل الحياة البرلمانية خلال بعض الفترات، غير أن المسيرة الديمقراطية ظلت في طريقها نحو التقدم على الرغم من تعشرها. والذي نقوله عن مصر يصدق أيضاً على البلاد العربية الأخرى بأقدار منفوتة.

عـلى أن الحياة السياسية في الـوطن العربي زادت تعقـداً منذ أواخـر الأربعينات، وبعـد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأدى شعور العرب بالمرارة لفشلهم في نيل استقلالهم ثم لتآمر الدول الكبرى عليهم بمساعدتهم على خلق دولة اسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة، إلى تفجر عدد من الشورات في مختلف الأقبطار العربية. وكمان ذلك تعبيراً عن رغبة العرب في البوصول إلى حلول عاجلة لمشكلاتهم الداخلية والخارجية. وقد بدأت هذه الثورات بالانقلاب العسكري الـذي وقع في سوريا عام ١٩٤٩، ثم قامت ثورة الجيش في مصر في ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٢، وتلت ذلك ثورات في العراق (عام ١٩٥٨) واليمن (عــام ١٩٦٢) وليبيا (عــام ١٩٦٩)، وأدت هــذه الشورات إلى انهيــار النظم الملكية التي كانت تحكم تلك البلاد وإلى إعلان الجمهورية، وكان منتظراً أن تتوطد النظم الديمقراطية في الجمهوريات الجديدة وأن يعين ذلك على مزيد من التقارب بينها، لا سيها وأن مراميهاً المعلنة كانت تتفق على هذا الهدف، فضلًا عن القضاء على الاستعبار وصنائعه. غير أن تلك الثورات لم تحقق في الغالب ما كان يعلق عليها من آمال، فقد انتهت إلى نظم من الحكم الاستبدادي المطلق المستند إلى مؤسسات عسكرية. وعلى الرغم من تشابه هذه النظم في طبيعتها مما كمان يوحي بماتجاههما نحو صور من الاتحاد أو حتى التعماون، فإن عمددًا من المظروف المداخلية والخارجية لا محل لتتبعها هنا أدى إلى أن تنخرط في صراع مرير فيها بينها. ولم يخـل الأمر أحيـاناً من وصول بعضها إلى تقارب ما زال في ازدياد حتى توج بالوحدة كما حدث بين مصر وسوريا في شباط / فبراير عام ١٩٥٨ حين أعلنت الجمهورية العربية المتحدة. غير أن هـذه الوحدة لم تلبث أن فشلت وانفصمت عراها (في آذار / مارس عام ١٩٦١) بعد تجربة لم تدم إلا تبلاث سنوات. وتكررت بعد ذلك تجارب مماثلة وان لم تصل إلى الوحدة الاندماجية كما كان شأن مصر وسوريا، ولكنها بدورها انتهت إلى الفشل. وذلك لأن هذه الاتحادات لم تصنعها الشعوب .. وإن كانت الرغبة في الوحدة أملًا عزيزاً يرجو العرب جميعهم أن يتحقق ـ وإنما كانت هذه الحركات مجرد تحالفات بين الحكام وكانت مفروضة على الشعوب بقرارات فردية منهم مستجيبين فيها لدوافع من مصالحهم ومستغلين فيها حماسة الشعوب العاطفية من دون أن تستند إلى دراسة علمية راسخة الدعائم.

والذي يتأمل حاضر الوطن العربي، وقد وصلت كل أقطاره إلى الاستقلال السياسي لا يسعه إلا أن يلاحظ أن الأمل في الوحدة ـ وهو الذي كان يبدو في أواخر الخمسينات وشيكا ـ أصبح الآن أبعد مما كان في أي وقت مضى، على الرغم من تكرار اجتهاعات القمة بين الزعهاء العرب ومن كثرة الدعاوى الانشائية الخطابية. فالوطن العربي يتوزعه اليوم نوعان من الحكومات: جمهوريات ونظم ملكية وراثية يجمع بينها طابع الحكم الاستبدادي الفردي في الغالب وان اقتضى الأمر اصطناع ملكية ومؤسسات دستورية. وبين هذه النظم علاقات تتسم بالتشكك وسوء الظن، بل كثيرا ما تتدهور العلاقات إلى حملات أعلامية عنيفة ويصل الأمر أحيانا إلى اشتباكات عسكرية أو ما يقرب منها. وهو أمر يرجع إلى طبيعة النظم الحاكمة من ناحية، وإلى التدخل الأجنبي الذي ما زال عاملاً فعالاً على الرغم من الاستقلال السياسي الظاهر لكل أقطار المنطقة.

وهكذا نرى أن السياسة كانت ذات دور سلبي في أغلب الأحيان في قضية الوحدة بين الشعوب العربية، وإذا كانت قد وجدت على مر التاريخ فترات باشر فيها العمل السياسي دورآ إيجابياً في تحقيق الوحدة بين مجموعة من أقطار الوطن العربي، فإن تلك الفترات كانت محدودة للخاية. أما الغالب فهو أن السياسة كانت ـ حتى اليوم ـ عاملًا معوقاً للوحدة، هادماً لأركانها.

### ٣ \_ اللغة

اللغة هي أساس كل نشاط ثقافي في أي مجتمع، وهي وعاء الفكر وأقوى الروابط بين أعضاء الجهاعة، وهي رمز لحياتهم المشتركة والعلاقة التي بها يعرفون وإليها ينتسبون. وليست اللغة أقوى رابطة بين أعضاء مجتمع بعينه فقط، بل هي أيضاً أهم عوامل الترابط بين جيل وجيل، فهي التي تكفل للجهاعة استمرار حياتها وتواصل أجيالها.

وقد ارتبطت اللغة العربية بالإسلام ارتباطاً وثيقاً منذ أن نزل القرآن الكريم ﴿بلسان عربي مبين﴾، فأصبح على من يعتنق هذه الديانة أن يتعلم العربية حتى يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ويفهم تعاليمه. ومن هنا سارت العربية في ركباب الإسلام، لم يدخل بلدا إلا وكان على أهله المعتنقين لمبادئه أن يعرفوا قدراً كافياً من العربية. وفضلاً عن ذلك فقد كان للغة العربية في حد ذاتها خصائص الرقي والغنى والتنوع والقدرة على الاستيعاب والارتباط بفنون قولية جميلة ما يغري بتعلمها والاستزادة منها.

وهذا هو ما يفسر لنا كيف سار انتشار العربية مواكباً لانتشار الاسلام السريع منذ امتداده خارج الجزيرة العربية. وكان هؤلاء العرب الذين استقروا في تلك الأمصار هم أول رسل التعريب، ومن هنا بدأ تغير الخريطة اللغوية في منطقة واسعة أصبحت تمتد بعد سبعين سنة من وفاة الرسول (ص) من شال الهند وأواسط آسيا إلى جبال البيرينيه في شال اسبانيا وإلى شواطىء المحيط

الأطلسي. وبدأ صراع لغوي بين العربية ولغات هذه الأمصار وهو صراع حسم بعد عدة أجيال بانتصار العربية وانحسار تلك اللغات. على أن ذلك لم يتم دفعة واحدة، بـل كان تـطوراً متفاوت السرعة، فقد كان أسرع في مناطق الشام والعراق حيث كان كثير من العرب يعيشون قبل الفتح الإسلامي، وحيث كانت اللهجمات الأرامية السامية الأهل \_ مثل العربية \_ مستخدمة بين أهل البلاد، والانتقال من لغة إلى لغة أخرى تنتمي إلى الأسرة نفسها أيسر من الانتقال من لغة ذات أصول مختلفة. وهذا هو ما جعل تعريب فارس ومصر والشمال الأفريقي والاندلس أبطأ بعض الشيء. ومع ذلك فقد سار التعريب في جميع نواحي الدولة الأسلامية بسرعة كبيرة وأعان على ذلك تعريب الدواوين وادارات الدولة في نحو عام ٧٠٥، وشيئاً فشيئاً تتراجع لغـات مثل الفـارسية والأراميـة والقبطيـة واللاتينيـة أمام زحف العـربيـة، حتى الأمصــار التي بقيت مزدوجة اللغة مثل بلاد الدولة الساسانية القديمة والأندلس تحول أهلها إلى العربية التي أصبحت لغة الدين والدولة والحضارة، بينها اقتصر استخدام لغاتها الأصلية: الفارسية في إيران واللّاتينية الـدارجة في الأندلس على الاستعمال اليومي. وربما كان أجلى دليل على ذلك شكوى القس الاسباني المسيحي ألبارو القرطبي الـذي كتب في منتصف القرن التـاسع الميلادي يشكو من أن المسيحيين الاسبان في أيامه نسوا اللاتينية ولم يعودوا قادرين على قراءة آيات الكتباب المقدس بها، في حين كبان الكثيرون منهم يجيدون العربية بل ويستطيعون أن يكتبوا بها نثرًا وشعرًا. وفي شرق الدولة الاسلامية نجد منذ القرن الهجري الأول شعراء مجيدين من أصول فارسية مثل اسماعيل بن يسار وزياد الأعجم، أو هندية مثل أبي عطاء السندي، أو نوبية مثل نصيب بن رباح. ونجد كثيراً بمن تبحروا في علوم الإسلام من فقه وحديث وغير ذلـك وهم من الموالي أي من أصـول غير عـربية. حتى علوم العـربية نفسها من لغة ونحو ورواية، أصبح لهؤلاء الموالي حظ كبير من اجادتها. ويكفى أن نشير إلى سيبويه «أبي»النحو العربي وإلى أبي عبيدة معمر بن المثنى وحماد الراوية وخلف الأحمر.

واستطاعت العربية خلال امتدادها هذا، بمرونتها وقدرتها على التفاعل، أن تستوعب ثروة هائلة من الكلمات الأجنبية الموروثة عن لغات الشعوب المفتوحة وأن تطوع نفسها لتستجيب لمطالب الحياة الجديدة في مجتمع متحضر على درجة عالية من الرقبي. ويدل على ذلك قدرة العربية على استيعاب الثقافات التي احتكت بها من فارسية ويونانية وسريانية ولاتينية، وذلك من خلال أعمال الترجمة التي نشطت منذ أوائل القرن الثاني الهجري.

وهكذا تحولت العربية إلى أن تصبح لغة الحضارة والثقافة خلال ما يعرف باسم العصور الوسطى، وأصبح التراث المكتوب بها يغطي كل جوانب الفكر، بحيث لم يعد مجال لمقارنتها بأي لغة أخرى. وطبيعي أن تصبح اللغة هي الرابطة الأولى للجهاعة الإسلامية مع اختلاف النظم السياسية السائدة في أقطارها، وأصبح مقياس العروبة الانتهاء اللغوي لا العرقي العنصري ولا الديني، حتى الشعوبيون الذين هاجموا الجنس العربي وحملوا عليه حملة شديدة، لم يكن تراثهم الفكري إلا جزءا من التراث العربي لأنهم كتبوا بالعربية، وحتى الذين احتفظوا بدياناتهم القديمة، مجوساً كانوا أو مسيحيين أم يهوداً، أصبحوا لا يستخدمون في كتاباتهم إلا العربية. وربما دلَّ على ذلك الإسم الذي

اتخذه نصارى الأندلس الخاضعون لدولة الإسلام، إذ كانوا يطلقون على أنفسهم صفة (المستعربين Mozarabes).

وظلت العربية لغة العالم الإسلامي كله حتى أواخر القرن الرابع حين بدأ مسلمو الفرس في احياء لغتهم القديمة. واضطلع بذلك بعض شعرائهم الكبار مشل الرودكي والفرودسي. وتعايشت العربية والفارسية خلال الحقبة التالية، لكن العربية تراجعت تدريجاً في ظل الغزنويين والسلاجقة وحلت محلها الفارسية وان كانت تطعمت بكثير من الألفاظ العربية واصطنعت طريقتها في الكتابة، ولقد تأثر الأدب الإيراني بالأدب العربي تأثراً عميقاً. وفي أقصى الغرب الإسلامي كانت اللغة العربية مرتبطة بسلطان المسلمين السياسي والعسكري، فلما زال هذا السلطان عند الأندلس وجزيرة صقلية تراجعت العربية أيضاً حتى اختفت بانقراض الشعب المسلم وان كانت خلفت آثاراً واضحة حتى اليوم في اللغة الاسبانية وفي الايطالية التي يتكلمها أهل صقلية.

ولاحظنا أن الاسلام والعربية سارا متلازمين في الانتشار، غير أنه ابتداء من القرن الحادي عشر انقطع هذا التلازم واستمر الاسلام في انتشاره في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، ولكن العربية توقف امتدادها وان ظلت بحكم ارتباطها بالقرآن الكريم تمارس نفوذاً كبيراً على لغات المسلمين الأفارقة والأسيويين. وهكذا أصبحت العربية لغة المنطقة الممتدة من العراق وشواطىء الخليج العربي شرقاً حتى سواحل المحيط الأطلسي، ومن جبل طوروس في آسيا الصغرى شمالاً حتى حدود السودان جنوباً.

وعندما خضع هذا الوطن العربي لسلطة الأتراك العثمانيين لم يستطع هؤلاء على الرغم من ذلك فرض لغتهم على العرب، بل تأثرت لغة الغالبين باللغة العربية أكثر مما تأثرت هذه باللغة التركية، فدخلت فيها كثير من الألفاظ العربية، واصطنع الترك الكتابة العربية وظلوا يستخدمونها حتى استبدلوا بها الحروف اللاتينية بعد ثورة كهال أتاتورك وأما ما دخل العربية الحديثة من الألفاظ التركية فلا يكاد يعد شيئاً.

من هنا كانت اللغة أهم الروابط التي وصلت بين أجزاء الوطن العربي بـل يمكن أن نقول إن القومية العربية إنما هي قومية لغوية في المقام الأول، وبفضـل اللغة الواحدة استـطاع الوطن العـربي الحفاظ على تماسكه في مواجهة الآثار السلبية المخربة التي سببها الاختلاف الديني والمذهبي والتنازع السيامي.

ومع ذلك تعرضت هذه الوحدة اللغوية لأخطار جسيمة، ولا سيها بعد أن أدى الركود الثقافي والتعليمي السائد في ظل الدولة العثمانية الى ضعف التعبير اللغوي وركاكته وغلبة العامية. وكانت النهضة الثقافية والحضارية التي نحت بسرعة منذ أوائل القرن التاسع عشر وخصوصاً في مصر والشام تضطلع بجهد عظيم في احياء التراث العربي واجراء دماء جديدة في عروق اللغة، غير أن الوطن العربي ـ وهو لم يخلص بعد من الحكم العثماني ـ ابتلي بالتدخل الأجنبي الذي باشرته انكلترا وفرنسا وتنبهت قوى الاحتلال الى أن اللغة هي عصب الروح القومية فعملت على محاربتها بكل الوسائل

الممكنة. ففي مصر حمل دنلوب أجهزة التعليم على جعل الانكليزية لغة التدريس في عام ١٨٨٩ وحوربت العربية في كل مجال، لكن المصريين نجحوا في إعادة اللغة العربية إلى ميدان التعليم في عام ١٩٠٨ وتم تعريب التعليم في عام ١٩١٢. وأما الفرنسيون فإنهم منذ احتلالهم الجزائر في عام ١٨٠٠ بذلوا جهوداً جبارة في عاربة العربية وإحلال الفرنسية محلها، وكانت أجهزة الاحتلال تحط دائماً من شأن العربية وتعمل على الحد من تعليمها، وواصلوا هذه السياسة في تونس بعد احتلالها في عام ١٨٨١ وفي المغرب بعد أن فرضت عليه الحماية في عام ١٩١٢. واذا كانت هذه الجهود لم تفلح في محو اللغة العربية، فإنها على الأقل أضعفتها الى حد بعيد.

وقد رأى المستعمرون الانكليز والفرنسيون أن جهودهم في محاربة العربية لم تؤت ما كانوا يرتقبونه من ثمرات، فعمدوا الى وسيلة أخرى لا تصدم الناس في مشاعرهم بشكل صريح، وهي تشجيع اللهجات العامية التي كان العرب يستخدمونها في تعاملهم القومي، واضطلع بهذه المدعوة دوفرين في تقريره المشهور عام ١٨٩٣، ثم كررها وليم ويلكوكس في عام ١٨٩٣ والألماني سبيتزا الذي اللف كتاباً في نحو العامية ودعا الى أن يستبدل المصريون العربية الفصحى بها. وشايع هذه المدعوات بعض الكتّاب العرب من أمثال اسكندر معلوف وأنيس فريحة وسعيد عقل في لبنان وكان أكبر المؤيدين لهذا الاتجاه في مصر سلامة موسى. وأما في الشيال الافريقي فقامت سلطات الاستعار بثيء قريب من ذلك حينها أصدرت فرنسا «الظهير البربري» الذي يدعو الى استخدام البربرية بدلًا من العربية.

وكان من وسائل محاربة العربية أيضاً ظهور دعوة الى استخدام الحروف اللاتينية لكتابة العربية على غرار ما قام به كال أتاتورك في تركيا. ونهض جهده الدعوة في مصر عبد العزيز فهمي وشايعه عليها بعض العرب اللبنانيين مثل سعيد عقل، ولكن هذه المحاولة أثارت غضب القوى الوطنية في سائر أنحاء الوطن العربي ولم يقدر لها أن تجد من التأييد ما يكفل استمرارها.

وهكذا باءت كل هذه المحاولات بالفشل، وربما كان من أكثر الظواهر اثـارة للتأمـل وللدهشة أن الجزائر بعد أن بذل الاستعمار الفرنسي جهـوداً جبارة في محـو اللغة العـربية منهـا على مـدى مائـة وثـلاثين عـاماً لم تلبث بعـد الاستقلال في عـام ١٩٦٢ أن استعادت عـروبتهـا المتمثلة في اللغـة وفي الانتاج الأدبي بصورة بالغة القوة.

واليوم أصبحت جماهير الشعب في الوطن العربي كله على اقتناع كامل بأنه لا العامية المحلية التي يستخدمونها في تعاملهم اليومي ولا أي لغة أجنبية يمكن أن تصلح بديلًا للغة العربية الفصحى. صحيح أن هذه اللهجات العامية لا تزال مستعملة في الأدب الشعبي وفي لغة المسرح غير أن المثقفين لم يعد فيهم الآن من يقبل الغاء الفصحى لحساب أي لهجة محلية. هذا فضلًا عن أن العاميات نفسها تتجه بسرعة الى ضروب من «التفصح» المتصاعد بقدر انتشار التعليم وانحسار الأمية. وعلينا أيضاً أن ننوه بدور أجهزة الاعلام من صحافة واذاعة مرئية ومسموعة في نشر ما سهاه توفيق الحكيم «اللغة الثالثة» وهو يعني بها العربية الفصيحة القريبة من لغة الكلام اليومي. وهي لغة يمكن أن يفهمها القارىء أو السامع من دون صعوبة في سائر انحاء الوطن العربي.

وهكذا نرى في النهاية أن دور اللغة في توحيد الوطن العربي كان ولا يـزال أساسياً له أعظم الفاعلية.

### ٤ \_ الثقافة

من الحقائق المسلم بها أن الاسلام حضّ الناس بشدة على طلب العلم. والشواهد على ذلك من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية أكثر وأشهر من أن نـأتي بها. ولهـذا، فقـد صحبت ظهـور الاسلام حركة علمية متنامية كانت تدور أولًا حول كتاب الله ومن أجل خدمته، ولكن سرعان ما طلب العلم لذاته، وأصبح للعلماء في المجتمع الاسلامي مكانة عالية سواء لدى الأجهزة الحاكمة أم لدى عامة الشعب، فقد كان «العلماء ورثة الأنبياء» على حمد قول المرسول (ص). وكما لم يكن في الاسلام طبقة أو طائفة تحتكر الدين كما كان الأمر في الكنيسة المسيحية، فكذلك لم يكن العلم حكراً بفئة معينة، بل كان التعليم حراً يستطيع كل فرد أن يحصله ويبرز فيه طالما أهلته ملكاته واستعداده لذلك. ولم يكن التعليم خاضعاً للدولة بل كان مسؤولية الشعب، فانتشر المؤدبون في كل مكان، وكان هؤلاء يقومون بتعليم الصغار بأجر يتفق عليه. أما المراحل العليا من التعليم فكانت في حلقات المساجد يقوم بها علماء على درجة عالية من الكفاءة، والأغلب في هذه الحلقات أن تكون مفتوحة لا حظر على أحد في الانضهام الى صفوفها ولا يتقاضى عنها المتصدرون للاقــراء أجراً. وكفي هذا النظام، على بساطته، حاجة المجتمع الى العلم على الرغم من أنه لم تكن هناك أجهزة حكومية تقوم بشأن التعليم أو نشر الثقافة، وان كان كثير من الخلفاء والملوك وكبراء الدولة يعملون على تشجيع العلماء ويغدقون عليهم نظير ما يؤلفون من كتب، وقام بعض مثقفي الخلفاء بإنشاء مؤسسات علمية كما فعل المأمون العباسي حينها أنشأ دار الحكمة التي عمل فيها جهاز من المترجمين قاموا بنقل ثمرات الثقافات الأجنبية الى العربية، ولم يكد العالم الاسلامي يستقر بعد موجة الفتوح حتى رأينا الشعوب التي اعتنقت الاســلام حريصـة على الأخـذ بأسبــاب العلم من مصادره ومــراّكزه الكبرى في المدينة ثم في البصرة والكوفة وبغداد. وأصبح ارتحال المتعلمين من مواطنهم الى تلك المراكز سنّة متبعة، بل أصبحت الرحلة شرطاً من شروط الاقراء. ولو تصفحنا معاجم التراجم لهـالنا عدد العلماء الذين قضوا معظم سني حياتهم في رحلات لا تنقطع بحثاً عن حديث نبوي أو خبر نادر أو طمعاً في لقاء أستاذ معروف بفرع من فروع العلم. وأعان على ذلـك أداء فريضــة الحج التي يلتزم بها كل مسلم قادر على تشجيع هذه الرحلات، اذ كان هؤلاء الحجاج القادمون من مشرق المدولة الاسلامية ومغربها ينتهزون فرصة هذه الرحلة فيترددون في طـريقهم ذهابـاً وايابـاً الى مجالس العلم. ومع رحلة العلماء وطلبة العلم كانت هناك رحلات أخرى للمذاهب والاتجاهات الفكرية والعلمية والفنية، فلا يكاد يظهر مذهب أو اتجاه جديد في إحدى كبريات العواصم حتى ينتقل الى أطراف العالم الاسلامي. وهكذا رأينا مذهب الإمام مالك بن أنس ينتقل في حياته الى الأندلس وأقصى المغرب بفضل تلاميذ من هذه البلاد رحلوا اليه ورووا كتابه الموطأ ولم يكن يظهـر مذهب شعـري أو فني في العراق أو الشام أو الحجاز حتى ينتقل في سرعة هائلة الى أقصى المغرب أو أطراف خـراسان. ونحن نقرأ في المصادر الأندلسية كيف أرسل الخليفة الأندلسي الحكم المستنصر الي أبي الفرج الاصفهاني ألف دينار ذهباً لكي يخرج اليه أول نسخة من كتاب الاغاني قبل أن ينشر هذا الكتاب في الشرق. كذلك نقراً كيف ظل الوزير البويهي الصاحب بن عباد الذي كمان يقيم في مدينة الري شهال ايران متتبعا لكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي حتى ظفر بنسخة منه. ونعرف أيضاً أنه لم يظهر شاعر كبير في الشرق الا وأقبل عليه الرواة من كل مكان يتناقلون شعره ويعكفون على دراسته. فأبو نواس وأبو تمام والمتنبي والمعري دخل شعرهم في حياتهم الى الأندلس أقصى بلاد الاسلام في الغرب، والشاعر الاندلسي ابن دراج القسطلي نقل ديوان شعره في حياته الى الشرق واختار منه الثعالبي النيسابوري في كتابه اليتيمة.

وبقي هذا التبادل الثقافي بين شرق العالم الاسلامي وغربه على أشده طوال العصور الوسطى ولم يفتر حتى حين ساءت العلاقات السياسية بين دول العالم الاسلامي. ففي القرن العاشر الميلادي كانت تتوزع عالم الاسلام ثلاث خلافات: العباسية في بغداد والفاطمية في القيروان والأموية في قرطبة. ولكن العداء بين هذه الدول الثلاث لم يحل أبداً بين طالبي العلم والرحلة شرقاً وغرباً.

وبفضل هذه الحركة النشيطة تعددت المراكز الثقافية ولم يعد العلم محصوراً في حاضرة بعينها، بل كانت تنتظم العالم الاسلامي سلسلة من مراكز العلم ممتدة بين الشرق والغرب: من قرطبة الى بخارى وسمرقند ونيسابور مروراً بفاس والقيروان والقاهرة ودمشق ومكة والمدينة وبغداد والبصرة والكوفة. وأصبح التأثير والتأثر متبادلاً بين هذه المراكز، فالمغاربة والأندلسيون بدأوا تلاميذ للمشارقة يترددون الى حواضرهم ليتعلموا فيها، لكنهم بعد أن بلغوا مرحلة النضج الثقافي أعطوا بقدر ما أخذوا، فكان من بين مبتكراتهم في ميدان الأدب الموشحات والأزجال التي انتقلت الى بلاد الشرق، فأعجب بها المشارقة وأقبلوا على احتذائها والنظم على منوالها. ولسنا نجد بلداً من بلاد الاسلام الاونيخ فيه عالم مرموق في فرع من فروع المعرفة، ثم لم يقتصر أثره على بلده بل امتد الى أطراف العالم الاسلامي كلها، فكتاب الامام الغزالي احياء علوم الدين سرعان ما انتشر في حياته الى جميع أنحاء المغرب والأندلس، وانتشرت نسخة في أوساط الناس. وفي مقابل ذلك انتشرت في الشرق كتب ابن حزم القرطبي في الفقه والعقائد ومعجها ابن سيدة المرسي المحكم والمخصص. وليست هذه الا أمثلة قليلة تصور مدى الارتباط الوثيق بين شرق العالم الاسلامي وغربه.

ونخلص من هذا العرض الى نتيجة منطقية وهي أنه كانت على امتداد عالم الاسلام وحدة ثقافية وثيقة الأواصر، أما ما يذكر من أن الثعالبي وزع فصول كتابه يتيمة المدهر على الأمصار الاسلامية وأن في ذلك دلالة على وعي بأن هناك آداباً اقليمية متميزة فينبغي ألا نسرف في هذا التصور، فقد كان الثعالبي يريد أن ييسر على نفسه تناول عدد كبير من الأدباء في سائر الأمصار الاسلامية فرأى أن يوزعهم على الأمصار معتبراً ذلك لوناً من ألوان التبويب. وقد سار على منواله في ذلك ابن بسام الشنتريني في كتابه الذخيرة، فقسم الأندلس الى ثلاثة اقسام: الموسطة والغرب والشرق، ولكنه لم يقصد بذلك أن هناك أدباً أندلسياً شرقياً وأدباً أندلسياً غربياً وآخر أندلسياً خاصاً بوسط البلاد، والما كان صنيعه لوناً من ألوان التصنيف.

والذي نود أن ننبه اليه أيضاً هو أن الثقافة في العالم الاسلامي سارت في طريق مغاير تماماً لما

سلكته السياسة، كانت السياسة تمضي قدماً في طريق التدهور والفساد على حين بقيت جذوة الثقافة مشتعلة ومنارتها مضيئة، وكانت السياسة تفرق في حين كبانت الثقافة تعمل على توحيد الأمة وجمع الشمل على الأقل من الناحية الفكرية.

ونحن نرى كيف وجد في ساسة المسلمين من كانوا مثالًا للعجز وسوء التدبير وفساد الخلق، ولكنهم كانوا لا يقصرون في تشجيع العلم والعلماء بل ربما شارك بعضهم في فرع من فروع المعرفة ونضرب على ذلك مثلًا بالمعتمد بن عباد ملك اشبيلية في عصر الطوائف في الأندلس، فقد كان من هؤلاء الملوك اللذين انحدرت في ظلهم البلاد الى درك محزن من الضعف والخراب، ولكنه كان شاعراً مجيداً وراعياً للحركة الأدبية والعلمية، ومثله ملك بطليوس المظفر بن الأفطس، وكان أيضاً من أسوأ ملوك الطوائف، غير أنه كان عالماً مشهوداً له بالفضل، وقد ألف هو نفسه موسوعة سهاها باسمه المظفري ذكر انها كانت تقع في مائة مجلد.

وأما موقف الثقافة من العالم الاسلامي من حيث الوحدة والتفرق، فإننا نؤمن بأن الثقافة هي التي يرجع اليها الفضل في مـد الجسور بـين شعوب الاسـلام، تلك الجسور التي كـان الملوك والقادة يعملون بوعي أو بغير وعي على قطعها وتدميرها.

على أن سوء أحوال العالم الذي تزايد منذ منتصف القرن السابع بعد اجتياح المغول لحاضرة الحلافة وضراوة الحملات الصليبية وتساقط الحواضر الاندلسية واحدة بعد الأخرى كان لا بدله أن يترك أثره على الثقافة، وهي أعز ما كانت تحرص عليه أمة الاسلام، فقد رأت الأمة نفسها محاصرة من كل جانب مهددة في كيانها، وهذا ما جعل العلماء في الشرق والغرب يأوون الى مصر معقد أمل المسلمين في الخلاص، لا سيا وقد نهض سلاطين الأيوبيين ثم الماليك فيها لعبء الجهاد ضد الصليبيين، فرأينا جموعاً كبيرة من علماء العراق والشام الهاربين من مذابح المغول، وجموعاً أخرى من الأندلسيين الذين أخرجتهم من ديارهم موجات الزحف المسيحي، رأينا كل هؤلاء ينثالون على القاهرة وغيرها من مدن مصر، فيثرون ثقافتها، وكنان هؤلاء العلماء شعروا بالخوف على تراث الاسلام الفكري فشرعوا يؤلفون موسوعات وكتباً جامعة يحفظون بها ما بقي من هذا التراث. وهكذا ظهر خلال هذا العصر الأخير وهو عصر الماليك عدد من كبار المؤلفين الذين جمعوا في كتبهم وهكذا ظهر خلال هذا العصر الأخير وهو عصر الماليك عدد من كبار المؤلفين الذين جمعوا في كتبهم الله العمري (ت ١٣٤٨) واحمد بن علي القلقشندي (ت ١٤١٨) وتقي الدين المقريزي (ت ١٣٤١) واجدل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٤١٥).

ويهمنا ان ننوه ونحن نعدد هؤلاء العلماء الموسوعيين بأنهم كانوا يتصورون عالم الاسلام في أيامهم على أنه وحدة لا تتجزأ يربطها الاسلام ديناً والعربية لغة، نرى ذلك في الوصف الجغرافي والعرض التاريخي اللذين تضمنتها كتب النويري وابن فضل الله والقلقشندي، وفي تراجم النحويين واللغوين التي جمعها السيوطي في بغية الوعاة والتي شملت العالم الناطق بالعربية من فارس الى الأندلس.

ونظلم هذا العصر المملوكي اذا وصفناه \_ كها درج كثير من الباحثين على ذلك \_ بالتخلف والركود، فالحركة الموسوعية التي اشرنا اليها تدل على تفتح ووعي كبيرين. وكان حرياً بهذه الحركة أن تؤتي أكلاً طيبة \_ كها كانت الحركة الموسوعية الأوروبية ممهدة للتطور الهائل الذي أعقب الثورة الفرنسية \_ لولا ان تعاونت ظروف الفساد السياسي في أواخر أيام الماليك والخراب الاقتصادي الذي ترتب على تحول طريق التجارة من مصر والبحر الأحمر الى طريق رأس الرجاء الصالح على أضعاف مصر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مما أدى بها الى أن تقع فريسة للغزو العثماني التركي.

وخلال هذا العصر العثماني الذي امتد حتى اوائل القرن التاسع عشر أسرع التخلف الفكري والحضاري الى البلاد. ومع ذلك فقد بقيت مصر بأزهرها مستودع الثقافة العربية وقبلة من بقي من العلماء الوافدين اليها من الشرق والغرب. ويكفي أن نشير الى المقري التلمساني القادم اليها من الجزائر (ت ١٦٣١) وهو مؤلف أكبر موسوعة في تاريخ الأندلس وأدبها، وعبد القادر البغدادي (ت ١٦٨٢) صاحب خزانة الأدب وهو موسوعة أدبية لغوية ضخمة، ومرتضى الزبيدي اليمني (ت ١٧٩٠) صاحب معجم تاج العروس.

وهكذا نرى انه حتى في ذلك العصر الذي يمكن وصفه حقاً بالركود ظلت الثقافة العربية أو ما بقي منها وشيجة قوية تربط أجزاء العالم الناطق بالعربية، بل ربما زاد هذا الترابط في مواجهة السلطات الحاكمة التركية، كذلك نلاحظ ان طابع الثقافة العربية كان واحداً في جميع أنحاء المنطقة الناطقة بالعربية، تستوي في ذلك البلاد التي خضعت لسلطان الترك العثمانيين وتلك الأجزاء التي لم تصل اليها أيديهم مثل المغرب الأقصى واليمن. وهذا يدل على أن ثقافة المتكلمين بالعربية مضت في طريقها حتى مع تخلفها وركودها ـ بصفتها الجامعة الأولى للعرب بصرف النظر عن لون التبعية السياسية.

وعندما نصل الى القرن التاسع عشر وتبدأ رياح النهضة في الهبوب من مركزي القيادة التقليدية وهما مصر والشام في محاولة لتحرير العرب سياسياً من السيطرة التركية والأوروبية الاستعارية، وفي سبيل البعث الثقافي الشامل، تعود الثقافة فتصبح أهم رابطة تضم الأقطار الناطقة بالعربية، وينظر العرب في الشرق والغرب على السواء الى مصر متابعين جهودها في النهضة الحديثة وفي احياء المتراث العربي ومترسمين خطاها في هذه الجهود. فالحركة الفكرية التي بدأها رفاعة رافع الطهطاوي العربي وتحديثه سرعان ما لقيت (١٨٠١ - ١٨٧٣) في ظل محمد على وخلفائه من أجل تأصيل الفكر العربي وتحديثه سرعان ما لقيت صدى في البلاد العربية التي كان مستواها الثقافي وظروفها تسمح بانتهاج مثل هذا الطريق، فنرى في تونس مصلحاً اجتماعياً ومفكراً يلتفي فكره بفكر الطهطاوي وهو خير الدين التونسي (١٨٣٠ - ١٨٩٠)، والسلفية المستنيرة التي بثها في مصر جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧) وتلميذاه محمد عبده (١٨٩٩ - ١٨٩٠) وعبد الرحمن الكواكبي (١٨٥٤ - ١٩٠١)، كان لها تلاميذها في المغرب عبده الحميد بن باديس (١٨٨٧ - ١٩٤١) والمذاهب الأدبية التي تظهر في مصر والشام من احيائية الى رومانسية الى واقعية تجد متابعين لها في سائر أنحاء الوطن العربي. ولقد خصصنا بالحديث مصر والشام لأن هذه المنطقة كانت دائماً منذ أواخر العصور الوسطى هي رائدة

الثقافة سواء منها التقليدية المحافظة أم الحديثة المجددة، غير اننا عندما نتقدم سنوات في القرن العشرين، نجد ان النهضة الثقافية العربية تتعدد مراكزها في جميع البلاد العربية، وتقل حدة التفاوت بين المستويات الحضارية في الوطن العربي، ويساهم أبناء الأقطار العربية جميعهم في ذلك التوسع الثقافي، ويزداد الترابط بين أجزاء الوطن العربي بعد حصول بلدانه على الاستقلال وزوال العقبات التي دأب المستعمرون الانكليز والفرنسيون على بثها في طريق الوحدة الثقافية.

ومن جديد نرى لدى المقارنة بين مسيرة السياسة ومسيرة الثقافة في الوطن العربي حالياً أن الأمر ما زال كما كان في الماضي: السياسة تعمل على التفرقة والتجزئة وإثارة النزاع، والثقافة هي التي تضيق الفجوات وتجمع الشمل وتوحد الصفوف.

## ثالثاً: الأصول الفكرية والاجتماعية لحركات الاصلاح

عندما نتأمل أحوال الوطن العربي في مطالع العصر الحديث يمكن أن نبلاحظ أن الحركات الاصلاحية نبعت في المقام الأول من ثلاث مجموعات من الأقطار كنان يضم كلاً منها مستوى متجانس أو متقارب من الرقى الحضاري.

1 - المجموعة الأولى هي التي تضم مصر والشام ويمكن أن تلحق بها العراق، وكانت هذه البلاد لمضيها الحضاري واضطلاعها بالدور الأكبر في الحفاظ على الثقافة العربية طوال القرون السابقة أسبق أقطار الوطن العربي في الاستجابة لدواعي التحديث والاصلاح، ولا شك في أن احتكاك مصر والشام بالعالم الأوروبي الجديد المتمثل في حملة نابليون بونابرت (عام ١٧٩٨ - ١١٨١) كان الشرارة التي أيقظت ذلك الوعي وفجرت طاقة الرغبة في الاصلاح. وتجلت هذه الرغبة في الكلمة التي قالها الشيخ حسن العطار أستاذ رفاعة الطهطاوي الذي اتصل برجال الحملة الفرنسية عن كثب: «ان للدنا لا بد أن تنغير وان يتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها».

وكان هذا هو الشعار الذي عمل بمقتضاه محمد على والى مصر منذ عام ١٨٠٥، والذي أحسن تطبيقه رفاعة رافع الطهطاوي (١٨٠١ ـ ١٨٧٣) حينها مكث في باريس خمس سنوات راصداً كل ما كان يراه من مظاهر الحياة الأوروبية الجديدة ومسجلًا كل ذلك في كتابه تخليص الابريز في تلخيص باريز وفي ترجمته للقوانين الأوروبية ولا سيها الفرنسية، وفي دعوته التي تجلت في سائر مؤلفاته وعلى طول مسيرة حياته الى التتلمذ على الغرب في الحضارة من دون أن يعني ذلك التبعية أو التفريط في أي جانب من جوانب الحرية والاستقلال.

ويمثل رفاعة الطهطاوي وجيله ممن درسوا في الغرب موقف المثقفين المسلمين من التحديات الثلاثة التي كانت تواجه الشرق العربي الاسلامي في منتصف القرن التاسع عشر:

أ ـ الأول الفكر الديني الموروث عن عصور التخلف السابقة، وهو الذي أثبت عجزه في مواجهته للتقدم الحضارى الأوروبي.

ب \_ والشاني السلطة العثمانية التي فقدت القدرة على حماية أرض الخلافة. ولا ننس أن رفاعة عاش المواجهة التي وقعت بين محمد علي والسلطان العثماني، وهي مواجهة أثبتت عجز خلافة آل عثمان عن حماية نفسها فضلًا عن حماية أرض المسلمين التي كانت خاضعة لها، ولم يكن رفاعة يخفي فرحه بالضربات التي وجهها محمد على للعثمانيين.

ج \_ والثالث هو المتمثل في الحضارة الغربية التي كان الطهطاوي مدركاً \_ على الرغم من اعجابـه بها \_ خطر احتوائها للعرب والمسلمين.

وكان فكر الطهطاوي المنادي بتحديث البلاد مستوعباً لهذه الجوانب كلها. فهو في مواجهته للفكر التقليدي المتخلف ينتقد الأزهر وشيوخه وطرق التدريس فيه، وينادي بتعليم المرأة، ويشيد بقيمة العمل، ويحمل على الاقطاع (من دون أن يصل في ذلك إلى أن يعد اشتراكي الفكر، إذ كان أقرب إلى الفكر الليبرالي سواء في الحرية السياسية أم الاقتصادية)، ومع ايمانه بضرورة الاستفادة من التجربة الحضارية الأوروبية فهو لم يكن يدعو لمجرد النقل من أوروبا، بل كان يستلهم التراث الاسلامي في عصور ازدهاره ونهضته. فقد كان يرى أن العلوم الحكمية والعملية التي دعا إلى ادخالها ليست أجنبية إلا في الظاهر وإنما هي اسلامية على الحقيقة، وكان ينادي باستلهام الفقه الاسلامي في التشريع، وكان يحذر مما سهاه «الحشوات الضلالية المخالفة لسائر الكتب السهاوية في الاسلامي في التشريع، وكان يحذر مما سهاه «الحشوات الضلالية المخالفة لسائر ولكن بمفهوم جديد ثقافة الغرب». أما فيها يتعلق بالجامعة الاسلامية، فإنه كان يدعو اليها فعلاً ولكن بمفهوم جديد وصيغة أخرى لا تعني التبعية المطلقة للعثمانيين. ومن هنا نستطيع أن نلمح في فكر الطهطاوي نواة للقومية المصرية المستقلة، وإن لم يعبر عن ذلك تعبيراً صريحاً لم تكن الظروف مهيأة له آنىذاك، ونلمح كذلك نواة لفكرة المعروبة بصفتها مضموناً حضارياً لا عرقياً جنسياً.

وهيأت الظروف لمصر زعامة هذا الاتجاه المتوازن للتحديث بين الأخذ بحضارة الغرب بغير تنكر للقيم الدينية والاجتهاعية الموروئة، ورأينا جهود رفاعة تثمر في انشاء مدرسة الألسن التي كانت تستهدف نقل ثقافة الغرب وانشاء دار العلوم التي تصور الرغبة في المزاوجة بين الأداب الأوروبية والأداب العربية، وفي انشاء جمعيات علمية مثل جمعية المعارف التي كانت تسعى لاحياء التراث العربي والاسلامي القديم بنشر أمهات مصادره، وفي هذا السبيل بذلت مطبعة بولاق الأميرية جهداً كبيراً ظهرت ثمراته في عدد هائل من الكتب المطبوعة.

ولم ينفرد المصريون من تلاميده وأبناء جيله بهذا الاتجاه الاصلاحي، بل سرعان ما أصبحت مصر ملتقى لمن يدينون بهذا اللقاء بين الحضارتين الغربية والاسلامية، وبالرغبة في اخراج الوطن العربي من تخلفه. فانثالت على مصر جموع من السوريين واللبنانيين المهاجرين بمن لم تتح لهم الحياة في بلادهم في ظل الاستبداد العنماني التعبير عن أفكارهم الاصلاحية. وقد قام هؤلاء الشاميون المتمصرون بجهود عظيمة في الصحافة والترجمة وسائر ألوان النشاط الفكري والأدبي.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء القادمين من بلاد الشام، بل رأينا مصر تستقطب المفكرين الساعين الى تجديد الفكر الديني من أقصى أنحاء العالم الاسلامي. ولعلّ أهم شخصية تمثل هذا

الفكر الديني المستنير جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧) قائد ما يمكن أن ندعوه بتيار «السلفية العقلانية المستنيرة»، وهي سلفية تعادي التقليد المفضي إلى الجمود والمؤدي إلى الغض من قيمة العقل. وقد وصل الأفغاني الى مصر في عام ١٨٦٩، وأقام بها نحو تسع سنوات حتى طرد في عام ١٨٧٩ في فترة تزايد فيها تدخل القوى الاستعمارية الأجنبية في مصر، وتنزايد بها نتيجة لذلك تيار القومية الذي تفجرت ثورته في عام ١٨٨١ ممثلة في حركة الجيش بقيادة أحمد عرابي.

وكان فكر الأفغاني امتداداً لفكر الطهطاوي وإن كان أكثر ثورية منه وأشد اهتهاماً بقضية الدين ودوره في النهضة. وكان مواجهاً لفكر عصور التخلف الجامد المتنكر للعقل، محاولاً التوفيق بين الاسلام والحضارة الحديثة. وكان يدعو الى الجامعة الاسلامية، إلا أننا نرى في هذه الدعوة بذور القومية المصرية من ناحية، ومبادىء القومية العربية من ناحية أخرى، إذ انه كان يجاهر بمعاداة الأتراك لا على أساس عنصري، بل لتنكرهم للعروبة وتمسكهم بالتركية وهي لغة غير ذات حضارة، وكان يشيد بدور مصر القيادي في المنطقة ويعدها نواة للأمة العربية، ومن هنا ثناؤه على محمد على واشادته بدور مصر في قيادة العرب على نحو ما رأينا أيضاً في فكر الطهطاوي. كذلك نرى في كتابات الأفغاني ما يدل على طموحه الى اقامة خلافة عربية في مصر تكون بديلاً من الخلافة العثمانية المتهاوية.

وواصل مسيرة الأفغاني تلاميذه وأهمهم الشيخ محمد عبده (١٨٤٩ ـ ١٩٠٥) الذي كافح في سبيل اصلاح التعليم في الأزهر، وكان يؤيد رأي شيخه في اقامة خلافة عربية من الناحية النظرية، إلاّ أنه عارض تنفيذ هذا المشروع من الناحية العملية لأنه كان مفضياً الى صراع بين العرب والأتراك، وهو صراع لم يكن ليستفيد منه إلاّ المستعمر الأوروبي.

وواصل آراء الأفغاني أيضاً المفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي (١٨٥٤ ـ ١٩٠٢). وقد مضي فكره الى شوط أبعد مما اتجه إليه الأفغاني ومحمد عبده في سبيل تأكيد فكرة العروبة باعتبارها بديلا من فكرة الجامعة الاسلامية المرتبطة بالخلافة العثبانية. فرأى أن العرب أصلح الأقوام لكي يكونوا مرجعاً في الدين وقدوة للمسلمين. وفي ظل هذه الرابطة العربية لن يجد غير المسلمين من العرب بأساً في الائتلاف مع اخوانهم المسلمين. وهكذا يمكن أن نعد الكواكبي من أول رواد الفكر العلماني الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، كها أنه كان من أكثر مفكري هذا الجيل حملة على الحلم الفردي الاستبدادي وحكم خلفاء بني عثهان خصوصاً. ويفسر كون الكواكبي سورياً ذلك العنف في مهاجمة السلطة العثمانية، على حين كان المصريون أكثر اعتدالاً وتعاطفاً الى حد ما مع الخلافة بحكم جامعة الدين، ذلك لأن مصر كانت تخلصت منذ زمن ليس بقصير من السبطرة المباشرة للأتراك، كها أنها لم تعرف حدة الصراعات الطائفية، أما بلاد الشام فقد كانت السلطة العثمانية التركية لا تزال شديدة الوطأة على شعبها وذكرى الصراعات الطائفية التي تفجرت في لبنان المسيحيين والدروز في عام ١٨٦٠ لا تزال عالقة بأذهان الشاميين.

أما العراق فقد كانت الفكرة السائدة فيه هي الحفاظ على الجامعة الاسلامية في ظل الخلافة العثمانية، وذلك بسبب الخوف من السيطرة الأوروبية، وعلى الرغم من الاعتراف بمساوىء الحكم

العثماني فقد ظل التيار الفكري السائد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين هو التمسك بالدولة العثمانية لأنها هي التي تجمع المسلمين في ظل الخلافة، حتى أن مؤلفاً مثل العبيدي ينشر كتابا بعنوان حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الاسلام (بيروت عام ١٩١٦) يبين أن الخطر الوحيد على أمة الاسلام إنما يتمثل في انكلترا وأن على المسلمين أن يلتفوا حول الخلافة العثمانية حتى يواجهوا هذا الخطر. على أن اعلان الدستور العثماني عام ١٩٠٨ ثم سقوط السلطان عبد الحميد جعل مفكري العراق ينقسمون إلى فريقين: فريق تمسك بالولاء للعثمانيين مع الدعوة الى اقرار المساواة بين العرب والترك واطلاق حريات العرب، وفريق من جيل الشباب البعيد عن الأجواء الدينية، وهؤلاء أظهروا شهاتتهم في عبد الحميد عندما خلعه الجيش التركي، ونددوا بحكمه الفردي المستبد. وأبدى هؤلاء فرحتهم بالدستور الجديد وعلقوا عليه آمالاً كباراً في اصلاح أحوال العرب واقرار مبدأ المساواة بينهم وبين الترك. غير أن هذه الأمال لم تلبث أن تبددت حين رأوا قادة الأتراك يواصلون سياسة التعصب و«التتريك» من دون أن يطرأ على أوضاع شعب العراق أي تحسن. وهكذا تحول الشعب وقادة الفكر فيه شيئاً فشيئاً عن فكرة الجامعة الاسلامية الى القومية العربية.

٢ - المجموعة الشانية هي التي تضم بـلاد الشيال الافريقي (من ليبيا الى المغـرب الاقصى) وهي مجموعة تتألف فيها وحدة حضارية متجانسة الى حد مـا، وإن كان الاحتـلال الفرنسي للجـزائر (في عام ١٨٣٠) مزق هذه الوحدة وفصل بين جناحها الشرقي (ليبيا وتونس) وجناحهـا الغربي (المغـرب الأقصى).

ويشبه الطهطاوي في اتجاهه الاصلاحي المنادي بالتحديث والاستفادة من التجربة الأوروبية الخضارية مفكراً لعله رائد النهضة في الشيال الافريقي، ونعني به خير الدين التونسي (١٨٦٠) وكان ١٨٩٠)، وقد بسط آراءه في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال المهالك (تونس عام ١٨٦٧) وكان خير الدين وثيق الصلة بأحمد باشا باي تونس الذي كان يترسم خطى محمد علي في جهوده لوصل مصر بالحضارة الأوروبية، وقد تدرج في المناصب حتى أصبح الوزير الأكبر في تونس، ثم استدعي الى الاستانة فتولى بها منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) في عامي ١٨٧٨ و١٨٧٨ وكان فكره يلتقي بفكر رفاعة في ضرورة الأخذ عن الحضارة الأوروبية أخذاً لا يتعارض مع الشريعة، كما كان يؤيد تقييد جهاز الدولة بالقوانين وانشاء مؤسسات نيابية، ويدين الاستبداد ويدعو إلى الحرية السياسية والاقتصادية، وكان مع دعوته إلى الأخذ عن أوروبا يحث على عدم التخلي عن الأصالة وينبه إلى خطر «التتلمذ السلعي الاستهلاكي» أي أخذ منتوجات الحضارة وثمراتها دون أصولها وقباعدها. وتبدو لنا دعوة خير الدين التونسي سابقة لعصرها آنذاك، فقد كانت البلاد غير مهيأة لمثل وقواعدها. وتبدو لنا دعوة خير الدين التونسي سابقة لعصرها آنذاك، فقد كانت البلاد غير مهيأة لمثل هذا البرنامج الاصلاحي الطموح، فضلاً عن أن هذه المسيرة الاصلاحية في تونس تعرضت لما أوقفها وحال دون نموها - على نحو ما حدث في معظم البلاد العربية ونخص مصر من بينها - وذلك على أثر الاحتلال الاستعاري الذي جاء اليها هذه المرة من فرنسا في عام ١٨٨١.

وكانت مشكلات الشمال الافريقي تختلف عن مشكلات الشرق العربي في عدد من النواحي لأن الأوضاع السياسية كانت متباينة بين بلد وآخر. فالمغرب الأقصى ظل محتفظاً بـاستقلالـــه لم يخضع

لسيطرة العثانيين على خلاف معظم البلاد العربية، وإن كان هذا الاستقلال لم يفده كثيراً، إذ ان التدين العميق الذي ساد المغرب دائماً والحاح القوى الأوروبية المجاورة في الضغط عليه ومحاولة المتدخل في أراضيه، ثم ضعف السلطة المركزية كل ذلك أدى به الى عزلة شديدة. من هنا، لم تكن أحواله أحسن بكثير من أحوال سائر البلاد العربية. وأما الجزائر، فإنها أول بلد من بلاد الشيال الافريقي تسقط مبكرة في براثن الاستعار الأوروبي، إذ احتلتها فرنسا في عام ١٨٣٠ وبدأت فيها منذ ذلك الحين سياسة تعمل على فصل البلاد عن جاراتها العربية المسلمة عبر المناداة بأنها «قطعة من فرنسا». واستخدمت السلطات الاستعارية الفرنسية كل الوسائل الممكنة لتحطيم شخصية الجزائر العربية المسلمة، فعملت على اثارة الفرقة بين عنصري البلاد العربي والبربري. واستخدمت الطرق الصوفية ورجالها الموالين لها لضرب حركة المقاومة \_ وكانت الطريقة التيجانية هي أداتها لذلك \_ الصوفية على اللغة العربية تضييقاً شديداً من أجل استبدال الفرنسية بها. ومع ذلك، فإن الشعب الجزائري لم يكف عن الدفاع عن شخصيته وتأكيدها بمختلف الوسائل من المقاومة المسلحة حتى العمل الفكرى.

وتتمثل المقاومة الجزائرية في الميدان الفكري في شخصية عبد الحميد بن باديس (١٩٨٧ - ١٩٤١) مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيسها منذ قيامها عام ١٩٣١، وكانت دعوته سلفية مستنبرة على نحو ما كان يدعو إليه الأفغاني ومحمد عبده، وكان الهدف من هذه الدعوة المحافظة على شخصية الجزائر بوجهها العربي والاسلامي، مع تنقية الاسلام من بدع الطرق الصوفية التي استه خدمها الاستعمار الفرنسي صنائع وأدوات له. وقد اتصل عبد الحميد بن باديس بالفكر الاسلامي المجدد في الشرق: مرة حين زار محمد عبده الجزائر، ومرة أخرى حين رحل هو الى الشرق وعرف الدعوات الدينية الاصلاحية في مصر والحجاز؛ وكان يرى أن الأمة الجزائرية ستظل حية طالما حافظت على دينها ولغتها. وإذا كان هذا البرأي يربط فكر ابن باديس بمن كانوا ينادون بالجامعة الاسلامية وبالقومية المرتكزة على وحدة اللغة، فإن وضع الجزائر الخاص المتميز، باعتباره أول قطر عربي يسعى الاستعمار الى القضاء على شخصيته تماماً عن طريق سياسة الادماج، كان يقضي على الجزائريين بأن يقدموا الكفاح من أجل التحرر والاستقلال على التفكير في أي نوع من أنواع التجمع.

وواصل هذه المسيرة مفكر جزائري آخر هو مالك بن نبي (ولد عام ١٩٠٥) وهو كان عالمًا اجتماعياً واسع الثقافة. ومع اعترافه بفضل جمعية العلماء الجزائريين التي مثلت أول نواة حقيقية لمقاومة الاستعمار الفرنسي فإنه انتقدها واتهمها بمهادنة فرنسا منذ قبلت الاشتراك في مؤتمر عام ١٩٣٥. وقد أقام مالك بن نبي في القاهرة بين عامي ١٩٥٧ و١٩٦٣ وفيها كتب موسوعته الخاصة بمشكلات الحضارة. وهو يمثل الاتجاه الفكري الذي يعود مرة أخرى إلى رحابة الجامعة الاسلامية التي حددها بخط يربط بين طنجة وجاكرتا.

وأما المغرب العربي فقد أشرنا إلى ما كان يعانيه من عزلة عن بقية البلاد العربية. فهو لم يتعرض لسيطرة العثمانيين، وبقي محافظاً على استقلاله حتى فرضت عليه الحياية الفرنسية الاسبانية منذ عام ١٩١٢. وقد حاولت سلطات الحياية أن تمارس فيه سياستها المألوفة في تدمير شخصيته القومية

عن طريق مقاومة اللغة العربية ونشر الفرنسية، ثم عن طريق اثارة النعرات العرقية بين عنصري الأمة: عربها وبربرها، ولا سيا منذ أصدرت فرنسا الظهير البربري المشهور (في أيار/مايو عام ١٩٣٠) الذي كان يستهدف تحطيم وحدة المغرب العنصرية والدينية.

ومنىذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ظهرت في المغرب دعوات اصلاحية مرتبطة بالدين ووثيقة الصلة بالاتجاه السلفي المستنير: اتجاه الأفغاني ومحمد عبده، وإن يكن أكثر إيغالاً في السلفية بحكم ما كان يسود المغرب والشمال الافريقي كله من تدين تقليدي عميق. ومن أول دعاة هذا الاصلاح السلفي الشيخ شعيب الدكالي الذي وصفه عبد الله كنون بأنه «عبده المغرب». ثم واصل هذه الدعوة محمد بن العربي العلوي الذي كان يدعو الى تطهير الدين من البدع الطرقية المتعاونة مع الاستعار. وكان آخر حلقات هذه السلسلة من دعاة الاصلاح الديني في المغرب علال الفاسي (١٩٧٨ - ١٩٧٤) الذي جمع بين العمل الفكري والتعليمي والكفاح السياسي.

وفي الجانب الشرقي من المغرب العربي الكبير قامت حركة اصلاح ديني مبكرة هي التي تزعمها محمد علي السنوسي (١٧٨٧ - ١٨٥٩). وكان درس في القرويين بفاس ورحل الى الشرق فاجتمع في مصر ببعض علماء الأزهر وجاور فترة في الحجاز وابتكر طريقة هي مزيج من الفقه والتصوف وأهل الرباط، وكانت دعوته الى تجديد الفكر الديني واعداد الذات العربية اعداداً جديداً يقوم على استلهام فكر السلف وسيرتهم. واستقر في طرابلس الغرب في ليبيا عام ١٨٤١ حيث انشا زاويته الأولى، ثم انتقل إلى الجبل الأخضر في ليبيا واستقر هناك حتى وفاته بعد أن أنشأ عدداً هائلًا من الزوايا في الجزيرة العربية ومختلف بلاد افريقيا. وكانت الزاوية لديه، وهي مستوحاة من فكرة الرباط القديمة، هي نواة المجتمع الجديد الذي كان يبشر به، والحياة فيها مزيج من العمل والعبادة. وكانت الحركة السنوسية تقوم على أسس ثلاثة: السلفية المعتدلة، والجهاد ضد الاستعمار، والانحياز الى عروبة الخلافة. ولهذا، فإننا نلاحظ أنه على الرغم من دعوة السنوسي إلى الجامعة الاسلامية، فإنه كان يعادي الخلافة وعدة المعاومة حين هاجم الاستعمار الايطالي ليبيا في عام ١٩١١ ووقفت الخلافة العثمانية عاجزة أمام ذلك الغزو.

والملاحظ على كل هذه الحركات الاصلاحية التي ظهرت في الشيال الافريقي أنها كانت سلفية تقليدية تدعو إلى مفهوم ينقي الاسلام من البدع والخرافات، وأنها كانت تنادي بائتلاف المسلمين والتمسك بالعروبة ولو أن الأساس الديني كان أقوى فيها من الأساس القومي العربي. وذلك بسبب التدين المحافظ الذي اتسمت به المجتمعات المغربية منذ القديم، ثم تجنباً لإثارة العصبيات العرقية بين العرب والبربر. وقد كانت هذه ثغرة نفذ الاستعار منها دائماً إلى ضرب وحدة الشعوب المغربية.

٣ ـ وأما المجموعة الثالثة من البلاد العربية فهي تضم أقطار شبه الجزيرة العربية (السعودية واليمن وعمان وامارات الخليج) ويمكن أن نلحق بها السودان. وهذه المجموعة كانت تمر بطور حضاري متقارب فيها بينها، فقد كانت أكثر عزلة من سائر البلاد العربية، وأدى بها ذلك الى أن يكون الطابع السلفي فيها أشد تزمتاً وتعصباً وإن اختلفت الدعوة الدينية فيها من بلد الى آخر.

أما شبه الجزيرة العربية فإن أهم حركات الاصلاح المديني فيها هي تلك التي نهض بها محمد ابن عبد الوهاب النجدي (١٧٠٣ - ١٧٩٢). ولا شك في أنها أولى حركات التجديد الديني في البوطن العربي كله. وكانت دعوة الى طريق السلف ونبذ البدع التي شوهت العقيدة الاسلامية؛ ولا سيها ما يتعلق منها بتقديس قبور الأولياء والصالحين والتوسل بهم لقضاء الحاجات. وأفكار محممد بن عبد الوهاب مأخوذة في مجملها من فكر الامام ابن تيمية (تقى الدين أحمد) (ت ١٣٢٨) الذي كان يدين بالمذهب الحنبلي المعادي للفكر الصوفي ولمذهب الأشاعرة معاً. ومع أن الدعوة الوهابية كانت مغرقة في السلفية متشددة في مقاومة كل عادة مستحدثة ونبذ كل مظهر من مظاهر الحياة لم يعرف في عهود الاسلام الأولى، فإنها كانت في أيامها تبدو شيئاً جديداً لم يألفه الناس لا سيها بعد أنَّ تردت الأوضاع الدينية والاجتماعية في بلاد الاسلام الى درك بعيد الغور. وهكذا مارست تلك المدعوة تأثيراً ليس قليلًا على حركات الاصلاح الديني التالية. وقد أصابت دعوة محمد بن عبد الوهاب نجاحاً كبيراً في شبه الجزيرة، ولا سيها منذ أن تبني مبادئه الأمير محمد بن سعود (ت ١٧٦٥). وقد ضعفت دولة آل سعود بعد ذلك، ولا سيا بعد الحملة التي شنها عليهم محمد على في أوائل القرن التاسع عشر، وكادت تندثر لـولا أن قيض لها من جـدد قوتهـا السياسيـة وهو عبد العزيـز بن عبد الـرحمن (١٨٧٦ ـ ١٩٥٣) الذي نـزع ملك نجد من آل رشيـد واستـولى عـلى الرياض وجدد فيها امارة آبائه في عام ١٩٠٢ ثم استولى على معـظم أنحاء الجـزيرة وطـرد منها آخـر عمال الخلافة العثمانية وحارب أشراف مكة أمراء الحجاز فانتزع منهم ملكهم في عام ١٩٢٥، وطرد آخر أمرائهم الشريف حسين بن علي. ومع استرداد الدولة لقوتها السياسية عادت أيضاً بشدة الى تطبيق المبادىء الوهابية فيها يتعلق بالتشدد في تعاليم المذهب وفي اظهار العبادات والشعائر وإن كانت تساهلت في مسائل الأخذ بمستحدثات الحضارة.

وأما السودان فقد عرف بدوره دعوة لتجديد الفكر الديني اضطلع بها محمد بن أحمد المهدي المرق (١٨٤٣ - ١٨٨٥)، وهي دعوة تشبه سابقتها في معاداتها لكل مستحدثات الحضارة الأوروبية واعتبارها بدعة لا يجيزها الاسلام، غير أنها تختلف عن الدعوة الوهابية في أنها تستمد من الطرق الصوفية التي كان السودان ومازال - يحفل بها وفي أنها تعتمد على مبدأ المهدية المميز للفكر الشيعي ولو أن فكر أهل السنة لا يرفضه من الناحية النظرية. وعلى الرغم من الفقر الفكري لدعوة مهدي السودان ومن كون تعاليمها مزيجاً من آراء الفقهاء التقليديين السلفيين ومن اتجاهات الطرق الصوفية، فقد كانت من الناحية السياسية تنادي بوحدة العالم الاسلامي إلا أنها كانت تماثل الدعوة السنوسية والدعوة الوهابية في معاداتها للخلافة التركية، على أنها كانت في الوقت نفسه تؤكد على هوية السودانين وقوميتهم في داخل اطار المجتمع الاسلامي الذي كانت تبشر به، كها كان لهذه الدعوة مضمون اجتهاعي معاد للأغنياء وإن كان يقر الملكية الفردية.

# رابعاً: من الجامعة الاسلامية الى القوميات الاقليمية الى الجامعة العربية

بعد هذا العرض فإننا لو تتبعنا هذه الحركات الاصلاحية في علاقتها باتجاهي الوحدة والتعـدد في الـوطن العربي الاسـلامي، فإننـا نلاحظ أن الـوضع السيـاسي والروحي كـان يفرض نفسـه على

شعوب هذا العالم، فقد ظل الوطن العربي طوال القرن التاسع عشر منذ أن بدأت بوادر النهضة الفكرية فيه تابعاً من الناحية السياسية النظرية على الأقبل جزءاً من أرض الخلافة العشمانية. وعملى الرغم من تفكك العلاقات بين أقطار الوطن العربي وحاضرة الخلافة ما بين انحلال الدولة العشمانية الى حد أنها أوشكت على الانهيار أثناء المواجهة بينها وبين محمد علي وبـين التدخـل المتواصـل من جانب قوى الاستعبار الأوروبي في أراضيها وانتقاصها من أطرافها، نقول إنه عملي الرغم من ذلك، فقد كانت البرابطة الروحية بين المسلمين تدعو العرب للوقوف إلى جيانبها في محنتها، انبطلاقياً من مبدأ الجامعة الاسلامية. على أن هذه المشاعـر لم تكن عامـة على جميـع الشعوب العـربية، فقــد رأينا الوهابيين في نجد والحجاز والسنوسيين في ليبيا ومهدي السودان، وإن كانت الجامعة الاسلامية داخلة في برامجهم الاصلاحية، فإنهم كانوا يجاهرون بعدائهم للدولة العثمانية. وامتدت روح الاستياء والتذمر أيضاً الى بلاد الشام والعراق، فقد كانت هذه البلاد خاضعة خضوعاً مباشراً لسلطة العشمانيين وكانت تعاني الكثير من مظالمهم وسوء ادارتهم، ولاسيما بعمد أن اندلعت الصراعات الطائفية في لبنان عام ١٨٦٠. صحيح أن علاقة شعبي الشام والعراق بالخلافة العشانية أصابها بعض التحسن خـلال ولاية القـائد العثـاني مدحت بـاشا (١٨٦٩ ـ ١٨٨٠)، فقــد أطلق الـرجـل الحسرياتوشرع في برنامج اصلاحي جعمل شعب سوريما والعراق يستشعمر التفاؤل ويعمود إلى تأييمه الجامعة الاسلامية العثمانية، غير أن السلطان عبد الحميد لا يلبث بعد انقضاء هذا العهد أن يعود الى سياسته الاستبدادية الفردية بما أثار عليه ثائرة السخط من جديد. ولم يبق في الوطن العربي على الولاء للجامعة الاسلامية الا مصر تقريباً، ولم تكن مظالم الأتراك لتغيب عن المصريين، لاسيها وأنهم الوحيدون الذين واجهوا الخلافة العثمانية في ثلاثينات القرن التاسع عشر في عهد محمـد على مـواجهةً وصلت الى حد الاشتباك المسلح، فضلًا عن أنه كان من أهداف الشورة العرابية (عام ١٨٨١) القضاء على بقايا النفوذ التركيُّ في الجيش، غيرأن مصر وقعت في السنة التالية تحت نـير الاحتلال البريطاني وحينئذ تناسى الشعب المصري مظالم الترك وسوء ادارتهم مقدراً أن على الشعبين أن يتعاونا في محنتهما وأن يتكاتف معهما المسلمون في ظل الجامعة الاسلامية. وأعان على نشر هذه الأراء العمــل الفكري الذي اضطلع به جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما من أصحاب النيات المخلصة من المسلمين، وإن كان هؤلاء لا يسلمون بالتبعية للترك وإنما يطمحون الى نـوع من التحالف المبني عـلى المساواة. ومن هنا نجد أن أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريـد ـ وهم الذين يمثلون الفكـر القومي الاستقلالي \_ كانوا يدينون في الوقت نفسه بالولاء للخلافة العشمانية، تعبيـراً عن النقمة عـلى الاحتلال البريطاني. على أن أراء رجـال الفكر في مصر لم تكن مجمعـة على هـذا الاتجاه، فقـد وجد أيضاً من ينتقد سياسة السلطان عبـد الحميد ويهـاجم نظام حكمـه الاستبدادي، ورأينـا كيف كان عبد الرحمن الكواكبي صريحاً في ذلك. كما شارك في مهاجمة السلطان كتاب آخرون نذكر من بينهم سليم سركيس ونجيب الحداد وفارس نمر باشا. وكان من بين الصحف التي حفلت بالحملات على الخلافة: المشير والمقطم ولسان العرب وغيرها. ويلاحظ أن معظم هؤلاء الكتّاب كانوا من مسيحيي سوريا ولبنان، وبعضهم كانوا ينطقون بلسان الاحتلال البريطاني مثل أصحاب المقطم، ولهؤلاء وأولئك مصلحة في مهاجمة الخلافة والجامعة الاسلامية، ولم يخـل الأمر من بعض من كـانوا يعـادون السلطان عبد الحميد والترك من منطلق قومي مثل ولي الدين يكن مع أنـه هو نفســه تركي الأصــل. وكان هذا هو شأن بعض شعراء العراق مثل جميل صدقي الزهاري ومعروف الرصافي وعبد المحسن الكاظمي.

وحين أعلن الدستور العثماني في عام ١٩٠٨ مبشراً بالمساواة بين العرب والترك عادت موجة من التفاؤل وارتفعت أصوات تدعو إلى الجامعة الاسلامية، غير أن ذلك التفاؤل لم يكن إلا سحابة عابرة، فقد تبين أن الضباط الأتراك الشباب لم يكونوا مخلصين لدعوى التقارب العربي والتركي بل كانوا مصممين على سياسة «التتريك»، بما تعنيه من النعرة القومية الذميمة، وتأكد ذلك بعد خلعهم السلطان عبد الحميد في عام ١٩٠٩. وكان عبد الحميد مكروهاً من الجميع، غير أن المواقف اختلفت إزاء هذا الحدث، فدعاة الجامعة الاسلامية في مصر مع اعترافهم بمساوىء حكمه كانوا أميل إلى الرثاء له والعطف عليه، لا سيها وأن مصر لم تذق استبداده وارهابه، فضلاً عن أن القضية الأولى في مصر كانت هي الكفاح ضد الانكليز. ويمكن أن نرى مثلاً لذلك في قصيدة أحمد شوقي في الأولى في مصر كانت هي الكفاح ضد الانكليز. ويمكن أن نرى مثلاً لذلك في قصيدة أحمد شوقي في هذه المناسبة. وقد شارك المصريين في هذا الشعور عرب الشال الافريقي لمناصرتهم اتجاه الجامعة الاسلامية. أما بقية العرب فقد كانوا أصرح وأقسى في مهاجمة عبد الحميد والتنديد بعصره.

وتعلن الحرب العالمية الأولى بعد سنوات (١٩١٤ - ١٩١٨)، وتدخل تركيا الحرب الى جوار ألمانيا وتعود الى فرض سيطرتها العسكرية المباشرة على الجزء الشرقي من الوطن العربي (سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز والعراق) وتعهد بحكم هذه الولايات الى قواد مستبدين يكمون الأفواه ويضيقون على الصحافة، وتشتد حدة التذمر في هذه الأقطار، وتتسع الهوة بين العرب والترك، فينتهز الانكليز هذه الفرصة ويغرون العرب بالحرب في صفهم على وعد بأن ينالوا استقلالهم الكامل بعد نهاية الحرب، ويكون أول من يستجيب لاغراء الانكليز الشريف حسين بن على أمير مكة بعد أن وعدوه بالمساعدة لتأسيس مملكة عربية موحدة. وهكذا تعلن الثورة العربية في حزيران/يونيو عام ١٩١٦. ولا تكاد الحرب تنتهي بانتصار الحلفاء حتى تنسحب تركيا من سوريا والعراق، وتساعد انكلتر الشريف فيصل بن الحسين على دخول دمشق في تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩١٨ معلناً نفسه ملك الشرقي من الوطن العربي، متعاونة في ذلك مع شريكتها فرنسا. فإذا بها تعلن انتدابها على العراق وفلسطين والأردن في حين يدخل الفرنسيون دمشق في تموز/يوليو عام ١٩٢٠ ويخلعون فيصل بن الحسين ويعلنون انتدابهم على سوريا ولبنان، ثم يرشحه الانكليز لعرش العراق ويولونه عليه في عام المعرن أمل العرب في الوحدة تحت لواء العرش الهاشمي تبدد بعد أن قامت انكلترا وفرنسا بتمزيق هذه البلاد الى امارات وممالك خاضعة للسيطرة الاستعهارية الريطانية ـ الفرنسية .

ولا تمضي على ذلك أربع سنوات حتى يعلن مصطفى كهال أتاتورك الغاء الخلافة نهائياً، ويكون ذلك ضربة قاصمة لفكرة الجامعة الاسلامية التي ظل المؤمنون بها يتعللون بوجود الخلافة باعتبارها آخر ما يربط بين المسلمين. فلها ألغيت وكان القائمون بإلغائها الترك أنفسهم أصاب ذلك دعاة الجامعة الاسلامية باليأس وخيبة الأمل. وأدى الى هجر هذه الفكرة في مصر التي ظلت أكثر بيئات الشرق الاسلامي تقبلًا لها. وعلى الرغم من أن المصريين شيعوا الخلافة بأسف وحزن بيئات

شديدين عبر عنها شاعر مصر الأكبر أحمد شوقي أصدق تعبير، فإن بعض معارضي الجامعة الاسلامية لم يخفوا ارتياحهم منذ البداية لإلغاء الحلافة باعتبارها نظاماً من مخلفات الماضي. وقد اتضح ذلك في كتاب على عبد الرازق الاسلام وأصول الحكم الذي نشره في عام ١٩٢٥ والذي أثار ضبحة كبيرة واعتراضات حادة ولا سيها من جانب من كانوا لا يزالون يتمسكون بمبدأ الجامعة الاسلامية. ومن هنا بدأت ردود الفعل ازاء فكرة الجامعة الاسلامية.

### ١ ـ تنوع الردود حسب اختلاف البيئات الفكرية في البلاد العربية

أ .. كان هناك أولاً تيار فكري يدعو لتجمع الشعوب الشرقية، وهو ميدان أفسح بكثير من الجامعة الاسلامية، إذ كان الشرق .. في مواجهة الغرب الأوروبي .. يمتد من سواحل المحيط الأطلسي حتى بلاد الشرق الأقصى في الصين واليابان. ويصور هذا التيار تأليف «جمعية الرابطة الشرقية» في آذار/مارس عام ١٩٢٢ وهي جمعية كانت تسعى لنهضة البلاد الشرقية الافريقية والآسيوية على اختلاف أجناسها ودياناتها. ولا شك في أن هذه الفكرة كانت ارهاصاً بما سنراه في منتصف الخمسينات من هذا القرن حين عقد أول تجمع افريقي .. آسيوي في باندونغ. وقد ظهر صدى العمل الذي قامت به هذه الجمعية في الحاح الكتاب آنذاك على الحديث عن الروابط التي تضم البلاد الشرقية. وفي تعبير الشعراء العرب (حافظ ابراهيم المصري ومعروف الرصافي العراقي وأنيس خوري المقدسي اللبناني) عن الفرحة بانتصار اليابان على روسيا في حرب عام ١٩٠٥، وكانت روسيا تعتبر في نظر العرب ممثلة لحضارة الغرب فضلاً عن كونها العدو التقليدي لتركيا المسلمة، هذا مع أن اليابان كانت حليفة لانكلترا التي كانت تفرض سيطرتها على مصر. وعلى كل حال، فإن هذا التيار الفكري كان من الشمول والسعة بحيث لم يتجاوز تلك الرابطة العاطفية بين شعوب الشرق، ولم يترجم الى برنامج سياسي عملي.

ب\_ أما التيار الأقوى والذي قدرت له الحياة فترة أطول فهو تيار الوطنية المحلية بمفهومها الضيق. وجذور هذا التيار قديمة ترجع الى أوائل القرن التاسع عشر، فقد كانت مصر هي أسبق البلاد العربية الى الاحتكاك بأوروبا، وفي أيام محمد علي توافرت لها وحدة ادارية شبه مستقلة شقت طريقها في النمو والتطور على نحو مختلف عن سائر البلاد المحيطة بها. وابتداء من عام ١٨٤٠ (تاريخ توقيع معاهدة لندن) صار لمصر قدر من الاستقلال سمح لها بنمو شخصية متميزة عن سائر البلاد العربية الأخرى التابعة للخلافة. وإزدادت هذه الشخصية بروزاً في ظل حكم الخديوي الساعيل، حين بدأت في الظهور نواة برجوازية مصرية قادت الكفاح ضد الأتراك العثمانيين وفي مواجهة التدخل الأجنبي في آن واحد. وقامت هذه البرجوازية الوليدة بقيادة ثورة عرابي عام ١٨٨١ وهي التي انتهت بالاحتلال البريطاني في العام التالي. وكان الشعار الذي رفعته هذه الثورة هو «مصر للمصريين»، ثم تبناه الحزب الوطني المصري بقيادة مصطفى كامل وإن كان هذا الزعيم يرى في الموقت نفسه أن الكفاح ضد الانكليز يفرض عليه أن ينادي بالجامعة الاسلامية في ظل الخلافة العثمانية. ومن هنا نرى كيف تتداخل في الحزب الوطني فكرة القومية المصرية مع فكرة الجامعة العثمانية، هذا مع الوقوف موقف العداء من الثوار العرب الذين كانوا يتآمرون على الخليفة العثماني العثمانية، هذا مع الوقوف موقف العداء من الثوار العرب الذين كانوا يتآمرون على الخليفة العثمانية العثمانية، هذا مع الوقوف موقف العداء من الثوار العرب الذين كانوا يتآمرون على الخليفة العثمانية العثمانية العثمانية المع الوقوف موقف العداء من الثوار العرب الذين كانوا يتآمرون على الخليفة العثماني

والذين اعتبرهم مصطفى كامل «من الخوارج والخونة».

وفي عام ١٩٠٨ ظهر على المسرح السياسي حزب جديد هو «حزب الأمة» الذي كان أبرز أعضائه أحمد لطفي السيد. وقد سار هذا الحزب \_ كما كان يبدو في صحيفته الجريدة (١٩٠٨ - ١٩١٤) الى أبعد بكثير مما نادى به الحزب الوطني في تأييد القومية المصرية. فقد كان يرفض الجامعة الاسلامية والاتحاد العربي معاً، ويرى أن على مصر أن تحل مشكلاتها الخاصة مبتعدة عن مشكلات المسلمين والعرب. وفي هذا الحزب نما الاتجاه الفرعوني والاتجاه الى الارتباط بحضارة البحر المتوسط. وكان من الطبيعي أن يؤيد الاحتلال البريطاني هذه الأفكار باعتبارها معمقة لعزلة مصر وسبيلاً الى التقريب بين المصرين وممثلي الاحتلال.

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى فرضت بريطانيا الحياية على مصر وأعلنت الأحكام العرفية ووضعت الصحف تحت الرقابة، وأصبح على المصريين أن يركزوا جهودهم في مشكلتهم القومية الحاصة بعيداً عن قضايا المشرق العربي. ومن هنا كانوا لا يزالون يؤيدون التحالف مع الـترك ضد الانكليز، في حين كان الشعب العربي في البلاد المجاورة لمصر شرقاً على النقيض من ذلك، إذ كانت الشام والعراق والحجاز تسعى الى التخلص من السيطرة التركية العثمانية بالتحالف مع بريطانيا. ومن هنا، أيدت بريطانيا ثورة الشريف حسين على العثمانيين عام ١٩١٦ كما رأينا.

وبعد انتهاء الحرب ونشوب ثورة عام ١٩١٩ ازداد اهتمام المصريين بمشكلاتهم الخاصة وعزلتهم عن العرب تبعاً لذلك. وظل هذا هو طابع الحياة في مصر خلال السنوات التالية التي شهدت الاستقلال المنقوص الذي ظفرت به مصر بمقتضى تصريح ٢٨ شباط/فبراير عام ١٩٢٢، ثم الكفاح من أجل الدستور. واستمر تيار القومية المصرية هو الغالب على مصر حتى معاهدة عام ١٩٣٦ التي يسرت لمصر قدراً أكبر من الاستقلال.

ونلاحظ أن الجو السائد على المستوى الأوروبي خلال أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات كان يغذي ذلك الاتجاه الوطني الضيق. فهذه السنوات شهدت مولد النازية الألمانية والفاشية الايطالية اللتين انعكستا على مصر، فوجدت فيها تنظيات شبه فاشية مثل «مصر الفتاة» كان شعارها «مصر فوق الجميع».

وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه كان يؤدي الى ضرب من الوطنية المتطرفة التي لا بد أن تنتهي الى معاداة سلطات الاحتلال البريطاني، فإن هذه السلطات كانت تشجع التيار المعتدل في هذا الاتجاه وما يتشعب منه مثل الدعوة الى الفرعونية، والتوسع في استخدام اللهجة المصرية العامية ومحاولة احلالها محل العربية الفصحى، ثم تشجيع الاتجاهات الفكرية التي تحاول الربط بين مصر والبلاد الأوروبية أو بلاد حوض البحر المتوسط، وهي الدعوة التي كان أبرز حامليها د. طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر (الصادر في عام ١٩٣٦)، وكذلك الاتجاه الغالب على كتاب صحيفة السياسة الأسبوعية خليفة الجريدة.

وأما الوطن العرب المجاور لمصر شرقاً فقد كان يسعى الى وحدته بعد التحرر من الترك



العشهانيين ولهذا، فقد ظهرت الدعوة الى العروبة فيه منذ تلك السنوات ولم تزدهر فيه تلك الدعوات القومية المحلية باستثناء لبنان الذي كان له وضع خاص في داخل السلطنة العثمانية، وقد أدت المذابح الطائفية فيه بين الدروز والموارنة (عام ١٨٦٠) وما تبع ذلك من تدخل فرنسا وادعائها حماية الأقلية المسيحية الى أن تتأصل فيه تلك القومية الانفصالية، وأراد دعاة هذه القومية أن يجدوا لها سنداً من التاريخ، فاصطنعوا دعوى «الفينيقية». وشجعت الدول الأوروبية الاستعمارية ذلك الاتجاه أيضاً لأنه كان يؤكد تمزيق بلاد الشام تمهيداً لابتلاعها جزءاً بعد جزء.

٢ \_ على الرغم من اشتغال المصريين بقضايا استقلالهم السياسي ونمـوهم الاجتماعي والاقتصادي خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، مما أدى بهم الى العزلة عن جيرانهم العرب، فإن العلاقات لم تنقطع بين الجانبين. وكانت وحدة اللغة والثقافة هي التي مدت دائماً قنطرة بينهما أعانت على خلق تيار عربي بدأ ضعيفاً متواضعاً ثم تزايدت قوته تدريجاً منذ أوائل الثلاثينات. ويفسر وجود هذا التيار واشتداد قوته عوامل عدة منها تطور وسائل المواصلات بين حواضر الشرق العربي بعضها ببعض (بين بغداد ودمشق وعمان والقدس) وبين هذه الحواضر والمدن المصرية وما ترتب على ذلك من تبادل بين المثقفين المصريين وزملائهم العرب ورحلات قامت بهــا الفرق المسرحيــة المصرية الى العواصم العربية. وهناك عامل آخر اقتصادي، فقد شهدت البلاد بعد استقلالها الجزئي (في مرحلتي ١٩٢٢ و١٩٣٦) نمواً لـلاقتصاد المصري جعـل القائمـين به يعملون عـلي مده خـارج حدود مصر إذ كانوا يرون في البلاد العربية أسواقاً طبيعية لتصريف منتوجات مصر الزراعيـة. وهكذا رأينــا في الصحافة المصرية اهتهاماً متزايداً بالقضايا العربية. وقـرب بين مصر والعـرب خيبة أمــل هؤلاء في انكلترا التي عرفت كيف تخدعهم حين منتهم بمساعدتهم على الاستقلال والتحرر من الترك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، فإذا بها تغدر بهم وتسيطر على بلادهم، بل وتصدر وعد بلفور في ٢ تشرين الثاني/نـوفمبر عـام ١٩١٧ الذي تعـد فيه اليهـود بإنشـاء وطن قومي لهم في فلسـطين. وهكذا رأى العرب في انكلترا عدوهم الأول ملتقين في ذلك مع اخوانهم في مصر. ومنذ ذلك التاريخ بـدأت قضية فلسطين في الـبروز، وظلت الأحداث تتـوالى حتى وقعت الاشتباكـات بين العـرب واليهود في المسجد الأقصى ومصعد البراق في عام ١٩٢٩. وظهرت في مصر تنظيمات تدعو إلى التضامن العربي مثل جمعيتي الشبان المسلمين والاخوان المسلمين، كما تبني الوفد، حزب الأغلبية، قضية التضامن العربي من أجل انقاذ الشعب العربي في فلسطين والوقوف في وجه مشروعات التجزئة التي كانت تسعى اليها سلطات الانتداب الـبريطاني. وفي عـام ١٩٣٦ احتلت القضية الفلسـطينية جـانبـأ من المفاوضات التي جرت بين مصطفى النحاس وايدن والتي انتهت بعقد معاهدة عام ١٩٣٦ وفيها أعلن النحاس رفضه لمشروعات التقسيم واصراره على الطابع العربي لفلسطين.

وهكذا قوي التيار العربي في مصر وتجاوبت معه البلاد العربية المجاورة. ومع أن مثل هذا التلاحم بين القوى الوطنية العربية ما كان ليحوز رضا الانكليز فإنهم رأوا أنفسهم مضطرين الى الاستجابة له في أثناء الحرب العالمية. فقد كانت بريطانيا في محنتها تلك محتاجة الى معونة العرب وكان التفاهم مع مجموعة مؤتلفة من البلاد العربية أيسر من الاتفاق معها واحدة واحدة. وهكذا أبدت ميثاق الجامعة العربية المورية في عام ١٩٤٤ والذي ضم سبعة من البلدان

العربية. وحين انتهت الحرب غدرت بريطانيا من جديد بالشعوب العربية، فلم تستجب لرغبة العرب في جلاء قواتها عن أراضيهم، بيل سلمت أرض فلسطين الى اليهود، فأعلنوا فيها انشاء دولتهم في ١٥ أيبار/مايو عام ١٩٤٨. وحاولت بريطانيا ومعها فرنسا والولايات المتحدة فرض مشروع الدفاع المشترك على مصر والعراق، ابان الحرب الباردة الدائرة بين الغرب وروسيا. وفشلت كل محاولات الغرب فرض هذه المشروعات الاستعارية على العرب، كها فشلت محاولات بريطانيا فرض اتحاد بين العراق والأردن يكون تحت هيمنتها. وبلغ التوتر مداه بين العرب والحلفاء الغربيين وانتهى الأمر في مصر الى انفجار ثورة الجيش في ٢٣ تموز/يوليو عام ١٩٥٧. ورأت بريطانيا في النهاية أن تتفق في عام ١٩٥٤ مع النظام الجديد. فقبلت الجلاء عن قواعدها في قناة السويس والتسليم للسودان بتقرير المصير، غير أنها ظلت تحاول فرض ارادتها على الغرب وتمكنت في والتسليم للسودان بتقرير المصير، غير أنها ظلت تحاول فرض ارادتها على الغرب وتمكنت في شباط/فبراير عام ١٩٥٥ من انشاء حلف بغداد المرتبط بالغرب، وهو حلف عارضه الشعب العربي في كل مكان. وفي هذه السنة نفسها برز الى الوجود مشروع تنظيم يضم دول افريقيا وآسيا التي لم تكن تريد الانضهام الى أي طرف من أطراف الصراع في الحرب الباردة، وذلك في مؤتمر باندونغ.

وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٦ وقع العدوان الشلاثي على مصر بعد تأميم قناة السويس، وانتهى هذا العدوان بالفشل بما زاد حماسة العرب في قرب تكلل كفاحهم بالنصر والوحدة تحت قيادة مصر، لا سيا بعد أن عدت الشعوب العربية جمال عبد الناصر بطلها وقائد مسيرتها. وبدأ عبد الناصر آنذاك صياغة فكره المتعلق بالقومية العربية وبالحياد الايجابي، وقد عبر عن ذلك في كتابه فلسفة الثورة الذي عرض فيه فكره حول مصادر القوة في الوطن العربي وهي في نظره ثلاثة: الترابط بين البلاد العربية، والموقع الجغرافي بين القارات الثلاث، ثم النفط الذي يضمن رخاء هذه البلاد. ثم حدد للعمل السياسي المرتقب ثلاث دوائر على التوالي: الدائرة العربية التي لا يعوق التئام الشعوب فيها إلا الاستعار واسرائيل، ثم الدائرة الافريقية التي لا يمكن أن تقبل مصر بتناهب الدول الأوروبية لأرضها وشعوبها وثرواتها، وأخيراً الدائرة الاسلامية التي لم يخلها عبد الناصر من الحيامه وإن أتت في نظره ثالثة تلك الدوائر من ناحية الأولوية.

وشرع عبد الناصر في العمل وفقاً لهذا البرنامج فأصبح يدعو الى تحرير البلاد العربية تمهيداً لوحدتها ومن هنا عملت مصر على مد يد المساعدة للشعوب العربية التي كانت لا تزال تحت نير الاستعهار، وخص الجزائر بمعونته الفعالة حتى تمكنت من نيل استقلالها وحريتها في عام ١٩٦٢، كذلك قامت مصر بدور كبير في تحرير عدد كبير من البلاد الافريقية وفي انشاء كتلة عدم الانحياز وكتلة الدول الافريقية ـ الآسيوية.

وازدادت شعبية عبد الناصر في أنحاء الوطن العربي الى حد أن بايعه شعب سوريا على الوحدة بين البلدين في شباط/فبراير عام ١٩٥٨. وبدا بذلك أن أول خطوة ايجابية في سبيل توحيد العرب تمت بنجاح. ولم تمض شهور حتى أطاح شعب العراق بالنظام الملكي المحالف لانكلترا في ١٤ تموز/يوليو عام ١٩٥٨ وبدا كها لو كان العراق مقبلاً على الانضهام الى الوحدة المصرية ـ السورية. وفي أثناء ذلك استقلت معظم البلاد العربية ومنها بلاد الشهال الافريقي وملا الجو العربي تفاؤل واستبشار بقرب تحقق الوحدة.

غير أن القوى الاستعارية لم تكن مستعدة للتسليم بالهزيمة فبدأ التآمر على مشروعات الوحدة، واستغلت نقاط الضعف فيها. كونها قامت استجابة للحاسة العاطفية أكثر مما قامت على خطة مدروسة علمياً تلبي احتياجات الشعب وتعالج عوامل الفرقة أو الخلاف على نحو عملي. وصحب الوحدة بين مصر وسوريا انشاء أجهزة بيروقراطية شديدة التعقيد كانت في الحقيقة عبئاً باهطاً على الشعبين. وبدأت المؤامرات من جانب القوى الاستعارية ومن جانب بعض الأقطار العربية وانتهى الأمر بفشل الوحدة وانفصال سوريا عن مصر في أيلول/سبتمبر عام ١٩٦١. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الانحسار والتراجع يصيب فكرة القومية العربية، وبدرت بوادر الخلاف بين الأقطار العربية ولا سيها بعد ثورة اليمن والحرب الأهلية التي أعقبتها في عام ١٩٦٦. وسرعان ما نشب خلاف آخر بين المغرب والجزائر. وتزايد التوتر في أنحاء الوطن العربي كله حتى وقعت كارثة الهزيمة العربية في ٥ حزيران/يونيو عام ١٩٦٧، وهي التي احتلت فيها اسرائيل ما بقي من فلسطين العربية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وهضبة الجولان. وكانت هذه الهزيمة أقوى ضربة أصابت مشروعات الوحدة العربية وكشفت الخلل في معظم النظم العربية وهلت القادة على أن يعيدوا النظر في كل ما كانوا يأملونه من مشاريع الوحدة.

ومع اليأس الذي أصاب الجهاهير العربية في أثر هذه الهزيمة والتنافر الذي بدا واضحاً بين النظم الحاكمة على الرغم من مؤتمرات القمة، أصبحت المهمة العاجلة أمام الوطن العربي هي «ازالة آثار العدوان» واسترجاع الأرض المحتلة عام ١٩٦٧، ولم يعد أحد يفكر جدياً في مشروعات وحدة عربية جديدة.

وتغير الوضع بعد الانتصار الذي أحرزه الجيش المصري في عبوره قناة السويس، في الحرب العربية ـ الاسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٧٣. فقد أعقبت الحرب فورة عربية أدت الى تضامن قوي استخدم فيه سلاح النفط استخداماً ذكياً، لكن هذه الفورة لم تدم إلاّ فترة بالغة القصر، إذ عاد كل بلد عربي يبحث عن مصالحه الخاصة، ورأى ساسة مصر أنه لا قبل لهم بمقاومة الولايات المتحدة التي لم تتستر في مساندة اسرائيل بكل وسيلة ممكنة. وهكذا بدأت مسيرة السلام والصلح المنفرد الذي وقعته مصر مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة في كمب ديفيد عام ١٩٧٩.

وأدى هذا الصلح الى انفجار الخلافات العربية من جديد. فعقد مؤتمر بغداد الذي انتهى الى القطيعة بين مصر والبلدان العربية جميعها ماعدا السودان والصومال وعمان والى نقل مقر الجماعة العربية من القاهرة الى تنونس والى عدد من الاجراءات الأخرى الهادفة الى عقاب مصر. غير أن ذلك الموقف العربي شبه الموحد من استنكار الصلح المصري ـ الاسرائيلي لم يؤد الى وحدة أو حتى تآلف بين ما سمي بجبهة الرفض أو الصمود والتصدي العربية. وفشلت كل المحاولات التي قامت بعد ذلك بين بعض البلدان العربية لإنشاء وحدة بينها ولم تترجم الى أي انجاز عملي، بل تزايدت القطيعة بين العراق وسوريا، وبين ليبيا وجيرانها، وبين المغرب والجزائر، ودخل الوطن العربي في دوامة جديدة من التمزق والتفرق. ولم تفلح مؤتمرات القمة المتوالية في تنقية الأجواء العربية حتى بعد

غزو اسرائيل للبنان (عام ١٩٨٢) وبعد اعتداء اسرائيل على تونس (عام ١٩٨٥) والولايات المتحدة على ليبيا (عام ١٩٨٦).

ومع ذلك، فهل هذه هي نهاية آمال العرب في الوحدة التي طالما كافحوا من أجل تحقيقها منذ أوائل هذا القرن؟ الواقع أن كثيراً من خلافات الأقطار العربية التي تبدو عـلى سطح السيـاسة حـالياً ترجع الى تضارب مصالح النظم الحاكمة والى الأنانية التي تجعـل الدول والـدويلات النفـطية الغنيـة حريصة على الحفاظ على أوضاعها، إذ أن توحدها في نظام سياسي كبير سواء أكان على أساس الوحدة أم الاتحاد سيؤدي في نظر الأجهزة والأسر الحاكمة الى فقد امتيازاتها المكتسبة. والحقيقة أن الشعوب العربية مازالت كما كانت تتوق إلى صيغة من صيغ الوحدة أو الاتحاد فهي تعرف أن قوتها السياسية والاقتصادية لن تكتمل إلا في ظل مثل هذه الصيغة، وهي تعرف أيضاً أن قياداتها مسؤولة عن اعاقة مسيرة الوحدة، إذ أنها اما أسر حاكمة مطلقة التصرف في أمور شعوبها، أو نظم دكتاتورية أو شبه دكتاتورية تستند الى مؤسسات عسكرية وهي لا تقل عن سابقتها طمعاً في ادامة أجل حكمها. وأما حركات الـوحدة التي تـظهر بـين وقت وآخر بـين تلك النظم ثم لا تلبث أن ينفـرط عقدها بعد قليل، فإنها لم تعبر إلا عن رغبات الأجهزة الحاكمة ومصالحها المؤقَّتة، وهي تفرض على الشعوب فرضاً وإن عمد الحكام بعد ذلك الى تنظيم استفتاءات معروفة النتيجة منـذ البدايـة، فهي لا تقوم على دراسات متأنية لأوضاع البلاد الاجتهاعية والاقتصادية، ولا تحاول الاستفادة من التجارب الماضية، وقد سئمت الشعوب تلك المحاولات التي تستهلك فيها الشعارات، وإن كان ذلـك لا يعني أنها قد تنكرت لقضايا الوحدة. وإذا كانت هناك أصوات ترددت في مصر بعد القطيعة التي حدثت بينها وبين البلدان العربية أثر صلح كمب ديفيد، مرددة تلك الدعوة القديمة إلى عزلة مصر وتفردها بوضع خاص، بل لم يتورع البعض عن التلويح بالنعرة الفرعونية القديمة، فإن ذلك لم يكن إلاً موجة عابرة ما لبثت أن توارت عن الأنظار ولم يعد أحد يشكك في عروبة مصر لا في داخلها ولا في البلاد العربية. وربما دلُّ على ذلك أن العلاقات الثقافية والاقتصادية مـا زالت قويــة وثيقة بـين مصم ومعظم البلاد العربية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً فكرياً واجتهاعياً خطيراً تتمثل فيه أيضاً ظهرة اختلاط الرؤى وتداخلها، ذلك أنه الى جوار دعوات الوحدة العربية المقبولة من ناحية المبدأ سواء بالنسبة الى الشعوب العربية أم لنظم الحكم القائمة (وإن كان من المشكوك فيه أن تكون كل هذه النظم مخلصة حقاً في حماستها لهذه الدعوة) وإلى جانب ما تنادي به أصوات في بعض البلاد العربية من الانصراف الى شؤونها والاعراض عن شؤون الاخرين، فقد عادت الدعوة الى الجامعة الاسلامية وهي تلك التي كانت أول ما اتجهت اليه أنظار العرب في أواخر القرن الماضي، ولكن في صيغ جديدة مختلفة عن تلك الصيغة الأولى المرتبطة بالخلافة. والواقع أن دعوة الجامعة الاسلامية لم تنقطع أبداً في الوطن العربي، ولكنها توارت في بعض الفترات ازاء الضغط الذي مارسته ايديولوجيات أخرى. وإزاء الفراغ السياسي المترتب على تقلص الحريات السياسية والفكرية في معظم الأقطار العربية خلال السنوات الأخيرة انتشرت في الوطن العربي دعوات دينية أغلبها يتسم بالتطرف وعيل الى استخدام العنف. وشجع على ذلك نجاح الثورة الاسلامية التي تزعمها آية الله الخميني في ايران وكانت رد

فعل على الارهاب والفساد اللذين استشريا في البلاد في ظل حكم الشاه. وأعطى هذا النجاح دفعاً قوياً للتطرف الديني في جميع أنحاء الأقطار العربية، وعادت المدعوة الى وحدة الوطن العربي تحت راية الاسلام مع محاولة لتجاوز الوطن العربي الى ما يجاوره من أقطار اسلامية غير عربية مشل ايران وأفغانستان وباكستان. وهذه ظاهرة جديدة جديرة بالتسجيل، وهي أن الوطن العربي الذي كان بحكم مؤسساته الاسلامية الثقافية مثل الأزهر هو الذي يوجه الفكر الديني في العالم الاسلامي، أصبح الآن يتلقى من بلاد هذا العالم تيارات قوية تحاول فرض مفاهيمها الاسلامية الخاصة عليه. وعلى كل حال، فإنه على الرغم من شعور التعاطف التقليدي بين الشعوب الاسلامية ـ العربية وغير العربية، فإنه لم توجد حتى الآن صيغة ملائمة تترجم هذا الشعور الى وحدة قابلة للتطبيق من الناحية العملية.

### خامساً: حركة الأدب

ليست حركة الأدب إلا استجابة للعوامل السياسية والاجتباعية والاقتصادية والفكرية التي تسود الحياة في كل مجتمع. والذي يتأمل نهضة العرب في العصر الحديث منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر يمكنه أن يلاحظ مواكبة الأدب لتلك التيارات السياسية والفكرية التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة.

١ ـ لقد آمن دعاة الاصلاح العرب في مصر والشام (مهد النهضة الحديثة) بأنه لا سبيل الى مواجهة الحياة الجديدة إلا بالتجدد، وبأن ذلك الأدب الموروث عن العصر التركي العثماني بكل ما فيه من زخارف متكلفة تخفي خواءه الفكري والجمالي لم يعد يفي بمطالب العصر. وكانوا في طموحهم الى التجديد يعملون على الاستفادة من الفكر الأوروبي الذي احكتوا به وعرفوه عن كثب. وفي الوقت نفسه كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يقطعوا صلتهم بماضيهم، فبذلوا جهوداً كبيرة في احياء تراثهم العربي الأدبي واللغوي، ليرتقوا بأذواق الجمهور من خلال تعويده على قراءة ولنصوص العربية الجيدة التي ترجع الى العصور العربية الزاهرة، وتذوقها والاحتذاء بها. إذاً كان تجديد هذا الرعيل الأول من قادة الثقافة الأدبية مرتبطاً بالتراث الأدبي، فكأنهم يشبهون في ذلك الحركة الكلاسيكية التي ظهرت في أوروبا بعد عصر النهضة والتي كانت تحاول تجديد آدابها عن طريق تمثل الثقافة اللاتينية والاغريقية القدية.

وربما كان خير من يمثل هذا الاتجاه في ميدان الشعر محمود سامي البارودي (١٨٣٨ - ١٩٠٤) الذي يعد رائد الشعر العربي الحديث وهو الذي رسخ هذا الاتجاه سواء في شعره الذي نظمه أم المجموعة الضخمة من المختارات الشعرية التي انتخبها من الأدب العربي القديم، ولا سيما في عصور ازدهاره في عهد العباسيين. ولم يكن عمل البارودي مجرد تقليد للنهاذج القديمة، وإنما عرف كيف يتمثل الشعر القديم الجيد ثم يصدر بعد ذلك عن طبعه ومزاجه بغير تكلف. وكان هذا الشاعر يتمثل الشعر الشعر أي تقاليده الفنية القديمة وإذا كان مسرفاً في استخدام الرموز البدوية الموروثة عن الشعر الجاهلي والأموي، فقد كان يجاري في ذلك كبار الشعراء العباسيين، ولم يكن ذلك مجرد تقليد

للقدماء وإنما كان يعرف ما لهذه الرموز القديمة من ايحاءات تعبر عن معالم نفسية جديدة، وهو في ذلك مثل شعراء أوروبا الكلاسيكيين الذين أكثروا من استخدام الميثولوجيا الاغريقية وقصص العهد القديم من الكتاب المقدس.

وظل هذا الاتجاه الذي كان البارودي رائده غالباً على شعر الثلث الأول من القرن العشرين، ولا شك في أن خير ممثليه بعد البارودي هم اسهاعيل صبري (١٨٥٤ - ١٩٢٣) وحافظ ابراهيم (١٨٧٠ - ١٩٣١)، وأكبر هؤلاء الشعراء وأعلاهم قامة هو أحمد شوقي (١٨٦٩ - ١٩٣٢).

وعالج هؤلاء الشعراء القضايا القومية، وكان تعبيرهم خطابياً عالى النبرة، وارتبطوا من الناحية الفكرية بتيار الجامعة الاسلامية الذي كان ينادي بالالتفاف حول الخلافة العثانية، وكان شوقي هو أعظم من تغنى بمحامد الخلافة كها نرى في قصائده في الحرب التركية \_ اليونانية، وقد اهتم هذا الجيل في ابرازه لقيم التراث الديني والحضاري القديم بإنشاء قصائد تخلد ذكرى الشخصيات الاسلامية المشهورة كها نرى في عمرية حافظ وفي علوية محمد عبد المطلب.

وشارك الشعراء العرب في هذا الاتجاه الاحيائي، المرتبط بالجامعة الاسلامية وبحدح الخلافة، وإن كان الشعراء السوريون والعراقيون أقل حماسة من زملائهم المصريين في مدح الخلافة لما سبق أن فصلناه من أسباب. ولكن تعبير هؤلاء الشعراء من الناحية الفنية كان مشابهاً لما نجده عند شعراء مصر. ونذكر منهم أحمد فارس الشدياق وناصيف اليازجي وابراهيم الأحمدب وشكيب أرسلان وبشارة الخوري في لبنان. ويشبههم في العراق جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي ومحمد الرضا الشبيبي والعبيدي.

وأما في النثر، فإننا نـلاحظ أنه كـان هناك اتجاه يعمل عـلى تخليص النـثر العـربي من ربقة الزخارف البديعية على نحو ما حدث في الشعر. وقد تزعم هذا النثر الجديد في مصر عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية ومصطفى كامـل (ت ١٩٠٨) خطيب الحـزب الوطني، وفي ميـدان الكتابة الشيخ محمد عبده (ت ١٩٠٥).

وحاول بعض الناثرين الذين كانوا ينتمون إلى هذا الاتجاه تجديد الأساليب النثرية على نحو ما فعل الشعر، لكنهم في ذلك أيضاً استلهموا التراث القديم. ولم يكن أمامهم في ميدان الكتابة القصصية إلا ما ينتمي إلى الأدب الشعبي مشل ألف ليلة وليلة أو إلى فن المقامات. ونرى بالفعل كيف حاول هؤلاء احياء تلك الفنون النثرية القديمة، فأحمد شوقي كبير شعراء هذا الجيل كتب ورقة الآس وهي قصة خيالية شاعرية الطابع تشبه قصص ألف ليلة وليلة، وكتب كذلك أسواق الذهب وهي مجموعة من المقالات بأسلوب مسجوع على غرار المقامات. وكذلك فعل حافظ ابراهيم في كتاب ليالي سطيح. وأدخل من كل هذا النتاج في الأدب القصصي كتاب حديث عسى بن هشام لمحمد للمولحي (١٨٥٨ ـ ١٩٣٠) وهو مجموعة من اللوحات القصصية المكتوبة على غرار المقامات، ذات طابع اجتماعي نقدي تهذيبي، ويعتبر المويلحي في هذه المجموعة مطوراً لذلك الفن القديم لا مجمود

مقلدله. وهناك اتجاه آخر في ميدان الكتابة القصصية كان رائده جرجي زيدان اللبناني الأصل الذي استقر في مصر (١٨٦١ - ١٩١٤)، وهو الرواية التعليمية التاريخية. وقد أصدر زيدان مجموعة كبيرة من الروايات التي تتناول جوانب من التاريخ العربي القديم مستلهمة التراث الاسلامي، ولكنه حاول أن يجاري بها كتاب الرواية التاريخية في الغرب مثل اسكندر ديماس الأب ووالترسكوت وإن كانت موهبة زيدان القصصية أضعف بكثير، ثم انه بصفته مسيحياً لبنانياً لم يكن يحس بتعاطف كبير مع الشخصيات الاسلامية التي يكتب عنها. ومع ذلك فإنه يعد رائداً لهذا النوع من الكتابة شبه القصصية.

ولو تأملنا وضع النثر في بلاد الشام وهي مع مصر رائدة تحديث الأدب العربي لوجدنا تشابها واضحاً بينه وبين الوضع في مصر من ناحية أسلوب الكتابة، وإن كنا نسجل في موضوعاتها تأثر الكتاب السوريين واللبنانيين بكراهيتهم للخلافة العثمانية على عكس ما كان يوجه كتابات المصريين.

ومن أول رواد الكتابة القصصية في بلاد الشام ناصيف اليازجي (١٨٠٠ ـ ١٨٧١) صاحب مجمع البحرين وأحمد فارس الشدياق (١٨٠٥ ـ ١٨٨٧) صاحب الساق على الساق وهما كتابان ينحيان منحى المقامة على غرار ما نجده عند المويلحى، ولو أنها أضعف ملكة منه.

وعلى نهج ما فعله جرجي زيدان في رواياته التاريخية نجد رواية لسليم البستاني بعنوان الهيام في فتوح الشام وفيها نرى المؤلف يتجه اتجاها مخالفاً لاتجاه المصريين، إذ يعمل على الغض من شأن العرب والمسلمين من أجل الإشادة بالرومان، وسوف نرى أن هذه الطائفية اللبنانية سوف تظل مميزة لكثير مما كتبه المسيحيون اللبنانيون بعد ذلك. أما فيها يتعلق بالأسلوب، فإن بواكير هذا النتاج القصصي كانت تلتزم بالسجع ولا تخلومن محسنات البديع غيرأن الأسلوب اتجه بعد ذلك الى النثر المرسل على نحو تدريجي.

٢ ـ وناتي بعد ذلك إلى المرحلة التالية من مراحل الانتاج الأدبي، وهي التي توافق في مصر الكفاح من أجل الاستقلال وما ارتبط بذلك من الاتجاه إلى القومية المصرية بعد أن تبددت آمال الشعب في الجامعة الاسلامية على أثر إلغاء الخلافة.

ونود أولًا قبل أن نمضي في الحديث عن تطور الأدب، أن نبين ثلاث حقائق ينبغي أن نضعها نصب أعيننا:

أ- الأولى هي ارتباط الأدب العربي بماضيه على نحو أشد من ارتباط أي أدب آخر، فالأدب الجاهلي والإسلامي مارس دائماً على أدب العصور التالية نفوذا هائلاً لم يسهل الفكاك منه أبداً. ولهذا فقد بقيت لغة الشعر وأخيلته وصوره وموسيقاه مرتبطة بالأدب القديم ولم تفلح محاولات التجديد في تغيير أوضاعه إلا في نطاق محدود. ولهذا، فإننا لا ننتظر أن يكون التطور في الشعر العربي تغيراً جدرياً أو انقلاباً لأوضاعه كما يمكن أن نلاحظ في الآداب الأوروبية، فإذا تحدثنا عن مذاهب أدبية جديدة فينبغي أن نضع في اعتبارنا هذه الحقيقة.

ب ـ ومن أجل ذلك فإننا سنرى تداخلًا ما بين تلك المذاهب، فإذا تحدثنا عن مذهب رومانسي في

الشعر فليس معنى ذلك أن المذهب الاحيائي اندثر وخلفه هذا المذهب، بل إننا نرى تداخلًا بين المذهبين، وبين الأجيال الشعرية الآخذة من هذا والمتجهة إلى ذاك، بل كثيراً ما نبرى التداخل بين المذهبين لدى الشاعر نفسه. ويكفي أن نشير إلى أن المذهب الاحيائي المرتبط بالتراث ما زال حتى الوقت الحاضر موضع إعجاب الكثيرين، إضافة إلى أن هناك من لا يرى بديلًا منه على السرغم مما أصاب الحياة من تغير كبير.

ج - والحقيقة الثالثة هي أن تأثر الأدباء والشعراء بصفة خاصة بالثقافة الغربية التي احتك بها الموطن العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر لم يتم في صورة منظمة. وذلك أن المثقفين العرب اتصلوا بأوروبا والمذهب الرومانسي موشك على نهايته، ثم أعقبت ذلك في البلاد الأوروبية مذاهب أدبية متلاحقة مسايرة لإيقاع الحياة السريعة وتغيرها المستمر، فظهرت مذاهب مثل البارناسية والطبيعية والواقعية والمعبرية والمستقبلية والرمزية والدادائية والسوريالية، وغير ذلك، حتى إننا نرى بعض المذاهب الأدبية لا يتجاوز غمره عقدا من السنين، ولم يعرف أدباء العرب هذه المذاهب أو المستيعاب، وهذا ما جعلهم لا يتمثلون دائماً تلك الأداب الأجنبية تمثلاً سليماً، وهذا هو السبب فيها نجده في الأدب العربي الآن من تنافر بين بعض اتجاهاته واضطراب في محاولاته التجديدية شأن كل تأثر بثقافة غربية لم تهضم هضماً جيداً.

ونعود إلى تطور الأدب العربي خلال الحقبة بين العشرينات وأواخر الأربعينات فنلاحظ أنها كانت تواكب في مصر والشام ظهور الاتجاه الرومانسي، وهو اتجاه واضح التأثر بالفكر الغربي وكان بما فيه من انطواء على الذات يوازي الاتجاه الايديولوجي الغالب آنذاك من تخل عن فكرة الجامعة الإسلامية وتمسك بالقومية الإقليمية الضيقة ودعوة - في مصر بالنذات - إلى الاعتزاز باستقلال الشخصية المصرية والاحساس بالحرية الفردية.

وفي ميدان الشعر تزعم هذا الاتجاه المعادي لاتجاه الاحيائيين ثلاثة من شباب الشعراء والنقاد آذاك هم عباس محمود العقاد أوابراهيم عبد القادر المازني وعبدالرحمن شكري وهم الذين تألفت منهم ما عرف باسم مدرسة الديوان وذلك نسبة إلى الكتاب الذي أصدره العقاد والمازني بذلك العنوان وافرداه لمهاجمة شعر كبار الاحيائيين ولا سيها زعيمهم أحمد شوقي. وكان أكثر ما هاجماه في شعر هذا الجيل الأول من الرواد هو محاكاتهم للقدماء مما أفقدهم أصالة التعبير والاهتمام بظواهر الأشياء دون جوهرها، وتفكك القصيدة وافتقادها إلى الوحدة الموضوعية. ومن هنا دعوا إلى أن يكون الشعر تعبيراً صادقاً عن ذاتية الشاعر وأن يحاول تعمق الأحاسيس باحثاً عن جواهر الأشياء لا أعراضها بعيداً عن الخطابة الرنانة والمناسبات التي يذهب الشعر بانقضائها. وقد حاول هذا الجيل أن يطبق نظرياته تلك فنشر كل من الثلاثة شعراً كثيراً في البداية، وان كنا نلاحظ أنهم لم يلتزموا دائماً بتطبيق ما كانوا يدعون إليه، فضلًا عن نشوب الخلاف بين هؤلاء الرواد وانقطاع أحدهم وهو المازني عن الشعر انقطاعاً كاملاً.

والحقيقة أن الثورة التي يمثلها الرواد لم تنجح نجاحاً كاملًا، فقد كانت أذواق الجمهور لا تزال

متعودة على شعر الاحيائيين بنبراته الخطابية العالية، غير أنهم تركوا بصماتهم على أجيال متوالية من الشعراء الشباب.

وقد كان يوافق هذا الجيل من الرومانسيين في طموحهم لتجديد الشعر العربي عدد من أدباء المهجر أهمهم جبران خليل جبران ونسيب عريضة وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وهؤلاء من شعراء المهجر الشيالي (في الولايات المتحدة)، وكذلك شعراء المهجر الجنوبي محن ضمتهم «العصبة الأندلسية» (عام ١٩٣٣ في البرازيل) وأهمهم رشيد سليم الخوري «الشاعر القروي» وآل المعلوف وإلياس فرحات. وكان هؤلاء أقل تطرفاً في تجديدهم من شعراء المهجر الشالي، غير أن جميعهم يوافقون إلى حد بعيد على ما دعا إليه العقاد والمازني في تجديد الشعر، ويلاحظ أن جميع هؤلاء كانوا على الأداب الغربية اطلاعاً واسعاً مع رسوخ قدم في ميدان الأدب العربي القديم.

ويلي هذا الجيل مجموعة من تلاميذهم أو المؤمنين إلى حد بعيد بنظرياتهم في الشعر، وهم المنتمون إلى مدرسة «أبولو» ممن جمعهم نشر أكثر انتاجهم في هذه المجلة منذ صدورها في عام ١٩٣٢. ومن أكبر هؤلاء الشعراء الرومانسيين من أصحاب هذا الاتجاه أحمد زكي أبو شادي (١٩٥٥) وعلي محمود طه (١٩٤٩) وابراهيم ناجي (١٩٥٣) ومحمود حسن اسماعيل (١٩٧٧) ويغلب على نتاج هؤلاء الشعر الوجداني الذي تسوده مسحة من الحزن والكآبة وطرافة التجارب الشعرية والإيقاع الهامس بدلاً من النبرة الخطابية العالية، والاستغراق في تأمل الطبيعة. ويمتاز هؤلاء بغرابة الصور والتوسع في المجازات في شكل يعتمد على تراسل الحواس ومحاولة التجديد في التعبير اللغوي، وكل هذه بميزات الشعر الرومانسي وان كان بعض هؤلاء الشعراء مزجوا ذلك باتجاهات شعرية أخرى عرفوها عن طريق الاطلاع على الآداب الأوروبية مثل الرمزية والسوريالية وحتى الواقعية.

هذا في مصر. أما في سائر البلاد العربية فإن التيار الاحيائي كان لا يزال على قوته ولا سيها في العراق وفي بلاد شبه الجزيرة العربية وفي السودان ومعظم بلاد الشهال الأفريقي. وعلى الرغم من أن بعض شعراء تونس مثل أبي القاسم الشابي وبعض شعراء لبنان مثل الياس أبو شبكة شاركوا فيه مشاركة قوية، فإننا نجد اتجاها يتفرع منه ويغذيه في بلاد الشام وهو الاتجاه الرمزي الذي كان أكبر الدعاة إليه والناظمين في إطاره سعيد عقل وبشر فارس.

وفي ميدان النثر فإننا نلاحظ أن الاتجاه الرومانسي استطاع أن يمارس تأثيراً كبيراً. فإليه يرد مولد الأدب الروائي الفني بمعنى الكلمة. ونقصد بذلك ظهور رواية زينب لمحمد حسين هيكل (١٩١٧) وهو كان محرر السياسة الأسبوعية ورئيس حزب الأحرار الدستوريين ومن أكبر الدعاة إلى الاتجاه المصري القومي. وفي روايته التي تعدأول انتاج روائي على الطراز الغربي يلتقي تيارا الواقعية والرومانسية. فالرواية تصوير للريف المصري ولكن طريقة معالجته الأحداث والشخصيات تدخل تماماً في دائرة الأدب الرومانسي. ويشبه هذا الاتجاه أدب المنفلوطي النثري المترجم عن الفرنسية ترجمة فيها كثير من التصرف مثل الفضيلة ومجدولين، والشاعر وغيرها، وهي روايات رومانسية الطابع، غير أن أسلوبه فيها مع كونه مرسلاً كان يتميز بكثير من التكلف والصور البيانية المفتعلة على

عكس أسلوب هيكل البسيط البعيد عن الأناقة .

وفي بلاد الشام والمهجر وهي أقرب البلاد العربية إلى مصر في اتجاهاتها الأدبية نلاحظ أيضاً هذه الرؤية الرومانسية في الفن الروائي، ففي الوقت نفسه الذي نشر فيه هيكل زينب نرى جبران خليل جبران ينشر رواية الأجنحة المتكسرة التي يقص علينا فيها مأساة حبيبين، ومثل هذا نجده أيضاً في رواية لقاء لميخائيل نعيمة ورواية اللحن الشرود لكرم ملحم كرم.

وعالجت بعض الروايات التاريخ المصري القومي القديم برؤية رومانسية، ونذكر منها أولى روايات نجيب محفوظ التاريخية: رادوبيس وكفاح طيبة حول تاريخ مصر الفرعوني، وكذلك بعض ما كتبه محمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير وعبدالحميد جودة السحار. ويماثل هذا الاتجاه في بلاد الشام ما كتبه بعض المؤلفين من روايات حول تاريخهم المحلي مثل الأمير الأحمر لمارون عبود وعفراء لكرم ملحم كرم وجيل الآلهة لعبدالله حشيمة.

وهناك روايات تنتمي أيضاً إلى هذا الاتجاه وفيها النزعة السائدة نفسها التي ترمي إلى تأكيد الذاتية القومية لمصر. ولعل أنجح هذه الروايات وأكثرها توفيقاً هي رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم.

" والمرحلة الثالثة هي التي توافق قوة تيار القومية العربية، وما صحب مسيرة الكفاح في سبيل الوحدة من انتصارات وهزائم، وهي فترة تبدأ من أواخر الأربعينات، وتمتد إلى وقتنا الحاضر. وهذه الفترة تتسم بالاضطراب الشديد والتقلبات السريعة والأحداث الهائلة، من الناحية السياسية. وفي ميدان الحياة الاجتماعية نلاحظ أيضاً تغيرات مفاجئة متوالية جعلت حياة الناس بعيدة عن الاستقرار، ففي مصر بدأ تحول اجتماعي كبير منذ ثورة ٣٣ تموز / يوليو من مجتمع اقطاعي رأسالي إلى مجتمع يحاول أن يكون اشتراكيا وان كانت عثرات كثيرة وأخطاء جسيمة اعتورت التجربة الاشتراكية. ثم أعقب ذلك تغير جذري منذ أوائل السبعينات إذ أقبلت البلاد على عهد جديد اتسم بالانفتاح الاقتصادي ولكنه كان أيضاً انفتاحاً عشوائياً استهلاكياً خالياً من التخطيط والدراسة، فأدى إلى نكسة رجعية وقدر غير قليل من الفوضي الاقتصادية.

ولو أننا تأملنا سائر البلاد العربية لوجدنا أنها تعرضت أيضاً لهزات عنيفة من كل نوع: سياسية واجتماعية واقتصادية.

وانعكس ذلك على الجانب الفكري والثقافي فرأينا في حياة الأدب والأدباء كثيراً من الحيرة والتخبط واختلاط المذاهب الفنية وتداخل الاتجاهات السابقة مع اتجاهات جديدة تمثل تجارب لم تنل بعد حظها من النضج، بحيث لا يمكن التنبؤ بمصيرها ومستقبلها ومدى ما سيبقى على مر الزمن منها.

على أن أهم اتجاه يمكن رصده خلال هـذه الحقبة هـو الواقعيـة التي تأثـر بها الأدب في مختلف مجالاته.

وقد انعكس ذلك على الشعر ولو أن الشعر يصعب بطبيعته تبطويعه للاتجاه المواقعي، ولكن تأثيره عليه كان في مطالبة الشعراء أنفسهم ومطالبة مجتمعهم لهم بجزيد من الصدق والالتزام والبعد عن التهويمات الرومانسية. وألقى الكثيرون من النقاد تبعة ما كان يغلب على الشعر الرديء سواء منه التراثي أم الاحيائي على تقيده بالأوزان التقليدية وبالقافية التي تحد من المدفق العاطفي الذي يستغرق الشاعر فيه أثناء تجربته الشعرية. ومن هنا كانت الثورة على نظام الشعر التقليدي ذي الشطرين، وهكذا بدأ الاتجاه الجديد الذي اصطلح على تسميته بالشعر الحر أو شعر التفعيلة وهويقوم على استخدام بحور ذات تفاعيل متهاثلة ولكنه لا يتقيد بعدد هذه التفعيلات.

وليس من شأننا هنا إعادة النقاش حول مبتكر هذا اللون وموطن هذا الابتكار، فهي مسألة محدودة الأهمية. وإنما الذي يعنينا هو أن الاتجاه الجديد ولد في أواخر الاربعينات وسرعان ما عم البلاد العربية كلها وأصبح من أكبر رواده نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي في العراق ونزار قباني في سوريا وصلاح عبدالصبور في مصر، ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد في فلسطين، ثم انتشر بعد ذلك على امتداد الوطن العربي كله من الكويت إلى المغرب العربي.

وإذا كان الشعر الحر أو شعر التفعيلة تجديداً في الشكل والقالب في المقام الأول، فإنه فيها يتعلق بالمضمون والصور واللغة يسعى إلى أن يكون أكتر إمعاناً في التجديد، على أن ذلك متوقف على مدى إجادة الشاعر وقوة طبعه وقدرته على الابتكار، وقد وفق كبار الشعراء اللذين أشرنا إليهم على سبيل المثال في الذهاب إلى مدى أبعد في الاغراب في الصور وفي خلق لغة جديدة للشعر، وان كان ذلك أضفى على شعرهم كثيراً من الغموض، وفي ذلك تطور كبير للشعر العربي الذي يقوم في صورته التقليدية المعروفة بعمود الشعر على الوضوح، حتى ان الوضوح وقرب الغور أصبحا من جملة قيمه الثابتة التي رسخت وورثها العصر الحديث عن العصور الماضية. ومع ذلك، فإن كثيراً من الشعراء ذوي القدرة المحدودة اقتحموا ميدان الشعر الحر وظنوا أنهم لا بد أن يعدوا في جملة المجددين طالما استخدموا هذا القالب الجديد. وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاختلاط والاضطراب وعدم وضوح الرؤية. وعلى كل حال، فإن الشعر الحر لا يزال تجربة جديدة لا نستطيع أن نتنباً بما ستتمخض عنه.

وأما في ميدان الكتابة القصصية والمسرحية فقد سادت النزعة الواقعية. وأكثر الكتاب تعبيراً عن هذا الاتجاه حالياً هو نجيب محفوظ. ويضيق المجال عن تتبع هذا الاتجاه في البلاد العربية فقد أصبح تياراً يكاد يكون عاماً. ونلاحظ أن الانتاج الأدبي سواء منه الشعري أم القصصي أم المسرحي لم يعد احتكاراً للأقطار العربية التي اضطلعت بدور الريادة وأهمها مصر والشام والعراق، بل تشترك الأن البلاد العربية في هذا النشاط، ولما كان هذا الاتجاه الأخير حريصاً على تصوير الواقع، فإننا نلاحظ أن ذلك الإنتاج الأدبي يقدم لنا كل قطر عربي بخصوصياته وسهاته المميزة، وان كان ذلك في إطار الاحساس العربي العام.

وبعد، فقد حاولنا أن نعرض في الصفحات السابقة على نحو موجز سريع عوامل التجميع والفرقة التي كانت تواجه الوطن العربي منذ ظهور الإسلام حتى الوقت الحاضر، ويمكن أن نلخص

ما فصلناه بأن عاملي الدين والسياسة خصوصاً كانا يمارسان على الوطن العربي دائماً تأثيراً مزدوجاً ومتضاداً في الوقت نفسه، فقد كانا يعملان على توحيد الوطن العربي أحياناً، وكانا يقومان أحيانا أخرى بدور سلبي في التفريق وإثارة الصراع. أما العاملان اللذان كانا في معظم الأحيان، وعلى نحو مستمر لم ينقطع تقريباً، يؤلفان بين الشعوب العربية ويشكلان أهم رابطة بينها، فهما اللغة والثقافة. ويصدق هذا الكلام على الماضي كما يصدق على الحاضر. ويدل على ذلك أن المذاهب الفكرية والأدبية التي كانت تظهر في أي جزء من أجزاء الوطن العربي، كانت لا تلبث أن تنتشر في سائر أنحاء الوطن العربي موحدة بين الأوضاع الثقافية والأدبية إلى حد بعيد على الرغم مما قد ينجم بين دول هذا الوطن من خلافات سياسية أو دينية حادة.

وإذا كان من الطبيعي أن يعبر كل قطر عربي في ميادين الأدب المختلفة تعبيراً عن أوضاعه الخياصة، فإن ذلك ظل دائماً في إطار لغة مشتركة. وقد رأينا ذلك منذ ظهرت بواكير الآداب الاقليمية العربية منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) حتى اليوم، فقد حمل أدب من هذه الأداب الإقليمية ساته المحلية المميزة ولكن بغير أن يعني ذلك تحولاً إلى آداب قومية منفصلة كما حدث في آداب الأمم الأوروبية ذات اللغات المشتقة من اللاتينية أو آداب الأمم السلافية مثلاً. فقد كانت هذه الآداب معبرة عن التنوع في داخل الوحدة، وكأنها تنويعات مولدة من لحن موسيقي واحد.

فإذا حاولنا أن نستشف من حاضر الآداب العربية ما يمكن أن تتطور إليه في المستقبل ومن دون أن نزعم لأنفسنا القدرة على قراءة الغيب، فإنه يمكن أن نقول إن الوطن العربي على الرغم من شدة الخلافات التي تتوزع أقطاره من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك كله لن يمكون حائلًا دون عودة الشعوب العربية إلى التجمع، فعوامل الجذب والتوحيد النابعة من اللغة والثقافة سوف تكون أقوى من عوامل الطرد والتشتيت. هذا هو ما شهدت به التجارب السابقة وما نعتقد أنه سينتهى اليه مستقبل الشعوب العربية.

## المسراجع

آدمـز، تشارلـز. الاسلام والتجـديد في مصر. تـرجمة عبـاس محمود. القـاهرة: مطبعـة الاعتـاد، ١٩٣٥.

ابن النديم، محمد بن اسحق. الفهرست. القاهرة: المطبعة الرحمانية، ١٣٤٨ هـ.

ارسلان، شكيب. شوقي أو صداقة أربعين سنة. القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٣٦. الأفضاني، جمال المدين ومحمد عبده. العروة الموثقي والثورة التحسريرية الكبرى. القاهرة: دار العرب، ١٩٥٨.

امين، احمد. زعماء الإصلاح في العصر الحديث. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨.

ــ . ضحى الاسلام. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٣ ـ ١٩٣٦. ٣ ج.

... . ظهر الاسلام. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٥ ـ ١٩٥٥. ٤ ج.

بدوي، عبد الرحمن. التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1987.

بروكلهان، كارل: تاريخ الادب العربي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٥. ٦ ج.

تاجر، جاك. حركة الترجمة. القاهرة: دار المعارف، ١٩٤٥.

الثعالبي، ابو منصور عبد الملك بن محمد. يتيمة المدهر في محاسن أهل العصر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة، ١٣٥٢ هـ.

الجاحظ، عمرو بن بحر. الحيوان. تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط ٢. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٥.

حسين، طه. حديث الأربعاء. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٤. ٣ ج.

ــ . في الأدب الجاهلي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٢.

. مقدمة في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر. ضمن كتاب نقد النثر المنسوب الى قدامة. تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادى. القاهرة: مطبعة دار الكتب، ١٩٧٣.

الحصري، ابو اسحق ابراهيم بن علي. زهر الآداب وثمر الألباب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط٤. بروت، ١٩٧٢.

الحصري، ساطع. آراء وأحاديث في الوطنية والقومية. القاهرة: مطبعة الرسالة، ١٩٤٤.

ـ . محاضرات في نشوء الفكرة القومية. القاهرة: مطبعة الرسالة، ١٩٥١.

الرافعي، عبد الرحمن. شعراء الوطنية: تراجمهم وشعرهم الوطني والمناسبات التي نظموا فيها قصائدهم. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٤.

ــ . محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية: تــاريخ مصر القــومي في سنة ١٩٠٨ الى سنــة ١٩١٩. ط ٢ . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨.

... . مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية في سنة ١٨٩٢ .. ١٩٠٨ . ط ٢ . القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٥ .

رضا، محمد رشيد. تاريخ الأستاذ الإصام الشيخ محمد عبده. القاهرة: مطبعة المنار، ١٩٠٦ \_ . المام ١٩٠٠ . المام ١٩٠٠ . المام ا

الزبيدي، ابو بكر تحمد بن الحسن بن عبد الله. طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣. (ذخائر العرب، ٥٠)

السيد، احمد لطفى. قصة حياتي (كتاب الهلال، شباط/فراير ١٩٦٢).

\_ . مبادىء في السياسة (كتاب الهلال، آب/اغسطس ١٩٦٣).

ـــ. المنتخبات. جمع اسماعيل مظهر. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، [د. ت.]. ٢ ج. شفيق، احمد. مذكراتي في نصف قرن. القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٣٤ ـ ١٩٣٦. ٣ ج.

شوقي ، احمد. دول العرب وعظهاء الاسلام. القاهرة: مطبعة مصر ، ١٩٣٣.

.... الشوقيات. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٦١. ٤ ج.

ضيف، شوقي. تاريخ الأدب العربي: العصر الاسلامي. ط ٨. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٨.

... تاريخ الادب العربي: العصر العباسي الأول. ط ٦. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٨.

\_\_\_. شوقي شاعر العصر الحديث. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٣. (مكتبة الدراسات الأدبية، ٣) الطهطاوي، رفاعة رافع. تخليص الابريز في تلخيص باريز. القاهرة: دار التقدم، ١٩٠٥. عرابي، المقاهرة: دار الهلال، ١٩٥٣. ٢ ج.

غربال، محمد شفيق. تاريخ المفاوضات المصرية السريطانية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،

غمرونباوم، جوستاف ادمون فون. دراسات في الادب العربي. ترجمة احسان عباس وآخرون. بروت، ١٩٥٩.

فكري، عبد الله. الآثار الفكرية. جمع امين فكري. القاهرة: مطبعة بولاق، ١٨٩٧.

كامل، محمود. الدولة العربية الكبرى. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٨.

كامل، مصطفى. المسألة الشرقية. القاهرة: مطبعة الآداب، ١٨٩٨.

الكواكبي، عبد الرحمن بن احمد. ام القرى. طبعة محمد فهمي حسين الكتبي، ١٣٣٠ هـ.

كوربان، هنري. تاريخ الفلسفة الاسلامية. ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي. بيروت: دار عويدات للنشر، ١٩٦٦.

متز، آدم. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري او عصر النهضة في الاسلام. ترجمة محمد عبد الهادي ابو زيد. ط ٤. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٦٧.

المرصفي، حسين بن احمد. الكلم الثيان. مصر، ١٩٠٣.

النشار، علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. ط ٣. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٥. ٣

نقاش، سليم. مصر للمصريين. الاسكندرية: مطبعة جريدة المحروسة، ١٨٨٤. الأجزاء ٤ - ٩.



القسم السرّابع الآداب الشعبيّة



# الفصل العاشر ثنشوء الآداب الشعبيّة العربيّة: الدين اميّات السوسيُو - تاريخيّة

## محت رجا فظ دیا ہے۔ \*

#### مقدمة

ليست المحاولات المبكرة لخطاب الأدب الشعبي العربي مجرد تجربة من ماض ساد وباد. فحضوره في جذر المأثور، وانسياقه عبر نسغه، واعادته انتاج صور التطور الاجتماعي والقومي، يبقيه دوماً ملازماً لزمن الابداع العربي في مختلف هنيهات تطوره وتجدده (۱).

ولكن، ممّ يتشكل الواقع السوسيـوـ تاريخي لهـذا الخطاب؟ وكيف السبيـل الى اكتناه محتـوى ومحددات هذا الواقع؟

اننا ـ ابتداء ـ نجد أنفسنا ازاء محظورات عدة تعرقل حتى صياغة أسئلة مباشرة، ناهيك عن محاولات العثور على أجوبة لها أكثر وضوحاً. ثم أننا كذلك مدعوون الى قراءة نصوص هـذا الخطاب بواسطة طرح اشكاليات الواقع نفسه وهي اشكاليات لا تعوزنا لأن كثرة من القضايا تظل مغلقة لو ارتفعت بها أجوبة بدهية.

<sup>(#)</sup> استاذ علم اجتماع \_ جامعة بنها.

<sup>(</sup>١) ثمة كتابات تبذل جهدها للنيل من خطاب الادب الشعبي العربي، تارة بوسم العقلية العربية بضعف الخيال وجمود العواطف، من مشل ما نراه عند ارنست رينان (E.Renan) وآرثر غوبينو (A.Gobineau) وهوستن تشمبرلن (H.Chamberlain) وبراون أوليري (B. Oleary) وغيرهم. وتارة أخرى عن طريق اثارة عواصف من النقد والتجريح تحط من قيمة موضوعات هذا الخطاب وأساليبه، متهمة اياه بالبداوة والفقر والمحدودية وغيرها من الصفات السلبية، التي تهدف في الحقيقة الى ادانة الانسان العربي بحد ذاته، وتجريده من مواهبه في الابداع والرقي الفكري والاجتهاعي، وكلها تنصب في ظروف الصراع الاجتهاعي الثقافي الحاضر، وهو نفس ما عناه المستشرق مارغوليوس. أنظر: مارغوليوس، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين نصار (بيروت: دار الثقافة، [د. ت.])، ص ٣٥.

ثم واقع اجتهاعي ـ تاريخي يحكمه تمايز محلي، دفع بظواهره واشتراطاته ليضبط أواليات هذا الخيطاب، ويعكس استطراديته، في فعل تحقيق الانقطاع والتحول، ويؤسس استمرارية جديدة معتمدة بناء ثقافياً قومياً، هو ما يمكن أن يقودنا الى الحقيقة الموضوعية، أو ما يسميه بيار بورديو (P. Bourdieu) الحس العملي «Sens pratique» (ث. والحديث عن هذا الواقع يعني أن وراء بنى هذا الخطاب منظومة معرفية تعبر عن المجتمع الذي انتجها. فهو من ناحية تعبير مكثف عن الاحداث التاريخية والوقائع الاجتهاعية الجزئية، وهو من ناحية أخرى، تحويل لهذه الاحداث والوقائع الى رمز، وتحولها من واقعها المنفرد والجزئي الى دائرة العام والقومي، وحيث عبرهما يحمل الخطاب علامات ودلالات التفاصيل بمختلف مظاهر وعيه وتشكيلاته. ذلك أن كل مجتمع يفرز خطابه الشعبي الملائم لظروفه التاريخية وثقل تقاليده ولحاجياته المادية والروحية. وهو ما عبر عنه محمد أركون بقوله: «الميثولوجيا المتداخلة بشكل متفاوت مع المتطلبات العقلية هي التي تستند اليها حركية وتوازن البنية الاجتماعية مع ضان التبرير المباشر بالنسبة الى كل وعي لمبادرته (ث.

والسائد أن الباحثين في خطاب الأدب الشعبي العربي شغلوا أنفسهم في صحة انتسابه وأساليب اسناده ومتابعة رواياته، أو فيا يتصل بلغته أو بجنحى أسلوبه التعبيري، لكنهم قلما عنوا بمحاولات رده الى مصدره الموضوعي في حركة التاريخ والمجتمع كإطار استناد له، وهو ما يدعو الى ضرورة تبني رؤية نسقية (Systematic) حول ديناميات الواقع السوسيو ـ تاريخي الذي امتاح منه، كشفاً لآلياته الفاعلة وبواعث حركيته. بتوضيح أوفى، فإن دراسة هذه الديناميات تستهدف تحقيق غرضين:

الأول: استكناه البنية الدلالية لهذا الخطاب في مراحل نشوئه واستطراديته، باعتبارها فعالية ابداع ورؤيا مرتبطة بحاجة الوجدان الشعبي، والثاني: تحديد عدد من المنطلقات الأساسية لصياغة منهجية لهذه البنية، والتي هي بمثابة المناوب الرئيس لمحتوياته.

وثمة اعتبارات بعينها تجعل البحث العلمي في هذا الموضوع أمراً مبرراً، يمكن ايرادها على النحو التالى:

أ ـ فمن نـاحية أولى، فـإن المشكلة التي تمثل محـور الاهتهام في هـذا الصدد لا تكمن في مجـرد اثبات واقع نشوء وانتاج هذا الخطاب، أو واقع اعادته انتاج صور التطور الاجتهاعي والقومي، قـدر ما تتبدى في محاولات فهم دينامياته وشروطه وبواعثه.

ب ـ ومن ناحية أخرى، فإن هذه الديناميات على استمراريتها وتنويعاتها يجب ألاّ تؤخذ أخذاً مطلقاً، من دون اختبار وفحص مصادرها وتوجهاتها. طبقاً لهذا، يمكننا أن نحدد أهداف الدراسة على النحو التالي:

Mohammed Arkoun, Essais sur la pensée islamique (Paris: Maisonneuve, 1973), p. 246. (\*)

P.Bourdieu, «Notes sur l'historiographie dans la communauté musulmane,» dans: Vues (Y) musulmanes (Paris: Payot, 1978), p. 61.

(١) معرفياً: محاولة اكتشاف الأسس الهيكلية (التاريخية والاجتماعية) لفهم ظاهرة نشوء خطاب الأدب الشعبي العربي.

(٢) منهجياً: محاولة سبر غور المنهج التاريخي الاجتماعي في الكشف عن صيغة العلاقة بين هـذا الخطاب وواقعه، وهو ما يقودنا الى سلسلة من التساؤلات ونفاذها التجريبي لدى الجماعة العربية الأولى.

وتلمس هذين الهدفين بمثل مجالاً ذا اشكالية ومسالك كثيفة ومسالك صعبة، إذ على الباحث أن يستوفد لهما مستخلصات أنساق معرفية متعددة، مثل علم الاجتماع، والأدب، واللغة، والتاريخ، وعلم الجهال، والانثروبولوجيا، وأن يظل سعيه مشدوداً الى حركة لولبية، هي حركة الذهاب والمظاهر، فلن تصح حركة الذهاب والمظاهر، فلن تصح حركة الملجيء والمضمر، وهو ما قد يؤدي إلى الوقوع في فخاخ التباعد والتحريف<sup>(۱)</sup>. ذلك أن اشكالية تحقيق المجيء والمضمر، وهو ما قد يؤدي إلى الوقوع في فخاخ التباعد والتحريف التراث والعصر، ويضحى هذه الأهداف تنبئق من منظومة علاقات يحتل الباحث مركزها باتجاه التراث والعصر، ويضحى صعباً تعيين (مفاتيح) بعينها لاستجلاء محاورها، خصوصاً مع تبدي صعوبات قد تحد من الوصول إلى اجابات متهاسكة، يمكن الاشارة اليها فيها يلى:

(أ) ان هذا الخطاب كصورة من صور الوعي الاجتهاعي، وثقافة تكوينية وجودية، ودرجة عليا لاحراك الواقع جمالياً، ولغة من الرموز الكثيفة عن الحياة . . . ما زال عالماً بكراً ، لم ينل بعد حظه من الدراسة والبحث، ولم تتناوله الاقلام بحيثية تستوعب شموله، وتسبر غوره، وتكمل مههات درسه النقدي والتحليلي الذي وضع الجاحظ لمساته الأولى.

فالسائد قلة الجهد الذي بذل في هذا الحقل، سواء منه ما يتصل بالبحث في المصادر الأولى أم المصادر الأخرى من وثائق ومدونات حضرية ونصية، وردت في الكتابات المبكرة، ومؤلفات العديد من العلماء والكتباب والرواة، مشل وهب بن منبه وعبيد الله بن شرية، وابن الكلبي، وكعب الاحبار، والألوسي، وابن اسحاق، وابن هشام، وأبي عبيدة، والدميري، والأزرقي، والجاحظ، والبلخي، والقزويني، والهمذاني، والسجستاني، وابن وحشية الكلداني، وابن المثنى، والطبري، وابن قتيبة، وابن النشئ، وابن كمونة، والأصمعي، والثعلبي، وأبي مخنف لوط بن يحيى، وابن قتيبة، وابن الحكم، والقلقشندي، اضافة الى شتات الأعال المنشورة في حواشي المؤلفات الكلاسيكية، وكلها تشكل مادة ذات منابع شديدة التنوع، ومقاطع سيئة الجمع والترابط في الأغلب، منيت بالتحريف والتصحيف والتشويه والخلط والسقط والاقحام، لكنها تحوي ـ ولم تزل ـ المعطيات الأولى للمخيلة الشعبية العربية، ناهيك عن تعرض هذا الخطاب بمجمله للاهمال، حيث

Jacques Berque, «L'Algébrique et le reçu,» Diogène (UNESCO), no. 86 (avril-juin 1979), (1) p. 5.

ذكره أبو العباس القلقشندي باسم «الأوابد»(°). وأورده ابن النديم بمجرد «أخبار للمسامرين والمخرفين»(۱).

(ب) التصور الشائع الذي يرى أن الخطاب الشعري يمثل النشاط التعبيري الوحيد الذي مارسته الثقافة العربية قبل الاسلام. إذ ليس صحيحاً أن حاجة (الجاهليين) الى هذا الخطاب أغنتهم عن الخطاب الشعبي. قد تكون الحدود الفنية والوظيفية - الاجتهاعية بين الخطابين غائمة في فترة الجاهلية البعيدة، ووضحت في مرحلة أضحى فيها كلاهما على تباين، لا بالتشكيل البياني بذاته، بل بالقوانين الداخلية التي ميزت أحدهما عن الآخر، وهو ما تم في مرحلة متقدمة نتيجة التطور الاجتهاعي والقومي والمعرفي، حيث تحددت فيها الفواصل بين خطاب شعري يسوغ البواعث الذاتية والتحسس الجهلي والأشكال الايحائية للتعبير، وبين آخر شعبي يعتمد الوجدان الجمعي والأشكال الايحائية للتعبير، وبين آخر شعبي يعتمد الوجدان الجمعي والأشكال العبيرية ذات الدلالات الجهيرة نسبياً، وحيث في مجرى حركة تبطور البني الاجتهاعية لمجتمع شبه الجزيرة، كان يحدث الاتصال والانفصال في العلاقة بين الخطابين، كمجال من مجالات سيرورة هذا التطور.

رغم هذه الصعوبات، وفي محاولة لتحقيق أهداف الدراسة، فقد قادنا استقرار المادة إلى بناء البحث على أقسام ثلاثة، يأتي في صدارتها محاولة استبصار الخلفية التاريخية للجهاعة العربية الأولى، والتي مثل الابداع الأدبي الشعبي \_ في طائفة صالحة منه \_ رداً على غموض مفهومها القومي في المراحل الجنينية لتكوينها. ويعالج ثانيها ارهاصات هذا الابداع وتهيؤه البنائي في مكونات المذاكرة الجمعية لهذه الجهاعة. أما القسم الثالث والأخير، فيناقش حيثياته المحركة له ايكولوجياً واجتهاعياً ولغوياً ودينياً.

وحيث ينتهي بنا المطاف الى محاولة تشخيص الديناميات السوسيو .. تاريخية لهذا الابداع، فإن الذي ينبغي قوله، هو أن الأمر يبقى بحاجة الى استقصاء دائم ومستمر، ومن ثم، فإن مجموعة (الصادرات) التي وقفت عندها هذه الدراسة تظل مجرد خطوة، ليست بغنى عن خطوات تكمل الشوط، فيها الطموح الشاخص أوسع من طاقة الجهد الفردي، فحسبها أن تمثل خطوة طامحة، وأن تضحى تحسساتها ثهار محاولة على الطريق.

## أولاً: خلفية تاريخية

لا يهتم فهم خطاب الأدب الشعبي العربي في طور التكوين خصوصاً، بمعـزل عن الخلفيـة التاريخية للبيئة التي تمخضت عن ميلاده، وهو ما يـدحض رؤيته والنـظر اليه عـلى أنـه شكـل قبلـي

<sup>(</sup>٥) استخدم القلقشندي مصطلح «الاوابد» للدلالة على خطاب الادب الشعبي العربي، وعرفها أنها: «امور كانت للعرب في الجاهلية، بعضها يجري مجمرى الديانات، وبعضها يجري مجمرى الاصطلاحات والعادات، وبعضها يجري مجرى الخرافات». للمزيد من التفصيل، انظر: ابو العباس احمد بن علي بن احمد القلقشندي، صبح الاعشى في صناعة الانشاء ١٤ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٤)، ج ١، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن اسحق بن النديم، الفهرست (القاهرة: المطبعة الرحمانية، ١٣٤٨ هـ)، ص ٤٢٢.

(à Priori) ظهر بمعزل عن التجربة التاريخية.

فالآداب الشعبية ـ والملحمية منها بالذات ـ تتميز بانجذابها نحو المجالات التاريخية والقومية للجهاعة. والتاريخ الخاص بهذه الآداب يتشابك تماماً مع نشوء الشعوب ومع نشوء الدول القديمة، حيث ينتشر من خلال عملية تداخل الشعوب نفسها ـ حملة هذا الأدب ـ في مجرى نشوئها، وهو ما يجعله مصطبعاً بالتفرد القومي، والاهتهام الحميم بالمصير التاريخي للشعب، وتضمنه مفهوماً شعبياً شاعرياً لماضيه، مفعاً بملامح الحهاسة الجمعية والقومية، وكلها صفات تنطبق على بدايات خطاب الأدب الشعبي العربي، والتي تلازمت مع بدايات الزمن العربي على طريق ميلاده وتطوره، بحكم حاجة الوجدان الشعبي الذي رآه ملائماً لما يريد أن يعبر عنه، فظل يرفده نماء وتطوراً وتراكهاً ربما تصور من تشوفاته، وبما أراد أن يرسب من معارفه وبما اعتصم من نسق قيمي فرض على جماعته التصعيد اليها في السمت، وفي الفكر، وفي التعبير، والسلوك. لانزاع إذاً في أن ميلاد هذا الخطاب قد واكب بروز التكوين القومي العربي، فاعتمد معه بناء ثقافياً مشتركاً كبديل للتهايزات الاقليمية، ليلبث بعد ذلك مواكباً نموه. وهذا التلازم يمثل حقيقة شارحة تبرز في سياق حركة تطور المجتمع العربي القديم من مرحلة التبعثر القبلي الى مرحلة التوحد، في اطار من التهايزات الاجتهاعية.

ومهما يكن من استقلال الظاهرة التعبيرية عن البنى التحتية والفوقية للمجتمع، فليس يبلغ درجة استقلالها المطلق عن تاريخ المجتمع نفسه، ولا عن سياق حركة تطوره، فهي ليست خارج المجتمع.

ورغم صحة القول بأن ميلاد خطاب الأدب الشعبي العربي واكب بروز وتطوير التكوين القومي، فإن الأمر لم يكن دائماً على هذه الانسجامية، إذ ثمة صعوبات في هذا الصدد، متأتية من كون أغلب أشكال هذا الخطاب تمت في أزمنة وحالات اجتماعية أو تماريخية مختلفة، نتج عنها اعادة انتاج هذه الأشكال وتعرضها لعدد من المتغيرات عبر تناقلها في الزمان والمكان والجماعة.

ذلك أن هذا الابداع كان منذ مبتداه موضوع عمل دائب لم يتوقف، بله عاش كل ما في الحياة العربية من تبدل وتغير وتطور، وصاحب سيرورة الزمن العربي منذ التجزئة والتهايز الاقليمي حتى التوحد، من دون أن يفقد البتة تشوف الحقيقة القومية وهو ما يعني القول إن التكوين القومي والخطاب الشعبي قد تنافذا معاً، متناميين متكاملين متآخذين عبر حركة التاريخ العربي. لقدكانا موجودين معاً ومتنافيين في آن، حيث الأول مثل التجربة الواقعية على المستوى الاجتهاعي والسياسي لمولد الثاني على المستوى الوجداني والجالى.

واضح من هنا، أن خطاب الأدب الشعبي العربي لم يكن واقعـاً مستقلًا، ولكنـه تـطور مـع ظروف التوحد القومي الاجتماعية والتاريخية والاثنية، وشكل أول تعبير عن تاريخ العرب القومي.

وسننحي هنا جانباً مجموعة الأراء التي تنظر الى الفكرة القومية (الأمة) كصورة لاندماج عديم من آحادها (القبلية، الايكولوجية، الاثنية. . . الخ) داخل محتوى اجتماعي محدد، كي نحدد أنفسنا بدراسة بناء الأمة منظوراً اليها كعملية يمكن بمقتضاها تقليل البعد الاجتماعي والثقافي الذي يفصل

الاقاليم والمجموعات الاجتهاعية داخل محتوى معلوم يعرف بالأمة، وهو ما مارسه خطاب الأدب الشعبى بجدارة.

ولعل العراقة تمثل أولى ملامح الخلفية لطور نشوء هذا الخطاب ذلك أنها ـ إزاء حضارات تمتد منذ عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجاسم وعبيل وعبد ضخم وجرهم الأولى والعالقة وحضورا، ممن يشكلون (الطبقة) الأولى من الجماعة العربية (١٠٠٠). . . . تمثل مسكن هذا الخطاب ومنبت هويته المتعددة وتلح على معنى استمراريته التاريخية، وعلى أهمية المراحل ذات الأمد الطويل في صقله وانتخابه وعجم عوده.

هذا الملمح (المأسور) (المتفلت) عبر هذه الحضارات، كان أدعى الى ثراء التربة الشعبية في هذا الابداع واستنبات أصالته، رغم ضياع أغلب نصوصه وهو ما يذكره عمرو بن العلاء بقوله إن: «ما انتهى اليكم مما قالت العرب إلا أقله» ( ورغم افتقاد شبه جزيرة العرب لتاريخها المبكر السابق على مجيء الاسلام، حيث لا يسعفنا التاريخ بأخبارها الصحيحة إلا منذ أواخر القرن الخامس الميلادي، عندما أخذت صورتها في الوضوح ( ).

وفي هذا الصدد، يذكر غيربر (H.A. Guerber) ان ورود لفظة (عرب) في الكتابات الأشورية، والتوراة، والتلمود، والكتابات البابلية، وفي آداب الاغريق يمكن أن يمثل احد الشواهد الدالة على عراقة تراثهم الميثولوجي (۱۰).

 <sup>(</sup>٧) محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قراءة وشرح محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني، ١٩٧٤)، السفر الاول، ص ٢٢ ـ ٣٣.

 <sup>(</sup>٨) محمود شكري الالوسي، بلوغ الارب في معرفة احوال العرب (القاهرة: المكتبة الاهلية، ١٣٦٤ هـ)،
 ص ٨.

<sup>(</sup>٩) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ٩ ج (بيروت: دار العلم للملايـين، ١٩٦٨ ـ ١٩٧١)، ج ٣، ص ١٢٧ و١٢٨.

<sup>(</sup>١٠) ان اصول العرب موغلة في القدم، ولكن الاشارات المكتوبة عنهم لا ترقى الا الى فترة متأخرة نسبياً من القرن التاسع قبل الميلاد، وجاءت التفاسير العربية اللغوية لكلمة (عرب) بعد ان استقرت دلالاتها خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة. اما التفاسير الحديثة التي تحاول ارجاع الكلمة الى فرضيات لغوية قديمة (اكادية، اشورية، عبرية) بمعنى (أهل الغرب) او (أبناء الجنوب) أو (اهل السهوب) او (اهل البادية)، فهي لا تعدو الاشارة الى موقع جماعات منهم بالنسبة لسكان المناطق الزراعية في وادي الرافدين وهي من باب الوصف للموقع وللهال، وبالتالي فاعطاؤها دلاله بشرية لا يعدو التخمين. انظر:

G.Dessin, «Les Bédouins dans les textes de man,» in: Bernard Lewis, *The Arabs in History* (London: Hutchinson's University Library, 1981), p. 10.

للمزيد من التفصيل حول كلمة (عرب)، انظر مادة «عرب» في: محمد بن مكرم بن علي بن منظور، لسان العرب، تقديم عبد القادر حاتم، ٢٠ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٥)؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة، المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، ط٢، ذخائر العرب، ٤٤ (القاهرة: دار المعارف، [د. ت.])، ص ١٥٨ عبد الحميد زايد، الشرق الخالد (القاهرة: دار النهضة العربية، [د. ت.])، ص ٢٧ ر٢٨، ونسيب وهيبة الخازن، من الساميين الى العرب: دراسة هامة في التاريخ العربي قبل الاسلام (بيروت: دار مكتبة الحياة، [د. ت.])، ص ١٥١ ـ ١٥٨.

ولقد تبدى هذا التهايز أو التناقض بين الحضر والبداوة في شكل متواصل في الحياة الاجتهاعية لهذه المنطقة عموما، مثل الصراع بين العرب العدنانيين في الحجاز والقحطانيين في اليمن، ووضح بشكل أوفى في كلا التراثين الشفاهي والمدون، وتأتي ثالثة ملامح الخلفية التاريخية لطور نشوء خطاب الاحب الشعبي العربي في قابلية طائفة صالحة منه للرد على غموض مفهوم الامة العربية في المراحل الجنينية للتكوين العربي التاريخي (۱۱). وهنا يتخايل سؤال: هل مثل هذا الابداع سلسلة من ردود الفعل تستهدف الدفاع عن الذات ضد خصم خارجي تارة، أو استعادة توازن ذاتي بسبب خلافات داخلية تارة اخرى؟

ان ثمة (آخر) كان يهدد دائماً الذات العربية. وفي مجتمع مجزاً، مثل مجتمع الجزيرة العربية قديماً، فإن المجموعات المتناظرة للقبائل، والمنطلقة من المنبع القرابي نفسه تعارض كل منها الاخرى. لكنها تكون مترابطة ومتحدة داخل المجموعة الاكبر منها، والتي بدورها تكون في تعارض مع المجموعة المناظرة لها الله وضد مصالحه على المجموعة المناظرة لها الله على أن هذا (الآخر) ساعد رغم أنفه وضد مصالحه على اعداد المرحلة للاندفاع نحو بناء الامة.

وساعدت جغرافيا شبه الجزيرة في تقديم أنوية قومية لجماعاتها القبلية من الداخل. وكانت المارتا الحيرة والغساسنة بمثابة حواجز امام عمليات التوغل داخلها، بما دعا الى تطور القرابة القبلية الى شكل من الوعي السياسي الاكثر وضوحاً، وتخطي الانقسامات امام فاعلية عمليات وحدة السلوب الانتاج، في مؤازرة مع التطور المتنامي للغه قومية واحدة وخطاب شعبى متجانس.

وتجسد واقعة النعمان بن المندر امير الحيرة مع (ابرويـز) ملك الفرس قبـل الاسلام بقليـل هذا التهديد وتلك الانوية، حين رفض النعمان تزويج ابنته لأبرويز، رغم تفاوت السلطان بين امبراطور يحكم نصف العالم وقتها وبـين امير يسود قريـة، ولكنه ينتمي الى ثقافة لا تـزال في حدود المشروع الضمني لأمة تتلمس كياناً سياسياً لم يوجد بعد وهو ما ساعد في نقل ملامـح الابداع الشعبي العربي من حدود البطولة الفردية والقبلية الى حدود الامة التي يصير لديها هذا النسق القيمي رسالة تنطوي على مشروع ثقافي قومى.

وتمثل التعددية في اطار الوحدة رابعة ملامح الخلفية التاريخية لطور نشوء خطاب الادب الشعبي العربي ـ ذلك ان وقوفنا المبدئي عند وحدة الجهاعة العربية لا يجوز ان يشكل مانعا في وجه تعدديتها، حيث وحدتها تستبطن هذه التعددية . ان دولة للعرب لم تتكون قبل ظهور الاسلام . اذ كانت محاولات بنائها تنتهي الى الفشل والتبعية ، لأنها كانت تتبدى تعبيراً جزئياً مختزلا عن طموح قبيلة لنيل سيادة محدودة ، غير قادرة على تحريك واستقطاب (الامة) بمجموع قبائلها وعشائرها او

<sup>(</sup>۱۱) مطاع صفدي، «الرسالة بين الايديولوجيا والميوتوبيا،» الفكر العربي المعاصر، العددان ١٤ و١٥ (آب/ اغسطس ـ ايلول/ سبتمبر ١٩٨١)، ص ٦.

G.Balandier, Anthropologie politique (Paris: Presses Universitaires de France, 1967), (17) p. 82.

تنطوي على اي دعوة حقيقية لتجاوز مجرد الضم الكمي نحو الانخراط في عملية تغيير نوعي يستجيب للمشروع القومي، والذي كان خطاب الأدب الشعبي يخط اولى بشائره وملامحه، وفي مؤازرة مع بعض من العقول النيرة من رواد التغيير الكبير في مجتمع الصحراء، من امثال الاحناف، وبعض الشعراء الرواد من الفرسان كامرىء القيس، ومن الحكماء كزهير بن ابي سلمى.

فالشهاليون، وهم اهل الحجاز ونجد وتهامة، ويعرفون بالعرب المستعربة ويسمون ايضاً العدنانيين والمضرية والنزارية والمعدية، ظهرت بينهم امارات اللحيانيين وكندة، والانباط، وتدمر، والغساسنة، والمناذرة، وامارات اخرى لم يتعد دورها كمستعمرات تجارية.

ورويداً شهدت هذه المنطقة مجتمعات ثلاثة اساسية في يثرب والطائف ومكة كانت مكة اشهرها بطبيعة الحال. فواحة يثرب لم تفد كثيراً من تجارة العبور التي احتكرتها مكة، وانصرفت الى نوع من الزراعة البدائية والصناعة اليدوية، وكانت اشبه بمجتمع مغلق تسيطر عليه قبائل يهودية عدة، فضلًا عن قبيلتين متناحرتين: الاوس والخزرج. اما الطائف، فكانت تدور في فلك مكة وترتبط بها ارتباطاً عضوياً، حتى قبل «المكتين» أو «القريتين» دلالة على هذا الارتباط.

وكانت الطائف اشبه بضيعة كبرى لتموين المجتمع التجاري المكي بالمواد الغذائية، نظراً لجدب مكة التي كانت تقع في (واد غير ذي زرع). لذلك كانت مكة مركز الحياة المدنية الاكثر تطوراً في الحجاز، وهو أمر لا يرجع إلى مكانتها المقدسة بقدر وضعيتها الاقتصادية، اذ اصبحت قبيل ظهور الاسلام أهم مركز تجاري في شبه الجزيرة، بعد سيطرة الاحباش ومن بعدهم الفرس على اليمن، وتغلغل النفوذ الرومان داخل تدمر والانباط.

وفي الجنوب، أو ما اطلق عليه المؤرخون بلاد العرب السعيدة (Arabia Felixa)، ويعرف سكانها بالعرب العاربة او القحطانيين، كانت المنطقة مقسمة الى دويلات متقدمة نسبياً لحضارة زراعية، عاصرت الفراعنة وملوك بابل وأشور اهل دويلات المعنيين، والسبئيين، والقتبانيين، والحميريين.

واستقراء تواريخ هذه الكيانات السياسية تؤكدها مشية القبلية في نشأتها على اساس ان دافع العمل الجماعي لاستغلال مياه الامطار الموسمية في الاستزراع يطيح بالصيغة القبلية التي عول عليها بعض الدارسين في تقصي اسباب قيام هذه الدويلات، ومن هنا كانت ظاهرة الاحلاف لتكسير الكيانات القبلية وتكريس الجهد البشري داخل الاقليم لاستغلال موارده الاقتصادية من زراعة ثم تجارة ٢٠٠٠.

وليس المقصود ان الشهاليين والجنوبيين كانوا منفصلين تماماً. فهناك معلومات تشير الى ان السبئيين جاءوا من الشهال الى اليمن، وان كثيراً من اهل اليمن رحلوا الى بلاد الحجاز قبل الاسلام عندما انهار سد مأرب، وانهم حكموا الشهال زمناً ١٠٠٠، اذ رغم تأثير معطيات البيئة الجغرافية،

<sup>(</sup>١٣) محمود اسهاعيل، سوسيولوجيا الفكر الاسلامي: محاولة تنظير (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٤) عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٧١)، ص ١٤ ـ ٢١.

والتباينات الاثنولوجية، فإن الهجرات وتكامل حركة التجارة، بل وارتباط قيام الكيانات السياسية في مدها وجزرها شمالاً وجنوباً بمدى الافادة من هذا النشاط، كامارات اللحيانيين وكندة والانباط وتدمر والغساسنة والمناذرة في الشمال، يدفع الى القول بوحدة الجماعة العربية في اطار التعددية، وهو ما يشير اليه ساطع الحصري في حديثه عن تاريخ العرب قبل الاسلام ١٠٠٠.

## ثانياً: نشوء الآداب الشعبية العربية

غتصر كلمة «الأداب الشعبية العربية» منظومة من الحكايات والرموز والملاحم والشخصيات المنوعة، التي تدل نصوصها وآثارها الباقية، على أنها واكبت بروز التكوين القومي في مرحلته الجنينية، وأعادت انتاج مراحل تطوره الاجتهاعي. وفي تلك الآداب، مادة ضخمة، صعبة التحديد، متنوعة الاصول والكتابات، لعبت في التاريخ الوجداني العربي ـ ولم تزل ـ دوراً مرموقاً. فقد شكلت وقتذاك اجابات عن اسئلة صعبة، ومثلت حلولاً وراحة لأحاسيس الانسان العربي الغامضة ومشاعره الدينية وهواجسه النفسية ووساوسه العقلية، بحيث يمكن القول انها تعد شكلاً تعاريخياً للوعي العربي في مرحلة اولية من مراحل تطوره ضمن السياق العام لحركته الاجتهاعية، وكانت تعبيراً عن المستوى الحدسي لوعي الجهاعة العربية في محاولاتها الاولى تفسيراً للظاهرات وكانت تعبيراً عن المستوى الحدسي لوعي الجهاعة العربية في محاولاتها الاولى تفسيراً للظاهرات الكونية: الطبيعية والاجتهاعية. ففي بدايات التفكير المشولوجي العربي، فإن الاسطورة والفلسفة والسحر والدين كانت تتداخل جميعها، لتشكل نمطاً من التفكير او الذهنية، غالباً ما اطلق عليها اسم الذهنية الالتباسية، في مقابل الذهنية العلمية (۱).

ومن الطبيعي ان يكون لهذه الجهاعة هذا الشكل التاريخي من اشكال الوعي تعبيراً عن مستواه الحدسي في مرحلتهم تلك. وهي في هذا ليست استثناء فإن لها \_ كها لغيرها من الجهاعات في تاريخها القديم \_ خطابها الشعبي، وان تمثل في سهات متميزة استمدها من الخصائص التاريخية للمجتمع نفسه. حتى ما أخذته هذه الجهاعة من ميثولوجيا الشعوب والاقوام التي اتصلت بها كان يكتسب السهات نفسها لميثولوجيا شبه الجزيرة العربية، حيث المنطقة الواسعة لشبه الجزيرة التي انتشرت فيها، وخضعت لتأثيرات ومضمونات ذات ابعاد ملحوظة، بفعل اندماجها في ميراث حضارات اخرى.

<sup>(</sup>١٥) يشير ساطع الحصري الى ان تاريخ العرب ينقسم قبل الاسلام الى ثلاثة عصور: العصر الاول، عصر ما قبل التاريخ، والعصر الثاني، ويتميز بما اتاحت الابنية القديمة والنقوش والوثائق التاريخية من معلومات عن حضارة راقية ثمت في جنوب شبه الجزيرة العربية، وتبلورت في ظل أربع ممالك رئيسية هي مملكة السبئيين، والمعينين، والحضريين، والفينيقين، الا أنه في خلال القرن الثالث او الرابع قبل المسيح قامت اول دولة عربية مسيحية وهي دولة الانباط التي ارتفعت الى مكانة دولية مرموقة. أما العصر الثالث، وهو أهم العصور الثلاثة في نمو العروبة وفي بلورة الشخصية العربية، فهو العصر الذي ينتظم القرون القليلة التي سبقت ظهور الاسلام والمعروف باسم عصر الجاهلية. انظر: ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ط ٤ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٩)، ص ٥٤ و٥٥.

والحق، فإنه ليس من اليسير أن نعين حدوداً تاريخية دقيقة لفترة تشكل الأداب الشعبية العربية، ومعرفة اصولها ومكوناتها الاولى بصورة يقينية. ذلك أن هذه الأداب تؤكد ذاتها ابتداء في صورة دفقات وحدوس لمكونات الذاكرة الجمعية للجهاعة العربية، والتي تولد (اللحمة الجمعية)، وتنتج (لغة فاعلة)، تجد فيها افراد هذه الجهاعة صورتها أو ماضيها، أو ما مجركها افراداً أو جماعة، كدستور اعتقادي (۱۷).

فمنابع هذه الأداب تضرب بجذورها في أزمنة سحيقة «وما نحن في حاجة الى اي بـرهان محكم لكي نقتنع بأن القصص التي تروى في العهد القديم، او التي سجلت على الـواح سومـر واكاد وبـابل ليست وقـائع تـاريخية، فواضح انها تنتمي الى تلك الطائفة الكبيرة من الاساطير التي صيغت في قلب الجزيرة العربية ــ من أزمنة سحيقـة ــ لكي تفسر رؤية او تدعم شعيرة دينية»(١٨).

ويرى حسين مروة: «ان ميثولوجيا الجاهلية العربية كانت التعبير التاريخي عن تطلعات هذا النمسوذج المعين من المجتمع القبلي الى ما وراء المحسوس، تفسيراً لبعض الظاهرات الكونية التي كان يتعذر عليهم تفسيرها في شكل آخر عقلاني في تلك المرحلة من تاريخهم. لقد نظروا، مثلاً، الى الظواهر الطبيعية ذات التأثير الكبير والمباشر في حياتهم، كتبدل الفصول الاربعة وتداول الخصب والجفاف عليهم، وتعاقب الشمس والقمر بين ليل ونهار، وتغير مواقع النجوم وثبات بعضها في مواقعه. . . كها نظروا الى بعض الامور والحالات التي لا تدخل في نطاق المحسوسات المادية كمسألة الالهام الشعري، ومسألة الموت والفناء وصيرورة الحياة . . . وكذلك استوقفتهم حالات تتصل بأحداث الحروب القبلية كالانتصارات او الهزائم في مفاجآت لا تكون في متناول توقعاتهم العادية . . فكان الموقف الحدسي المحض البدائي غير المستند الى وعي معرفي عقلاني، هو الموقف المفسر لتلك الظاهرات والحالات والاحداث، وكانت الصور الميثولوجية من الاسماطير والحرافات هي التعبير عن ذلك الموقف " كذلك من العسير ان نحدد اي اشكال الابداع الشعبي كان له قصب السبق. قد نقع في بعض الاحيان القليلة على اشارات متفرقة باهتة في الادب العربي، تسجل اسبقية اغاني العمل، لكنها لا تعدو ان تكون شواهد مبعثرة (١٠٠٠).

واذا امكن لنا ان نعتمد على المخطوطات القديمة التي تعطينا صورة عن الشعر الشعبي ، نجدها اندثرت وضاعت، ولم يبق سنها سوى القليل، وهو حديث نسبياً، «فقد عثر بعض الباحثين المنقبين على احد نقوش اشور بانيبال، من القرن السابع قبل الميلاد، ويذكر هذا النقش ان الاسرى من العرب كانوا دائمي المغناء، وهم يعملون لاسريهم، وكان غناؤهم من الجهال بحيث اعجب الأشوريون به، وكانوا يطلبون الى الاسرى مواصلته واعادته، ويدلنا هذا على ان الشعر المتعلق بالعمل وبذل الجهد قديم عند العرب»(٢٠٠).

<sup>(</sup>١٧) احمد رشدي صالح، الادب الشعبي، ط ٣ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧١)، ص ٢٨٧ وما ععدها.

<sup>(</sup>١٨) احمد كيال زكي، الأساطير: دراسة حضارية مقارنة، ط ٢ (بيروت: دار العودة، ١٩٧٩)، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٩) حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية، ط ٤ (بيروت: دار الفارابي، ١٩٨١)، ص ١٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٠) في هذا الصدد، يذكر عبد المنعم تليمة أنه: «ليست هناك ـ في التاريخ الفني ـ بـداية بعينهـا تحدد (ميـلاد) الفن، لأن النشاط الابداعي ارتبط.. بالنشاط العلمي عـبر آلاف السنين في التطور البشري». لتفصيل أوفى، انـظر: عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب (القاهرة: دار الثقافة، ١٩٧٦)، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢١) حسين نصار، الشعر الشعبي العربي (القاهرة: المكتبة الثقافية، ١٩٦٢)، ص ٦٤.

على اي حال، يمكن القول إن هذا الابـداع قد يمثـل تجارب الجـماعة العـربية تــاريخياً، وأنــه يشكل سياق المهارسة الاجتماعية، والموروث الايمائي والطقوس، ومفردات ذاكرتها الجمعية.

#### ١ ـ من التمايز الى التوحد

ورغم تعارف علماء الفولكلور والانسانيات على النظر ودراسة وطننا العربي كمنطقة متجانسة المتراث، فإن الأصل الثقافي ليس واحداً، بله يتضمن بـ نوراً جـدلية بين القبول والسرفض، والراهن والممكن، والثابت والمتحول، وكلها تنويعات ذات شكل واحد ولا محمل موحد. فالاسطورة الكوسموجونية (المتعلقة بنشأة الكون) قد تنحدر الى دورة أو احدوثة، والملحمة كـذلك قد تدخل في الدورة او الاحدوثة بيسر. وهـذه الطواعية قسمة نجدها متلازمة مع طبيعة اشكال الخطاب، لتشكل فيها بعد ميزة اساسية حية، وطابعاً مكتسباً.

فتراث هذه المنطقة يمثل موروثات شعبية تشكل دورة اسطورية او ملحمية تكمل نفسها، ولا ضرورة ان نعرف ان كانت تتصل ببعضها. ربما كانت حلقات الانفصال متسعة، لكن الدورة تكتمل لا محالة.

ذلك انه قد يبدو للوهلة، ان هذه الموروثات لا تظهر طابع التواصل والاستمرارية فيها لكل منها جذورها المعتقدية، ومحطتها الملحمية، ودرجتها الفكرية. لكن تعمق علاقاتها يعكس تأثيراً مستمراً وطواعية نازعة الى التناقل، خصوصاً مع كثرة وفعالية الهجرات التي شهدتها المنطقة وشملت ارجاءها كافة.

ففي هذه المنطقة، ظهرت اقدم اشكال التراث الميثولوجي التي عرفها العالم القديم، وتمثلها الملاحم الشعرية والاساطير الكونية التي تغنى بها السومريون والبابليون واضاف إليها غيرهم واعادوا بناءها حتى اكتملت كأقدر موروث شعبى، وظلت معروفة متواترة طيلة التاريخ العربي الكلاسي.

هذه الملاحم والاساطير لا تشكل، اذاً، كلًا متناغهاً، فإضافة الى انها تحوي تغيرات وتقاليـ علية متنوعة، فانها تأبي التفسير الواحد، وتفضل ان تظل اقرب الى التفسيرات المتعددة.

فملحمة الخلق البابلية انورنما ايليش Anornma Elissh التي هي في اصلها اسطورة سومرية، يمكن ادراجها ضمن الملاحم الكونية، ومثلها ملحمة غلغامش التي تعارف عليها العرب قبل الاسلام باسم قلقاميش، والتي تسبق نظائرها الهلينية الالياذة والاوذيسة بحوالى الف وخمسائة عام على الاقل ويعتبرها نجيب البهبيتي «المعلقة العربية الاولى» حيث لغتها هي العربية في مرحلة متقدمة من مراحل تطورها وتكونها(٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) نجيب محمد البهبيتي، المعلقة العربية الأولى او عند جذور التماريخ، ٢ ق (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨١)، القسم الأول، ص ١٥.

الى جانب هاتين الملحمتين، قدمت لنا الميثولوجيا البابلية منذ مطلع الالف الثاني قبل الميلاد، نصوصاً اخرى تدور حول الموضوع نفسه، مثل ملحمة أثراحيس عن الطوفان واساطير الدمار وقصة آدم وحواء (۲۲۰)، وصورت فيها مخاطر الابطال الاسطوريين الاول، مثل إنليل (Enlil) الله الزوابع اللذي قضى على تعامة (Tiamat)، ودموزي (Dumuzi)، وإنانا (Inanna) وميرودوك (Mirodock) وغيرهم (۲۲۰). اذ حسب ما يشير اليه السوسيولوجي الروماني ميرشيا الياد (M. Eliade) فإن الاسطورة ليست وهماً او كذباً، بل تجربة وجودية للانسان البدائي والديني الذي يعيش في المجتمعات التقليدية والشرقية (۱۴۰).

وعلى الرغم من اختلاف هذه النصوص في النظر الى خلق الكون وفي ترتيب عملياته، الا انه من الملحوظ ان عناصرها جميعاً واحدة: الماء البدائي والحالة السكونية الازلية وظهور القوى العقلية الفعالة المتمثلة بالاله والصراع الكوني الحاسم واحلال النظام الشامل وخلق السهاء والارض، وهو ما نجد تلاميحه في الاسطورة العربية القديمة عن «الغميصاء» او «الغموض»، التي كانت هي «وسهيل» و«الشعري» في مجرد واحدة، فانحدر سهيل والشعري وعبر المجرة الى اليمين وبقيت الغميصاء وحيدة تبكي حزنا على فقدها سهيلًا ـ الذي كانت تعشقه ـ حتى غمصت عيناها، وهو ما جعلها تبدو دائماً في السهاء اسيفة موجعة (١١).

هذا الموروث بكل تشكلاته وعملياته التثاقفية، يمثل الجندور الاولى التي امتاح منها الابداع

(٢٣) يعزو هيدل تفسير هذه الملاحم بالكونية الى طبيعة العمل المدائر فيها، ومدلولات مضامينها، فالبطل الاسطوري والملحمي هنا يمثل مركز الصراع من أجل النظام الكوني المستحدث لأول مرة، تمهيداً لخلق السهاء والارض. . وذلك تمييزاً لها عن الملاحم الفصلية، أنظر:

A. Hiedel, The Bahylonian Genesis (Chicago: Phoenix Books, 1969), pp. 201-214.

(٢٤) صموئيل نوح كريمر، الاساطير السومرية: دراسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث قبل الميلاد، ترجمة يوسف داود عبد القادر ويوسف حبي (بغداد: جمعية المترجمين العراقيين، ١٩٧١)، ص ١٠٤ وما بعدها. كذلك يرى سبايزر ان ملحمة غلغامش من أقدم نماذج أدب الملاحم في تاريخ الحضارات، وهي قصيدة شعرية مطولة، دونت بالخط المساري والملغة البابلية على اثني عشر رقيها من العلين، وعثر على معظمها في مكتبة الملك أشور بانيبال في العاصمة نينوى. انظر:

Speiser, «The Epic of Gilgamesh,» in: J.B. Prithard, *The Ancient Near Eastern Texts* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969), p. 218.

للمزيد من التفصيل حول هذه الملحمة، أنظر: فاضل عبد الواحد علي، «ملحمة جلجامش،» عالم الفكر، السنة ١٦، العدد ١ (نيسان/ابريل ـ حزيران/ يونيو ١٩٨٥)، ص ٣٥ ـ ٤٦.

Mircea Eliade, The Sucred and the Profune (New York: Harvest Books, 1979), p. 212. (٢٥) وردت هذه الاسطورة العربية القديمة في أكثر من مرجع. انظر:

Samuel Henry Hooke, Middle Eastern Mythology (Harmondsworth: Penguin Books, [1963]), pp. 62 - 63, and New Larousse, Encyclopedia of Mythology (London: Hamlyn, 1977), p. 14. انظر ايضاً مادة «غمص» في: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي، القاموس المحيط، ٤ ج (القاهرة: مكتبة مصطفى الحلي، [د. ت.]).

الشعبي العربي، وهو ما يجعله قابلا للمساهمة في تيسير ما نحن بصدده من محاولة تتبع تاريخ هذا الابداع على النحو التالي:

#### أ ـ الارهاصات الاولى

توارث الكلدانيون والبابليون والأشوريون التراث الاسطوري السومري وانتقل عبرهم إلى القبائل العربية في مكة والحجاز واليمن وفلسطين بعد أن لحقه وطرأ عليه تغير وتبديل واضافات، بحكم حاجة الوجدان الشعبي العربي الى الذي رآه ملائماً لما يريد ان يعبر عنه، فظل يرفده مناء وتطوراً وتراكهاً ما تصور من تشوفاته، وبما اراد أن يرسب من معارفه، وبما اعتصم من نسق قيمي يفرض على جماعته التصعيد اليها في السمت والفكر والتعبير والسلوك، وهو ما يعني ان هذا التراث لتمهيد هجر حريته من اجل صياغة البداية بما هو نميز عن مجرد الحاسة المبدئية (١٧٠٠).

في هذه البدايات، والتي تدل عليها شذرات من اصول المثاقفة، ومطولات من جذورها الشعبية، لم يكن الموروث الشعبي العربي كونياً ولا فصلياً، وان تلمسنا فيه فضل من ذلك، ولم يعد الابطال آلهة بل بشراً يحققون لانفسهم بعض مزايا الآلهة (٢٠٠٠)، وهو ما تعبر عنه الحكايات التي تتحدث عن خوارق افعال المحاربين العرب من مشاهير شجعانهم، وتصوروا عبرها فعل الظاهرات الطبيعية الكبرى منسوباً الى بعض الحيوانات الضعيفة تأتي الافعال الخارقة، كتصورهم انهار سد مأرب الذي بني في القرن الثامن قبل الميلاد، وبقي قائماً الى قبيل ظهور الاسلام بفعل: «جرذان حم عفر السد تبحث برجليها، فتقلع الصخرة (٢٠٠٠)، أو في تعبير له في ابطال ملاحم الأيام العربية التي تشهد على تفتح طابع ادبي شعبي خالص، تناقلتها القبائل كروايات شفاهية، حيث ظلت بمشابة تاريخ لحياة الجماعة العربية يعاش ويمارس داخل كل وحدة قبلية كتجارب عينية معيشة ومفردات شخصية، تتآلف جزئياته ووحداته كنصب للذاكرة الجمعية في سياق تاريخي دال (٢٠٠٠).

ومع ان هذا الموروث فقد معالمه الاولى التي وضعت بموجبه في الاصل، فإن الاصول الشعبية حفظت جزءاً ليس يسيراً من هذه المعالم، نظراً لطبيعة الـوجدان العربي وتطور العصر الـذي ظهر فيه.

ذلك ان الصراع هنا لم يعد يعبر عنه في صورة رحلة طويلة قطعهما البطل واجتماز معها واقعماً

<sup>(</sup>۲۷) هنري فرانكفورت، ما قبل الفلسفة: الانسان في مغامـرته الفكــرية الاولى، تــرجمة جــبرا ابرناهيم جــبرا، مراجعة محمود الامين (بغداد: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٠)، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢٨) عادل جاسم البياتي، «البطل الاسطوري والملحمي: نموذج منها في الأدب العربي،» آفاق عربية، العدد ٩ (ايار/ مايو ١٩٧٦)، ص ٦٦.

<sup>(</sup>۲۹) ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهـر، تحقيق محمد محيى الـدين عبد الحميـد (بغداد: المكتبة العصرية، ۱۹۳۸)، ج ۲، ص ۳۷۸\_ ، ۳۹۶.

R.Blachère, Histoire de la littérature arabe: Des Origines (Paris: Maisonneuve, 1980), (7°) vol.3, p. 637.

مريراً، بعد ان سار على قدميه الآف الاميال بحثاً عن الحل.

ان بطل الايام العربية انتفع من تجربة البطل السابق عليه، وعرف ان الصراع الكوني لم يعد مجدياً، وأن بعث الحياة في الربيع لا يمكن نقله الى البشرية، وأن البحث عن نبات الخلود لا يوصل الى الحل، فاستسلم البطل الى فكرة حتمية الموت، واخترع لنفسه معنويات جديدة من داخل الحياة نفسها والمجتمع عينه، بمعنى ان البطل حقق لنفسه المكاسب المعنوية في الكرم والوفاء والمجد والبطولة، وجعل لحياته المادة اثناء رحلة العمر القصيرة امتدادا لما بعد الموت، وصيّر من هذا بقاءه وخلوده (۱۳).

على ان هذا لا يعني ان قضية الخلود غُضَّ النظر عنها في هذه المرحلة ، لكنها هنا متطورة عن نظيرتها السابقة في الملاحم الكونية السومرية والبابلية فلسنا ننتظر من بطل الأيام أن يمضي مشل غلغامش بحثاً وراء نبات الخلود ، لكنه يبلي بلاء حسناً في الحرب ونوال الثار أو الكرم والمروءة ، وكلها شعائر ، لينال الخلود .

فالخلود عند مهلهل هو في ادراك الثأر، وعدم ادراكه هو الموت في الحياة:

«فقتلًا بتقتيل وعقراً بعقركم جزاء العطاء لا بموت من الثأر»

وهذا القصص ايام العرب وأشعارها متواتر، ولا يزال حاتم الطائي بطلا ملحميا في شعره لا يموت.

ومع ذلك، فقد جرت محاولات مسبقة نجد آثارها في أعيال لم تصل الينا بشكلها الاصلي ولا متكاملة، لكنها تحمل رفضاً لفكرة الموت، والغاء لعالم الفناء، كالذي نعهد في عمر «نوح» و«لقهاك»، وما تمدنا به قصص المعمرين (۳۰). ان البطل العربي هنا يمتد عمره ويتقادم. فقد عاش لقيان بطل القصة المعروفة عمر سبعة نسور، وظل عنترة حتى أدرك الصليبين فحارب ضدهم بطلاً مسلماً وهو لم يدرك الاسلام. والبطل الاسطوري، التبع ما زال يعيش في خرائب قصره القديم، يتحرك شبحه بين الاطلال هناك حتى الآن كما ينتقل فون كريم (۳۰، مع أنه هلك منذ القرن الشالث الميلادي كما اثبت الكتشفة في قصره في العربية الجنوبية (۴۰).

ولدينا كذلك في ايام داحس والغبراء، أو الزير سالـم مثال لطول العمر الذي هو رفض لقصر عمر الانسان وموته، وهو نشدان للخلود أيضاً، كالـذي في قصة الـربيع ابن ضبيـع الفزاري الـذي عاش أربعين وثلاثهائة سنة، وسعى في الصلح بين المتقاتلين، وهو ما يؤكده يوم اليهامة.

<sup>(</sup>٣١) البياتي، «البطل الأسطوري والملحمي: نموذج منهما في الادب العربي،» ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، نقلا عن: ابو حاتم السجستاني، كتاب المعمرين.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، نقلا عن: نكلسون، تاريخ العرب الادبي، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه.

بل لعل مقارنة بين بطل يوم اليهامة وبطل ملحمة غلغامش، تخرج بنا الى النتيجة المرجوة، حيث هناك فرق واضح بينهما فيها يخص رفض الموت وتصوره للبقاء. ذلك أن بطل يوم اليهامة يحمل سمة الامتداد في الزمن، بينها يظل غلغامش البطل القديم يتجدد (٢٠٠٠).

#### ب ـ التهيؤ البنائي

ويمكن القول ان الفترة التي لا تتعدى المائة والخمسين من الاعوام السابقة على ظهور الدعوة الاسلامية، والتي اصطلح على تسميتها بالجاهلية، تمثل مرحلة التهيؤ البنائي لخطاب الادب الشعبي العربي، والذي قاسمه الخطاب الشعري فيها، مستلها منه بعضاً من تلاميح عالمه الميثولوجي، وهو ما يتضح بالذات في شعر جرير، وبشار. وإذا كانت تسمية هذه الفترة بالجاهلية بالتضاد مع الرشاد والمعقولية اللذين أي بها الاسلام، فإن هذه التسمية، على الرغم من انها تحمل ادانة لهذا النمط من المعيشة الخارجة على الهداية بالمعنى الديني الا انها لا تخلو من تحديد واقعي لطبيعتها الثقافية. فهي في الواقع طبيعة الجهل، لا على انه فقدان المعرفة الالهية، بل باعتباره حياة الفطرة الحاسية الخالية من سيادة العقل، بمعنى الهداية والرشاد الديني (٣٠٠)، وإن تميزت بلغة عربية وشعر عربي على مستوى متطور يكاد يتخطى مستوى النظام الاجتماعي وقتذاك.

في هذه الفترة، اقترب خطاب الأدب الشعبي من تلمس، لا المصير الشخصي، بل المصير المسجد العام للجهاعة العربية. لقد كانت تلخص في حينها أزمة الوعي القومي في مرحلة المخاض، وتمهد في آن معا للمناخ الرسولي الذي سيضطلع به النبي محمد (ص) في حمله للواء الرسالة الاسلامية. فكان ينظر الى الحروب القبلية القائمة هنا وهنالك فلا يجد فيها سوى الصراع السياسي العبثي المجرد عن أي مضمون ذي صلة بالمشروع الثقافي القومي. فالصراعات القبلية كانت تؤلف النقائض المعاشة يومياً على صعيد الواقع لقيم المروءة، والتي كانت تجد تعبيرها وتجسدها في خطاب الأدب الشعبي وقتذاك، في حين كانت تتحول عبر علاقات القبائل الى صراعات حدية على الماء والكلأ، وحول السيطرة على طرق التجارة.

كان قلق الوجدان الشعبي لدى مبدعيه من رواة وشعراء وكهان واخباريين يعبر عن ذاته بهمذا الرفض لواقع الصراع العقيم. ومن خلال ابداعاتهم، تمدل القراءة على هذه السلسلة الطويلة من الأوصاف السلبية التي صور المبدع من خلالها آثار ومعاني ذلك الشكل من الصراع الذي يقتل الانسان ويدمر الجماعة ولا يخرج منه أحد منتصراً، ولكنه يشغل الجميع بهموم الموت المعمم المستمر، ويضعف كل القوى في المحصلة النهائية.

وثمة ظاهرة بدأت تبرز رويداً خلال هذه الفترة المقاربة لظهور الاسلام، تمثلت في التطلع الى

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣٦) مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية.

رؤية للعالم تنطلق من الحسية الى أفق محدود من التجريدية، وإن جاء هذا التطلع بأشكال ميثولوجية متداخلة ـ بالطبع ـ مع نظيرتها المتجذرة. وتتمثل هذه الطاهرة في محاولات الابداع الشعبي تخطي التجسيدات الحسية الوثنية الى مناخ تجريدي يتمثل فيه معنى «الألوهية»، كفكرة توحيدية قائمة وراء المحسوس، تضع الأصنام والأوثان في موقع جديد من وعي الجاهلين، وهو عبرت عنه قصص ذات ملمح ميثولوجي ظهرت حينذاك عن ابراهيم ودينه الحنيفي التوحيدي، المتعارض ـ أساساً ـ مع الوثنية المتعددة الألهة، بقدر تعدد الوحدات القبلية التي كانت تشكل مجتمع الجاهلية.

ولقد أوجدت المخيلة الشعبية العربية اضافة الى هذه القصص، وأمثالها التي تحمل في طياتها أقباساً من الحقائق والقيم، وحالات من الوعي عبرت عن مدلولاتها بطريق المجاز الفني، وبنحو من التطور الجالي، لما تمتاز به هذه الأمثال من مرونتها الدلالية والبلاغية الشديدة الخصوصية، تشوفاً لحياة يسودها العدل والحرية.

#### ج ـ في صدر الاسلام

ومن الملحوظ في هذه الفترة، أن مختلف الأشكال والظاهرات الثقافية، خضع في حساسياته الفكرية لضرورات الصراع بين الدعوة الاسلامية وخصومها، واقترب في حساسياته الجالية من لغة الخطاب القرآني وبلاغته.

وبمعنى أوفى شكلت الفعاليات القبلية في صيغتها الجديدة، وفي ظل الاسلام، موضوعاً أساسياً من موضوعات الابداع الشعبي، حيث اختلطت بتاريخ الأمة بأبعاده الواسعة، وراعت ألا تتعارض مع ما جاء في القرآن من قصص، وقبست من لغته وبلاغته وتأثرت مناهج رواته بطرائق الاسناد ومستحدثات الواقع الجديد.

وقد غدت في البدء فكرة «المغازي» المستعارة من الجاهلية المحور الذي تدور حوله رواياتهم. ولكن في هذه المرة .. بدلاً من أن يأخذوا نقطة اهتهامهم غزوة قبيلة لأخرى، اتخذوا غزوات المسلمين الأوائل مع النبي (ص) لتحويل الجهاعات والقبائل الى الدين الجديد محور انطلاقهم، وبذلك حفظوا لنا أخبار عملية التحول التاريخي. هذا مع العلم أن كلمة «غزو» غدت مع الاسلام ذات دلالة وغاية تختلفان جذرياً عم كانتا عليه قبل الاسلام.

وبعــد المغازي، ووفق التحــول الذهني، نشــأت فكرة «الســيرة» فغــدت المحــور، ثم اتسعت فأصبح المبدعون يجمعون سيراً للأنبياء قبل الاسلام، تعزيزاً لشأن النبوة.

ويمثل هذا اللون من ألموان القصص الشعبي أدباً ملحمياً يتغنى بالبطولات الحربية عرف طريقه الى الصياغة الفنية على يد رواة شعبيين منذ العصور الاسلامية الأولى. واعتمد تحقيق البطولة في المغازي المروية \_ الى جانب القوى البدنية للأبطال \_ على قواهم المعنوية، فهي تقوم على شجاعة البطل المستمدة من عنصره العربي، وقوته الروحية المعتمدة على دفاعه عن حق وأداء رسالة ساوية، ويختلط فيها التاريخي بالشعبي، والواقعي بالخرافي.

ويصر أغلب الدراسين على أن نشأة هذا الابداع كانت دينية صافية، من منطلق تمركزها في المدينة (٢٠٠٠). ذلك أن ظهورها في هذا العصر في المدينة كان أمراً طبيعياً، نظراً لقيام الدولة العربية الاسلامية في عصر الرسول (ص) بها، واستمرارها عاصمة طيلة عصر الراشدين، وبالتالي كان فيها صحابته وتابعوه العالمون بسيرته والمشاركون في مغازيه، فلما انتقل مركز الثقل خارج الحجاز جرى الاهتمام بهذا التراث من قبل رواة واخباريين ومن عين في الأمصار كافة كالعراق والشام ومصر.

ان القيمة الحقيقية لهذا التراث تبرز في كونه مرتبطاً بتاريخ الأمة برمتها، لذلك لم يقتصر مبدعوه ورواته على الالمام بحياة الرسول (ص) ودوره في المغازي فقط، انما رووا تاريخاً لفترة الرسالة بكاملها، وأحاطوه بأدوار أعلام الاسلام ومآثرهم في صنعه، فضلاً عن تقديم صورة جلية لقوى المعارضة، ليس في موقفها من الدعوة فقط، بل لاطوار حياتها قبل ظهور الاسلام (٣٠٠). وبدهي أن تتلون الروايات التي قدمها رواة السيرة والمغازي بلون انتهاءاتهم السياسية وأوضاعهم الاجتهاعية. فأبان بن عثمان بن عفان، كان عثماني الهوى، ومشايعاً للأمويين فيها بعد، يستدل على ذلك من رواياته - التي نجد نصوصاً منها عند اليعقوبي - في تبجيل عثمان ومعاوية. أما عروة بن الزبير، الذي عاصر الراشدين وفترة من الحقبة الأموية، فقد تأثرت رواياته - التي نجد بعضها عند الطبري وابن الكثير - بميوله للأرستقراطية الثيوقراطية، حيث «كان شديد الاعتزاز بنسبه» (٣٠٠).

اضافة الى المغازي والسير، قدم الابداع الشعبي قصصاً عن التواريخ القديمة الخاصة بعرب الجنوب والأمم المجاورة، وهو ما رواه الرواة عن ملوك حمير، وما قصه أحبار اليهود وقساوسة النصارى وسدنة معابد النار الزرادشتية عن أخبار الفرس والروم. وكان الاهتمام بهذا القصص لما يمكن أن تلعبه من دور فعّال خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والاداري \_ بعد أن أضحت شعوباً اسلامية. وأهم هؤلاء الرواة عبيد بن شرية، ووهب بن منبه، وقد استقيا معظم قصصها من رواة عاشوا في عصر الراشدين مثل كعب الاحبار (١٠).

<sup>(</sup>٣٧) اسهاعيل، سوسيولوجيا الفكر الاسلامي: محاولة تسطير، نقلا عن: هاملتون جب، دراسات في حضارة الاسلام، تحرير ستانفورد شو ووليم بولك، ترجمة إحسان عباس، محمد يوسف نجم ومحمود زايد (بسيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٤)، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۳۸) المصدر نفسه، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٣٩) الحافظ ابن كثير، البـداية والنهـاية، ط٤ (بــيروت: مكتبـة المعـارف، ١٩٨١)، ج١، ص ٢٣٥. انــظر ايضاً: ابو العباس احمد بن يحيى البلاذري، انساب الاشراف، ج٥، تحقيق جويتين (القدس، ١٩٣٦)، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤٠) تحدث كثير من المؤرخين عن هؤلاء الرواة. انظر: فيليب حتى، تاريخ العرب، ترجمة مبروك نافع، ط ٢ (القاهرة، ١٩٤٩)، ص ٣٠٥ ـ ٣١١؛ عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية (القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبي، (١٦٥٥)، ص ٩٧ ـ ١١١٢؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ٦، ص ١٢٥؛ عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لبباب لسان العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ٤ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦٧)، ج ١، ص ١٧٦، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة، عيون الاخبار، ٢ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧)، ج ١، ص ١٢٦، انظر أيضاً:

M. Chadwick, The Heroic Age, 3rd ed. (London: Macmillan, 1981), pp. 32-35.

وقد مثل هـذا الابداع كله مستودعاً لجنس أدبي شعبي جـديد هـو السير الشعبيـة، سعياً من الأمة إلى إنضاج ذاتها القومية، ومواجهة لغيرها من الذوات الأخرى.

ولم يكن اختيار أبطال هذه السير من جانب الوجدان الشعبي العربي ضرباً من العبث. فالمهلهل وعنترة وسيف بن ذي يزن وذات الهمة وأبو زيد الهلالي. . هم في حقيقتهم أبطال حالمون، يحققون لأمتهم حلماً في الخلاص، وهم سيجدون أنفسهم مكررين بصورة مكبرة في شخصيات واقعية تاريخية قابلة، وهو ما توخته الجهاهير يوم ذاعت بينها سيرة عنترة مثلاً، فوجد البطل القومي مثل الناصر صلاح الدين نفسه مبعوثاً فيها، لينطلق بطلاً واقعياً في الحروب الصليبية . فليس المهلهل أو عنترة أو أي بطل آخر هو المقصود بهذا الانبعاث، بل المنقذ أو المخلص المنتظر دائماً. لذلك كانت الأسطورة أو الملحمة الشعبية تتطور دوماً وفق متغيرات العصر ومدلولاته، وهو ما يفسر لنا أن عنترة الجاهلي الوثني أضحى مسلماً، لأن جماهير الأمة المسلمة تنادت ببطل من هذا النموذج، فلما اتسعت رقعة الفتوح احتاجت الى عنترة ليصل بها الى الصين، فزادت في حنكته وقيادته، ومنحته من خيالها قوة هائلة وظفراً عظيماً فأوصلته الى الصين ليحارب هناك، والصين في خيال عربي يومئذ نائية، قومحت أن يوجد أيام المحنة الصليبية، فمدت في عمره وجعلته يقاتل في صفوف المسلمين (۱۱).

#### ٢ \_ من الكلام الى الكتابة

هذا الابداع الشعبي، بكل أجناسه ونماذجه، خلق ونما شفاهياً، على شكل مخاطبة مباشرة استندت الى مفردات المذاكرة الشعبية (Folk memory) الجمعية للجهاعة العربية كنص مفتوح ومتحرك في الزمان والمكان و

انه لم يبدأ مكتوباً، بل الكتابة كانت لحظة واحدة من زمان متعدد، لأن كتـابته لم تنف قـابليته للتأويل ولاعادة الانتاج الشفاهي، ولم تستغن عن مراحل سابقة كالرواية والجمع.

كانت الرواية الشفاهية إذا الوسيلة الأساسية لتناقل هذا الابداع خلال الأبعاد الاثنولوجية (Ethnological dimensions) في الزمان والمحان والجهاعة. وكان الرواة يتلقونه ويحفظونه عن طريق المشافهة والسهاع، حيث كان لكل مبدع راوٍ أو رواة يلازمونه، يأخذون عنه، ثم يتولون اذاعته بين الناس.

والحق أن تدوين هذا الابداع مثل وعاء وشكلًا جديدين.. من وعاء الذاكرة الحية \_ اللغة إلى وعاء الكتابة الجامدة \_ اللغة، ومن شكل التلوين الدرامي الصوتي الى غطاء يخفي هذا التدوين، وهو ما عنى عند الكثير اعتبار التدوين غطاء مشوهاً يخفي هذا التلوين.

ففي حين تتعدد الأقنية المستخدمة خلال الاداء الشفاهي لهذا الابـداع، وتفيد بـامكانـات

<sup>(</sup>٤١) البياتي، «البطل الاسطوري والملحمي: نماذج منهما في الأدب العربي،».

<sup>(</sup>٤٢) قدم امبرتو اكو مصطلح «النص المفتوح» بمعنى النص الذي يحتمل التأويل والقراءات المتعددة. أنظر:

U. Eco, L'Oeuvre ouverte traduit de l'italien par Chantal de Bezieux (Paris: Seuil, 1980), p. 41.

الايحاء، والابتداع، والارتجال والخلق الآني، واستلهام البدائل، فإن التعبير الكتابي ينحصر في أحادية الفناة اللفظية أو اللغوية، والتي يفتقد عبرها امكانات الأداء الشفاهي.

والاشكالية التي تطرحها العلاقة بين الشفاهي والمدون، تكمن في أن الشفاهي قائم في الوجدان فعلاً مكتملاً، وصيغة وجود، ونهجاً مسيطراً، وهو إلى ذلك قائم في الفكر الايديولوجي في شكل مفاهيم عقلية، وقواعد نظرية متاسكة، في حين أن المدون يتيح له أن يتجسد في مسلكية متجددة، وفي نهج عاطفي. فالموروث الشعبي المحكي في التجمعات اليومية التلقائية أكثر دلالة من المدون، بخاصة عندما يقلص هذا الأخير ويختزل لكي يضحي «شواهد نموذجية».

ولقد وجد الرواة الأوائل في صدر الاسلام أنفسهم أسام مسؤوليات كبيرة لا تكفيها الطريقة الشفاهية.

وفي حين ظل جامعو هذا الابداع الأوائل يعتبرون المشافهة القطب الذي يدور عليه جميع أشكاله من أفواه الرواة المجسدين للذاكرة الشعبية، فإن هذه الظروف الجديدة جعلت الأمر يتخذ مساراً آخر هو التدوين.

وتمثل المغازي أول أشكال هذا الابداع التي دونت منذ بداية عهد الثقافة الاسلامية بتدوين الروايات الشفاهية في مختلف ميادين المعرفة. فقد واكب عملية تدوين مغازي على أيدي ابن اسحاق والواقدي وغيرهما، عملية تدوين الحديث والتأليف في تفسير القرآن(١٠)، وقد عارض ابن سلام الجمحى منهج هؤلاء المدونين، واتهمهم بعدم التمييز بين الموثق والمموه(١٠٠).

والأمر الذي لا شك فيه هو أن الكتابة كانت معروفة في الجزيرة العربية، وخصوصاً في المدن التجارية، أما مجتمع البادية فلا نملك من الأدلة اليقينية ما يجلعنا ندعي أنها كانت معروفة به، بال ربما نجد ما يدفعنا إلى القول إنها كانت أمراً غير مرغوب فيه (١٠٠٠).

وفي النصف الأخير من القرن الهجري الثاني، بدأ عصر تدوين الثقافة العربية حين أخذ العلماء يتقصون أطراف الدولة الاسلامية وأعهاقها، يجمعون شتات هذه الثقافة، والكلاسيكية منها بالأخص، ويصلون بين أخبار الشعر والرواية وقصص أيام العرب. وأخذ رواته يبيعون الشعر والغريب والنوادر والأخبار، فوضعت كتب جاوزت المئات شملت الأساطير والملاحم يحصي منها ابن النديم أعداداً كبيرة (1). وكان ذلك بتأثير التطور الحضاري الذي أصاب كل جوانب الحياة

<sup>(</sup>٤٣) يــوسف هوروفتس، المغــازي الاولى ومؤلفوهــا، ترجمــة حسين نصــار (القاهــرة: مكتبة مصــطفى الحلبي، ١٩٤٩)، ص ٣ ــ ١٠.

<sup>(</sup>٤٤) الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥٥) يوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي (القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٨١)، ص١٢.

<sup>(</sup>٤٦) أبن النديم، الفهرست، ص ٦٥ وما بعدها. انظر ايضاً: ابو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ذخائر العرب، ٥٠ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٤)، ص ١٧٥.

الاجتهاعية في المجتمع الاسلامي الجديد. يقول السيوطي: «قال الذهبي: في سنة ثلاث وأربعين ومائمة شرع علماء الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير و(غيره)، فصنف ابن جريح مكة، ومالك المؤطىء بالمدينة، والأوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف ابن اسحاق المغازي، وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأي، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعة ثم ابن مبارك وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه. ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس وقبل هذا العصر كان الناس يتكلمون من حفظهم أو يرون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة (١٤٧٥).

إن أهمية هذا النص لاتعود الى أنه حدد عام ١٤٣ هجرية تاريخاً لبداية التدوين، ولا إلى أنه حدد الأماكن أو الأمصار التي انطلقت منها، بل أيضاً الى أنه أدرج في موضوعات التدوين المغازي وأيام الناس (أيام العرب)، إضافة الى الحديث وما يتصل به من تفسير وفقه وعلم اللغة.

ومع جمع وتدوين الابداع الشعبي، اختطت الحدود انثروبولوجية بين الوجدان الشفاهي والعقل الكتابي، وأكدها دخول الطباعة على الخط بعد ذلك من حيث كونها وسيطاً مميزاً من الوسائط الفنية الحديثة. وقد تعددت الأشكال المعرفية لهذا الدخول على النحو التالي:

فمن ناحية ، تمثل أول شكل لهذا الدخول بتأثير للمدون على تشكل الوعي الشعبي في تحديد مستوياته ، ما كان أدعى إلى تحجيم دائرة الافادة منه ، وهو ما عناه عبد الحميد يونس بقوله إن اعتهاد السيرة الشعبية «على الكلمة المكتوبة، أو المحفوظة في الطروس والأوراق جعل دائرة الافادة . . . أضيق من أن تشمل الكيان الاجتهاعي بأسره الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المنا

ومن ناحية ثانية، فإن هذا التدوين أدى الى تهميش حرية المبدع، حيث بدا النص المدون يقف عازلًا لابداعيته، لارتباط (مؤسسة) التدوين عادة بالدولة وبالثقافة الحضرية، «ومع ذلك لم تستطع سلطة الدمج والتمثل والسيطرة المرتبطة بظاهرة الكتابة أن تمنع المأثورات الشفاهية من الاستمرار والدوام»(14).

ومن ناحية ثالثة، تميز تدوين الابداع الشعبي العربي باستحداث نوع جديد من العلاقة المعرفية، تقوم على خلق نزوع (Habitus) جديد عند المتلقي يقوم، من الناحية السوسيو-نفسية، على الانصياع والاقتناع بمصداقية الكلمة المكتوبة، المستمدة من تراث احترام الحرف، وهو ما يمكن أن يؤدي الى تحصين موقف الاستهلاك عند المتلقي الذي هو ادعى الى شمح الموقف الانتاجي (الابداعي).

ومن ناحية رابعة، فإن للنص المكتوب انعكاسات أخرى عـلى واقع المتلقـين، حيث اعتياده أو التآلف معه قد يؤدي بدوره إلى تحوير محتويات شبكتهم المفهـومية وتصـوراتهم الوجـدانية والقـومية،

<sup>(</sup>٤٧) جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص١١٢ و١١٣.

<sup>(</sup>٨٨) عبد الحميد احمد يونس، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي، ص١١.

<sup>(ُ</sup>وعَ) اكد ابن خلدون أنّ الخط من (الصنائع) الحضرية، وأنه من جملة الصنائع المدنية المعاشية، وأن جودته انما تكون على قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكهالات، انظر: ابو زيد عبد الرحمن ابن خلدون، كتماب العبر وديـوان المبتدأ والحبر (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٥٦)، ج ١، ص ٧٥٥ و٧٥٦.

والتي بمكوثها في منظومتهم المعرفية تعمل على سيادة ملتبسة لقابليات التجزئة والتمفصل على قاعدة الفرد، في استبدال مع قابليات التوحيد والتمفصل على قاعدة الجاعة. ومن ناحية خامسة، فإن دخول النص الشعبي اطار التدوين، حمل شبهة ما يمكن أن يطلق عليه (الميل الاختزالي) لهذا النص، سواء تم في شكل تقسيمه الى أجزاء أم تحديده بحدود ووقفات، أو بمعنى آخر، تعديل البنية الكلية للابداع الشعبي كي تضحى مطابقة للنمط التدويني، بقسمة هذه البنية الى بنى فرعية غير موصولة، أو بتحويله الى نثر روائي مفتت من ومن ناحية سادسة، فإن التدوين بما يحمله من صيغة مؤسسيه أدعى الى تمهين (Professionnalisation) المبدع، وهو ما قد يؤدي الى التمهين الناتج عن تقسيم الرواية الخاصة له، واستلهام البدائل والارتجال، اضافة الى أن هذا التمهين الناتج عن تقسيم حتمي للعمل بين المبدع والمدون والناشر، قد يمتد الى مجال (ضبط) وجدان الجاعة ممثلاً في ضبط النص ووسمه على وتيرة استيتكية، ومن ثم يبيت عليه، بعد أن أحيل الى لغة تقنية، أن تقيم عليه النص ووسمه على وتيرة استيتكية، ومن ثم يبيت عليه، بعد أن أحيل الى لغة تقنية، أن تقيم عليه النص ووسمه على وتيرة استيتكية، ومن ثم يبيت عليه، بعد أن أحيل الى لغة تقنية، أن تقيم عليه وي قد تكون دخيلة على الوجدان الجمعي، أو ما أطلق عليه لوكاتش «الملحمية الشعرية».

#### ثالثاً: الديناميات السوسيو \_ تاريخية

من يمكنه أن يتحدث عن خطاب الأدب الشعبي العربي؟

ان الدراسات النادرة التي انجزها بعض الكتاب أو الباحثين من متخصصين وهواة، لا تملك ال تدعي هذا الاكتشاف، بل لا يمهد له البعض منها. لأنها في مجملها لا تخرج عن كونها محاولات قد تلمس شيئاً من الطواهر او تثير عدداً من المشكلات، لكنها لم تنتبه الى ان مواجهة الواقع الاجتماعي بكل دينامياته التاريخية والاجتماعية، تؤسس الخطوة الأولى للدخول في اسرار هذا الخطاب، والانطلاق من فهمها واستيعابها نحو استبصاره ومعرفة أوالياته.

وفي هذا الصدد، يذهب كل من جاكوبز (M. Jacohs) وشتيرن (B.I.Stern) الى أن مثل هذا الخطاب ـ بما يزخر به من بصيرة اجتماعية وشعرية وفلسفية ومعتقدية ـ يشكل نمطاً عالياً من انماط النسق الاجتماعي(٥٠).

ذلك أن الصيغ المؤلفة له ـ من أساطير وملاحم وقصص وحكايات شعبية ومراثٍ واغـانٍ وحكم وامثـال ـ تؤلف ظاهـرات اجتـاعيـة جمعية (Collective social phenomena)(٥٠) وهـو ما يعني

<sup>(</sup>٥٠) من الامثلة الصارخة لقسمة البنية الكلية للنص الشعبي ما حدث للسيرة الهلالية عند تدوينها، بتقطيعها الى اجزاء لم يراع فيها معيارا نابعا من فنيتها، انظر على سبيل المثال: ديوان مصر الكبير (الأزهر: مكتبة الجمهورية العربية المتحدة، [د. ت.]).

M. Jacobs and B.I.Stern, An Outline of General Anthropology (New York: Brans and Bo- (01) ble, Inc., 1980), p. 21.

O.E.Arewa and Dan Ben-Amos, «Proverbs and Ethnography Speaking Folklore,» American Anthropologist, vol.66, no. 6 (1964), p.71.

عدم امكان عزلها عن مضامينها وتضميناتها الاجتهاعية، والذي يمكن أن يتمثل في جماعة ما جغرافية، او لغوية، أو اثنية... الخ<sup>(۱۵)</sup>. كما أنها من ناحية أخرى، تعبر عن ـ او تكون تعبيراً عن ـ مرحلة بعينها من تطور مجتمعها التاريخي<sup>(۱۵)</sup>، وبعبارة اخرى، فانها تعتبر حقائق اجتهاعية<sup>(۱۵)</sup>، وانها بالتالي لا بد أن تخضع في دراستها لاستخلاص الروابط الضرورية بالحاقها بوحدات جماعية.

على أن مثل هذه الدراسة قد تبدو عصية وثرية، على المستويين النظري والمنهجي. فهي عصية، لأنها تتطلب تحليلاً يبتغي كشف ومعرفة العلاقات المعقدة والمتنوعة والجدلية بين بنية المجتمع العربي التحتية في شبه الجزيرة وبنيته الفوقية، والبنى الايديولوجية التي انتجتها (معتقدات ـ طقوس ـ شعائر \_ فنون ـ دين . . . الخ).

وهي ثرية، لأنها تحمل كثيراً من التجارب التحليلية والمجسدة، المختلفة التصور والنهج، حيث تمثل هذه الدراسة منطقة تقاطع بين مختلف المناهج والتصورات العلمية والمثالية.

من هنا صعوبة التحليل وأخطاره على المستويين النظري والمنهجي، وما يحمله من خطر الانزلاق نحو الاسكولاستيكية، بانتزاع هذا الابداع من سياق ظروف التاريخية ومحيطه الاجتهاعي وطرحه كمعطى لغوي بلاغي ذي معنى مطلق ولاتاريخي... أو نحو انسجامية آلية ترى في هذا الابداع مجرد انعكاس أو ظل تبسيطي للشروط الاجتهاعية جملة، أو لخصائص الجهاعة الاثنوغرافية، وهو ما عبر عنه هيرسكوفيتس (M. Herskovits) بقوله: «ليست الحكاية الشعبية في قوامها الحقيقي مجرد تعبير أدي لأبناء شعب من الشعوب، بل انها تتجاوز ذلك، لأنها تمثل بأصدق معاني الكلمة خصائصهم الاثنوغرافية، التي تقدم اذا ما قام الدراس بتنظيمها تنظيماً منهجياً وصورة موسعة لاسلوب حياتهم» (٥٠).

لقد خلق الابداع الشعبي عبر ظروف المرحلة الجنينية التي شهد فيها مجتمع شبه الجزيرة تغيراً تعريبًا في أسس علاقاته الاجتماعية والاقتصادية، وهو التغير الذي كانت العوامل الداخلية والخارجية تعمل سوياً لتهيىء مقدماته المادية والروحية، ليصبح هو النتيجة المنطقية لتلك المقدمات. وهكذا تولدت أشكال تعبيرية عدة لهذا الابداع، لم يبق على المفسر استكناه نواها الاجتماعية ودينامياتها التاريخية، باعتبارها شاهد الابداع الأساس.

والوقوف على هذه الديناميات، يتطلب تحليلها، وتكثيف وقائعها، وتحديد أطر استنادها، وتفكيك مستنداتها، تمهيداً لاكتشاف جدليتي ديمومتها (أشكال الابداع) وصيرورتها (التبدل الاجتماعي التاريخي).

Dan Ben-Amos, «Toward a Definition of Folklore in Context,» in: B. Hammond, ed., (07) Cultural and Social Anthropology (New York: Macmillan, 1975), p. 359.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه، ص ٣٦٦.

Zev Barbu, "Popular Culture: A Sociological Approach," in: C.W.E. Bigsby, ed., (00)

Approaches to Popular Culture (London: Arnold Publisher Ltd., 1976), p. 53.

Melville Jean Herskovits, Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology (New (07) York: Knopf, 1948), pp. 418 and 419.

وتتمثل هذه الديناميات في الأساس بمجمل التشكيل الاجتهاعي الاقتصادي لشبه الجزيرة والعلاقات الاجتهاعية الملائمة له، والتي يرفدها تكوين ثقافي وايديولوجي وفكري تجسد في نمط الحياة الاجتهاعية والروحية، ومجمل تصورات وأشكال الوعي الاجتهاعي للجهاعة العربية وقتذاك، من دين ولخة ومعتقدات. عبر هذه الديناميات، والتي تمثل الحيثيات المحركة للابداع الشعبي العربي من الاحتهال الى السيرورة، والمطعم لمضامينه، يمكن فهم وكشف ومعرفة طبيعة هذا الابداع، التي شكلت السلاح الروحي والمادي للقوى الحاضرة في البنية الاجتهاعية والفوقية للجهاعة العربية، وترابطه مع جملة ممارساتها.

وإذا كان صحيحاً أن البنية الاجتهاعية تشكل العامل المكون لهذا الابداع، فإن ثمة عوامل أخرى تبسط أدواتها للفعل والتفاعل مع هذه البنية بجدلية تفرض نفسها في الميراث الدينامي لنشوء خطاب الأدب الشعبى العربي، وهو ما يمكن دراستها تفصيلًا على النحو التالى:

#### ١ ـ النسق الايكولوجي

ذلك أنه يستحيل استيعاب مكونات هذا الخطاب دون الاحاطة بالمجال أو الحيـز الطوبـوغرافي الذي يؤطر مكان العرب الـرحيب الخالي، وأن نـأخذ في اعتبـارنا خلفيتـه الطبيعيـة في شبه الجـزيرة ككيان مركزي وأطرافه في الهلال الخصيب، وكلها تشكل وحدة جغرافية وسياقاً جيوبوليتيكياً.

وتعد شبه الجزيرة أوسع من نظيراتها في العالم، وتتكوّن أغلب أراضيها من صحار وسهول تتخللها واحات صالحة للزراعة. ويمثل مناخها وتوزع المياه فيها عاملين بعيدي الأثر، إذ توجد فيها مناطق مطر على الاطراف الى الشهال منها وفي الجنوب الغربي خصوصاً، بما مكن من الحياة المستقرة. أما الوسط والأقسام الداخلية فهي مناطق قاحلة، تتخللها الوديان والينابيع، حيث تعيش القبائل أو تتنقل في البوادي. وفي أطراف هذه المناطق بعض الواحات، مثل دومة الجندل، وتياء، حيث نشأت حياة شبه مستقرة (٥٠٠).

ولقد نتج عن ذلك تنوع أساليب الحياة في الجزيرة، فقد عاشت نسبة عالية من سكانها في قرى مستقرة تعتمد على الزراعة، وجماعات تعيش على صيد السمك على السواحل، ولكن الحياة البدوية أو شبه البدوية للرعاة، أصحاب الماشية أو الجهال، سادت في السهوب والبوادي اضافة الى النشاط التجاري للبعض في عدد من المدن والمراكز.

وقد قدم هذا المكان للمبدع الشعبي منهلاً للخيال والانفعال والتعبير عن وجدان جماعته.. وهو ابداع لم يقف فيه عند حدود الوصف الخارجي، الأقرب الى التصوير المرئي بحس العين وحدها، بل صعد الوصف الى مستوى الحركة التي تعكس صراع الوجدان الفني المبدع مع العالم المتشبىء الجامد، في سبيل صياغته مرة أخرى بما يوحي بتجربة المبدع الوجودية. فإذا بتفاصيل

<sup>(</sup>٥٧) مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية، ص ١٢٢.

المكان كلها تتحرك كأبطال أسطورية، في ميثولوجيا خطاب الأدب الشعبي، لتكون عالمه الوافعي السحري في آنٍ معاً.

ولقد أعطى هذا الفضاء لتكوين الوجدان العربي وخطابه الشعبي المعبر ـ جذرين متـوازيين أو شبه متوازيين:

أولها، ولوع المبدع الشعبي بتقصي الجزئيات والتفاصيل في هذه الفسيفساء المتناثرة أمامه، فإذا بأساطيره وقصصه وأمثاله أصبحت لها مهمة العلم اللذاتي في تسمية التفاصيل، تلك التسمية التي تثبت أولى المعارف عن موضوعات هذه الأسهاء، وتجعل مجرد ذكر الاسم، يستدعي حضور المدلول في صورة تشمل حقيقته، كها اكتشفتها خبرة هذا المبدع. وأسهاء هذه التفاصيل لم تثبت خبرة وصفية أو تجريبية فحسب، بل حاولت أن تستكمل جمّاع مظاهر الموضوع في ذاته، وفي علاقته مع تصورات الانسان العربي وابداعاته وجمالياته، وهو ما يمكن أن يفسر لنا ظاهرة اسهاب خطابه الشعبي المبكر في الحديث عن تفاصيل المكان وكائناته، فيها يتضح ذكره للفيلة وسائر الحيوانات الضخمة، ومنها الأسود التي تردد حديثه عنها، والتي كانت موجودة على نطاق واسع في أرض مدين (١٠٠٠)، وكذلك النحلة كرمز للخصب وعلامة للنصر، وهو ما يبين في تشبيه الأمر في الميثولوجيا البابلية بالنخلة الطبية المراقحة، مدللة بكونها مصدر خير وبركة، أو اعتبارها شجرة الحياة المقدسة كها وردت في المخربشات، وكذلك التفاؤل بها في تفاسير رؤيتها في الاحلام المجرة الحياة المقدسة كها وردت في النيران، التي عبدها، وأطلق أسهاء خاصة عليها، وارتبطت بعادات له شعائرية قديمة، مثل القاء الضحايا.

وهنا تبدو هذه التسميات والتصورات محكية بصيغة استعمالها، أي من خلال الموقف العملي للعربي منها، ولذلك فإن الفاظها تكاد تكون صورة صوتية عن صيغة وجودها الاستعمالي بالنسبة اليه.

كذلك قامت هناك معرفة شعبية أخرى، مسحت عالم التجسيات المادية في رحاب المكان اللامتناهي، أمام عيون العربي القوية النفاذة، فتألف معجم بآلاف الألفاظ، لجميع مظاهر اللاندسكيب، ومعالمه التفصيلية الدقيقة، وأحواله في الطبيعة والأنواء، وتغيره حسب ايقاعات الليل والنهار، والحر والسبرد، والفصول الأربع، فحاولت بدايتها أن تعوض الشروح العلمية، وقدمت معرفتها ارثاً ميثولوجيا لخيال العربي المبدع.

<sup>(</sup>٥٨) علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج ٣، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥٩) جاءت تفاسير رؤية النخلة في الاحلام لدى العرب القدامى دلالة على الفأل العليب حيث يذكرها النابلسي بقوله: «في المنام... يعبر النخل برجل من العرب حسيب رفيع نفاع للناس. ومن ملك نخلا كئيراً فانه يتولى على رجال بقدر ذلك، وان كان تاجراً ازدادت تجارته، وان كان من أهل الاسواق نال مكاسب، والنخل اليابسة رجل منافق، وان قلع النخل وقع في ذلك المكان وباء». انظر: ابو اسهاعيل بن احمد عبد الغني النابلسي، تعطير الأنام في تفسير الأحلام، ٢ ج (القاهرة: مكتبة صبيح، ١٩٤٠)، ج ٢، ص ٣٦٦.

هذان هما الجذران الوجديان، المكونان لنسغ الوجدان الشعبي. انهما حس بالتفاصيل مجسمة في مادتها مصورة حسب موقف المبدع منها، وحس بالمكان اللامتناهي المتطور الى شعور باللانهاية، مما أضفى على عالم العربي هالة الميثولوجيا، في خطاب الأدب الشعبي، حتى جاء الدين، فترجم هذا الشعور باللانهاية، الى كونية المية مطلقة.

وابان مرحلة نشوء هذا الخطاب، تسترعينا ظاهرة لافتة، حيث قسم كبير من مرحلة أشكاله، يواجه الصراع القبلي والاجتهاعي الناجم عن شحّ الموارد الطبيعية في الصحراء وعلى أطرافها. ذلك أن الاختلافات البيئية كانت أدعى الى تواتر هذا الصراع منذ فجر التاريخ، بين الحضارات الزراعية في دالات الانهار، وبين البداوة ومجتمعات الرعي والصيد والاغارة وبصورة أوضح بين جنوب شبه الجزيرة الزراعي وشالها الرعوي.

ويتركز هذا الصراع بأجلى معانيه في الأسطورة الأم، تلك الأسطورة التي تقول بأن آبني نوح: حام وسام قدّما قربانها الى الرب بعد الطوفان، وكان حام زارعاً والآخر راعياً فتقبل الرب قربان صاحب الرعي، ولم يتقبله من الآخر، فكان أن حقد عليه، وهي تضمينة أو فكرة أسطورية تتوالى دوماً في هذا التراث، مثلها وجدت قابيل وهابيل، مروراً بملحمة غلغامش التي يدور فيها الصراع بين غلغامش الفلاح المتحضر وأنكيدو الراعي الوحشي، وكذلك الصراع بين عرب الجزيرة بقسميها الشمالي الرعوي العدناني والجنوبي الزراعي القحطاني. كما تطل برأسها على طول التاريخ القديم السابق للاسلام، وحتى بعد مجيء الاسلام، مثل صراع قبائل الأوس والخزرج من فلاحين ورعاة. بل إن هذا الصراع حول الزراعة والبداوة يبتدىء في شكل أساسي في معظم أشكال الملاحم والسير والأساطير "".

كذلك يبتدىء تأثير طوبوغرافيا المكان في خطاب الأدب الشعبي وفي نسق معتقدات الجهاعة العربية عبر تحديد أماكن مقدسة بعينها، حيث تسترعينا في هذا الخطاب أخبار عن تجوالات في هذه الأماكن، وبخاصة الحرمين: مكة والمطائف، أو حرم مكة وحمى الطائف، إذ يتمم الغاء الممتلكات الشخصية داخل القبيلة التي تحدد حماها التلال أو الجبال، وحيث داخل الحمى تكون الأرض والزرع والكلأ وموارد الماء مشاعاً للجميع، وتنذر النوق أو الجهال السائبة مثل ناقة صالح والرعاف. فلقد كان المفترض في الأماكن المقدسة أن تترك الأشياء والممتلكات والنذور، لاستخدامات الآلهة فقط محاطة بالشعائر التي تمنع الناس من استخدامها إلا بطرق معينة، أو تحريم هذا الاستخدام.

ويلفت النظر في هذا الصدد أن أسهاء عدد من الأماكن في شبه الجزيرة أحيطت بهالة خاصة من التقديس، إذ ينسب اسم آدم الانسان الأول، الى أرض آدم، ومنه تواترت اشتقاقات الحاجة الى الطعام في لفظة (ادام)، والحاجة لاستمرار الحياة في لفظة (أديم) الأرض.

<sup>(</sup>٦٠) للمزيد من التفصيل حول اثر الاختلافات البيئية في الابداع الشعبي، انظر: شــوقي عبد الحكيم، مــدخل للدراسة الفلكلور والاساطير العربية (بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٨)، ص ٢٣٧ ـ ٢٣٩.

أيضاً حفظت لنا الاشتقاقات اللغوية اتخاذ صلات القرابة والرحم وأطوار العمر من أسهاء قمرية مثل: قمر، ونجم، وهلك، وعم، وجد، وكهل، وكلها كانت أسهاء للالهة القمرية منذ العرب البائدة في الجزيرة العربية عند قبائلها وعشائرها، التي عرفته باسمه السومري (س) واسم (شهر).

كذلك حفل خطاب الأدب الشعبي بتقديس جهة اليمين، حيث كان تقديس الناحية أو القبلة التي تولّي الجهاعة العربية وجوهها شطرها وهي تمارس أعمالًا معينة لها أهميتها ورمزيتها في حياتهم.

ولم تكن الجهاعة العربية في شبه الجزيرة في عزلة عن العالم الخارجي، فقد كان لموقعها وسط العالم المتحضر، في العصور القديمة والوسطى، فضل في أبعاد هذه العزلة عنها، إذ جعل من شبه الجزيرة جسراً لتبادل التأثير والتأثير الاجتهاعي والثقافي مع الشعوب المجاورة، ساعدت عليه الطرق التجارية الكبرى التي كانت تخترقها من طرفها الجنوبي الى الشهالي، مما هيا من أسباب الاتصال المادي والمعنوي بين العرب وغيرهم من الأقوام والشعوب، وبالتالي، فإن ميثولوجيا هذه الشعوب وحكاياتها وقصص سهرها لم تكن بعيدة المنال عن الجهاعة العربية، وهو ما أورده الهمنذاني بقوله: «وكانوا (العرب) يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون أخبار الناس... من سكن الحيرة وجاور الاعاجم علم أخبارهم وأيام حمير وسيرها في البلاد. وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار الروم واليونان. ومن وقع بالبحرين وعهان فعنه أنت أخبار السند وفارس. ومن سكن البمن علم أخبار الأمم جميعاً لأنه كان في ظل الملوك السيارة» (١٠).

### ٢ ـ البناء الاجتماعي

حيث ارتبطت أشكال خطاب الأدب الشعبي بمكونات البناء الاجتهاعي للجهاعة العربية ونظمها. «فلقد أقام هذا الخطاب علاقات ذهنية بينها. . . وعامل هذه العلاقات على أنها علاقات حقيقية قائمة في الواقع فعلاً، ونهض بانشاء (مثال ذهني) لهذه القدرة "(١٦)، وهو ما يوضح بروز طابع هذا البناء في الخطاب، وقدرة هذا الأخير على عكس ما هو جوهري في حركة الواقع الاجتهاعي، من كونه يمثل نوعاً من اعادة انتاج البناء في كل مراحل تطوره الاجتهاعي .

والأهمية الرئيسية للبناء الاجتهاعي كدينامية في نشوء خطاب الادب الشعبي العربي تنبع من كون تاريخ الجهاعة العربية وتطوره يتحدد منهجياً بالنظم الاجتهاعية التي شهدتها هذه الجهاعة، وتتأسس على معرفة هذه النظم التي كانت مقوماً لتلك الحقبة، وعلى تحليل العلاقات الاجتهاعية التي سادتها، حيث كل نظام اجتهاعي يبدع ما يعبر عن حقائق وجوده وطبيعة علاقاته.

وقد عرف مجتمع الجزيرة العربية منذ أقدم عصوره نمطين مختلفين من أنماط الحياة الاجتماعية: أحدهما في مجتمع البادية، وكانت وحدة الحياة فيـه القبيلة المتنقلة، والآخر في مجتمع القرى والمـدن،

<sup>(</sup>٦١) ابو محمد الهمذاني، الاكليل، اختصار محمد بن نشوان الحميري، تحقيق محمـد بن علي الاكـوع (القاهـرة: مطبعة السنة المحمدية، ١٩٦٣)، ج٢، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦٢) تليمة ، مقدمة في نظرية الادب ، ص ٤٣ .

وكانت وحدة الحياة فيه القبيلة المستقرة التي يسرت لها الظروف الطبيعية فرصة هذا الاستقرار، وهي قسمة لاحظها العرب أنفسهم حين تحدثوا عن أهل الوبر وأهل المدر، وحين اصطلحوا على تسمية سكان البادية بالاعراب وسكان المدن بالعرب، «وأما عرب الجاهلية فكانوا طبقتين أهل مدر وأهل وبر، فأما أهل المدر فهم أهل الحضر وسكان القرى، وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والنخل والكرم والماشية والفرب في الأرض للتجارة وغير ذلك من ضروب الاكتساب، ولم يكن فيهم عالم مذكور ولا حكيم مشهور. وأما أهل الوبر فهم قطان الصحاري وعبار الفلوات، وكانوا يعيشون على ألبان الابل ولحومها، وكانوا زمان النجعة ووقت التبدي يراعون جهلت ايماض البرق ومنشأ السحاب وجلجلة الرعد، فيثومون منتجعين لمنابت الكلا مرتادين لمواقع القطر، ويخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي، ثم يقومون لطلب العشب وابتغاء المياه، فلا يزالون في حل ورحال. فكان ذلك دأبهم زمان الصيف والقيظ والربيع، فإذا جاء الشتاء وأقشرت الأرض ومدت، انكمشوا الى أرياف العراق وأطراف الشام، وركبوا الى القرب من الحواضر والدنو من القرى، فشتوا هنالك مقاسين جهد الزمان، ومصطبرين على وأطراف الشام، وركبوا الى القرب من الحواضر والدنو من القرى، فشتوا هنالك مقاسين جهد الزمان، ومصطبرين على جهد العيش، وهم خلال ذلك يتواخون بقوتهم ويتشاركون بلغتهم، مدمنين على إباء الضيم، ونصرة الحار، والذب عن الحرم» (٢٠٠٠).

وثمة عوامل بعينها ساعدت على تطور البناء الاجتهاعي في شبه الجزيرة، إذ فرض الاتصال النشط مع الخارج دور الوساطة التجارية، مما دعا إلى التهايز الاقتصادي والاجتهاعي بين المناطق والقبائل غير المتأثرة بالوساطة التجارية وبين نظيراتها المستفيدة، وتبدل أشكال ملكية وسائل المعيشة ووسائل الانتاج التي أحدثت تغيرات انعكاسية في البناء الاجتهاعي القبلي أبرزها ما حدث في نوعية الروابط الداخلية المكونة للقبيلة، حيث لم تعد رابطة الدم والنسب هي الشرط الوحيد، بل أضيفت إليها رابطتا الولاء والتحالف.

وقد شكلت هذه التطورات القاعدة المادية لنشأة نوع من التنظيم السياسي يتناسب معها ويكون الاداة الكفيلة بحياطتها وحماية المكاسب التي نتجت عنها، من أهمها انشاء «الندوة» و«الملا»(١٠٠).

وقد دعت هذه التطورات الى الانتقال من مرحلة التبعثر القبلي الى مرحلة التوحد في اطار من التمايزات الاجتماعية، حيث انقسمت الجماعة العربية في فترة الجاهلية الأخيرة الى جماعات ثـلاث تبعاً للاختلاف بينها في انتاج وسائل العيش: جماعة مستقرة تعمل في الزراعة، وأخرى غير مستقرة تطلب العيش بالرحل والرعى، وثالثة بين الاستقرار والترحل تمثل طور الانتقال من الحالة الثانية الأدنى إلى

<sup>(</sup>٦٣) ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسي، طبقات الامم (بيروت، ١٩٨١)، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦٤) نشأ نوع من التنظيم السياسي في المجتمع السبائي باليمن، حيث نظم نفسه في شكل تنظيم يراس فيه القبيلة رئيس او شيخ من ابنائها. ويبدو من النقوش التي عثر عليها في اليمن قوة الرابطة القبلية التي كانت تربط ابناء سبأ، والعلاقة الخاصة التي تجمعهم حول معبودهم القبلي (الاله المقدس) وقد اخذت هذه التحالفات تتوسع، وتضم اضافة الى القبائل، مناطق وأراض جديدة نتيجة الانتقال من طبيعة العلاقات الانتاجية الزراعية القبلية الى علاقات انتاج زراعية اقطاعية قبلية، وهو ما يشير صرواح او نقش النصر، للمزيد من التفصيل، انظر:

A. Grahmann, L'Institution monarchique (Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, 1981), pp. 178-182.

الأولى الأعلى من سابقتها، وإنّ جمع بينها شكل العشير الطوطمي(١٠٠).

فلقد كان النظام القبلي كنظام لحماية الفرد والجماعة قوياً في مجتمع شبه الجزيرة، خلا اليمن وبعض مدن الحجاز (الطائف، مكة، يثرب)، ومؤثراً فيه بدرجة عالمية (١١٠). فروابط القرابة القبيلية كانت ذات طبيعة محكمة، ومتاسكة بعمق من الداخل، وسلسلة النسب تمثل الوحدة السياسية للقبائل كافة. وهي وحدة تقدم في الوقت نفسه النموذج البنائي للمجموعات السياسية الكبرى، والتي ساعدت عليها وحدة خطاب الأدب الشعبي كخلفية ثقافية مشتركة، عن طريق الجمع بين الانتهاء الى «الأمة».

وكانت القبيلة واسلافها والارض التي تعيش عليها، وما يتحكم فيها من عوامل طبيعية واجتهاعية، وحدة تنحدر من الطوطم السلف الأب، سواء أكان حيواناً أم طيراً. وعلى هذا تمايزت كل قبيلة بأساطيرها، ووحدت بالتالي بين الطوطم والخالق، وهو ما يرد في أساطير وملاحم الخلق والتكوين، وفي الخوارق البهيمية في الميثولوجيا البابلية كالحوت متعدد الرؤوس، والاله ذي الرؤوس السبعة، والذي كان بمثابة الصولجات السومري منذ الألف الخامس قبل الميلاد.

ونجد أن الناقة \_ أو الجمل أو البعير \_ تعد من أقدم المعبودات العربية التي عبدت في ممالك تدمر، وكانت تعرف باسمها الاتنوي \_ كها هو الحال مع ناقة البسوس \_ باسم بعل أو بعلة، أو هبل فيها بعد، وهو الاله الذي استقدمه الكاهن عمرو بن لحي الجرهمي، ونصبه في جوف الكعبة، وارتبط بشعائر ضرب القداح.

ويرى البعض أن حكايات ومأثورات الحيوان والطير الطوطمية أكثر قدماً من الأساطير، وانها ترجع الى الفترات التاريخية العربية الأولى، والتي ظل خطاب الادب الشعبي العربي يحفل بها، والتي أشار اليها الجاحظ والدميري وغيرهما.

وفي أغلب أشكال هذا الخطاب نجد الخصائص الطوطمية الواضحة القسمات، والتي تحكمت

<sup>(10)</sup> عرف دوركايم العشير التوتمي بأنه: مجموعة من الافراد يعتبرون انفسهم مشتركين في القرانة، ولكنهم يميزون هذه القرانة بعلاقة خاصة، وهي انهم جمعيا يحملون اسم توتم واحد. وهذا التنوتم هو كائن حي أو غيرص، ولكنه في الغالب حيوان أو نبات تعتقد الجياعة أنها منحدرة منه، وأنه شعارها وبه تسمى. فأذا كان التوتم ذئباً مثلا، فأن مجتمع اعضاء العشيرة يعتقدون أنهم منحدرون من الذئب، وأن دمه يجري في عروقهم، وهذا هو السبب في أنهم يطلقون على أنفسهم أسم (بني ذئاب) أو (بني دياب). وتوحي أخبار العرب القدامي في شبه الجزيرة أنهم كانوا يؤمنون بهذه التوتمية حيث كثير من قبائلها تتسمى بأسهاء الحيوان، مثل حمل بعضها لاسم الاسد (ومنها قبيلة أسد بن خزيمة من معد، وأسد بن عبد العزي في قريش)، كما حمل بعضها أسم تعلب وهنو لقب عشيرة كلب، وهنوازن (جمع هنوزن وهو نوع من الطيور)، وعنزة (ومنها بنو عنزة بن معاذ من العندنانية)، وعصفور (ومنها بطن كان منهم ملوك بني عامر بن عوف بن مالك)، وصقر (بطن من عامر من زنمة، من بني هلال)... الخ.

<sup>(</sup>٦٦) أورد الاخباريون العرب ذكر اسهاء عدد من القبائل في شبه الجزيرة كانت لها حضارة قديمة ترجع الى ما قبل المسلاد، وجاء ذكر بعضها في القرآن، منها قبائل عاد، وثمود، ومعين، وسبأ، والعمالقة، وطسم وجمديس، وأميم وعبيل، وجرهم الأولى، وحضوراً. انظر: على، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ص٣٩٤ ـ ٣٩٤.

بدورها بالبنية القرابية، من قبلية وعشائرية، ومبادلاتها في الـزواج والانتساب والتسمية، وجميعها يخضع للتحكم الطوطمي(١٧).

وقد ساعد تطور البناء الاجتماعي على تفكك النظام القبلي البدائي بخصائصه المتميزة، في نهايات القرن السادس الميلادي، وأدى الى ظهور طلائع متنوعة الأشكال لحلول تركيب اجتماعي جديد متطور، قياساً الى التركيب القبلي البدوي، بتأثير ما كان يبرز في مناطق البادية، والمناطق الزراعية، والمدن بالأخص، من تمايز وتفاوت مادي واجتماعي، وإن لم يسمح بنشوء الدولة.

ورغم سيادة الطابع البرجوازي في المناطق الحضرية، وبالـذات في مكة، فقـد اقترن بالقبيلة والاقطاعية والعبودية، فحلف الفضول الذي عقـد بين قريش والقبائل المجاورة تظهر فيه بصبات الأحلاف القبلية، وحكومة (الملأ) المكي كانت بعيداً عن مزيج من القبيلة وأرستقراطية التجار، فإذا كانت الطبقة الحاكمة من كبار التجار، فإنها كانت تمثل في الوقت نفسه زعامات بطون قريش، وحتى طبقة كبار التجار هذه كانت في الوقت ذاته ممثلة للاقطاع باقتنائها المزارع والضياع. وقد اقتضى ذلك وجود قطاع عريض من الأرقاء والمعدمين الذين كانوا يتحولون في الغالب الى أرقاء.

وقد درج العلماء على تقسيم لغات شعوب الجوزيرة العربية القديمة إلى: شرقية، وهي الأكادية، أو كما كان يطلق عليها من قبل المسمارية أو البابلية الأشورية، وهي لغة القبائل العربية التي نزلت أرض ما بين النهرين، وتعد أقدم لغة عربية استطاعت أن تستكمل كيانها اللغوي، وقدظلت حية رغم زوال سلطان الأكاديين السياسي قروناً طويلة، الى أن نازعتها البقاء شقيقتها الأرامية، وكان ذلك حوالى القرن الرابع قبل الميلاد.

أما اللغات السامية الغربية، فتنقسم الى فرعين رئيسيين: شهالي، وهو الكنعانية، لغة القبائل العربية، وكان ذلك حوالى الألف الثالث قبل الميلاد... والآرامية التي قدر لها الانتشار. أما الفرع الثاني، فهو الفرع الجنوبي، ويشمل العربية الشهالية والعربية الجنوبية، والجعزية أو الحبشية(١٠٠٠).

وإذا كان صعباً أن نحدد في صورة يقينية تاريخ نشوء اللغة العربية الكلاسيكية، فإنه من الصحيح القول إن الظروف التاريخية التي جعلت مكة تتمتع بمكانتها الخاصة والفاعلة في مجالات النشاط التجاري والاقتصادي والاجتماعي والديني، هي بذاتها التي جعلت من لهجة قريش قطباً جاذباً تتلاقى عنده وتتنافذ به سائر اللهجات العربية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٧) عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفلكلور والاساطير العربية.

<sup>(</sup>٦٨) انظر في التفسير المادي لبعض الظواهر اللغوية: جوزيف ستالين، حول الماركسية في علم اللغة (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، [د. ت.])، ص ٢٣، وفؤاد حسنين علي، التوراة الهيروغليفية (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، [د. ت.])، ص ٣ و٤.

<sup>(</sup>٦٩) مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية، ص ٢٥٤ و٢٥٥. وقد احذ ابن خلدون بهذا الرأي، وحاول تعليله بقوله: «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها، لبعدها عن سلاد العجم من جميع جهاتها» واستدل على ذلك بأن: «سائر العرب على نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية»، انظر: ابن خلدون، المقدمة، الفصل ٣٢، القسم ٦.

ولا بـد أن هذا التــلاقي قد أمكن أن ينتهي ـ خــلال القرن الســادس الميلادي ـ الى نــوع من الانصهــار والتوحــد في لهجة مشــتركة متميـزة من سائــر اللهجات، بكــونها لغة التعبــير الفني، ولغــة التعامل المشترك بين مختلف القبائل أثناء المواسم التجارية والدينية والأدبية.

ولم يكن للانصهار والتوحد على هذا النحو أن ينفيا تعدد اللهجات. فقد كانت كل قبيلة تحتفظ بلهجتها الخاصة في التخاطب اليومي والعادي، مع مشاركتها، فهماً وتعبيراً في اللهجة الموحدة خلال التعامل الأشمل(٧٠).

ولأن غالبية النشاط التجاري اعتمد على تجارة العبور، حيث قامت البرجوازية بمارسة دور الوساطة أساساً، كانت لهذا برجوازية كسيحة ركن أعضاؤها الى الدعة والخمول والعمل الموسمي في رحلتي الشتاء والصيف.

ولأن البرجوازية تكتسب مقومات نموها من خلال صراعها مع الاقطاع، ولعدم فعالية المسألة الزراعية في المجتمع الحجازي، بحيث لم تظهر طبقة اقطاعية لها كيانها المستقل يمكن القول بأن الأساس الاقتصادي الاجتماعي المكي كان مركباً من أنماط متباينة وان سادها النمط البرجوازي.

في خضم هذه التهايزات، وعبر بروز التكون القومي الجديد المعتمد لبناء ثقافي واحد كانت تتولد دوماً جدلية حيوية تأخذ تشكلات صراع القبيلة مع تكامل أو تنامي تكامل الموجدان الجمعي الشعبي، عبر عمليات التآخذ التاريخي والاجتهاعي في سياق النرمان العربي، ما بين ظواهر الاستقطابات، والمركبات التي تكونها أحداث المجتمع في شبه الجنيرة، والتغيرات الجذرية التي تحدث في هرمه وبنياته المادية والثقافية.

ولم يرسم خطاب الأدب الشعبي العربي وقتذاك هذه التهايزات من دون مبالاة، بـل بتعاطف عميق، وادانـة لما تسرتب عليها من ظلم اجتهاعي. وقد جسرى تجسيد هذا الظلم باعتباره خسرقًا لمبدأ التعاون القبلي المتبادل، وتحويلا لاستشهار الريـع العام الى استشهار خاص، ومصادر للأخلاقية المشاعية.

#### ٣ ـ اللغة العربية

وبالرغم من أن اللغة تعد أقل النتاجات الاجتهاعية تأثراً بما يـطرأ على الجمهاعة من تغييرات باعتبارها أداة الاستمرار الاجتهاعي التي تظل محتفظة بقواعدها ومفرداتها عبر مراحل تاريخية طويلة وحافلة بالتغيرات الاجتهاعية، فإن اللغة العربية مثلت أكثر مـظاهر الحياة الجاهلية تطوراً في مجتمع

<sup>(</sup>٧٠) لعل ابن هشام كان يشير الى هذه التعددية اللغوية ضمن الوحدة في قوله انه: «كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها. ومن هنا كثرت الروايات في الابيات»، أنظر: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ط ٢، ٢ ج (القاهرة: دار احياء الكتب العربية، [د.ت.])، ج ١، ص ٢٦١.

الجزيرة وأهم أدوات العربي في علاقته بعالمه الطبيعي والاجتماعي ومحاولاته التحكم في جزئيات هذا العالم وظواهره ومعرفتها، وهو ما قد يسمح لنا باستنتاج عمق ارتباطها بخطاب الأدب الشعبي، والذي قامت ازاءه بدور الحارس لما تختزنه من سياق.

ويلاحظ هنا أن الباحثين لم يتفقوا حول هذه اللهجة (الموحدة)، بل تباينت آراؤهم ازاءها، حيث ذهب نولدكه (T.Noldeke) إلى أنها لهجة مركبة من لهجات القبائل التي كانت منتشرة في الحجاز ونجد والفرات وهي لهجات رأى وجوه الاختلاف بينها قليلة، مما ساعد على توحدها. ورأى نالينو (C.Nallino) أنها تولدت من احدى اللهجات النجدية، وتم تهذيبها أيام حكم كندة في منتصف القرن الخامس. واعتبرها كل من هارتمان (M.Hartmann) وفولرز (A. Vollers) لهجة اعراب نجد واليهامة. أما بروكلهان (K. Brockelmann) فتصورها لغة فنية قائمة فوق اللهجات التي تنافذت عبرها وأنها ـ من ثم ـ قد استوعبت كل خصائص الأصل اللغوي السامي، وإن لم تحتفظ في جميع نواحيها بأقدم الصيغ والقوالب(۱۳).

وقد وقف بالاشير (R.Blachère) طويلاً أمام هذه المسألة، منتهياً الى أنها لغة وسط، لها خصائص اللهجات في قلب الجزيرة وشرقها، وهي لهجات قبائل قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وطيىء وقريش (٢٠٠). على أي حال، يمكن القول إن وحدة أصول وتقارب هذه اللهجات كان ادعى الى نشوء اللغة العربية الكلاسيكية، وهو ما يشير اليه المسعودي، حيث أكد أن أمة واحدة سكنت العراق والشام والفرات والجزيرة العربية، وأن الشعوب الأشورية والبابلية والأرامية والعربية هي فروع أمة (الكلدانية)، وأن لسانها كان واحداً، وأن اللغات التي تفرعت عنها هي أقرب الى لمجات لغة واحدة، وأن العربية من أقربها الى الأصل وإن ظلت بعض الخصائص اللغوية القديمة باقية الى حد ما، تبطل برأسها في اللهجات المدارجة (٢٠٠٠)، وهو عين ما ذكره نولدكه بقوله: «انه لا يتسرب أدن شك في القرابة اللغوية الشديدة بين عرب الجنوب والوسط والشهال... كما أنه إذا وجدت ظواهر نحوية مهمة في الواقع، اتفق فيها الشهال مع الجنوب، أو بالعكس، فإن معني ذلك أن اللغة واحدة، وإذا كان هناك اختلاف فهو في اللهجات» (١٠٠٠).

في هذه المرحلة التي شهدت تبلور الوعي القومي للجهاعة العربية، تيسرت الفرصة للغة خطاب الأدب الشعبي أن تمتلك مقومات تواصلها بلا عوائق، وهو ما يوضحه نشوء الأمثال الشعبية

<sup>(</sup>٧١) عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية، ص ٤٣.

<sup>(</sup>۷۲) أفرد بالاشير الفصل الثالث من مؤلفه كاملاً لدراسة هذه المسألة، وهو بعنبوان «اتخاذ الكلام العربي كلغة العدامة»، انظر: Blachère, Histoire de la littérature arabe: Des Origines, pp. 70-79.

<sup>... (</sup>٧٣) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، التنبيه والاشراف، بتصحيح الصاوي (القاهسة، ١٩٣٨)، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٧٤) نولدكه، اللغات السامية، ترجمة رمضان عبد التواب (القاهرة: دار النهضة العربية، [د.ت.])، ص ٢٩
 و٩٢. انظر أيضاً:

H.A. McClure, ed., *The Arabian Peninsula and Pre-Historic Populations* (Florida: Field Research Projects, 1971), pp. 51-74.

بشكل جلي، حيث هذه الأمثال هي الأكثر استصفاء للغة في صياغتها واحرازيتها ومقوماتها، من كونها عربية في مفرداتها وتراكيبها، ولأنها صدرت عن مبدعين شعبيين يملكون سليقة اللغة العربية، وفنية اللغة عموماً. والواقع أن الابداع الشعبي العربي بمجمله يتبدى عربياً مها كانت الأصول الثقافية التي ينتمي اليها. هو عربي، لا من حيث لغته المجردة، بل لأن بناءه اللغوي هو في الوقت ذاته بناء فكري واجتهاعي معاً، وهو أيضاً بناء فيلولوجي واثنولوجي وسيكولوجي.

وتدريجاً استطاعت هذه اللغة ـ بألفاظها وتراكيبها وأساليبها ـ أن تتطور مع مقتضيات الابداع الشعبي، وان تستجيب لقضاياه، وتجول معه في آفاقه. وعلى سبيل المثال، فإنه إزاء موجات الغزو ومحاولات الطمس المتتالية، عمدت الجماهير الشعبية الى الملحمة الشعرية المطولة داحس والغبراء فسحبتها من الأصل المثقف أو الفصيح، واختارت منها بطلها الملحمي عنترة بن شداد العبسي، لتضفي عليه كثيراً من تطلعاتها وطموحاتها، وتطلق على الملحمة الشعبية الجديدة اسم هذا البطل، لتعرف بعد ذلك باسم سيرة عنترة.

كذلك دخلت قصة يوم البسوس المطولة الى عالم الأدب الشعبي، مخلفة وراءها أصلها المثقف أو الفصيح، بعد أن منعت روايتها في الاسلام، واهملت لدى العلماء والمختصين فكان حرص الشعب هو الذي قاده بعدئذ الى أن يعمد الى موروثاته فطورها وأطلق عليها اسم سيرة الزير سالم متخذاً من بطلها الملحمي المهلهل بن ربيعة منطلقاً لبناء متكامل من هذا العمل، الذي غادر أصله المثقف متطوراً في عمل شعبي.

ولو كانت الجهاهير الشعبية على عهدها بالفصيح كها نطق به العصر الجاهلي، وقبل ظهور اللحن والهجنة، لجعلت هذه الملاحم تتطور أيضاً وفق المتغيرات المعاصرة لها، فليست اللهجة العامية هي السبب في هذا التطور، بل ان اللغة مظهر فقط. لذلك اتخذت هذه الملاحم لغة الجهاعة أو القوم التي حلت بينهم، وهو ما يؤكده اليوم وجود نسخ منها مصرية وأخرى شامية، أو تونسية ... الخ.

#### ٤ \_ الدين الاسلامي

وثمة سمة ملحوظة في حطاب الأدب الشعبي العربي وخصوصاً في مرحلة نشوئه وهي ارتباطه بالمستوى التاريخي لتطور الوعي الديني عند الجهاعة العربية، ودعمه وتفسيره لمعتقداتها.

ففي البدء، لم يكن وعي هذه الجهاعة في مستوى من التطور يرتفع به الى درجة الاستيعاب التجريدي للمسائل الكونية، أي لتصور المعاني والأفكار تصوراً مجرداً من علاقاتها المادية بالواقع المحسوس، وهو ما تفسره مظاهر السمة الحسية في أشكال الميشولوجيا العربية كاستمرار تاريخي لظاهرة قديمة، والذي يتضح في فهم الجهاعة العربية لعلاقات الكواكب مع بعضها، وعلاقاتها بحياة الناس، وفي عبادة الظواهر الطبيعية نفسها، حيث اتخذت عبادات القبائل من عاد، وثمود، وطسم، وجمديس، وعملاق وجرهم. . الشكل المديني المعروف بعبادة الكواكب، والتي تتألف من ثالوث

سهاوي هو القمر والشمس والزهرة. ويؤلف هذا الثالوث الالهي عائلة صغيرة يلعب فيها القمر غالباً دور الأب، والشمس دور الأم، والزهرة دور الابن أحياناً والابنة أحياناً أخرى على ما تقول بعض الروايات (۲۰۰۰).

ورويداً بدأت تبرز خلال الفترة المقارنة لظهور الاسلام ظاهرة واعدة بأنها ستتخطى سابقتها، تمثلت حينذاك في ملامح جديدة للوعي العربي الجاهلي كانت تنمو بوتيرة تثير الانتباء. ملامح تبطور يعتمل في داخل البنية السائدة لهذا الوعي. وكان الملمح الأبرز بين تلك الملامح الجديدة هو التبطلع بأشكال الى رؤية للمعالم تنطلق من الحسية إلى أفق محدود من التجريدية، وإن جاء هذا التبطلع بأشكال ميثولوجية متداخلة ـ بالطبع ـ مع الأشكال الميثولوجية المتجذرة. لقد ظهر هذا الملمح ـ تحديداً ـ في تصور فريق من أهل الجاهلية معنى (الله) تصوراً يتخطى تجسيداته الحسية الوثنية الى مناف تجريدي، يتمثل فيه معنى (الألوهية) كفكرة توحيدية قائمة وراء المحسوس، تمثلت في ظهور الحنفية في الشيال، وديانة الاله «ذو سموي» اله السموات في الجنوب (٢٧٠)، والتي وضعت الأصنام والأوثان في موقع جديد من وعي الجاهليين، وهو الموقع الذي عبرت عنه، في تلك الفترة الأخيرة من الجاهلية، مع الوثنية المتعددة الألحة (الأصنام والأوثان) بقدر تعدد الوحدات القبلية التي كانت تشكل مجتمع الحاهلية.

ويرجع هذا الشكل الخاص لتطور الوعي الجاهلي المتمثل في تطور الميثولوجيا الدينية \_ وإن كان جزئياً ونسبياً \_ الى عوامل عدة، منها انتشار مبادىء العقيدة اليهودية والمسيحية في مراكز التجمعات السكانية الاقتصادية من شمال غرب الجزيرة خلال القرن السادس الميلادي وانتشارها بعد ذلك في مراكز الجنوب (٧٠٠). ومع ظهور الاسلام، حمل رؤية غيبية ومعيشية تمثلت في نظرة

<sup>(</sup>٧٥) ابراهيم عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي: قضاياه الفنية والموضوعية، ص ٣٧ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٧٦) ي. أ. بلياييف، العرب والاسلام والخلافة العربية، ترجمة انيس فريحة، راجعه وقدم له محمود زايد (بروت: اللدار المتحدة للنشر، ١٩٧٣)، ص ١٣ وما بعدها. والملاحظ ان الاخبار بين العرب والمفسرين الاسلاميين يسمون جماعة (الحنفاء) بأسمائهم ومنهم: قس بن ساعدة الأيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن ابي الصلت وارباب بن رئاب، وسويد بن عامر المصطلق، وأسعد ابو كرب الحميري، ووكيع بن سليمة بن زهير الأيادي وغيرهم. ويظهر ان استعمال هذه التسمية جاء بالدرجة الأولى كمصطلح قومي، رداً على هجوم البيزنطيين والساسانيين، مما دفع القبائل العربية ان تجتمع حول مكة فتبلور وعي جماعي لها، تجسد في الحج نحو عرفة، حيث يطوفون ويعتمرون بالبيت السبوعاً ويسحون الحجر الأسود، ويسعون بين الصفا والمروة. للمزيد من التفصيل، أنظر: ابو جعفر محمد البغدادي ابن حبيب، المحبّر، تحقيق ايلزة شتيتر (بيروت: المكتب التجاري، ١٩٧٥)، ص ٣١١ ـ ٣١٥.

<sup>(</sup>٧٧) لم تكن المسيحية غريبة عن العرب، ولم يكونوا يعرفونها عن طريق الشام والمكابيين والسريان فيها فقط، بل كانت هناك مسيحية مونوفيزية في اليمن، ومسيحية في قبائل عربية بدوية بـالبحرين واليـامة، ومسيحية حضرية ومهنية بمكة والطائف وهجر. أنظر:

Noel James Coulson, A History of Islamic Law, Islamic Surveys, 2 (Edinburg: University Press, 1964), pp. 16-31.

شمولية للفكر والعمل للوجود والانسان، وللدنيا والآخرة، ومثلت كـذلك نفيـاً للجاهليـة وتأسيسـاً لحياة وثقافة جديدتين.

وقد حرّم الاسلام خطاب الأدب الشعبي العربي، ومنع تبداوله، ودفعه باعتباره «اساطير الأولين» (١٠٠٠ واتهم رواته ومروجيه أحياناً بالوثنية، لأنه دعا الى التوحيد (Monotheisme) وليس التفريد (Henotheisme)، فأبيدت وحرمت في بداية ظهوره كل معطيات العصور الوثنية السابقة.

فعلى مستويي التشريع والفكر، مثّل الخطاب القرآني ما يمكن ان نطلق عليه «العائق الابداعي» للأدب الشعبي، وان بدا المستوى التشريعي فيه أقل تأثيراً في ابداعية هذا الادب، حيث كان موقفه من العبودية، والمرأة والملكية متوازياً الى حد ما مع مواضعات المجتمع العربي في شبه الجزيرة، حين أوكل مسألة تحرير العبيد للارادة الطيبة للاسياد (١٧١)، وأفرد الذكورة بالسيطرة، وهو ما ينعكس في قضايا الميراث والشهادة والقوامة والضرب، واعترف بالثروة ومجدها، وان حاول ان يخفف من الثروة الفاحشة، فاستن نظاماً دقيقاً للتكافل الاجتماعي ممثلاً في نظامي الصدقة والزكاة.

وعلى المستوى الفكري، استنكر الخطاب القرآني ميشولوجيا الجهاعة العربية في جاهليتها، واستخدم النص كأداة للوعظ وللاعجاز، وهو لم يكن في ذلك يبتدع فناً مستحدثاً، بله كان يقدم غاذج قصصية منافسة لما لدى هذه الجهاعة. وأحاط اللغة العربية بهالة من القدسية والحرمات، حين وضع خطاً فاصلاً بين الزمن الاسطوري العربي المرتبط بالكلام، والزمن الديني اللاحق وهو مرتبط باللغة، وكذلك بين أسلوبية خطاب الادب الشعبي العربي القائم على معيار اللغة بالفعل، وبلاغة الخطاب القرآني ذات المعايير التقويمية والتفضيلية القائمة على معيار اللغة بالقوة. والحق أن أشكال

(٧٨) استعمال الخطاب القرآن لفظة «الأساطير» فيها يمت للقدماء من احاديث، وذلك في قوله: ﴿...قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا إلا أساطير الأولين ﴾، القرآن الكريم، «سورة الانفال،» الاية ٣١. وقد أورد بلاشير ما يفيد هذا المعنى حين اعتبر هذه اللفظة «أخبار ملأى بالتحجات الوثيقة»، انظر:

Blachère, Histoire de la littérature arabe: Des Origines, p. 105.

(٧٩) لم يصمت الاسلام على ظاهرة العبودية، بل حاول معالجتها. وفي هذا الصدد حث الاسياد على تحرير عبيدهم قدر الامكان، وحاول ان يكثر من المناسبات التي يجب فيها على المسلم ابراء ذمته أمام الله بعد ذنب ارتكبه، وذلك بعتق رقبة احد العبيد الذين بملكهم، ومثل ذلك في المظاهرة هو الذين يظاهرون من نسسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا... له القرآن الكريم، «سورة المجادلة،» الآية ٣. ومثل ذلك أيضاً في مسألة القتل خطا هوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطا ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله إلاّ أن يصدقوا... له القرآن الكريم، «سورة النساء» الآية ٩٢. وفلاحظ هنا هذا النظام التفاضلي بين العبيد، حيث العبد المؤمن أولى بالتحرير من غير المؤمن أحياناً. ولكن الاسلام لم يكتف بهذه الاجراءات لفائدة العبيد بل زاد فشرع الصدقة لفائدتهم هوانما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقباب... له القرآن الكريم، «سورة الزخرف» التوبة، الآية ٢٠٠. ولم يسع الاسلام الى تحطيم العبودية ولا الى الغائها جذرياً هر... نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا... له القرآن الكريم، «سورة الزخرف»، الآية ٢٠٠ وحتى في نظام القصاص، فإن هر.. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى... له ، القرآن الكريم، «سورة البقرة» الآية ٢٠٠ و

خطاب الادب الشعبي لم تكف عن التعايش في نطاق المجتمع العربي الاسلامي الجديد، بل ظلت في بنية المعتقدات الدينية الجديدة التي جاء بها الاسلام، إما كعناصر مسترة لاواعية، وإما كتيارات تتنازع البقاء مع المعقول الديني العياني، وهو ما عنى وجود طرازين تقافيين: شعبي وديني، لم يكفا عن المتداخل وتبادل الشرطية او ما ذهب اليه احمد كهال زكي بقوله: «حقيقة دأب كتاب الله على افراغ شحنة الانفعالات بالطقوس الجاهلية وملء النفس بأحكام التوحيد وشعائره الجديدة الا أنه يكشف عن تحول أساطير الاولين ـ من حيث دلالتها على معتقدات المشركين ـ الى مادة دينية في ضوء تغير حضاري مطلوب»(١٠٠).

#### خاتمية

لم تطرح ديناميات نشوء خطاب الادب الشعبي العربي لذاتها، وانما لامتلاكها القدرة على رفض هذا الخطاب بمزيد من الفهم والاستبصار، وتلك حقيقة لا يثلب من شمولها استثناء فيها تصل اليه اليد من نماذج موروثة وناقصة لهذا الخطاب.

والواقع فإن عدداً من المشكلات التي لا يزال من الواجب طرحها، وعدداً من النصوص التي ما برحت غير منشورة او مدروسة، لا بد من ان يتوافر حتى يضحى في الامكان الحديث عن هذه الديناميات، استنهاضاً لهذا الخطاب من التشتت، أو من الوجود في فراغ، بإبقائه خارج سياق المشاركة الفاعلة.

وثم هنا سؤال: ما هي يا ترى نوعية القراءة التي يمكن ان تساعدنا على تحديد هذه الديناميات، وتعيين الروابط المعقدة بين خطاب الادب الشعبي ومضامين تمفْصله مع حركة التاريخ والمجتمع عند الجهاعة العربية الاولى؟

ذلك ان هذه القراءة لا بد ان تأخذ على عاتقها \_ في الاساس \_ التاريخ والعلم والايديولوجيا، من كونها تأخذ \_ في التاريخ \_ بنيتها ازاء وقائع مادية تحتية وفوقية، وأن يكون لها اساس علمي، بصفتها لغة لها منطقها الخاص في سيرورتها وتحولها، فيا تبطنها الايديولوجيا كقراءة موازية للغة العلمية.

ويتميز الوضع الحالي لدراسات نشوء خطاب الادب الشعبي، بـوجود خمس قـراءات تعكس تصورات خمسة يمكن دراستها على النحو التالي:

هناك \_ ابتداء \_ قراءة مقحمة، تحاول ان ترسخ مفاهيم ومعايير وطرائق لا تمت بصلة عضوية الى هذا الخطاب، اذ هي غالباً ما تستعير منهجها ومسائلها من خارجه، بعقد صلة بين اشكال من هذا الخطاب (نسق القص) وبين الرواية بمفهومها المعاصر، وهو ما نلمسه في اعهال الكاتب. المصري فاروق خورشيد والتي تقوم على انتقاء عناصر بعينها من هذا الخطاب، بعد عزلها، وحذف تماسكها الداخلي وتكاملها البنائي وتفتيته من دون الاخذ في الاعتبار حساسياتها الفكرية والجمالية

<sup>(</sup>٨٠) زكي، الأساطير: دراسة حضارية مقارنة، ص ٢٦١.

الخصوصية، وعدم وعي الفرق بين ابداعية اكتناز الوجدان الشعبي للجماعة وفنية التعبير عن الحس القومي بواسطة فرد، كأن لا خيار لهذا الخطاب، راهناً، سوى الموقوع في الرواية، وهو ما يعني اخراجه من محيطه. وهذه القراءة - في الواقع - قراءة خارجية، لا تحاور الخطاب، بقدر ما تسطحه، حين تتعامل مع نسقه كشكل جنيني للرواية الحديثة.

وهناك كذلك القراءة الاستشراقية، التي ترى هذا الخطاب \_ بدرجات متفاوتة من الانحياز \_ ضمن اطار الغرب المرجعي، من دون الرجوع الى خصوصياته العربية، وما يصحبها من واقع تاريخي متهايز، فتستند الى «فرضية» التعايش بين العرب واليهود أبناء العمومة وأصحاب التراث السامى القديم.

وخطورة مثل هذه القراءة تنبع من كونها رؤية «انسنوية» قد تبدو لدى البعض خروجاً من مواضعات شوفينية ضيقة من دون أن تضع في اعتبارها ان خطاب الادب الشعبي عموماً، في الوقت الذي يبتعد فيه عن الابعاد الاثنولوجية في الزمان والمكان والجهاعة، وعن اشكالياته الخصوصية عبر هذه الابعاد، يتنازل عن مضامينه وجمالياته.

ويكاد شوقي عبد الحكيم \_ عبر اعباله المتكاثرة \_ يمثل هذه القراءة خير تمثيل، وهو ما يتضح على سبيل المثال في قوله: «وطبعاً كان لهذه القبائل الكفانية، أو الفينيقية اسطورتها الأم التي ترسم وتحدد أرض معدادهم في الشام، مثل ارض مبعاد يعرب (ارض اليمن)..... واسطورة أرض ميعاد قبيلة ابراهيم في أرض فلسطين، أرض اللبن والعسل»(٨١).

أو قوله: «كذلك كان من المفيد عمل المامة للتراث الاسطوري والفولكلوري لبؤرة العالم القديم في سوريا، ولبنان، وفلسطين، والاردن، وكذا، المامة للتراث العربي السامي، ودور اليهود في تدوين هذا التراث... ومدى تجانسه، ولنقل توحده مع تبراث عرب الجزيرة»(٢٠) واشكالية هذه القراءة المدجنة انها تحاول تأسيس الاستمرارية بواسطة ما هو خارج عنها وتكوين مفهومات ناتجة عن ابستمولوجيا غربية، لها منطقها الحاص، وتاريخيتها المميزة، وبطانتها الايديولوجية المحددة، ومن ثم تكرس التقليد (Occidentalisation) والمعرفة الغربية (Occidentalisation)، وهو ما يمكن ان يحول دون امكانية تفتح قراءة موضوعية لخطاب الأدب الشعبي العربي.

وثمة \_ في دراسات محمود ذهني \_ قراءة اسكولاستيكية ، تعجلت وضع خانات ومقولات وتصنيفات مطلقة ، ووقعت في وهم العلمية ، وهو ما يتضح في حديثه عن ابداع سيرة عنرة بقوله : «ونكاد نجزم بأن المؤلف هنا كان بحس احساساً عفوياً بأحدث نظريتين في علم الوراثة الحديث ، الأولى: نظرية الصفات السائدة والصفات المتخيلة ، ودور الجينات والكروموسيات في عملية الوراثة . . . والشائية :نظرية النسبة العددية للهجين وما تعرف عالمياً باسم (نظرية مندل)» (١٩٠٠) ذلك ان مواجهة الإبداع العربي القديم بنظريات علمية حديثة قد

<sup>(</sup>٨١) عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية، ص ٣٩.

<sup>(</sup>۸۲) المصدر نفسه، ص ٦.

<sup>(</sup>٨٣) محمود ذهني، الأدب الشعبي العربي: مفهومه ومضمونه، مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم، ١٥ (القاهرة: دار الإتحاد العربي للطباعة، ١٩٧٢)، ص ١١٣ ـ ١١٤.

يؤدي الى نوع من اللاتاريخية والاناكرونيزم (Anachronism)، حيث مهها كانت امكانات تنافذهما، فإن ذلك لا يمكن ان يكون لائقاً في كثير من الأصول. واضافة الى وهم العلمية، وقعت هذه القراءة في لجموء ملتبس الى معان مطلقة كالمشاعر والاحاسيس، والأمال والاحلام، خارج الصلات الاجتماعية الواقعية لخطاب الادب الشعبي العربي، مما ادى بها الى ردم تشكلاته والتعامل معه ككتابة خارج التاريخ وخارج العلاقات الاجتماعية وصيرورتها.

وهناك قراءة رابعة تمثلها دراسة على درجة لا تنكر من الاثبارة وخصوبة المادة الاولية قدمها خليل احمد خليل حول مضمون الاسطورة في الفكر العربي، واتبع فيها المنهج الجدلي كمحاولة لاستكناه الاستناد البنائي (التاريخي والاجتماعي) الذي تطورت الاسطورة من خلاله.

ويرى الكاتب ان: «الاسطورة والفلسفة والسحر والدين، كانت تتداخل جميعها لتشكيل نمطأ من التفكير أو الذهنية، غالباً ما أطلق عليها اسم الذهنية الالتباسية، في مقابل الذهنية العلمية»(١٤).

ومنذ البداية، لا يغفل الكاتب ان يضع في اعتباره الديناميات الاجتهاعية الاقتصادية لتلك المعتقدات وممارستها، حيث يشير على سبيل المثال - الى أن ظهور العلاقات التجارية يمثل الفكرة الاساسية لأسطورية التمثيلات السحرية والفلسفية والدينية (١٠٠٠)، أو اعتباره الف ليلة وليلة نوعاً من اعادة انتاج صورة العصور الوسطى الاسلامية بكل ما فيها من ظلم اجتهاعي، وحوادث تعسفية، ومفاسد، وقمع، وترف، وتهتك وطغيان.

أما القراءة الخامسة، فتنطلق من التعامل المرن مع المنهج البنائي التوليدي كما أورده لوسيان غولدمان (L. Goldmann) في محاولة لكشف بعض من أطر هذا المنهج الصالحة لتطبيقها على خطاب الادب الشعبى العربي ٢٠٠٠).

ويرى هذا المنهج أن أي خطاب بمثابة رؤية للعالم (Vision du monde) منطلقاً من افتراضين أولها: أن «كل سلوك انساني، هو محاولة لاعطاء جواب دال لوضعية خاصة، وعيل بهذا الى حلق تبوازن بين الذات والعالم الحارجي» (١٨٠ والثاني: أن وراء كل أنا نحن متكلم، وهو ما يعني معالجة خطاب الادب الشعبي كنتاج اجتهاعي بقدر ما هو ابداع فردي، والتأكد من أن المبدع ليس معنياً وحده، بل ان العمل الابداعي هو تعبير الوعي الجهاعي الذي يشارك فيه هذا المبدع بشدة أكبر من مشاركة المجموع بعيداً عن كاريزماتية المبدع وملكاته المتفوقة، أو عبر مفاهيم «الهبة اللدنية» و«الموهبة» و«العبقرية». ذلك ان الطابع الجهاعي للابداع آت من أن بني علم المبدع متجانسة مع البني الذهنية لبعض الجهاعات الاجتهاعية أو هي على علاقة واضحة معها.

<sup>(</sup>٨٤) خليل، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص ١٧.

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نفسه، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٨٦) أحمد سعود، «حول سوسيولوجية الثقافة الشعبية: مداخلة منهجية،» أقلام (الدار البيضاء)، (آذار/مارس).

L. Goldmann, Pour une sociologie du roman (Paris: Gallimard, 1974), p. 338. (AV)

عبر هذه القراءات، يمكن هنا أن نبلور معطيات التحليل السوسيو ـ تاريخي لـديناميات نشوء خطاب الادب الشعبي العربي، كما ورد في هذه الدراسة، على النحو التالي:

أ ـ أن دراسة هذا الخطاب في شكل نظري ناقصة، ما لم تتم استعادة المظهر التطبيقي للواقع الاجتماعي الذي يحيط به، أو بمعنى آخر، ما لم يدرس في شكل من اشكاله المجسدة، وداخل مجتمع محدد تاريخياً، يتحقق فيه مادياً وعيانياً، حيث تبدو ماديته في نصوصه المنتجة داخل ظرف تاريخي ومرحلة معينة من تطور المجتمع العربي.

ب ـ ان كثيراً من شروط المنهج البنائي كما أوردها كلود ليفي شراوس (C. Lévi-Strauss) يمكن ان تعوق التقدم في سبيل كشف ديناميات نشوء هذا الخطاب، من كونها تترجم العمل المطلوب فهمه الى ما وراء اللغة، أي أقل علاقة مع الحقائق الحية لتجربة الابداع الشعبي من علاقتها في تشكيلة تعبرها، وهو ما يصمها باللاتاريخية (AHistoric).

ذلك ان شتراوس يؤمن بأن تفسير الاساطير يمكن أن يكون تفسيراً زمنياً، أي انه يمكن تفسيرها من حيث الزمن الحاضر وغير التطوري، ومن ثم، فإن الاسباب التي دفعت الى نشوئها يجب البحث عنها في نطاقها. والتفسير بهذه الكيفية يكون متضمناً في اظهار اسلوب عمل الاساطير، وفي الكشف عن مبادىء العمل الاساسية لها، بدلا من ارجاعها الى سياقها التاريخي (٨٠٠).

ج - إن الاجتماعي والادبي لا ينفكان، ولكنهما لا يتماثلان، ولهذا لا بعد من احتراز الخلط بين التاريخ العام لنشوء المجتمع العربي وبين التاريخ الحاص لابداعه الشعبي. كما انه ينبغي التحفظ في تسجيل ان التاريخ الاجتماعي يجيز لنا بكل بساطة ان نعتبر الابداعي هو النتاج المباشر لتاريخية هذا المجتمع، وبذلك نعفي انفسنا من البحث عن الخصوصية التاريخية لهذا الابداع. كما انه في المقابل، لا يجوز الذهاب الى الغاء الاجتماعي وتاريخه، مستعيضين عنهما بتعليق هذا الابداع في فضاء لا يجوز الذهاب الى الغاء الاجتماعي وتاريخه، مستعيضين عنهما بتعليق هذا الابداع في فضاء لاتاريخي.

ومع ذلك، ما أن نحس وجاهة هذه المعطيات، حتى ينبثق أمامنا في الآن نفسه مانع كبير حال دون ان تحقق هذه الدراسة اهدافها على الوجه المرغوب، نملك هنا شجاعة ايراده وهو أن محاولة القاء الضوء على ديناميات نشوء خطاب الادب الشعبي العربي لا يشكل سوى مهمة مفيدة لكنها ثانوية لتحليل هذا الخطاب. ذلك أنه بمقدار ما اتجهت هذه الدراسة حصراً نحو البحث عن هذه

<sup>(</sup>٨٨) هذا المفهوم عن السببية الذي قدمه ستروس عن الاسطورة، وبدأ بنشره منذ عام ١٩٣٦، له وضع خاص ومحد، ويدين بالكثير لعلم الصوتيات والبيان. فعلى سبيل المثال، فإن الغرض الذي تحويه الأسطورة هو الذي يشكل منطقها الداخلي، وهذا هو ما يحدد بنية العلاقات بين العبارات التي تبقى دون تغيير عبر الصور المتعددة للاسطورة فالبنية هي المعنى، وتطور معنى الكلمات يتم تجاهله بعض الشيء. وهذا هو السبب في الانتقادات التي وجهت اليه، بأن تحليله للمنطورة هو تحليل لاسوسيولوجي، حيث بالغ في الاهتمام بالبناء، وتغاضى عن الاصول والوظائف الاجتماعية للاسطورة، بل والاكثر أهمية، أنه يكاد يغفل العلاقات التي تفرق بين الابداع والبناء الاجتماعي عبر التكوينات للاسطورة، بل والاكثر أهمية، أنه يكاد يغفل العلاقات التي تفرق بين الابداع والبناء الاجتماعي عبر التكوينات المختلفة. للمزيد من التفصيل انظر: . Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris: Plon, 1961), vol.1,

الديناميات، فإنها تركت وحدة الابـداع تتفلت منها، وهـذا يعني طابعـه الادبي بصورة خصـوصية لا سيها مع امتلاك الباحث لقدر من الذائقة الابداعية ازاء ثراء وغنى هذا الابداع الشعبي العربي.

وفي محاولة دراسة كهذه \_ تعتبر اولية \_ قـد تتفاوت مستويات النجـاح، لكن يثبت المهم: همّ الانطلاق من تجلي البنية العربية ببعديها التاريخي والاجتهاعي في نشوء الخطاب الشعبي، وهمّ صياغة فاتحة تسعى ان تكون مدخلًا لقراءة علمية تطال مسائله الجوهرية واسئلته الصعبة.



# الفصل الحسّادي عشر الوعي البطس وسنتموذج البطسل

نبيلة ابراهيم (\*)

\_ 1 \_

لا نبالغ إذا قلنا ان التراث الشعبي كله يحتشد في ذهن الباحث عندما يشرع في كتابة مـوضوع يدور حول نمـوذج البطل ووعي الجـاعة، ذلـك أن نموذج البـطل يعد في النهـاية بلورة لقيم الجـاعة ورصيدها الحضاري، كما يعد تجسيداً لموقفها من التاريخ أي من الماضي والحاضر والمستقبل.

وإذا كان يرسخ في ضمير الشعوب جميعاً كها تثبت في تراثها الأدبي وربما التشكيلي نماذج بطولية بعينها، فإنه يترتب على هذا، ان بحثنا في نموذج البطل في تراثنا العربي ينقسم بالضرورة الى شقين، شق عالمي وشق محلي.

أما الشق العالمي، فنحاول أن نستكشف من خلاله النسيج اللذي يصنع منه نموذج البطل عموماً، وأما الشق المحلي فنحاول أن نحدد فيه خصوصية البطل العربي من خلال أربعة محاور: الديني والتاريخي والحضاري واللغوي.

وعلى الرغم من أن هذه المحاور لا غنى عنها في بحث نموذج البطل عند أي شعب من الشعوب، فإننا نقصر البحث فيها على الجانب العربي، حيث أننا نهدف أولًا الى ابراز خصوصية نموذج البطل في التراث العربي.

فمم ينسج نموذج البطل في التراث الجهاعي عموماً؟

أولاً: ان أوضح لحمة في نسيج البطل تمثيله للقيم الجماعية. على أننا نقف لنتساءل: وما القيم

<sup>(\*)</sup> استاذ الأدب الشعبي \_ كلية الآداب \_ جامعة القاهرة.

الجماعية؟بل وما القيمة في حد ذاتها؟ وعلى أي أساس يكون هناك تعارض أو اتفاق بين القيم الجماعية والرغبات الفردية؟

لنبدأ بتعريف القيمة، ولنبدأ بالمعنى المعجمي للكلمة. وهنا نجد أن مصطلح القيمة في اللغة العربية، وفي غيرها من اللغات المعروفة لدينا، يتحدد بالشيء القيّم أو الثمين. فهي في الانكليزية (value) وفي الفرنسية (valeur) وفي الالمانية (wert) والشيء القيم أو الثمين يرتبط دائماً بجودته، وربما ندرته، كما أنه يرتبط بعدم الاسراف في استعاله. ولهذه الأسباب كلها، فإن الشيء القيم يكون أقرب الى المثال المذي يطمح اليه الانسان. على أنه إذا كانت القيم تقترب من الأشياء القيمة بمشاركتها اياها في هذه الصفات، فإنها تعود وتبتعد عنها لارتباطها بالمعنويات لا بالحسيات.

وهنا تتمثل صعوبة تحديد معنى القيمة أو بالأحرى مفهومها. ولا بد لنا لنصل الى هذا التحديد من أن نبدأ من البداية لنرى كيف تتكون القيمة؟

ترتبط القيمة بالفعل، كما يرتبط الفعل بالرغبة، وهذه بدورها ترتبط بالدوافع. ومعنى هذا أن الفعل لا يتم إلا بدوافع تتولد عنها السرغبة في تحقيقه. وهنا يسرتبط الفعل بعامل آخر هو عامل الحرية، إذ ان الفعل الذي يرغب الانسان في تحقيقه لا يتم إلا بإرادة الانسان المحضة.

على أننا لا نستطيع، عند هذا الحد، أن نرى للفعل قيمة ما لم ندخل، مع كل هذه العوامل الباعثة عليه، عاملاً آخر مهماً، وهو السبب الذي يبرر الفعل. وليس السبب هو الدافع، حيث أن الدافع ذاتي، في حين أن السبب عقلاني وموضوعي، أي أنه يقع خارج الشخص.

وهنا نعود مرة أخرى الى قضية الحرية، ولكننا نعود إليها في هذه المرة لا لنراها بمعناها المطلق، بل بمعناها المحدد بالاقتناع بالأسباب التي ترجح فعلاً على آخر بصرف النظر عن السرغبة الـذاتية، فقد يحدث أن تكون الأسباب مقنعة للشخص، ولكنها قد تكون في الوقت نفسه ضد رغباته.

ولكن، إلى أي حد يمكن أن تستجيب الرغبة الشخصية للأسباب العقلية الموجهة لفعل بعينه؟ وبتعبير آخر، إلى أي حد تكون الأسباب العقلية موجهة لرغبات الانسان؟ هنا يتحتم علينا مرة أخرى أن نفرق بين الأسباب التي تنبع من الشخص ذاته ويجدها مبررة لفعله، وتلك التي تحمل قيمتها بعيداً عن الفرد، ففي الحالة الثانية يكون للفعل المبني على أسباب عقلية، قيمة في حد ذاته. ومن هذه الأفعال الأخيرة تتولد القيم، حيث أن هذه الأفعال تحتكم إلى العقل أولاً، ولهذا، فإنها تتسم بالدوام لا بالآنية. ويترتب على هذا أن الأشخاص العقلانيين القادرين على أن يجعلوا دوافعهم ورغباتهم غير مؤقتة، بل ممتدة بحيث تشغل حيز حياتهم، يصلون في النهاية الى تحديد الأفعال ذات القيم الثابتة. إذ أنهم يبنون أفعالهم على اعتبارات خارجية، وليس وفقاً لرغبات شخصية، وعندما يكون الفعل على هذا النحو مبنياً على أساس من الأسباب العقلية، فإنه لا يكون وليد الرغبة الشخصية، بل أن الرغبة الشخصية هي التي تتولد عنه، لأنها تتولد من اكتشاف قيمته.

ومن حصيلة السلوك الذي يختار من الأفعال التي تدعمها الأسباب، تتكون مجموعة القيم التي ترتبط بحقائق الحياة، لا بتصورات الأفراد ومعتقداتهم. ولهذا، فإن من أهم لـوازم القيم ارتباطهـا

بالمستقبل أكثر من ارتباطها بالحاضر. وهذا الكلام ينطبق على القيم الجهالية بقدر ما ينطبق على القيم الأخلاقية. فالقيم الجهالية تقع كذلك خارج الانسان. وتظل على هذا النحو الى أن يكتشفها الانسان ويحسها ويتعلق بها. وعندئذ تتحول الى حس داخلي. ولكنها تظل، على الرغم من ذلك، محتفظة بوجودها الخارجي.

ويرتبط بهذا المفهوم الايجابي للقيمة، ان القيمة ضد الشر، لأن الشر ما يراه الانسان غير معقول، ومن ثم فهو يتنافى مع خطة الحياة التي تنظم لها القيم، فالقيمة قيمة من حيث أنها تجعل الانسان كائناً واعياً وفعالاً، وأن يكون مدفوعاً الى التجارب وأداة للتجارب في الوقت نفسه. وعندما يكون الانسان كائناً حياً وله وظيفة فعالة في الحياة يسعى الى الغاء الشر الذي يتمثل في فقدانه الحرية وسلبه الفرص التي تؤكد ذاتيته.

ونعود الى بداية الحديث عن القيمة لنؤكد أنها في ارتباطها بجذرها اللغوي، تعد جوهراً ثميناً ينحو بالانسان الى المثالية التي تتجسد في النهاية في نموذج البطل. وعندما يرسخ هذا النموذج في ضمير الجهاعة ويظل حياً معها، يصبح الصيغة المثالية التي يتعامل الفرد من خلالها مع نفسه ومع الجهاعة ومع الأشياء والأحداث. ولأن هذه الصيغة المثالية افتراض معباري في مقابل الافتراض الوجودي، فإن رسوخها يرجع الى أساسها المعرفي المبني على معايير القيم الموروثة(١٠).

ثانياً: من هذا المفهوم للقيم التي تعد البناء الاساسي لتكوين البطل، ننتقل الى عنصر أساسي آخر في نسيجه وهو الرمزية.

فإذا كانت القيم لا تتكون إلا من خلال الاطار المعرفي لجوهر الثقافة الموروثة، وإذا كان الانسان لا يتعامل مع حصيلة ثقافته الموروثة، إلا من خلال تشكيلات رمزية، لغوية كانت أم غير لغوية، فإننا نضيف الى ما سبق من كلام عن القيم، بأن القيم تصبح في النهاية شيفرة من الرموز التي ترتكز على أساس معرفي ويفهمها الجميع. وهذه الشيفرة، تمثل كا ذكرت، نماذج معيارية للسلوك وذلك في مقابل المعتقدات والعادات التي تمثل نماذج وجودية للسلوك. والفرق بين الواقع والمثال.

وعندما يعيش الانسان حالة من التوتر بين داخله وخارجه ويسعى للوصول الى موقف يصالح بينها دفعاً لعجلة الحياة من ناحية وتأكيداً للذات من ناحية أخرى، عندئذ تقفز في ذاكرته القيم الفعالة التي تحتوي على نماذج للبدائل السلوكية، وعندئذ يعمق المغزى للقيمة ويصبح أكثر تعمياً.

وإذا كانت النهاذج الجاهزة الموصلة للقيم متنوعة، فإن أهمها وأكثرها وضوحاً هو نموذج البطل الذي يصنعه الشعب على نحو معقد ومكثف. وهو معقد ومكثف لأنه يمثل الانسان في صورته الكلية لا الجيئية. فالإنسان في الصيغة التي هو عليها في الحياة ليس سوى جزء من الصورة الكلية

E.J. Bond, Reason and Value (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1983), p. 84. (1)

للانسان. بل انه في صيغته الجزئية يعد تشويشاً للصورة الكلية. أما الانسان بالمعنى الكلي فلا يوجد إلا في جسم المجتمع كله. ومن هذه البنية الكلية تعلم الانسان الفرد الكلام والعمل والقيم والثقافة الموروثة، ولهذا، فإن جوهره لا يتكشف إلا من خلال الانسان الكلي أي الجهاعة. والبطل هو التشكيل النموذجي الذي يجمع في تكوينه الفرد والمجتمع بل والكون. ومهها تنوعت صورة البطل واختلفت تفاصيل رحلته، فهو مدفوع الى تغيير المصير الانساني على المستويين الفردي والجهاعي. ولهذا كان البطل الجمعي رمزاً كبيراً، كها أن الانسان يتعامل معه بوصفه رمزاً للوجود الذي يكون هو فيه المبدع والمخرب، والعبد والسيد والجزئي والكلين.

ثالثاً: والبطل بهذا المفهوم لا يعد تجسيداً ثابتاً، كما أن الجماعة لا تتمثله على نحو جامد، بل ان البطل فيه من المرونة ما يقبل التغيير والتشكيل الجديدين وما يقبل دلالات جديدة تتفق مع طموحات العصور المختلفة. ولهذا، فإن النهاذج البطولية تبدو وكأن بعضها يتولد من بعض بل قد يختلط بعضها ببعض بحيث تبدو وكأنها تكوين فكري وبنائي واحد.

ويمكننا أن نؤيد هذا القول من خلال نص حديث كنا نود أن نرجته الى حين أن نتحدث عن الامتداد التاريخي للبطل الشعبي العربي، ولكننا نجد النص مناسباً في هذا المقام الذي نتحدث فيه عن قابلية النموذج البطولي أن يتوحد في غيره. والنص نستمده من قصة الشاطر حسن للشاعر فؤاد حداد. وقد نجح الكاتب في محاكاة القصة الشعبية التي تدور حول شخصية الشاطر حسن التي لها رصيد وافر وقديم في القصص الشعبي العربي المروي وفي الالتزام بتتابع أحداثها، مع تسخير اللغة في التعبير عن رؤيته الفردية. على أن ما يهمنا في هذا المقام كيف وحد الشاعر بين بطولة الشاعر حسن وبطولات عربية أخرى. فقد كان للشاطر حسن مهرة سوداء يزين جبينها هلال أبيض. وهو الهلال نفسه الذي انطبع على جبين الشاطر حسن بعد أن انتصر على اعداء والد محبوبته ست الحسن، وسرعان ما يستدعي هذا الهلال البطل أبا زيد الهلالي، فيتوحد عندئذ البطلان. الشاطر حسن وأبو زيد الهلالي. يقول الشاعر:

موالي أخضر وقابي دقت خضرا ومهري من سواد الايل وأنا فارس هلالها زي الهلالي في تونس الخضرا

على أن هناك قرينة أخرى يمكن أن توحد بين الشاطر حسن وبطل آخر هـو عنترة والقرينة في هذه الحالة هي سواد المهرة يقول الشاعر:

«شاطر حسن يا أشطر الشطار، تسمح لي أنا الشاعر أقف وقفة، وأجيب ورقة وأمول حبتين، أقول يا ليل يا عين ويا ولدي، وأنا بدافع يابا عن بلدي، وأنا بجهالك يـا بطل خـطوف، قلبي عليك بيطوف، عيني ترقبك، لساني يحن ويقول فيك: على مهرته السودا سواد الليل، شاطر حسن أسود سواد العين، عنتر وعنتر، عنترين، ".

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) فؤاد حداد، الشاطر حسن، ص ٠٣٧

فالبطل الشعبي لا يخضع للزمن الحسابي، بل هو شعلة الحاضر في أي زمن كان. وهو حاضر دائهاً ليحدث للفرد توازنه مع نفسه ومع مجتمعه.

رابعاً: البطل الشعبي نسيج من الوجدان الجمعي. إن كل مجتمع يعتمد في بقائه على حضور مجموعة من النظم الوجدانية التي تربط بين أفراده، برباط وثيق. ولا سبيل للتعبير عن هذا الوجدان الجمعي إلا من خلال المشاركة الجهاعية في تشكيلات جمالية تحرر الفرد من الضغوط النفسية ودواعي القلق من ناحية، وتجعله يستشرف الاحساس بالجهال فيقع أسير كليته وأسير انسجامه من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن الدافع الأساسي وراء خلق التشكيلات الجهالية هو الاحساس الباطني بانهزام الفرد أمام القوى القاهرة، فإنه لا يلبث أن يستعيد ثقته في الحياة، بل انه يحس أنه غنمها من خلال المشاركة الجهاعية في تعبير جمالي واحد. والبطل في القص الشعبي يجسد النشاط الوجداني للجهاعة، ذلك النشاط الذي يهدف الى تحرير الفود من قيده الداخلي بقدر ما يهدف الى دمجه في مغزى الوجود الكلى.

وسواء أكان البطل تاريخياً أم خيالياً، فهو في كلتا الحالتين مصنوع من الوجدان الجمعي. ولهذا فهو يمثل النموذج القديم الذي يتحرك في مستويين زمانيين في آن واحد، الزمن الماضي اللذي يحكى عنه، وزمن القص في لحظة الحاضر، أي أنه نموذج يستوعب الماضي بقدر ما يستوعب الحاضر. ولهذا فربما كان أهم حدث يتحرك حوله الوجدان الجمعي في حياة البطل، تلك اللحظة التي يقف فيها البطل على عتبة بين الماضي والمستقبل. أما الحاضر فلا يتمثل عندئذ إلا في لحظة قلق سرعان ما تنجلي باشراقة التوقع في أي شكل من الأشكال. وعندئذ يندفع البطل في حركته متجاوزاً لخظة الاحساس بالتهديد قبل أن يقع في أسرها. وبهذا يكون البطل مجسداً للمصير الانساني الذي تلاحقه صنوف شتى من وسائل التهديد. ولكن الانسان، على الرغم من شعوره بضعفه أمام هذه الوسائل المهددة لكيانه، إلا أنه يشعر في الوقت نفسه بقدرة فاثقة تأبي له الاستسلام لهذا المصير، وتدفعه لتحقيق المعجزات الشبيهة بالمعجزات التي يحققها البطل.

#### - Y -

هذه هي العناصر الأساسية العامة التي ينسج منها النموذج البطولي عموماً. فيا هي خصوصيات البطل العربي؟ ونحن نعني بطبيعة الحال البطل أو الأبطال الذين رسخوا في ضمير الشعب العربي وتحركوا معه في تاريخه وفي تشكيلاته الفنية من القديم إلى الحديث. ولكي تتضح تلك الخصوصية لا بد أن تتحدد في الاطر التاريخية والدينية والحضارية واللغوية لكل شعب. ولنبدأ بالاطار التاريخي والديني في المفهوم العربي.

# البطل والتاريخ والدين

تغير مفهوم التاريخ بالنسبة للانسان العربي بعد أن أصبح الاسلام ديناً في الجزيرة العربية. وعندئذ لم يعد التاريخ مجرد احداث مفرغة من المعنى، كما كان الحال في العصر الجاهلي، بـل أصبح

التاريخ مرتبطاً كل الارتباط بهذا الحدث الكبير، إذ كان موجهاً به واليه. وقد أورد السيوطي في مزهره أسطورة عربية جاهلية طريفة تؤكد هذا المعنى وملخص هذه الأسطورة أن قبيلة مراد كانت تعبد نسراً. فكان النسر يأتيها في كل عام فيقرع زعهاء القبيلة بين فتياتهم. فأيتهن وقعت عليها القرعة، قدمت للنسر لينهشها ويأكلها. ثم يؤتى له بخمر فيشرب وينتشي، وعندئذ يخبرهم النسر بما سيحدث في عامهم المقبل ويطير.

وحدث أن جاءهم النسر كعادته. فأقرعوا بين فتياتهم، فوقعت القرعة على ابنة زعيم من زعاء القبيلة وكانت عزيزة لديه، فحزن الرجل، فجاءه رجال القبيلة وقالوا له: ماذا لو فدينا ابنتك بابنة الهمدانية، وكانت هذه الفتاة ابنة رجل من مراد تزوج امرأة من بني همدان، ثم توفي الرجل وتيتمت الابنة، واستقرت مع أمها في قبيلة مراد. فراق هذا الرأي الزعيم المرادي واتفق الجميع على ذلك، وعندئذ توجهوا الى المرأة الهمدانية وأخبروها بما استقرت عليه القبيلة من تقديم ابنتها ضحية للنسر، فبكت المرأة وبكت الابنة.

وتصادف أن جاء أخو المرأة الهمدانية في زيارة لها، فوجد اخته وابنتها باكيتين فسألها عن سبب بكاتها فلم تجيبا بشيء. ولكن الابنة دخلت خباء مجاوراً وأخذت تقول شعراً تشكي فيه حالها، فسمعها خالها وعرف حقيقة الأمر. وعندئذ قال لاخته: اذا جاؤوك فادفعي اليهم ابنتك وانتظري ما أفعل. فلما جاؤوها في المعياد المحدد، دفعت اليهم الابنة، فدفعوها بدورهم الى النسر الذي كان منتظراً وليمته في خبائه. فلما رآها النسر حجل نحوها، ولكن سهم الخال الذي كان مختبئاً في الحباء كان اسرع منه. واستقر السهم في صدر النسر وأرداه قتيلا. وفي الحال أخذ ابنة اخته وخرج من باب خلفي، ثم اخذ اخته واسرع في الهرب الى قبيلته بني همدان. وبعد فترة، فتح بنو مراد الخباء بالمطمئنوا على النسر اذا بهم يجدونه مضرجاً في دمائه ولم يجدوا أثراً للابنة، فعرفوا ان الحيلة انطلت عليهم. وأغذوا السير وراء الهاربين ولكنهم لم يدركوهم. فكان هذا هو السبب في اشعال نار الحرب بين القبيلتين حتى جاء الاسلام فحجر بينها(ن).

والدلالة البعيدة لهذه الاسطورة ان الانسان العربي لم يكن قبل الاسلام مسؤولا عن تاريخه، بل كان التاريخ يأتيه معداً من قبل، عن طريق وسيط بينه وبين القوى الغيبية، وهو النسر، ولهذا كان يتحتم عليه ان يسترضي هذا الوسيط وان يجدد له شبابه في آن واحد، بأن يقدم له الفتاة البكر مرة في كل عام، وبذلك يضمن ان تصله النبوءة بأحداث المستقبل.

ثم قتل النسر، ومعنى قتله اختفاء الوسيط. ولم يبق امام العربي عندئذ سوى أن يحسم أحداثه بنفسه. ولكن اشعال الحرب بين القبيلتين لم يكن سوى حدث من بين مثات بل آلاف الحوادث التي تكررت من قبل من دون أن تؤدي الى شيء من التطور. ولهذا كان هذا الحدث شأنه شأن غيره، غير ذي معنى، ولهذا فقد جاء الاسلام وحجر بين القبيلتين لينتهي الصراع التقليدي بين القبائل

 <sup>(</sup>٤) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المزهر في علوم اللغة وانواعها، ضبطه وشرحه محمد احمد جاد المولى،
 على محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: عيسى الحلبى، [د. ت.])، ص ١٦٤ ـ ١٦٥.

ويبدأ التاريخ بالتأريخ الاسلامي.

ولهذا فعندما طلب الخليفة ابو جعفر المنصور من محمد بن ابي اسحق الوافدي أن يؤلف لابنه المهدي كتاباً في التاريخ قال له: «اذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى يومك هذا» فلاهب ابو اسحق والف كتابه في السيرة النبوية الذي وصلنا عن طريق ابن هشام وارتبط باسمه. ويهمنا من هذا الخبر أمران، الامر الأول، انه يمشل لأول مرة مطلباً علمياً لم يفكر فيه الخلفاء من قبل، وهو كتابة التاريخ. والأمر الثاني، أنه على الرغم من أن الخليفة أبا جعفر المنصور طلب من ابي اسحق ان يكتب كتابه بدءا من آدم حتى عصره، فإن أبا اسحق، بحسه التاريخي، رأى ان يؤرخ للسيرة النبوية، حيث ان الرسالة المحمدية تمثل نقطة الارتكاز التي فصلت بين عصرين، عصر الجاهلية وعصر الاسلام، وبتعبير آخر إن السيرة النبوية هي التي فصلت بين تاريخ قبائل وتاريخ أمة. والفرق شاسع بين التاريخين فالتاريخ الأول يغيب عنه الوعي بقيمة الحاضر وهدف المستقبل، الما هو حشد من الحروب بين القبائل التي عرفت بأيام العرب. أما التاريخ الثاني الذي يبدأ بسيرة الرسول (ص) بطبيعة الحال، فيعد بداية الوعي بالحاضر والمستقبل.

لقد كان الانسان الجاهلي يعيش الزمن الحسي المرتبط بفترة بقائه في الحياة. وهذه الفترة معروفة البداية والنهاية، فبدايتها الميلاد ونهايتها الوفاة والعدم. اما غاية الوجود وهدفه فلم يكن مقنعاً له في شيء. ولهذا فإن الشاعر الجاهلي يتساءل في قلق قائلاً:

### ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غاياتنا من رأس مجرانا

فلها جاء الاسلام تغير مفهوم الزمن من رؤية غامضة الى رؤية واضحة فالزمن ذو البعد الواحد أصبح ذا بعدين، زمن نسبي أو حسي وزمن كوني. ولا يمكن فصل النسبي الذي يرتبط بحياة الانسان في الارض عن الزمن السرمدي او الكوني الذي يرتبط بالبعث. وحيث أن الانسان هو الذي سيبعث ليحاسب، فإن علاقة زمنه الحسى بالزمن السرمدي أصبحت تهمه للغاية.

وهذا هو أول تغيير أدخله الاسلام على فكر العربي بالنسبة الى وجوده في الحياة، فهو لم يخلق الا من أجل السعي وراء حياة أفضل، ولا يتحقق هذا الا من خلال اعهال عقله في اختيار العمل الصالح ونبذ العمل الطالح. وبهذا يكون الانسان مسؤولا عن النتائج بقدر ما يكون مسؤولا عن المقدمات كها أنه يحاسب على فعله بقدر ما هو عامل على البناء أو التخريب. ذلك ان الحياة بوصفها نظاماً كلياً يجمع بين الديني والدنيوي لا تستقيم الا اذا رجحت كفة الخير على الشر. فإذا حدث عكس هذا واستشرى الشر بين قوم بحيث لا يكون هناك امل في العودة، ابادهم الله وأحل محلهم قوماً آخرين كها حدث لعاد وثمود وغيرهم من الأمم.

وهكذا يرتبط أول الحياة بآخرها. وهكذا يرتبط فعل الانسان في الأرض بمعيار ثابت من القيمة، وهكذا يرتبط الانسان بالله، وكل هذه المفاهيم جعلت الانسان العربي يعيد تقويمه لموقفه في الحياة. فبدلاً من المفهوم القديم «انصر اخاك ظالماً أو مظلوماً»، أصبح الدين الجديد يحثه على أن ينصره مظلوماً ولا ينصره ظالماً. وقد ترتب على هذا أن اصبح هناك نظام شامل للمجتمع بأسره.

وهذا النظام يخضع لمعيار الحق والخير الجماعي. وحاضر هذا النظام يعد حصيلة الماضي، كما أنه يرسم شكل المستقبل. ومعنى هذا أن الحياة سلسلة متصلة الحلقات بين الماضي والحاضر والمستقبل وهذا هو جوهر التاريخ.

وفي قلب هذا التاريخ الاسلامي يقف المشال الأعلى للبشر وهو الرسول (ص)، كما يقف صحابته، الأبطال الأوائل الى جانبه. وكان الحيد عن النظام الذي رسموه لحياتهم يتم في حذر بالغ في بداية الأمر.

يحكى أن عمر بن الخطاب لقي معاوية، عند قدومه الى الشام، في ابهة الملك وزيه من العديد والعدّة فاستنكر ذلك وقال له: «اكسروية يا معاويةا فقال: يا امير المؤمنين، انا في ثغر تجاه العدو وبنا الى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فسكت ولم يخطئه لما احتج عليه بمفصد من مقاصد الحق والدين، (٥٠).

نعم لم يستطع أن يقول عمر بن الخطاب شيئاً لأن معاوية احتج عليه كما يقول ابن خلدون، بمقصد من مقاصد الحق والدين. ولكن ما فعله معاوية، على الرغم من ذلك، كان بداية التحول الحضاري الذي اتسع نطاقه في ما بعد. ولكن الشيء الذي يمثل عامل توازن قوي، ثبوت المثال في شخص الرسول (ص) وفي صحابته، وثبوت الهدف من الحياة وهو الحق والدين.

#### - 4 -

وكانت الذاكرة العربية قد اختزنت غاذج من البطولات القديمة اضافة الى غاذج من الأفعال التي لم تكن تتذكر الا لكونها بالقياس الى القيم الجديدة، تمثل أفعالاً نموذجية في خيرها أو في شرها. وبدأ الحاضر يستدعي الماضي على نحو ما يقتطع الحلم مشاهد من الماضي ليؤكد بها الحاضر وينبىء بها في المستقبل، وعندئذ بدأت عملية المقارنة بين الماضي والحاضر تبرز للعربي المسلم وجوه التماثل والاختلاف بين الأشياء، في حدث بالأمس يمكن أن يحدث اليوم على نحو آخر في مكان آخر. فإذا كانت ذاكرته مستوعبة لنهاذج بطولية قديمة لاحتوائها على قيم انسانية تصلح في كل زمان ومكان، دفعته عملية المقارنة لاستدعاء هذه النهاذج، أما على سبيل التذكير بأن ماضي الانسان لا ينفصل عن حاضره، او على سبيل تأكيد قيمة من القيم الانسانية بمعناها الأنطولوجي، حيث انها حدثت حاضره، او على سبيل تأكيد قيمة من القيم وبعد اليوم. ولم يكن بوسع العربي أن يصعد من النهاذج بالأمس ومن المكن ان تحدث اليوم وبعد اليوم. ولم يكن بوسع العربي أن يصعد من النهاذج البطولية المرتبطة ببداية الاسلام أكثر من النموذجية التي صعدت اليها، هذا فضلاً عن ان قربه منها كان يجعله يستشعر بجلالتها في حين كان ينتفي عنه هذا الحرج بالنسبة للنهاذج البطولية المقديمة، فضلاً عن ان الماضي البعيد، لأنه مضى وولى ولن يعود، يظل له سحره في ذاكرة الانسان على الدوام.

 <sup>(</sup>٥) ابو زید عبـد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمـة ابن خلدون (القاهـرة: المكتبة التجـارية، [د. ت.])،
 ص ٢٠٣.

وهنا يمكننا ان نضيف عنصراً آخر توطدت به العلاقة بين العربي المسلم ونموذجه القديم، وهو المشاركة الوجدانية الكفيلة بأن تحول ذلك الشعاع الناتج من ادراك التهاثل الى اضاءة مبهرة، فيا فعله البطل بالأمس يسير على طريق الحق الذي ينشده اليوم. واذا ما شعر بنظلم أو بتهديد في اي شكل من الأشكال، امكن الامتداد بأفعال البطل القديم ليحرر نفسه على الاقل من الاحساس القاتم بهذا التهديد. وهكذا تقوى عملية المشاركة الوجدانية التي تقع بين فكر الماضي والحاضر، وتظل ممتدة الى ما لا نهاية طالما انها في كل مرة تفتح المجال لمزيد من الكشف عن وجوه التهاشل والاختلاف بين القديم والجديد، وطالما كان البطل القديم له حضوره التام بقيمه وافعاله.

وبهذا انتظمت سير الابطال القدامى في مجريات الحوادث الاسلامية سيرة وراء الاحرى ودون مراعاة لتسلسل الأزمنة التاريخية التي عاشوا فيها. فقد تستدعي الاحداث الاكثر حداثة سيرة سيف بن ذي يزن وهو أقدم تاريخياً من عنترة على ان سيرة عنترة من ناحية اخرى، امتدت بها الاحداث في زمن متأخر لتغطي الحروب الصليبية، في حين توقفت سيرة الاميرة ذات الهمة بأبطالها الذين عاشوا في العصر العباسي عند حد الحروب العربية الرومية.

وأهم مظهر يلفت النظر في بطولة هؤلاء الأبطال وغيرهم هو فائض البطولة عندهم. وعلى الرغم من أن فائض البطولة خاصية مرتبطة بالبطل الشعبي عموماً، فإن ما يهمنا بالنسبة الى البطل العربي كيفية توظيف هلذا الفائض في خدمة التاريخ والدين والمجتمع.

ان فائض البطولة لدى البطل العربي ملك له، وفي وسعه أن يوجهه نحو الخير أو نحو الشر. أي أن فائض البطولة يمكن أن يكون عامل بناء بقدر ما يكون معول هدم، وكيل من البناء والهدم موجه نحو البطل وجماعته. أي أن البطل حر في توظيف بطولته نحو الخير أو نحو الشر. ولعيل هذا هو السبب في اصرار بعض السير الشعبية مثل سيرة عنترة وذات الهمة وغيرها على تحرير البطل من العبودية من قبل أن يقوم بأعهاله البطولية للخير الجهاعي على الوجه الأكمل، ذلك أن البطولة مرتبطة بالحرية وهنا يتمثل كذلك الفرق بين بطولة عنترة وذات الهمة، على سبيل المثال لا الحصر، وبطولة أبطال السيرة الهلالية. فالبطولات الأولى كانت موجهة نحو سيادة الامة الاسلامية بما تتضمن هذه السيادة من نظام اجتماعي ونظام ديني، أما عند بني هلال فقد وظف ف أئض البطولة عندهم ليكون معول هدم للطرفين المتحاربين. وبذلك كانت نهاية السيرة هو المثل الشعبي المستخلص منها: هوكانك يابو زيد ما غزيت».

على أن توظيف البطولة في الشركان من ناحية أخرى تأكيداً لامكانية توظيفها في الخير، ذلك أن الشر الدنيوي، وفقاً للمفهوم الاسلامي ليس مقدراً من قبل، بل ان الشر موجود لكي يتصارع معه الانسان في حرية مطلقة، فإما أن ينتصر على الشر أو ينتصر الشر عليه.

ولهذا، فإنه ليس في الامكان أن نجد في البطولات الشعبية العربية بطولة شبيهة ببطولة أوديب الذي سحق من قبل أن تولد مأساته لأن الشر المحتم قدر له من قبل ولهذا لم يستطع بفائض بطولته أن يبعد الشر أو يتخلص منه أو حتى يكفر عنه. الها كانت بطولة أوديب ومأساته في الوقت

نفسه، أنه شعر بأنه مكبل في اللحظة التي شعر فيها بأنه حر. ولم تكن صراعاته في سبيل فك القيـد عنه سوى طريق أدى به الى الاستسلام لقدر أقوى منه.

ولم يكن الشر في سيرة بني هلال من قبيل هذا الشر المقدر من قبل، بل كان أبطال السيرة جميعاً مسؤولين عن تضخيم الشر الى أن جعلوا منه مارداً ابتلعهم عن آخرهم. حقاً ان الحرية تعد من لوازم البطولة في التراث الشعبي العربي. بل ان بعض السير بالغت في الارتفاع المفاجىء في درجة الحرية في لحظة من الزمن، بحيث جعلت هذه اللحظة وكأنها اشراقة الوجود بأسره التي انطلق منها البطل محطاً كل القيود وكل نوازع الشر والاخفاق. لقد أحجم عنترة عن الاشتراك في القتال الذي البطل محطاً كل القيود وكل نوازع الشر والاخفاق. لقد أحجم عنترة عن الاشتراك في القتال الذي المحلاب والصر». وفي لحظة اشراقة من الزمن، رد الأب قائلا: «كر وانت حر». وعندئذ كانت الدهشة التي تحولت الى يقين ثم الى بطولات فائقة. وفي لحظة من اشراقة الزمن كذلك، برئت ذات الهمة من الدنس الذي ألصق بها، اثر التشكك، في أن ابنها عبد الوهاب الاسود اللون، ولمد من زوجها الحارث. وما أن نطق الكاهن ببراءتها حتى انتزعت ذات الهمة حريتها قسراً من يريد ان يستعبدها. بل أنها عدت المكان الذي اتهمت فيه بالدنس، مصدراً للدنس والاثم، فتركته الى حيث لا ينشغل الإنسان الا يتأكيد ذاته وتأكيد وجوده.

فه ل يمكننا ان نقول بمفهوم ديني آخر إن البطل، إلى جانب تأكيده مفهوم البطولة بارتباطها بقضية الحرية، كان في الوقت نفسه يكفر ببطولته عن دنس لحق بمجتمعه، فها من سيرة من السير العربية التي تحكي عن بطولة بطل، الا وهي تلح على الكشف عن مساوىء لحقت بالمجتمع، وكان على البطل أن يناضل في جبهتين في آن واحد: الجبهة الداخلية حيث تسود بعض مظاهر الفساد، والجبهة الخارجية حيث يقف عدو قديم كافر مهدداً البلاد، وعند ثذ يكون البطل هو المناضل الذي يعد بالعودة الى حصن النظام الديني والنظام الاجتباعي. وكأنه يرتبط بذلك بعقد بينه وبين الله من ناحية، وبينه وبين المجتمع من ناحية أحرى. وبذلك تكون أعاله البطولية بمثابة التكفير عن ذنوب قومه أو بمثابة الثمن الذي ينبغي ان يدفع غالباً مقابل العودة الى السلام على المستويين، الديني والدنيوي.

أما عندما حاول أوديب أن يتخلص ببطولته من الاثم، لم يستطع. ولم يكن أمامه سوى ان يختار أحد الصعبين: اما أن يصارع ببطولته، طواحين الهواء حيث لا جدوى من النضال، واما أن يستسلم لحكم قدر له ان الدنس ملتصق به مها قام باعال بطولية. ورضخ أوديب لثاني الاختيارين، واستسلم وهو يرى كيف يسقط الديني على رأي الدنيوي، وكيف تتهاوى الحرية امام القيد، وكانت الدهشة ثم كان الفزع ثم كانت المأساة.

وعلى العكس من هذا تماماً كمان فائض البطولة لمدى البطل العمربي صرخة بتفوق الانسان وقدرته على تغيير مصيره ومصير قومه، حيث لا شر ولا قهر.

وعندما عجز البطل العربي الممثل في أبي زيـد الهلالي أو في الـزير سـالم، عن التحرر من قيـد نظامه القبلي القديم، أي من أسر المـاضي، وحتى بعد ان نـزع الى التحضر المرمـوز له بخـروجه من

مكانه القديم، عندئذ كان الفشل محققاً على المستويين الفردي والجماعي، لا لأن الشر مقدر لهما من قبل بل لأن البطل لم يستطع بإرادته الانسانية ان يتخلص منه.

ان البطل العربي تاريخي بالمفهوم الديني الجديد. والتاريخ وفقاً لهذا المفهوم بدأ مع آدم التاريخي لا مع آدم المخلوق. فآدم المخلوق عثل عصر البراءة قبل ان يبدأ التاريخ. أما آدم التاريخي فيبدأ بهبوطه الى الارض وتمييزه بين الخير والشر (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه...) هنان ألم كان سعية في الارض هو ونسله من بعده بهدف الارتقاء بالانسان والحياة معاً. ثم يكون الجزاء في النهاية على قدر العمل.

على ان صورة البطل العربي لن تكتمل الا من خلال تحليل نموذجه مرة أخرى في الاطار الحضاري واللغوي.

- £ -

# البطل العربي في الاطار الحضاري واللغوي

كان العربي بعد الاسلام يشق طريقه الى المعرفة للوصول الى حقائق الأشياء. كان يريد أن يسمي الأشياء بمسمياتها، أن يتحرك من خلال اللغة الى حيث تجتمع الأشياء والكلهات في جوهرها الطبيعي الذي يهيء لها أن تكون حقيقة أو بالأحرى جزءاً من الحقيقة. ولكن ما أن تبرز اللغة الشيء، حتى تترك المسمى معلقاً حتى لا يصبح مقيداً بمعرفة محددة لا تسمح بمزيد من المعارف. والمطريقة الوحيدة التي يبقى من خلالها المسمى معلقاً، أن يرتبط بالبلاغة، أي يرتبط بالتشبيه والتمثيل والتجسيد. فإذا كان المسمى هو البطولة، لا بد اذن ان تجسد البطولة وان تتشبه بالمثال وعندئذ تتعقد عملية التمثيل وتتنوع في تشكيلات جديدة على الدوام. فالبطولة هي عنترة، على سبيل المثال. ولا بد أن يقرن عنترة بالوحدة القياسية للبطولة لا في زمنه الجاهيا، بل في الزمن وعندئذ يمتص عنترة كل اللغة التي صنعته ويلوذ الفكر العربي مرة أخرى بتشكيل جديد للبطولة ينتزعه كذلك من بين حصيلته المعرفية، عندما يقفز الى ذهنه تماثل الاشياء عبر الازمنة والامكنة في يعترب وهنا تتمثل اهمية اللغة بالنسبة الى التراث العربي. ان اللغة القادرة على تسمية الاشياء بجال آخر. وهنا تتمثل اهمية اللغة بالنسبة الى التراث العربي. ان اللغة القادرة على تسمية الاشياء بمسمياتها، جزء من الكون، وهي تطوي في كليتها كلية الاشياء الممثلة لنظام الحياة، ثم انها مها تراكمت من اجل تحديد المسميات فإنها تتركها في النهاية معلقة دون تحديد نهائي، تماماً كها تتمثل الأشياء في الكون دون تحديد نهائي، تماماً كها تتمثل الأشياء في الكون دون تحديد نهائي، تماماً كها تتمثل الأشياء في الكون دون تحديد نهائي، تماماً كها تتمثل الأشياء في الكون دون تحديد نهائي، تماماً كها تتمثل الأشياء في الكون دون تحديد نهائي من خلال مدركات الانسان.

على أن هذا النمو الادراكي في البحث عن حقائق الاشياء على مستوى جزئي كان يرتبط على

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم، «سورة البقرة،» الأية ٣٧.

الدوام بالموقف الديني من الحقيقة الكلية. ومعنى هذا أن المجال المفتوح في البحث عن الحقائق يعمود فينغلق على كل وحدة تكشف عن نظامها في حد ذاته، اذ ان الحقيقة الكلية لا بد أن تتكشف أولاً في اطار من الأنظمة الجزئية.

وبهذا أصبح العربي المفكر يرى النظام في كـل شيء على حـدة، وقد دفعـه هذا الى أن يصنف الأشياء بحيث يكون لكل شيء خصائصه الناطقة به. ففي مجـال التاريخ، على سبيـل المثال، كـان يرى في كل حادثة مغزى، وهي في حد ذاتها تجربة عاشها الانسان، ولكن الاحداث والتجارب تعود فتتهائل لتكشف عن نظام الحياة ونظام الكون.

وربما فسر لنا ذلك هذا الحشد الهائل من الأحداث الصغيرة والكبيرة التي تتضمنها كتب التراث وهي ما اصطلح على تسميتها بالاخبار. وربما فسر لنا ذلك حرص الشعب العربي على أن يحكي اكثر من سيرة شعبية. فلكل سيرة بطل ولكل بطل زمان تميز بأحداثه. ثم أن لكل بطل خصائصه وملامحه الحاصة به، بحيث أصبح من الممكن أن ترتسم صورة كل بطل على حدة في ذهن كل انسان عربي مرتبط بتراثه. ومع كل هذا، فإن هؤلاء الأبطال يتحركون حركة واحدة في اتجاه واحد. حركة تبدأ من الفوضي متجهة، أو محاولة ان تتجه، الى النظام، ومن الجمود الى الحركة، ومن زمن تسلط الفرد الى عهد سيطرة الجهاعة. وكها تتوحد حركة الأبطال مع تنوعها، تتوحد سيرة حياتهم. فهي تبدأ بالميلاد، ميلاد البطل في جو يشيع فيه الظلم وتشيع فيه الفوضي والاحساس بالقلق. ثم تسرع السيرة في أحداثها حتى تصل الى المرحلة التي يبرز فيها البطل بين جماعته التي تتنبأ منذ بداية الأمر بأن خلاصها سيكون على يديه. وعندئذ تلتف من حوله، ويمثلها في السيرة بطل آخر ذكي خفيف الحركة، كثير الحيلة، فيفسح بـذلك الطريق للبطل الأول كي يقوم باعهاله البطولية ذكي خفيف الحركة، كثير الحيلة، فيفسح بـذلك الطريق للبطل الأول كي يقوم باعهاله البطولية الخارقة ضد كل من يقف مناوئاً للعدل والنظام ومصالح الأمة. وكثيراً ما تنتهي أحداث السيرة بميلاد البطل الجديد الذي يولد من البطل القديم ليستمر بأفعاله البطولية فلا تعود الحياة الى وراء.

لقد اخضع الفكر العربي كل شيء للتصنيف، فصنفت العلوم تصنيفاً دقيقاً، بل صنفت أنماط الناس وكتب عن كل صنف، فظهرت الكتب في اخبار الظرفاء والأذكياء، وفي اخبار الماجنين والمغفلين والحمقى والطفيلين. وعلى هذا النحو ظهرت الكتب في الحيوان وعجائب المخلوقات، وكتب في خصائص البلدان الى غير ذلك من الكتب التي تختص بظواهر الحياة كافة.

على أن توصل الفكر العربي الى عمليات التصنيف الدقيقة لم يكن من قبيل الصدفة، بل كان نابعاً من نمو ادراكي في اكتشاف العلاقة بين الشكل الظاهري والتكوين الحفي، ثم بين التكوين الحفي والوظائف التي يقوم بها الشيء. وقد أدى هذا الادراك الى التمييز بين العضوي وغير العضوي، فالعضوي هو الشيء المرتبط بالحياة. وهو الذي ينمو وينتج، وذلك على عكس غير العضوي الذي إن ترك وحده دمر وقتل. ومن خلال تشريح طبائع النفس الانسانية اكتشف ما فيها من عناصر تساعد على التدمير واخرى تساعد على البناء.

فالأشياء اذن لا تدور في حركة مفتوحة كلية، بل ان كل شيء له نظامه وان التحم مع الأشياء الأخرى ليعبّر عن وحدة الكون. وهكذا انشغل الفكر العربي بالظاهر والباطن، وبالشكل والجموهر.

واصبح مفهوم الانسان الحقيقي هو كل من صنع صناعة مميزة أو قال قـولا (خصوصاً في الشعر) لم يقل من قبل. وليس الانشغال بموضوع السرقات الشعرية سوى تعبير عن اكتشاف الفردية بقدر اكتشاف الكلية. فهذا يسرق من ذاك، يسرق معنى أو يسرق لفظاً، ولكن النظر لا يمل، رغم ذلك، من اكتشاف الفردية في التعبير ومن اكتشاف التهايز بقدر اكتشاف التشابه. فالتعبير اذن قديم وجديد، والكلمات اقدم من اي ذاكرة، وهي تتكرر جيلاً بعد جيل لأن جذورها ممتدة في التكوين العضوي الاصلي للغة.

هناك اذن منبع تستمد منه الاشياء، وهي في انطلاقها تتهاشل وتختلف وتتنوع، وعلى الانسان ان يدرك التشابه والتهائل والتنوع في اطار الوحدة. ولكي يدرك الانسان ذلك لا بد ان يتجاوز نفسه الى حيث تتكاثر الاشياء وتتبعثر عبر الازمنة، لكي يجد نفسه مبتدئاً من نقطة الصفر، فيبحث لنفسه، بوصفه كائناً عاملًا، عن نظامه الخاص به، وعند ذاك يجد نفسه في النهاية ملتحهاً مع القانون الكوني. يقول ابن حزم الظاهري في هذا المعنى:

«ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا معدود أصلاً، والعالم كله اعداد ومعدودات موجودة، فالواحد موجود ضرورة. فلما نظرنا في العالم كله نظراً طبيعياً ضرورياً لم نجد فيه واحداً على الحقيقة البتة بوجه من الوجوه، لأن كل جرم من العالم فمنقسم محتمل للتجزئة متكثر بالانقسام أبداً بلا نهاية، وكل حركة فهي أيضاً منقسمة بانقسام المتحرك بها، والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك، فكل مدة فمنقسمة أيضاً بانقسام المتحرك بها اللي هو الملدة، وكذلك كل معقول من جنس أو نوع أو فصل، وكذلك كل عرض محمول في جرم فإنه منقسم بانقسام حامله، هذا أمر يعلم بضرورة العقل والمشاهدة، وليس العالم كله شيئاً غير ما ذكرنا، فصح ضرورة انه ليس في العالم واحد البتة. وقد قدمنا ببرهان ضروري آنفاً انه لا بد من وجود الواحد، فإذ لا بد من وجود الواحد، وليس هو في شيء من العالم البتة، فهو إذاً بالضرورة شيء غير العالم، فإن ذلك كذلك فبالضرورة التي لا محيد عنها فهو الواحد الأول الخالق للعالم، ١٠٠٠.

هذا الاتجاه في الادراك والفكر الذي اخذ يتسرب في الحياة العربية الاسلامية منذ زمن مبكر، ثم تأكد فيها بعد بوصفه اسلوباً في تناول الأمور، كان يحكم الحياة العربية لدى الخاصة والعامة مع الفارق في التركيز على معطيات هذا الادراك، وطريقة توجيهها.

ولا غرو في ذلك فقد كانت الثقافة تسير في حركة دائرية صاعدة هابطة على الدوام.

\_ 0 .

ولدينا نص مهم للجاحظ أورده في كتابه الحيوان عند حديثه عن اعتباطية الذيوع والشهرة لشخص ما دون آخر، أو ذيوع شعر دون شعر، أو مثل دون مثل. يقول الجاحظ: «وكذلك حظوظ الفرسان، وقد عرفت شهرة عنترة عند العامة ونباهة عمرو بن معديكرب، وضرب الناس المثل بعبيد الله بن الحر وهم لا يعرفون، بل لم يسمعوا قط بقتية بن الحارث بن شهاب، ولا ببسطام بن قيس، وكان عامر بن الطفيل أذكر منها نسأه(^).

 <sup>(</sup>٧) ابو محمد علي بن احمد بن حـزم الاندلسي، الفصـل في الملل والاهواء والنحـل (الريـاض: دار عكاظ للنشر والتوزيع، ١٩٨٢)، ص ١٣٦١.

<sup>(</sup>٨) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ط ٢ (القاهرة: عيسي الحلبي، ١٩٦٥)، ص ١٠٣ ـ ١٠٤.

ثم يستمر الجاحظ في كلامه عن هذه الظاهرة محاولًا أن يجد لها علة فيقول: «والعامة لم يصل ذكر هؤلاء اليهم الا من قبل الخاصة، والخاصة لم تذكر هؤلاء دون أولئك ، فتركت تحصيل الأمور والموازنة بين الرجال، وحكمت بالسابق الى القلب على قدر طباع القلب وهيبته، ثم استوت علل العامة في ذلك وتشابهت».

ان نص الجاحظ مهم من حيث ابرازه للنقاط الآتية:

١ ـ عـلى الرغم من تقسيم الجاحظ للناس من حيث مستوياتهم الثقافية، بـطبيعـة الحـال، الى خاصة وعامة، فإن قنوات التوصيل بين الخاصة والعامة كانت مفتوحة.

٢ ـ على الرغم من اتفاق العامة مع الخاصة في الحكم على الأمور والموازنة بين الرجال وفقاً لميولهم وأهـوائهم، فإن الخاصة تختلف في كثير أو قليل في آرائهم، في حين أن العامة تستـوي في عللهـا وتتشابه.

٣ ـ ان السبب وراء الشهرة، سواء عند العامة أم الخاصة، يرجع، من وجهة نـظره، الى علل خفية والى الجدود والحظوظ.

على أن الجاحظ يمتد بهذه النظاهرة، ظاهرة تعلق الخاصة والعامة ببعض النهاذج من الشخصيات دون البعض الآخر، فيعزوها مرة أخرى الى كلف الناس بمآثر العرب في الجاهلية أكثر من مآثر العرب في الاسلام. ثم يعلق على ذلك بقوله: «وهذا ايضاً ينبئك أن الأمور في هذا على خلاف تقدير الراي وانما تجري في الباطن على نسق قائم وعلى نظر صحيح، وعلى تقدير محكم... والا فها بال أيام الاسلام ورجالها لم تكن أكبر في النفوس، واحل في الصدور من رجال الجاهلية، مع قرب العهد وعظم خطر ما ملكوا، وكثرة ما جاءت به انفسهم، ومع الاسلام الذي شملهم، وجعله الله تعالى أولى بهم من أرحامهم.

ولو أن جميع مآثر الجاهلية وزنت به، وبما كان في الجاعات اليسيرة من رجالات قريش في الاسلام لأربت هذه عليها أو لكانت مثلها».

وهنا نرى أن الجاحظ يسجل الظاهرة من زاويتين. الأولى اشتراك الخاصة والعامة في تأكيد القيم من خلال نماذج انسانية تثبت في النهاية بوصفها علامات على هذه القيم. والفرق بين العامة والخاصة، ان العامة تثبت بعض النهاذج من دون غيرها، كما أنها تتفق في تقويمها لهذه النهاذج وسواء أكان النموذج هبط الى العامة من الخاصة، أم كان نابعاً من أنفسهم فالعملية تنتهي الى ميل العامة لنموذج بعينه واتفاقهم على رأي موحد فيه.

اما الزاوية الثانية وهي الأغرب أن يكون الاحتفاء بمآثر الجاهلية أكبر من الاحتفاء بنهاذج الاسلام. ولا يسع الجاحظ عندئذ الأ أن يسلم بأنه لا بد أن يكون وراء ذلك علة تقوم على نسق قائم وعلى نظر صحيح وعلى تقدير محكم.

على اننا نرجع كلتا الظاهرتين، ظاهرة تأكيد العامة لنموذج قيمي عن طريق الاتفاق الجماعي عليه، ثم ظاهرة استقاء هذا النموذج من الماضي البعيد وليس من الماضي القريب، الى حركة الحضارة الحفية التي تقوم على التواصل مع الماضي اللي ترك نصوصاً احتفظت بها اللذاكرة الى الحاضر. وقد كانت النصوص التي وصلت الى الانسان العربي المسلم عن العصر الجاهلي كثيرة. وقد

ظلت هذه النصوص تروى الى ان دونتها الخاصة، كما ظلت العامة تحتفظ بها في ذاكرتها عن طريق الرواية. وعندما تتأكد عملية التواصل يستمد الانسان من ذاكرته ما لا يتعارض مع فكره وسلوكه الجديدين بل ما يجده مؤكداً لدينه الجديد. وكل النهاذج العربية الجاهلية التي احتفظت بها العامة والخاصة كانت تمثل قياً قديمة عند العربي، وهي القيم التي نماها الاسلام فيها بعد، وهي الفروسية والشجاعة والشهامة، والايثار والكرم، واغاثة الملهوف، وحماية المرأة، وهي القيم التي انضمت فيها بعد تحت مفهوم الفتوة . وقد كان هذا تبريراً كافياً لزحزحة النهاذج الممثلة لهذه القيم عبر الذاكرة، من الجاهلية الى الاسلام.

وقد كان كل هذا يتم من خلال اللغة، فالحضارة في النهاية تترجم الى مجموعة من النصوص التي تكون المخزون الثقافي للانسان ويستعين بها في عملية التذكر. وحيث أن هذه النصوص تمثل في النهاية تجارب جماعية، فإن ما يثبت منها لا بد ان يسبقه اعتراف جماعي بقيمته، بوصفه تجارب صالحة للحاضر كها كانت صالحة للهاضي. أي أن ما يثبت من رصيد النصوص لا بد أن يكون له كيان في لغة الجهاعة، ولهذا، فإنه سرعان ما يجال الى آلية التذكر، وعندئذ يمكن أن يقال ان الحادثة أو الشخصية سجلت في ضمير الجهاعة، أي أنها اصبحت مكونا من مكونات الحضارة.

على انه ما تزال هناك مشكلة بالنسبة لهذه النصوص يثيرها المفهوم الحضاري بوصف بناء آليا يحكم جمع المعلومات في ضمير الجهاعة وينظمها ويحفظها. وهذه المشكلة ترتبط بقدرة هذه النصوص على الدوام. فيها الذي يسى ولماذا يسي؟ أما ما يبقى من النصوص ويكون قابلاً للدوام، فهو النص المتحكم في بناء المجتمع لاحتوائه على قيم متحكمة فيه. ولكن هذا النص نفسه لا بد أن يكون من المرونة بحيث يقبل التغيير في الوقت الذي يحنفظ فيه بأصالته بوصفه نصاً قديماً. وأما ما ينسى فهو ما يحتوي على شيفرة فقدت مغزاها أو قيمتها في نظام الجهاعة.

واذا كان الجاحظ أورد ذكر عنترة ضمن الأسهاء التي حظيت بنصيب من الشهرة، فإن اسم عنترة هو الذي يستوقفنا لأن شعبية عنترة في زمن الجاحظ على الأقل تعني ان النصوص حول عنترة أخذت تتراكم من الجاهلية حتى عصر الجاحظ. وهذا يعني كذلك أن هذه النصوص وغيرها هي التي امتدت بسيرة عنترة حتى تجمعت فيها بعد في السيرة التي عرفت باسمه. وليست هذه النصوص نصاً واحداً ظل يروى بحذافيره من دون تغيير على نحو ما وصلنا من شعر عنترة، ولكنها نصوص مختلفة وظفت فيها اللغة في الجمع والربط وتحريك المعنى في الاتجاه المناسب للعصر، حتى أصبحت بطولة عنترة أشبه بالظاهرة الكونية التي تجمع بين نظام العالم الكبير وهواجس العالم الصغير، عالم الانسان.

ولم تفعل اللغة هذا الفعل الا بعد أن تخطت حاجز الخبر القصير الذي تقرأه في كتب التراث التي كتبت عن عنترة، الى الروايات المسهبة المتنوعة حيث أدت اللغة وظائفها الثلاث، المواضعة والاطراد والدلالة. فهناك تواضع على شخصية عنترة ومقوماته بين جميع النصوص، كما أن هذه الشخصية تتأكد على الدوام مع اطراد الأخبار عنها.

ولكن عندما تتولد من الأخبار حكايات تقبل الاضافة والتحوير في العصور المختلفة، عندئذ تكشف اللغة عن دلالات جديدة. على أن هذه الدلالات الجديدة مها كثر توليدها تظل في علاقة تقاربية مع الدلالات الأولى للنصوص الاخبارية الأولى. ومع ذلك تظل الفروق بين النصوص الاخبارية والحكايات المتأخرة واضحة. أول هذه الفروق أن الحكاية المروية تحتفظ بطواعية ذاتية وتجعلها قابلة لأن تحكى من جديد في كل مرة، الأمر الذي يكسبها طاقة توليدية على مر الزمن، مما يجعلها متجددة على الدوام، أي أن يكون لها وجود متجدد في الأبعاد الزمانية والمكانية. وثاني هذه الفروق أن الخبر إما انه يحكي الكلام الذي سمع من قبل أو أنه يحول الأفعال المأثورة الى كلام. وهو في كلتا الحالتين لا يغرب عن الأصل كثيراً. أما الحكاية، فهي تستدعي الغائب أولاً، ثم ان راويها يعد من خيلال الأداء، منجزاً للحدث الكلامي، وليس مجرد ناقبل له. ومن هنا يأتي تتأثير الحكاية وقابليتها لأن تروى على الدوام. وثالث هذه الفوارق، أن الخبر يقوم على الغاء الحقيقي واستحضار الغائب في حين أن الحكاية تتحدث عن الغائب الحاضر معاً.

ومهما يكن من أمر، فإن النصوص المرتبطة ببطولة عنترة تواصلت على النحو التالي:

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الحضور الكامل لعنترة متمثلة في شعره ولم يكن عنترة شاعراً فحلاً ذا بعد واحد، فهو لم يكن صوت قبيلته شأنه شأن غيره من شعراء القبائل الفحول. كما أن عنترة لم يكن من الشعراء الصعاليك اللذين عبروا عن تفردهم بعيداً عن قبائلهم، بل كان عنترة منتمياً لقبيلته وغير منتم في الوقت نفسه، كان منتمياً بروحه لقبيلته، ولكن قبيلته كانت تأبى عليه أن يكون منتمياً لها انتهاء كلياً، بل فرضت عليه أن يكون عبداً خادماً للأسياد ومن بينهم أبوه. فمشكلته اذن لم تكن مشكلة انسانية على المستوى المحلي فحسب، بل كانت مشكلة انسانية على المستوى اللخلي، ولم يكن حبه لابنة عمه عبلة ورفض عمه للزواج بها سوى جزء من هذه القضية الكلية. وطف هذا الحب في خدمة قضيته، وكان بالتالي عاملاً من عوامل شهرته.

وفي اطار هذه المشكلة المعقدة كان عنترة حاضراً حضوراً كلياً في شعره في حين كان شعره معبراً عن غياب قبيلته. القضية اذن تتمثل على النحو التالى:

والدلالة هنا مباشرة وهي تكشف عن أن الجهاعة تدير ظهرها لمطالب الفرد الممثل لجهاعة أقلية لها المطالب نفسها. وهذه المطالب حق عادل بدليل ذيوع شعر عنترة، بل وانتحال الشعر عليه فيها بعد ذلك الشعر الذي يبالغ في فروسية عنترة وقوته التي قد تصل الى حد قوة الوحوش الكاسرة وشراستها.

والمرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يحكى فيها عن عنترة في الـتراث العربي في شكـل إخباري وهي مرحلة غياب لكل من الفرد صاحب المطلب والجهاعة التي تتنكر لمطلبه. ومع ذلـك فإن عنـترة حاضر من خلال الرواية ومن خلال شعره الذي يستشهد به. فهذه المرحلة تتمثل كذلك عـلى النحو التالى:

الفرد في مواجهة الجماعة

حضور وغياب غير جدلي حيث أن صوت الراوي خافت من ناحية، كما أنه يتوارى وراء الرواية من ناحية أخرى. وتظل الدلالة مباشرة حيث أن الخبر يحكي بأسلوب مباشر قصة عنترة.

المرحلة الثالثة: وإذا سلمنا مع الجاحظ أن أخبار عنترة وصلت إلى العامة عن طريق الخاصة على حد تعبيره، فإن المرحلة الثالثة تتمثل أذن في تلك الروايات التي كانت تتناقل شفاها حول عنترة مؤكدة أنشغال الناس بقضيته من ناحية، وبطولته في حل مشكلته من ناحية أخرى.

على أن الروايات التي كانت تحكى عن عنترة أو غيره، كانت ترتبط بصنعة القص عموماً لدى الشعب العربي، اذ كانت الرغبة في الاستهاع تجري وراء قول الشاعر:

## فاتني ان ارى الديار بطرفي فلعملي أعي الديار بسمعي

بقدر ما كانت الرغبة في التأمل جرياً وراء الحكمة القائلة: «لا أطيب من النظر في عقول المرجال». لقد كان من الممكن أن يكون وراء كل موقف حكاية، وكانت كل حكاية تحمل من الرموز الاشارية ما يمكن ان يستوعب حركة الفرد والمجتمع، أو لنقل حركة الفرد في إطار الحركة الدينامية للمجتمع. وفضلًا عن هذا، فإنه في إطار المفهوم الديني والحضاري السابق، كان القص يقف بالانسان العربي على عتبة بين الطبيعي وما فوق الطبيعي، أو هذا العالم والعالم الآخر أو المحدود والمطلق. وحيث أنه يرفض أساساً ان يلغي احساسه بالعالم الآخر مهما يكن انتهاؤه للواقع، اذ كان يرى وراء كل ظاهرة مرئية أخرى خفية، فقد كان القص يقدم له ذلك المعيار الآخر القريب الذي يربط به واقعه، وقد كان رصيده من التذكر من الوفرة بحيث كان يسعفه في أن يجد في ركامه الهائل مادة تضع له المجهول الى جانب المعلوم.

وعندما تكون الوسيلة في نقل هذه المادة وغيرها هي الرواية، فإنها سرعان ما تنتشر وتفعل فعل السحر في لم شمل الجهاعة في وحدة ثقافية واحدة، وفي رؤية كونية موحدة. ويمكننا أن نقول انه من خلال الدائرة الثقافية الواسعة التي كان القص والروايات الشفاهية عموماً يمثلان أهم معلم من معالمها، تحدد غطان من المعرفة: المعرفة الدلالية للأشياء والمعرفة الموسوعية. وتتحدد الأولى بتعريف الشيء مع ابراز علاقته بغيره. كها تتحدد الثانية بهذا الرصيد الهائل من المعرفة المسبقة التي كان يختزنها الانسان من الماضي الى الحاضر. وفي اطار هذه المعرفة الموسوعية تتحدد مجموعة من الرموز التي تعد علامات لمعارف ضمنية تربط الجاعة بعضها ببعض في حركة فكرية وثقافية واحدة من ناحية، كها أنها توجه النصوص المتناقلة من الحسي الى المعنوي ومن الخاص الى العام ومن الجزئي الى الكلى من ناحية أخرى.

لم تكن العامة أو المجتمع الشعبي، كما نسميه اليوم، مجرد مستقبل، كما يرى الجاحظ، بل كان مستقبِلًا ومرسلًا معا، والكثير من المادة المعرفية الهائلة التي ظلت تدونً في كتب التراث العربي حتى عصور متأخرة، لم تكن في أصلها سوى مادة ثقافية ملكاً للخاصة والعامة، فقد تنتقل من الخاصة الى العامة، أو من العامة الى الخاصة. فالعملية دائرية والكل متفتح لاستقبال المعرفة، ثم ترسل محملة بدلالات وتجارب نفسية متجددة على الدوام.

ونعود الى الروايات التي كانت العامة تتناقلها عن عنترة، لنجدها تتراكم في النهاية مكونة شكلًا قصصياً متكاملًا هو ما سمي اصطلاحاً بالسيرة، اذ اصبحت السيرة غطاً بعينه من القص له خصائصه المحددة. أما الروايات الشفاهية السابقة على السيرة، فليس من السهل الاهتداء اليها، اللهم إلا إذا نظرنا الى الأخبار المدونة بوصفها مرحلة نهائية لروايات شعبية متناثرة وبهذا نعكس مقولة الجاحظ بأن ما دون لم يكن بداية أخبار عنترة، بل كان مرحلة تجميد لها. على أن العامة ظلت تحفظ برواياتها الشفاهية حتى تجمعت في السيرة كها قلنا.

فإذا حاولنا أن نعتد بفكرة غياب وحضور البطل في الروايات المتتابعة على مرَّ العصور، فإنسا نجد أن السيرة تمثل جدلية الغياب والحضور في أقوى مظاهرها.

فالسيرة لم توجد من دون راو يرويها، والراوي لا يكون له وجود من دون جماعة تلتف من حوله لتستمع الى روايته. وهنا نجد أن حضور البطل التاريخي في مواجهة جماعته في الماضي، يستبدل بحضور الراوي مع جماعته في الحاضر. ولكن الراوي في الوقت نفسه، ليس هو البطل، بل هو شاهد عليه وعلى عصره، وهو يشهد على ذلك أمام جمهور المستمعين له. ودلالة هذه العملية الادائية أن هناك عصراً متأخراً يشهد على عصر متقدم. وهذا العصر المتأخر يعاني من المشكلات ما يتطلب استدعاء ما يماثل مشكلات، بل ويتطلب بطلاً لحلها شبيهاً ببطل الماضي.

أما من حيث اللغة التي تؤدى بها الرواية، فلا تقوم كلياً على أساس استخدام ضمير الغائب، بل يقف ضمير المتكلم مع ضمير الغائب على قدم المساواة، والمتكلم هـو البطل مـع جماعته. ومعنى هذا أن البطل حاضر مع جماعته في المشاهد الأساسية.

وهنا تتمثل جدلية الحضور والغياب في قمتها على النحو التالي: عصر تاريخي حاضر يشهد على عصر تاريخي غائب. عصر تاريخي غائب وحاضر معاً. البطل وجماعته غائبان وحاضران. النص حاضر بين الراوي والمتلقى.

# النتيجة

١ ـ تفاعل تام بين الماضي والحاضر في الوقت الذي يقدم فيه الماضي دفعة للحاضر والمستقبل.
 ٢ ـ المتلقي مستقبِل ومرسل معاً، اذ هو شريك فعال في عملية الأداء.

- 7 -

واذا كنا قد ركزنا الكلام حول سيرة عنترة، فذلك لـوضوح امتـدادات رواياتهـا من الجاهليـة حتى العصر الحاضر، كما سنرى فيها بعد.

ولكن سيرة عنترة التي دونت بعد ان اكتملت، لم تكن السيرة الوحيدة التي نشطت روايتها في عصر ازدهار رواية السِّير الشعبية وهو العصر المملوكي وما بعده، بل شاركتها في ذلك سير أخرى ضربت على منوالها. وربما تكاملت السير جميعاً على منوال واحد في وقت واحد.

لقد كان عصر الماليك عصر امتداد ظاهرة الفتوة، بل وتأكيداً لها ولدورها في الانتصار على الصليبين الذين اشتد ساعدهم وتطاولهم على البلاد العربية بعد وفاة صلاح الدين الايوبي، فلها استطاع الظاهر بيبرس ان يهزمهم هزيمة منكرة في موقعة المنصورة الشهيرة في عام ١٤٧ هـ، وأن يقضي بذلك على وجودهم قضاء كلياً، كان يعني هذا أن الشعب العربي وجد البطل الحي الذي يعد في بطولته وفعاله القومية امتداداً للبطولة النموذجية الممثلة في عنترة. وعندما تتم عملية ادراك التهاثل بين البطلين، وعندما ينزع الادراك الجمعي الواعي لأن يحكي عن بطولة الظاهر بيبرس، فإن سيرة المطلم بيبرس سرعان ما تكتمل من خلال احتذائها للنموذج الروائي المعد من قبل الممثل في سيرة الظاهر بيبرس سرعان ما تكتمل من خلال احتذائها للنموذج الروائي المعد من قبل الممثل في سيرة عنترة وسيرة الاميرة ذات الهمة التي اتخذت من المعارك العربية البيزنطية مهاداً لها.

ان كل سيرة من هذه السير تحكي عن نموذج بطولي يسعى في بـداية الأمـر الى تحريـر ذاته من القيود التي تفوق حركة بطولته على المستوى القومي. فاذا تم له ذلك سعى الى تحرير الشعب من كل ما يكبل مسيرته الحضارية سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج.

وأهم ما يلفت النظر في هذه السير الثلاث، ان كل سيرة، على الرغم من الامتدادين الزمني والمكاني اللذين تفسحها للبطل، تظل تحتفظ للبطل بدوره في اطار حقبة تاريخية محددة، فتفسح بذلك المجال لنهاذج بطولية اخرى تمتد بفعالها في حقبة تاريخية تالية. فإذا كانت سيرة عنترة قد امتدت ببطولته حتى وصلت بها الى اسبانيا وشهال افريقيا، مما يشير الى الاضافات التي دخلت على السيرة في عصور متأخرة، يظل دور عنترة مختصاً بفترة ما قبل ظهور الاسلام.

ثم تأتي سيرة الاميرة ذات الهمة لتغطي فترة تاريخية حاسمة أخرى، هي فترة صراع العرب مع البيزنطيين من أواخر العصر الأموي حتى عصر الواثق بالله، موظفة نم طين تاريخيين آخرين هما عبد الوهاب والسيد البطال. وعلى الرغم من أن أفعال البطلين قد امتدت كذلك الى اسبانيا وشال افريقيا، فإن دورهما التاريخي في السيرة لا يتعدى صراع العرب والبيزنطيين.

ثم تتواصل الأدوار البطولية بعد ذلك فتلتحم ببطولة الظاهر بيبرس بطل الحروب الصليبية. وكأن الحس الجمعي العربي أراد أن يؤكد بذلك أن البطولات العربية الاسلامية ليست قاصرة على عصر دون عصر، بل هي تبرز في كل عصر، وهي متواصلة تواصل التاريخ.

على ان هناك سيرتين اخريين كان لهما من المذيوع والانتشار مثلما كان للسمير الأخرى، ونعني بذلك سيرة الزير سالم وسيرة الهلالية، ولا بد لنا من وقفة عند هاتين السيرتين، لنميز دور الأبطال فيهما عن الأبطال السابق ذكرهم.

فمن المعروف تاريخيا ان قبيلة بني هلال بدأت في النزوح من نجد في القرن الرابع الميلادي اثر

الجفاف والقحط الشديدين اللذين اصيبت بهما البلاد. وكان من الطبيعي ان تنزح القبيلة الى حيث يوجد المرعى او ما يحفظ لها بقاءها. وكانت كلما انتقلت القبيلة الى مكان به صرعى في قلب الجزيرة العربية، حوربت بوصفها قبيلة غازية مهددة لأصحاب الأرض الاصليين. وفي النهاية قررت القبيلة ان تنزح برمتها الى تونس الخضراء، حيث يسكن الزناتية الذين يرجعون في اصلهم الى قبيلة حمير. وكانوا قد استقروا في تونس الخضراء منذ زمن ودالت لهم البلاد. وعلى الرغم من صلة القربي بين الهلالية والزناتية، فإن الأمر لا يخرج عن أن هناك قبيلة متبدية تغزو أخرى مستقرة متحضرة، وإذا كان من حق الجهاعة المغزوة أن تدافع عن نفسها، فإن من حق القبيلة الغازية أن تدافع عن بقائها. ومن هنا كان الصراع الذي ولدت منه السيرة الهلالية.

هذه الحقائق تاريخية، وقد سجلها ابن خلدون في مقـدمته(۱)، وأكـدها المؤرخـون والأدباء فيسما بعد.

على أن هناك حقائق تاريخية أخرى حدثت في الجزيرة العربية قبل الاسلام وترتبط بالصراع الذي دام أربعين عاماً بين قبيلتي بكر وتغلب فيها عرف بحرب البسوس. وقد خلفت هذه الأحداث أثرها في سيرة الزير سالم التي تمتعت بالانتشار على نحو ما تمتعت به السيرة الهلالية. ولما كانت الأحداث في سيرة الزير سالم مرتبطة كل الارتباط بأحداث السيرة الهلالية، من حيث أن الصراع في كلتا السيرتين دار بين أبناء الأرومة الواحدة ومن ثم فهو لم يسفر الاعن تدمير الفرد والجهاعة معاً، فإن هناك من الباحثين من يرى أن سيرة الزير سالم تعد جزءاً لا يتجزأ من السيرة الهلالية، أو هي على الأقل مرهصة لأحداثها.

وهنا تختلف صورة البطل في هاتين السيرتين عن صورته في سيرة عنترة والظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة. فالبطل في السير الاخيرة هو البطل الأوحد، وهو الزعيم الذي ينجح في لم شمل الجهاعة، وهو الفارس المستوعب لمشاكل الجهاعة ويحس بما يتهددها على المستوى القريب والبعيد، والداخل والخارج. وهو البطل ذو المقدرة البطولية الخارقة التي تضمن الانتصار له ولقومه في النهاية. وأخيراً هو البطل المحتضن للقيم الدينية والساعي لقيم حضارية جديدة تحل محل القيم القديمة. أما ابو زيد والزير سالم، فهما يقفان محاصرين بمعوقات جماعية تحول كلية دون توجيه البطولة الوجهة الصحيحة.

ان البطل الأول بطل حر، في حين أن البطل الثاني بطل مقيد، ولا بد أن يعيش البطلان معاً في ضمير الجهاعة من أجل صحوتها. فإذا كان البطل الحر يوقظ في الجهاعة الحس بمسؤوليتها لمواجهة الحاضر من أجل المستقبل، ومن ثم، فإنه لا بد أن يكون ممتصاً لقيم الجهاعة وطموحاتها، بقدر ما يكون حراً ومثالياً في أفعاله البطولية، فإن البطل الثاني لا يستطيع أن يحقق ذلك لأن الجهاعة تستوقفه بين الحين والآخر، وتجره الى متاهات انقساماتها، وتستثير فيه حمية الأخذ بالثأر. ولا يفيق الفرد والجهاعة الا بعد أن يكون كل شيء قد دمر حتى النهاية. وهذا البطل، شأنه شأن البطل الأول،

<sup>(</sup>٩) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص ١٥٠.

يقبع في الماضي ولكنه سرعان ما يثير الادراك بالتهاثل بين الماضي والحاضر، وبالتالي فهــو يثير الخــوف والقلق من أن يحدث في الحاضر ما حدث في الماضي.

حقاً أن هاتين السيرتين تفيضان في شرح الأسباب التي حدت بالأبطال الى الانقسام على انفسهم والى ترك بذرة الشر فيهم تنمو الى أن أصبحت شيطاناً مارداً، يعبث من دون حدود، ولكن السيرتين، في تصويرهما الطبيعي للأحداث ودقائق الحياة وتفاصيلها، وفي تفجيرهما للنزعات الانسانية المدمرة، توصلان القارىء أو المستمع في النهاية الى الاحساس المرير بتفاهة الاسباب التي لا تتناسب مع النتيجة المؤسفة بأي حال من الأحوال.

ففي سيرة الزير سالم كان الصراع بين القيسية واليمنية. واستطاع الملك التبع اليهاني ان يفرض نفوذه على القيسية ويقتل زعيمها ربيعة التغلبي، وتحركت القيسية للأخد بثار زعيمها فقتل كليب التبع اليهاني. واستطاع من بعد ذلك أن يجمع شمل قومه وأن يحكمهم حكماً مستبداً. ويلي هذا قصة الغدر المعروفة التي قامت بها اخت الملك تبع والتي تسمى في السيرة البسوس أو الدسوس، فاستطاعت أن توقظ الأحقاد النائمة بين ابناء العمومة من بكر وتغلب، فكان أن قتل جساس كليباً زوج أخته الجليلة. وعندئذ انطلق مارد الحقد من قمقمه ليثير الرعب ويعمل القتل بين الطرفين الى ان تمكن الزير سالم بعد حوادث مثيرة ان يقتل جساساً بمساعدة الجرو ابن اخيه كليب من الجليلة. ثم انفرط عقد الجاعة فيها بعد وتشتت في بقاع غتلفة.

ان الخطر الخارجي ماثل في هذه السيرة، كها هو ماثل في سيرة عنترة وسيرة الاميرة ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس. ولكن الأبطال في هذه السير لم يدركوا بعد هذا الخطر وأثره في حاضرهم ومستقبلهم، ولهذا فإن الجهاعة لم تجتمع قط تحت لواء بطل تنصره فينتصر لها ويخلصها من هذا التهديد الخارجي، ويدفع الحياة بعد ذلك الى أمام. بل انها على العكس أثارت فيه روح الكراهية والبغضاء أزاء أبناء جلدته، فاتجهت بطولته وجهة خاطئة نحو الداخل، بدلاً من أن توجه نحو الخارج.

ومن ناحية أخرى، فإن البطل لم يستطع أن يتحرر قط من نزعاته الشخصية كها هو الحال مع كليب، كما لم يستطع أن يتحرر من قيد الماضي البغيض، وهو الأخذ بالثأر، كما هو الحال مع الزير سالم. ووسط هذه التناقضات على المستوى الفردي والجماعي، تفسخت قيم البطولة وضاع الحاضر والمستقبل.

وتعود هذه الاحداث فتتكرر في شكل آخر في السيرة الهلالية، لقد كان الدافع إلى هجرة بني هلال ملحاً، بل ان الهجرة كانت إجراءً مشروعاً اذ كان التهديد من الطبيعة، وليس بسبب قوة بشرية. ومن هنا كان الاجماع على الهجرة، وكانت لدى بني هلال طاقات هائلة من البطولات التي يمكن أن تحمي القبيلة في أثناء رحلتها الطويلة الشاقة. وفضلاً عن هذا فان الجهاعة ارتضت التنظيم الجهاعي غير المستبد الذي رسمه رؤساء القبيلة عندما وزعت مناصب القيادة قبل أن تبدأ الهجرة، بين قاض يحكم بالعدل وهو القاضي بدير، ورئيس عرف باعتداله وهو السلطان حسن، وبطل محارب

متوازن هو أبو زيد. ويتم هذا التشكيل القيادي باشراك عنصر نسائي عرف بمشورته اللهاحة ساعة الملهات، كما عرف بقدرته على اثارة النخوة بين القوم، وتلك هي الجارية التي خصص لها ثلث المشورة.

وبهذا التشكيل الجهاعي المنظم بدأت رحلة بني هلال وكانت القيادة قد تركت حماية مؤخرة الجهاعة وما تحمله معها من بقايا متاع وحاشية لبطل استبعد عمداً عن التشكيل الأساسي للقيادة لخطورته، وذلك هو دياب بن غانم، وأسرها دياب للقوم، واصبح القوة المدمرة للجهاعة فيها بعد. وهنا تبدو البطولة الايجابية ناقصة، اذ انها عجزت عن اخماد الشر أو محاصرته على الأقل. بل انها أفسحت في المجال لدياب لينشر شره في كل مكان، وتشير السيرة الى هذا النقص برمز له دلالته القوية، وهو أن أبطال بني هلال رضخوا للنبوءة التي قالت ان دياب وحده هو الذي سيقضي على الزناتي خليفة حاكم تونس. وليس هناك أبلغ من هذه الاشارة في أن الأبطال أبطلوا اعهال عقولهم ومداركهم عندما ارتضوا حكم النبوءة، وكان معنى الاستسلام للنبوة، الاستسلام بطبيعة الحال للقوة الشيطانية المدمرة.

فلما نجح دياب في القضاء على الزناتي خليفة، أشهر سيفه في وجه قبيلته، ولم يتركها الا بعد أن دمرها عن آخرها ثم دمر نفسه في النهاية، اذ سقط الجميع قتلى واحداً تلو الآخر.

وهنا يبرز معنى البطولة الناقصة، انها البطولة المقيدة بقيد لا تستطيع الفكاك منه، فقد يكون القيد من داخل البطل، كما هو الحال في كليب. وقد يكون تعلقاً بقيم قديمة بالية كما هو الحال في الزير سالم. وقد يكون عجزاً من البطل في الاعتباد على نفسه، وعجزاً منه في إعمال فكره لما هو أبعد من قدمه، كما هو الحال في أبي زيد وأقرانه.

ومعنى هذا أن التكوين الجهاعي للهلاليين كان ينقصه البطل النموذجي المحطم لكل القيود مثل عنترة أو الأميرة ذات الهمة.

هذا من ناحية الهلالية، أما من ناحية الزناتية حكام تونس، فهم الذين وقع عليهم الغزو، وكان هذا مبرراً كافياً للدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم خصوصاً بعد أن أدركوا أن القبيلة الغازية كانت تتطلع، بعد أن اشتد ساعد دياب بن غانم، إلى أن تمسك بمقاليد الأمور في تونس بعد أن تطيح بحكم الزناتي خليفة. ومع أن الزناتية كانوا يعيشون حياة الاستقرار والتحضر التي تؤهلهم لطرد الغزاة، أو على الأقل لاخضاعهم للسلطة الحاكمة، فقد فشل الزناتي خليفة في تحقيق أي من الهدفين. ولا يرجع السبب في هذا الى غياب البطل الفرد، فقد دوخ الزناتي خليفة نفسه أبطال بني هملال، ولكن السبب يرجع إلى نمط الحكم في تونس، اذ كان الحكم يقوم على نمط حكم الفرد وغياب الشعب. وهذا ما تصوره السيرة بدقة عندما جعلت الزناتي خليفة يعيش متحصناً في قلعته، وليس هناك من صوت يبادله الرأي سوى رأي وزيره العلام. وعندما يعجز الزناتي عن التاس المشورة يلوذ بالنبوءة كذلك ويصدقها كما حدث مع بني هلال. وتكون النتيجة أن يقتل الزناتي خليفة بهد الشر الممثل في دياب.

وتنتهي السيرة بأن تقول كلمتها بأنه لا بقاء للشعب من دون قيادة قوية رشيدة، ولا بقاء لشعب غائب مع حكم فرد متسلط.

ولعل هذا يفسر لنا بقاء هاتين السيرتين، سيرة الزير سالم، وسيرة الهلالية جنباً الى جنب مع السير الأخرى، فإذا كانت السير الأولى تمثل المشال، فإن الثانية تمثل الواقع. وإذا كان الواقع يستدعي المثال، فإن المثال لا يلغي الواقع. وقد يغلب المثال الواقع في الذاكرة الشعبية عندما تستدعى الاحداث هذا المثال كها كان الحال في زمن الحهاسة الشعبية العربية ابان الحروب الصليبية.

ولكن عندما تصبح القضية الملحة قضية الدعوة الى لم شمل الجماعة المتفرقة، ونبذ الانقسامات والخلافات التي لا تؤدي الا الى تدمير الفرد والجماعة، تماماً كما دمرت الهلالية والزناتية، وكما دمرت السرة الزير سالم من قبل، عندئذ تستدعى النماذج المدمِّرة والمدمَّرة من الأبطال، لا بقصد التيئيس، بل بقصد الافاقة.

## \_ Y \_

وقد راودت بعض ذوي الحس الجمعي، في أثناء استمرار رواية السير الشعبية وبعد ان تضخمت رواياتها كما وكيفاً، لا في نطاق السيرة الواحدة فحسب، بل في نطاق السير المختلفة، راودتهم فكرة تدوين السير. وتعد هذه العملية بحق عبقرية من عبقريات الحس الجمعي، اذ تعجز التساؤلات الآتية عن ان تجد الاجابة الحاسمة عنها. فإذا كان الأداء الشفاهي الوسيلة الأولى في نقل هذا التراث من خلال الراوي، فها الذي دعا الى تدوينها؟ ثم من الذي أجهد نفسه هذا الجهد لكي يدون هذه المجلدات الضخمة؟ وكيف تسنى لهذا المدون أو هؤلاء المدونين أن يدونوا السير جميعاً وفقاً لطريقة روايتها بحيث جعل من التدوين استمراراً للاداء الشفاهي؟

وليس في وسعنا أن نجيب عن هذه التساؤلات الا من خلال مجموعة من الفروض التي نستقيها من طبيعة النص نفسه.

فالنص المدون يستحضر الراوي على الدوام. فيا من صفحة واحدة في السير تخلو من عبارة «قال الراوي» وفي بعض الاحيان يستحضر الجمهور عندما يضيف عبارة «يا سادة يا كرام» الى عبارة «قال الراوي». ومعنى هذا أن مدون السيرة يجتهد في أن يبعد عن ذهن القارىء أنه يقرأ نصاً، بل يسمع نصاً مكتوباً إن صحت هذه المفارقة. أي أنه يعتمد ألا يعطل تماماً حاسة السمع التي تعد الحاسة الأولى الأساسية في عملية استقبال التراث الشعبي.

وعندما ألزم مدون السيرة نفسه بتقديم السيرة على هذا النحو، ألزم نفسه الزاماً كاملاً بعملية الأداء الشفاهي. ويتركز الأداء الشفاهي على استحضار الجو الكامل لحياة البطل اليومية مع جماعته. ومن ثم فهو يتركز على الحوار المتصاعد على الدوام بينه وبين أفراد جماعته، أو بين أفراد الجماعة بعضهم بعضاً في كل ما يخص العمل البطولي للبطل. وكل هذا الحضور المكثف لا يتم الا من خلال حضور اللغة. وإذا كان كل شكل من أشكال الحضور يختلف في درجة إيقاعه في نفس

المستمع الذي يفترض حضوره على الدوام، ومن خلال تكرار عبارة «قال الراوي يا سادة يا كرام»، فإن اللغة تختلف في درجة ايقاعها من حضور الى آخر.

فإيقاع اللغة بهداً مع الحكي، لأن المتحدث صوت واحد، صوت أنا القاص الذي يندمج مع الراوي في وحدة واحدة. وفضلاً عن هذا، فإن الراوي يحكي ما مضى، وما مضى غائب يستحضر في هدوء. . . فإذا جسدت المشاهد وواجهت الشخوص بعضها بعضاً، تحولت لغة الغياب الى لغة الحضور الحي الناقل لنبض الحياة اليومية، حتى اذا تهيأ الجو للمعركة، تصاعد ايقاع اللغة حتى يصل الى قمة الايقاع في الشعر. وعندئد تحاط اللغة، أي لغة الشعر بهالة من القدسية عندما يبدأ الراوي بالصلاة على النبي (ص)، اذ ليس بعد الشعر تصعيد آخر للغة. وتتمثل هذه الهالة المقدسة في شعر السيرة الهلالية المدونة خصوصاً عندما تحاط المقطوعة الشعرية بتلك الهالة فيبتدىء بها ويختتم بها. ولا بد أن يؤكد الراوي وجوده في هذه المناسبة فيقول:

أنا أول مبتدي أمدح محمد رسول الله للأمة حبيبي أو يقول: أنما أول ما نبىدي نصلي عمل النبي.. نبي عربي للمؤمنين شفيع. ثم يقول في النهاية: وأفضل ما قلنا نصلي على النبي.. نبي الهمدى صاحب مقمام رفيع. ثم يشرع الراوى بعد ذلك في تقديم الشخصية فيقول على سبيل المثال:

يقول ابو سعدة الزناتي خليفة . . . أرى البر خالياً أوحشتنا أوانســـه أو يقول: يقــول أبو زيــد الهلالي ســـلامة . . في علم ربي حارت الأفهام .

وبهـذا تكون اللغـة أدت دورها في عمليـة التـواصـل الفـولكلوري، فـالنص المكتـوب جعـل للروايـات السابقـة عليه تحققـاً فعلياً. وليست الـروايات المـدونة هي أول الـروايات التي تحكي عن البطل، ولكنها الروايات الكاملة زمن التدوين وهي الروايات التي تـداخلت فيها النصـوص المرويـة والمكتوبة السابقة عليها.

فالنص الشعبي، هو الشكل اللغوي لشيء آخر سابق عليه، وهو النص الذي يحقق عملية التناص أي تداخل النصوص أي أنه نص فوق النص. وترجع أهمية النص المدون في هذه الحالة في أنه يفسح في المجال للمقارنة بينه وبين النصوص المدونة الأخرى للسير المختلفة لابراز الثابت والمتغير فيها، كما أنه يفسح في المجال للمقارنة بينه وبين النصوص السابقة عليه في اطار السيرة الواحدة إن وجدت.

وربما كان أهم من ذلك، أن هذا النص المدون يفسح في المجال لتناص آخر لاحق عليه، فالنص يقرأ في أكثر من مستوى ثقافي، وعندئذ تكون الافادة منه في أكثر من شكل، فقد يروى مرة أخرى عندما يتكامل مجتمع القص بين راو وجمهور المستمعين، أي بين مرسل لرسالة ذات شيفرات محددة، ومستقبل لهذه الرسالة ومترجم لشيفراتها وفقاً للظروف الفكرية والسياسية والاجتهاعية التي يعيشها، وعندئد تكون مسؤولية اللغة كبيرة، اذ يعتمد عليها مدى نجاح عملية التواصل للنص يعيشها، وفي هذه الحال لا بد أن يحدث تغيير في اللغة، لا على مستوى المضمون، اذ يظل كل بطل على مستوى المشمون، اذ يظل كل بطل عنفظاً بهويته، كما تظل أفعال كل بطل دليلًا على هذه الهوية، بل على مستوى الشكل والايقاع

والـدلالة. أي أن اللغـة تعود فتغـير من المعايـير الجماليـة للنص المـدون حتى تؤدي دوراً نـاجحـاً في الظروف الجديدة لرواية النص.

وقد وضع عبد الرحمن الأبنودي يده بحق على عبقرية اللغة، أو بالأحرى عبقرية الراوي اللغوية في انجاح عملية تواصل الرواية للسيرة الهلالية كها تتم اليوم. فالى جانب الراوي الذي يضع نصب عينيه النص المكتوب، هناك الشاعر المبدع النذي ينجح في عملية التناص على نحو مبتكر بحيث يستطيع أن يشد اليه جمهوره عندما يجعله يحس أنه ازاء خلق جديد للسيرة.

## يقول الأبنودي:

«والمربع شكل فني سائر في الصعيد (أي صعيد مصر). ويستعمل خارج الهلالية كنوع خاص من أشكال الفن يطلق عليه اسم المربع أو الواو. وهو يرتكز على لعبة ارتبطام القوافي ليتبولد المعنى وتبرز الحكمة. . . ومنذ وقت مبكر اكتشف الفلاح المصري هذا القالب للتعبير عن مأساته وعجبه من فعل الايام وظروف الزمان. وهو لم يشابه في ابداعه بين القوافي، بل وحد قافية الشيطر الاول والثالث في كلمة تحمل معنيين، وكذلك فعل بالشطر الثاني والرابع، كأن يفول:

طبيب الجسرايسج قوم الحق وهات لي السدوا اللي يسوافق فيه ناس كتسير بتسعسرف الحق ولاجل الضرورة تسوافق

ويستمر الابنودي في إبراز أهمية المـربع في عمليـة الارتجال فيقــول: «انه (أي المربع)، قصير لا يحتل زمنــاً بنسيك موقعك من الراوية. وصالح لحمل معلومة كاملة مفيدة بين شطراته الاربم:

> جض البزناتي وقال آخ يا تونس تعبيتي معايا وما لقيت لي خل ولا أخ في الحرب يسند معايا

> > او يقول:

زعل النزناي زمن قال قال فيا جروح عبت وشاخت وان كنان على قبول المعلام تنونس بلا شك راحت(١٠)

فالشاعر هنا لم يبتدع شكلاً جديداً، بل استمده من مخزونه المعرفي. ولم يفعل الراوي هذا الا بناء على ادراكه أن عملية اسر الجمهور اليوم ليست هيئة. وأنه لا بد من الاهتداء الى الوسيلة الفعالة التي تجعل المستمع أسير لغته. إذ إن المستمع غالباً ما يكون عارفاً من قبل بقصة البطل، وربما يعرفها بكل تفصيلاتها. وعندئذ تكون اللغة الجديدة الناقلة للقصة القديمة هي الهدف في حد ذاتها.

والمربع هنا أشبه بالمثل الشعبي ذي الشكل القصير المحكم المغلق. ولكن المشل الشعبي شكل لغوي أحكم اغلاقه من قبل، أما المربع فهو مفتوح لتجربة الراوي اللغوية، على الرغم من ضيق حيزه وصرامة نظامه.

<sup>(</sup>١٠) بحث القاه عبد الرحمن الابنودي في: مؤتمر التراث الشعبي، قطر، ١٩٨٤.

وهنا نجد أن المستمع يبدأ في متابعة الراوي منذ بدايته، التي تسمى اصطلاحاً عند الرواة بالعتب. ثم يلاحقه في الجزء الثاني المسمى بالطرح، ويستمر معه في الجزء الثالث المسمى بالشد، ثم يستعد معه لاحكام اغلاق المربع في جزئه الأخير المسمى بالصيد . وبهذا تسير مصطلحات المربع المستمدة من عملية الصيد الطبيعية، خطوة خطوة مع عملية الاتصال بين الراوي وجمهور المستمعين وبهذا يكون الراوي حقق عملية التناص في أكثر من زاوية:

فهو يحتفظ بالبداية الدينية المقدسة بالصلاة على النبي (ص) وينتهي بها وهو التقليد الذي حفظته السيرة المدونة. ثم ان ذاكرته أسعفته بالشكل الشعري المناسب تماماً لرواية السيرة اليوم، ويتيح له في الوقت نفسه تأكيد قدرته الابداعية من خلال الاختيار المناسب لمفردات اللغة من بين حصيلة لغة الحياة اليومية.

وبهذا نستطيع أن نقول إن تدوين النص لم يكن معوقاً لنموه بقدر ما كان رقيباً على النص الموروث. فقد حال بينه وبين الضياع. وهو الأمر الذي ادركه مدونو السير الشعبية في زمن مبكر، ربما قبل أن تحول المتغيرات الاجتماعية دون رواية النص رواية كاملة. وهم بعملهم هذا قاموا بما نقوم به نحن الآن من تسجيل لمواد التراث خوفاً عليها من الضياع. واذا كان التسجيل حالياً يحتفظ بالكلمة المسموعة، فإن المدون اجتهد في توصيل الصوت ضمناً من خلال الكلمة المقروءة.

#### - A -

وتستمر الذات العربية مختزنة لنهاذج البطولة العربية القديمة. وعندما بدأت رواية السير الشعبية على النحو التقليدي، راو وجهور، تتقلص نتيجة تغير ظروف الحياة وتطورها، اتخذت مسارين آخرين في الاستمرار في استحضار النهاذج البطولية، المسار الأول الذي ظلت فيه الرواية مستمرة من خلال قصص يقتطع من السير يهدف الراوي من خلال توصيل قيم بعينها الى جمهوره المحلي. والمسار الثاني الذي ظلت فيه هذه النهاذج حاضرة في أذهان الكتاب، فلم يكفوا في أعهالم القصصية أو المسرحية عن ربط الماضي بالحاضر من خلالها. وكم من أعهال أدبية ألفت حول هذه النهاذج البطولية العربية في العصر الحديث. وربما كانت هذه الأعهال من الكثرة، على مستوى الوطن العربي بحيث ينبغي استقصاؤها وحصرها. ومعنى هذا أن الوعي المستمر بالنهاذج البطولية يتم على مستوين ثقافين، مستوى الثقافة الشعبية، ومستوى ثقافة الخاصة.

ونود الآن أن نشير إلى بعض الأعمال الفردية، لا بهدف نقدها وتقويمها، فهذا له مجال آخر من البحث، بل على سبيل الكشف عن استمرار الوعي بنهاذج البطولات العربية. وإذا كان لكل عصر انشغالاته وهمومه، كما أن لكل عصر معاييره الفنية والجمالية، فإن كل عمل أدبي، لا بد أن يكون في كثير أو قليل، منبثقاً من هذه الانشغالات والهموم من ناحية، ومن المعايير الفنية السائدة في حينه من ناحية أخرى. على أنه قدر انغماس الكاتب في هموم عصره، وعلى قدر اتقانه لصنعة الابداع وحبكته، بحيث يجب التلميح لا التصريح، وتكون وحدة العمل مستقطبة للأحداث واللغة، تكون قيمة العمل.

ومن الملاحظ أن كل الاعمال التي حيكت حول عنترة، على سبيل المثال، تهمها شخصية عنترة في المقام الأول، ولكنها تختلف من عمل الى آخر في طريقة توجيه الشخصية، كما تختلف في الهدف الذي توجه له الشخصية.

فالشاعر أحمد شوقي يفتت أحداث سيرة عنترة التاريخية، وينتقي من هذا التفتيت ما يساعده على ابراز قضيتين قد تبدوان احداهما منفصلة عن الأخرى ولكنهما، وراء السطح، مرتبطتان كل الارتباط. وكلتا القضيتين استمدهما من قيم البطولة النموذجية المتمثلة في عنترة.

أما القضية الأولى فهي قضية الشباب الذي يسعى لأن يعيش حياة ناعمة مرفهة بعيداً عن التحلي بقيم الرجولة وخلق الرجال. وقد استغل الشاعر في ذلك نماذج الشباب الذين تنافسوا على خطبة عبلة، فعقد مقارنة بينهم وبين عنترة البطل الذي أحبته عبلة، على الرغم من سواد لونه وقبحه، فضلاً عن وضاعة قدره في مجتمعه. وقد عقد شوقي المقارنة بين هذين النمطين من الشباب تارة بين عبلة وأبيها مالك، وتارة أخرى بين عنترة وعبلة.

مالك:

عبل أصغي: في أرض نجد شباب أطلعوا في سمائها أقمارا عبلة:

قد عرفت الغلام ذاك الفتى النضر الملي لا يطيق يقتل فارا كل يوم مع العلارى كثير العجب مستحييا كاحدى العلارى أتسرى يا أبي وأنت أخبى يا عمروكيف انتقيتها الأصهارا؟ (۱۱)

وهـذه المشكلة بعينها هي التي كانت تؤرق عنترة، اذ ساوره الشك فيها اذا كانت عبلة تحبه لشخصه أم لبطولته وحبه لها الذي طبق الآفاق.

عنترة:

لو لم تهيمي عبلتي المنكرة وليس بي أنا ولا بسحني المحتقرة لقلت اذ دعوتني يا قمري يا سكره (۱۱)

أما القضية الثانية المرتبطة بالقضية الأولى، وهي القضية التي كانت شاغل العصر وشاغل الشاعر الأولى، فهي قضية مرتبطة بالقضية الأولى الأولى، فهي قضية مرتبطة بالقضية الأولى بالضرورة، حيث أنها لا تتحقق الا اذا توافر عليها رجال أشداء أبطال من أمثال عنترة. وهنا يضم الشاعر بطولة عبلة الى بطولة عنترة، ذلك ان عبلة التي تعشق عنترة حقاً لرجولته وبطولته، تعشقه فوق ذلك لقيمة أخرى وهي غيرته على المصلحة القومية وتجنيد بطولته لخدمتها. ولهذا فهو يتعقب

<sup>(</sup>١١) احمد شوقي، مسرحية عنتر، ص ٤٥.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، ص ١٤٠

كل ذليل يلوذ بالدولة الغاصبة، دولة كسرى الفرس أو قيصر الروم. فعندما أمسك بقافلة عربية كانت في طريقها الى كسرى وأذلها، دار الحوار بين عجوز في هذه القافلة وعبلة على النحو التالي:

العجوز : وكنا نيمم أرض العراق لنجتازها

عبلة : نحو كسرى؟

العجوز : أجل

عبلة ;

ويمنع سرحان بعض العمل ويحمن والأسل وتحمت ظبي فارس والأسل وعمند الخيام عزيز البطل وتسمية على المبيد فوضي همل ونسمف على البيد فوضي همل وتسحبكم كالمديول الدول وكسرى على جانبيه نيزل ومهازه الأعياء الدخل بباب الأعاجم ذل المندل(٢١١)

لتعطوا الرشا وتنالوا المني ويحكم في البيد باسم الهام ذليل بباب أنو شروان الى كم تهيمون تحت النجوم فننصف قطاع رعتها الدناب وليس لكم دولة في الوجود ألم على حوضكم قيصر ويحكمكم تحت نير الغريب

وهكذا تجاوز الماضي والحاضر بعد أن برز التهاثل بينها، وان تمايـزا في الوقت نفسـه. ولا يتم هذا الادراك الواعي الا من خلال النموذج الـذي يحدث هـذا التجاور وهـذا الربط بـين الأحداث المتهاثلة. وعندئذ يصبح عنترة، شأنه شأن هـذه الأحداث، شبيهاً بعنترة القـديم، ومتميزاً عنـه كل التمييز في الوقت نفسه.

وعلى مستوى آخر يقرن فريد أبو حديد في قصته أبو الفوارس عنترة بين عنترة وشيبوب أخيه الذي يعاني مشكلته نفسها ولكنه كان يجد الحل لمشكلته على نحو آخر. لقد كان يرى الحل في نسيان المشكلة بدلاً من الاستغراق فيها. وسبيله الى ذلك اللهو والعبث من ناحية، وتهديد قومه على نحو ما يتهدد اللصوص الأغنياء من ناحية أخرى. وكان كلما رأى عنترة تائهاً في أحلامه تارة، ومكلفاً نفسه مشقة المصادمات مع قومه من دون جدوى تارة أخرى، ازداد يقيناً بأنه لا سبيل لمعالجة القضية الا على نحو ما يفعل. قال له عنترة:

«لقد كدت أحسدك على ما أنت فيه يا شيبوب، فإني ما زلت حيث كنت بعيداً عن سعادتي. كنت من قبل المحها أمامي وهي لا تزال كأنها تهرب مني كيا يهرب الجبان الذي يركب مهراً سريعـاً. لم يكن الرق هــو الذي يحــول بيني وبين سعادتي. . ليس الرق هو الذي كان يشقيني بل هو الوهم الذي يرضى به الضعفاء أنفسهم ويسترون به ضعفهم، ١٩٥٥.

ان كلا النمطين، عنترة وشيبوب هارب من الواقع، وكل منهـــا كان عـــلى وعي بذلـك، ولهذا فقد كان كل منهـا يحاول أن يجر الآخر نحو الحقيقة والبقين حتى لا يتيه في الوهم والشــك. واذا كان

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>١٤) فريد أبو حديد، أبو الفوارس عنترة، ط ١٥ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩)، ص ١١٣ ـ ١١٤.

عنترة أقرب إلى الحقيقة من شيبوب واذا كان تحريس الجماعة لا يتم الا على يند البطل الذي يكابند ويعاني، لا ذلك الذي يعبث ويلهو، فإن عنترة يستمر في مكابدته ومعاناته تارة مع نفسه وتارة أخرى في مواجهته لقومه حتى ينتصر في النهاية.

وفي قصة عنترة بن شداد لأحمد عباس صالح يستوقف الكاتب عنترة لكي ينتزع منه الحقيقة فيها اذا كان يدافع عن حريته هو أم حرية الجميع. وهنا يدور الحوار بينه وبين شيبوب مرة أخرى. يقول له شيبوب: «ولكني لا ارى الحرية التي تريد أن تصنعها لنفسك الا جزءاً من كل، والحرية لا تتجزا. فسا الذي يجدي الحرية اذا اصبح عنترة حراً؟ سيكون نصف العالم عبيداً ايضاً».

غير أن عنترة يستمر في كفاحه حتى يحصل على حريته ويتزوج بعبلة وهـو على يقـين بأنـه لن يستطيع أن يحقق الحرية للجهاعة الا اذ حرر نفسه أولاً. ولهـذا فهو يقـول لشيبوب في ختـام القصة: «لم ينته كفاحي يا شيبوب فلم أزل عنترة بن زبيبة. ولن ينتهي لي كفاح حتى لا يعيَّر رجل على الارض بما أعيّر به؟، (٥٠٠).

وإلى هذا الحد نجد أن عنترة المثال ما زال حاضراً في أزمنة متفاوتة في العصر الحديث والمعاصر. وحتى عندما يستدعى عنترة ليستجوب عها اذا كان هدفه جماعياً وليس فردياً، وعها اذا كان واعياً كل الوعي بالوسائل التي يحقق بها هذا الهدف، فإن هذا الاستجواب لا يصل الى حد المحاكمة، اذ لا يزال عنترة النموذج البطولي القادر على تحرير الجهاعة.

ولكن يسري الجندي يستحضر عنترة في مسرحيته يا عنتر (١١) التي نشرت في عام ١٩٧٧ ليساله على نحو آخر. وتبدأ المسألة من بداية المسرحية عندما يستدعي علي الزيبق المصري عنترة ليعينه على الحاضر. فالحاضر مثقل بالهموم، وقد سلم علي النزيبق بأن حيله وألاعيبه لم تعد قادرة على حل مشكلات العصر، ومن ثم فهو يستدعي عنترة الفارس المغوار لعله يستطيع أن يدلي بدلوه في حل هذه المشكلات.

ويأتي عنترة من قلب الماضي مثقلًا بهموم الانسان الـذي يصارع من أجـل الانسانيـة. ويصدر عن صراعه كلمات مدوية تمزق أحشاء الكون الصامت:

حلمي أن يصعد فرسي كي تطأ حوافره كل نجوم الليل هناك تبعثرها شذرا اخرج احشاه وابعثرها في وجه الليل الساخر مني في وجه قبلة عبس، في وجه العالم(١٧)

<sup>(</sup>١٥) احمد عباس صالح، عنترة بن شداد، كتــاب الجمهوريــة، ٤٤ (القاهــرة، تشرين الثاني/ نــوفمبر ١٩٧٢)، مواضع متعددة.

<sup>(</sup>١٦) يسري الجندي، عنترة (مصر: جمعية رواد قصر وبيوت الثقافة بالجيزة، ١٩٧٧).

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۲٦،

وكما يصرخ في وجه الكون، يصرخ في وجه شيبوب القانع بما هو كائن...

أو تعرف معنى الكلمة، عبد

معناها أنك شيء

كتلك الصخرة يركلها من شاء، يبول عليها

لكن الصخرة أفضل حالاً منك، اذ لا يعنيها ذلك، لا تهتم

كهذا الجبل اللا مهتم كتلك النجمة

كل الأشياء تحدق فيلك ولا تهتم

لكنك شيء يتعذب

لا شيء يبالي بعذابك، في هذا الكون اللامهتم

وإذا كان الانسان قد قدر له أن يتعذب دون أن تحرك عذاباته أحداً، فالحل اذن أن يقتنع بالمكن كما ينصحه شيبوب:

شيبوب : والممكن ليس قليلًا يا عنترة أمامك، اذ هم يحتاجون اليك

عنترة : وكما يحتاج الراعى الى الكلب

شيبوب: بل بالقدر الكافي كي تحيا أفضل

عنترة : يخنقني هذا المكن

يمرضني هذا الممكن

هو عاري أرفضه حتى الموت

ولم تستطع كلمات عنترة الملتهبة أن تسكت شيبوب، لأن شيبوباً يظل يرى عنترة عبداً بميزاً بين العبيد. ويكفى هذا لأن يحس بأنه يسود العبيد ان لم يستطع أن يكون سيداً بين الاسياد.

شيبوب: بل أنت تعيش به بالفعل

فمقابل أنك تحمل سيفاً وتحارب من أجل بني عبس

فلست تعیش ککل عبید بنی عبس

تمشى كالطاووس بسيفك، تستلقى في الظل المنعش

وتقول الشعر(١٨).

وعندئذ تصبح مشكلة عنترة مشكلة جدلية، وهي مشكلة قديمة وحديثة معاً. فإذا كان عنترة يريد أن يتحرر من قيد قبيلته ومن عبودية الأسياد، فلمإذا يصارع من أجلهم، ولماذا يعشق الفتاة المنتمية بسيادتها اليهم؟ واذا كان لا مفر له من أن يصارع اسياد القبيلة حتى ينتصر عليهم، فلمإذا يسعد بانتمائه اليهم بعد أن ينتصر عليهم؟

ولكن ما الحل اذن؟ والحل يقترحه عليه شيبوب بأن يخلع عنه قيد عبلة ذلك القيد الذي يجعله أسير السيادة حتى بعد أن يصبح حراً. وما أن يسمع عنترة هذا الرأي من شيبوب حتى يصرخ في وجهه متعللًا بأن عبلة ليست هي قيده الوحيد...

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه، ص ۳۹.

نفسي قيد في عنقي قلبي قيد في عنقي شعري قيد في عنقي لوني قيد في عنقي اسمي قيد في عنقي، قلبي، لوني، اسمي، نفسي أغلال، أغلال، أغلال

ويظل عنترة محاصراً بأصوات متعددة، أصوات تنذره بأنه لم يعد من العبيد، ولكنه لن يكون سيداً من أسياد عبس. فالحرية مطلب صعب وهي اما أن تكون للجميع أو لا تكون. والبطل الذي يحقق لنفسه فحسب مطلباً باسم الحرية، لا يمكن أن يكون حراً. ولهذا تنطلق أصوات العبيد قائلة الراعتراف قبيلة عنترة بانتائه لها وموافقة العم على زواجه من ابنته عبلة.

#### العبيد:

جال وصال المغوار غير مجرى الأقدار أنقذ عبساً من ذل العار المر ثم أندفع وأنقذ عبلة من ذل الأسر لكن، هل حقاً قد غير مجرى الأقدار فالسادة ها هم قد عادوا، علموا بمآثره المنقذ، وأقاموا حفلاً للمنقذ عنترة العبسي الحرر. هذا ما أعلنه فيهم شداد أبيه أما نحن ففي صمت نشهد. لا شأن لنا. لا شأن(٢٠)

ويرحل عنترة ليأتي بالنوق العصافير مهراً لعبلة من عند الملك المنذر حليف الفرس.

ويأسر المنذر عنترة، ولكنه يعود فيطلق سراحه ويمنحه النوق العصافير مهراً لعبلة في مقابل أن يكون حليفاً له، يطلبه وقتها يشاء. ولم يملك عنترة الا ان يوافق على هذا الشرط مقابل أن يحصل على المهسر المطلوب لعبلة. ويتزوج عنترة عبلة.

وبعدئذ يحدث التحول في المسرحية الذي يقابله تحول في وعي عنترة يقول المؤلف:

من تسعده القصة الى هذا الحد فليمض بسلام من ما زال بقلب غض فهنا تكفيه القصة لسنا أشراراً لنعكر صفوه أما من يلمح في أحشاء القصة شيئاً آخر، فليتمهل وككل عبيد بني عبس يسأل هل حقاً غير عالمه حقاً، أو هل يمكن؟؟

<sup>(</sup>١٩) المصدر نفسه، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲۰) الصدر نفسه، ص ۲۰.

ذاك سؤال يتململ في أحشاء القصة نفس القصة كالبركان(٢١)، وبعد أن تزوج عنترة يفيق على أنه اختار أن يكون حليفاً للمنذر ولكسرى، فكيف يمكن أن يعد نفسه حراً؟ أما أسياد بني عبس فلم يكونوا في قرارة أنفسهم راضين عن انتهائه لهم، بل ازدادوا تشاؤماً منه. وأصبح عنترة أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يرحل من أرض بني عبس، أو أن يبقى معلقاً، فلا هو بين السادة، ولا هو بين العبيد.

وعندئذ تهكم به العبيد قائلين:

العبيد : أو ما أصبحت طليقاً حرا؟

عنترة: ما زلت العبد

العبيد : أو ما أحضرت الابل وصارت عبلة لك؟

عنترة : كي يتأكد أني ما زلت العبد، كي يتأكد أيضاً أن الحب سراب في كون هرم مختل تحكمه الأوهام.

العبيد : العلة في الكون اذن، أم فيك؟

عنترة : العلة فيه، العلة تسبقني، تسبق سيفي

ويحاول عنترة أن يهرب، ولكنه يحاصر مرة أخرى لكي يقر بأن العلة فيه، وليست في الكون.

العبيد ; ما الحل اذن ان كانت فيه العلة؟

عنترة : أنا لا أعرف

العبيد : بل تعرف يا عنترة تماماً، أن العلة فيك

عنترة : العلة في ا

العبيد: سل الشيطان الحبشي يجبك

وكان الحبشي قد كلفه عمارة ند عنترة بقتله، وأبي، فقتل عمارة الحبشي.

شيطان الحبشي: العلة أنك تهرب منذ بدأت

عنترة : أهرب أهرب من ماذا يا حبشي؟

الحبشى : تهرب من وهج الحرية

عنترة : أأنا منها أهرب؟ منها؟

الحبشي : تتهرب منها حين تكبل نفسك، حين تـولي وجهك نحـو الأوغاد لتصبح وغداً، لتحقق عيشـاً سهلاً

وسط عفن (۲۲).

وبهذا تتبلور القضية، قضية الانسان الذي يتوهم أنه يناضل من أجل الحرية فإذا به يسرى نفسه في النهاية يدور في فلك القلة المتسلطة ليشتهر من خلالها ويذوق نعيم العيش من خلالها. وعنذاك يتميع مفهوم الحرية ثم يتلاشى.

وقـد حـاول الكتّـاب من قبـل يسري الجنـدي أن يفجـروا تلك القضيـة ولكنهم لم يمسـوا إلا حواشيها، ذلك أن عنترة البطل من وجهة نظرهم لا بد أن تتوج بطولته بالزواج بعبلة.

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه، ص ۹۳.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ص ۱۲۸.

على أنه تجدر الاشارة الى أن الحس الشعبي في تعبيره الجمعي رفض أن تكون هذه النهاية الرومانسية هي نهاية كفاح عنترة، بل جعله يتحرك حركة تحرير شاملة من أجل الجهاعة، ثم جعله في النهاية يموت بعد أن ولد منه من يكمل كفاحه.

على أن السؤال ما زال وارداً بالنسبة الى مسرحية يسري الجندي. فنهاذا كان بمكن لعننترة أن يفعل خلاف ما فعله. والجواب على ألسنة العبيد:

العبيد

یکفی أن تمضی ساعتها وتموت رجل والعالم ساعتها بحمل معناه بموت رجل قد مِتَّ تدافع عن شيء. وسوی ذلك فتموت كلب.

ورضي عنترة بالموت، ولكنه كان قد خلف وراءه ابناً لم يولد له من عبلة بـل ولد لـه من امرأة عادية مثله ليحمل من بعده رسالته للبشرية جمعاء ويمتد بها، اذا كان هو قد وقف برسالته في منتصف الطريق.

لم يعد الجيل الحديث من الكتّاب المعاصرين راضياً عن أبطال التراث رضاء كتّاب الأجيال السابقة عليهم. فمشاكل الانسان اليوم أكبر من أن يحملها بطل يشتم من أفعاله البطولية دوافع فردية تهدف الى تحقيق مطمح شخصي، وأن بدا هذا المطمح الشخصي طريقاً لتحقيق مطمح جماعي. انما البطل الحق من يبدأ من قلب مشاغل الجماعة وينتهي اليها. وهو الفدائي الذي يكفر عن ذنوبها بتقديم نفسه ضحية لها.

ومن الطبيعي أن تفجر الصراعات في سيرتي الزير سالم والهلالية قضايبا معاصرة على نحو ما فجرت سيرة عنترة. واذا كان عنترة البطل الذي ناضل من أجل قضية انسانية، مها يكن دافعها الشخصي، لم يعد نموذجاً بطولياً كافياً لتحقيق مطالب يعز الحصول عليها اليوم، فها بال الزير سالم وأبي زيد الهلالي اللذين فشلاحتى على مستوى السيرة في تحقيق أي شكل من أشكال الوحدة الجمعية؟

هنا نجد الكاتب المعاصر يتخذ أحد سبيلين: أما أن يكتشف من وراء الفرقة وحدة تتم في اطار مفهوم العدل، كما فعل ألفريد فرج في مسرحية الزير سالم، أو أنه يقف من الابطال موقف المدين لهم على ما أحدثوه للجماعة من فرقة، بل من تمزيق وتدمير، وهو ما فعله يسري الجندي مرة أخرى في مسرحية سيرة بني هلال.

وفي هذه المسرحية الأخيرة تلخص الأقنعة الشلائة التي يستخدمها المؤلف كتقنية مسرحية للتعليق على خيبة الأبطال، تلخص منذ البداية النوازع الانسانية الرخيصة التي أدت الى فشلهم، انها «الأمال الفارغة، القتل المتبادل، الحب المستحيل والمجهض أبداً، الكراهية المتبادلة دون توقف، الاستشهاد المجاني، الجبن في قلب البطولة».

ولا يخرج المؤلف عن أحداث السيرة الرئيسيـة، كما أنـه يلتزم بتتابعهـا الزمني من البـداية حتى

النهاية، منذ أن شرع بعض أفراد بني هلال في رحلة الريادة حتى انتهى دياب بقتل الزناتي خليفة حاكم تونس، وما تلا ذلك من اعمال القتل بين الأبطال جميعاً حتى فنوا عن آخرهم، فلا غالب ولا مغلوب.

ويحاول الكاتب أن يبحث عن السبب الخفي وراء هذه المأساة فيجده ماثلًا في بني هلال ونظام الحكم في تونس معاً. فعلى الرغم من أن بني هلال نظموا أنفسهم في البداية، الا أنهم سرعان ما تشتت أهواؤهم، اذ لم يكن قائدهم الحربي أبو زيد الهلالي من القوة بحيث يستطيع أن يكبح جماحهم من ناحية، كما لم يستطع أن يستغني عن دياب الهلالي، رأس الشر. وبهذا كانت قبيلة بني هلال بمثابة شعب من دون قيادة.

اما حكم الزناتي خليفة في تمونس، فكان حكماً متسلطاً فردياً، ويصوره الكاتب كما تصوره السيرة من قبل وهمو محصن في قلعته، لا يشغله الا سلطانه، فلا يحس بسالشعب ولا يحس به الشعب. وبهذا كان الوجه المقابل لقبيلة بني هلال حاكماً من دون شعب.

وكان من الطبيعي، عندما يصطدم النظامان أحدهما بالآخر، الا يغلب أحدهما الآخر، لأن كلًا منها يمثل نظاماً خاويـاً سرعان ما يتقوض عنـدما تفـرض عليه الـظروف أن يتعرى من مـظهره السطحي.

وعلى الرغم من أن سيرة الرئير سالم، شأنها شأن السيرة الهلالية، تقوم على أساس القتل المتبادل بين قبيلتي بكر وتغلب، فإن القتبل فيها أكثر تنظيناً أو لنقل أنه كان محدد الهدف. وهذا الهدف حدده الزير سالم من البداية عندما رفض أن يأخذ دية لأخيه المقتول كليب، وأصر على مطلبه وهو أن يعود اليه كليب حياً. ولكن كيف يمكن أن يعود أخوه المقتول حياً؟ ان الاجابة عن هذا السؤال تمثل جوهر مسرحية الفريد فرج الزير سالم فلم يكن الزير سالم يهذي عندما أصر على مطلبه هذا، بل كان يعني بحق أن يعود كليب حياً في شخص ابنه الهجرس الذي كانت أمه الجليلة زوجة كليب قد اخفته منذ صغره حتى لا تشب معه روح الانتقام.

لقد كان كل أمل الزير سالم «أن يرتد الواقع لحظة ليبطل جريمة وينقذ بجنياً عليه»(٢٣). والمجني عليه هو كليب والجاني هو جساس أخو الجليلة. وعندما يقتص الابن من قتلة أبيه، تستمر عندئذ البطولة وتؤدى وظيفتها على أساس العدل لا على أساس الظلم.

وبعد، فهل قال الكتاب بعد كل هذا كلمتهم الأخيرة، وهل يمكن أن تقال الكلمة الأخيرة في الابداع الفني أياً كان مصدره وأياً كان شكله؟ انما الابداع الفني رؤية ووجهة نظر. ولا قيمة لرؤية المبدع ووجهة نظره، ما لم تكن منبثقة من مزيج متناسق من الماضي والحاضر وما لم تكن منبثقة من رصيد معرفي يعد التراث الشعبى جزءاً أصيلاً وأساسياً فيه.

والتعبير الأدبي الشعبي الذي لا يكون الا من خلال اللغة الطبيعية، جزء من الطبيعة

<sup>(</sup>٢٣) الفريد فرج، الزير سالم (القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧)، ص ٧٨.

والكون، ولهذا فهو يحتوي على شمولهما وايقاعهما وسحرهما وأسرارهما. انه معين لا ينضب لكل من يود أن يستقى منه.

وقد تكون البطولة في التراث الشعبي وهمية عندما تحاك حول شخصية وهمية مثل شخصية الشاطر حسن. وعلى الرغم من أن الشاطر حسن غير مرتبط بزمان أو بمكان، يظل بمثلًا لقيمة الشطارة القادرة على التغلب على كبل العقبات، وإن كانت هذه العقبات في عالم الجن. إنه البطل الجميل المغامر الذي لا يبكي قط، ولا يفزع قط مهما تكن الأهوال، بل هو يسير مندفعاً كالسهم حتى يحصل من العالم الغريب على الدواء الشافي لمرضى عالمه، أو هو يحصل على الشيء السحري الذي يحيل الفوضى في عالمه الى نظام، والكآبة الى سعادة. وأخيراً هو البطل الذي يلوذ به الانسان عندما يشعر بقوة قاهرة تشل حركته وتدفعه الى اليأس.

هذا هو الشاطر حسن كما رسمه فؤاد حداد في مسرحيته الشاطر حسن. وربما كانت الشخصية التي يستلهمها الكاتب من التراث ليست بذات قيمة فنية أو جمالية، اذ لم تصنع من حولها الأساطير والأشعار، ولكنها عندما تنتقل الى عالم الكاتب تكتسب عندئل قيمتها الفنية. وهذا ما فعله فؤاد حداد كذلك في شخصية «المسحراتي» ويكفي أن يكون المسحراتي شخصاً مرتبطاً بقيمة دينية، ويكفي أن تكون مهمته أن يوقظ الناس من سباتهم لكي يجد الشاعر في هذه الشخصية المرتبطة بهاتين القيمتين معاً رمزاً للبطل الذي يلف ويدور ليوقظ الناس من سباتهم ويذكرهم بأحداث من ماضيهم تارة ومن حاضرهم تارة أخرى، حتى يعوا ما يمكن أن يحدث في المستقبل. وعندئلذ يصبح النص معداً، شأنه شأن النصوص الشعبية الأخرى لأن يستوعب من الاضافة ما لا حصر له، كما عصبح النص مفتوحاً لأن يستقبل في بنيته اللغوية من التناص ما لا حصر له. ولقد احتفظ فؤاد حداد بإيقاع لغة المسحراتي المناسبة لايقاع الطبلة، كما احتفظ بجملها الأساسية، ثم حشا هذا الإيقاع وتلك اللغة بنبض الحاضر وقلقه.

| تتمد بيه      | بـ «نستعين»   | سحراي          |
|---------------|---------------|----------------|
| ايدي اليمين   | وثم قال       | منقراتي        |
| لولا فراقنا   | حبلي متين     | أنا بسحر       |
| انا مش حزین   | أخباري سارة : | المبعوثين      |
| بافطر معاكم   | أنا اخذت ذرة  | أولاد يا رب    |
| واسمع دعاكم   | ونظام مجرة    | في المانيا غرب |
| آمين آمين     | ومهندسين      | والمانيا شرق   |
| ما أشربش الا  | وأنا بذاكر    | متأسسين        |
| الماء والا    | طول عمر فاكر  | يسلم لي عوده   |
| في قزار ياسين | وطني ودين     | الواد أمين     |
| وختام كلامي   | في الْمغربية  | بدأ الرسالة    |

أبعث سلامي للأجمعين نحن نلقن العلم حقا وكويسين والمدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال «الرجل تدب مطرح متحب»(٢٤)

وبعد، أليس البطل حقاً مخلوقاً من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون؟

<sup>(</sup>٢٤) فؤاد حداد، المسحراتي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتساب، دار الكاتب العربي، ١٩٦٩)، ص ٢٢ - ٢٣ .

الفصل الثاني عَشر إسترارية الآداب الشعبية ومواكب نها للتحوّلات الاجتماعية التاريخية الاستاسية في الوطن العرفي الأساسية في الوطن العرفي النص العربة بني هي لال

#### مقدمة منهجية

ان الناظر في الآداب الشعبية العربية ، منذ أول اثبات شفاهي لهما الى عيناتها الحاضرة ، يقف عند حقيقة لا مفر من الاعتراف بها وهي ان الآداب الشعبية حدث مستمر يواكب مسيرة البيئة التي ولدته ويعيش بين احضانها ؛ ولم تقطع حبل وصاله فاصلة تاريخية أو حادثة اجتهاعية مهها كمانت ظرفية . واستمرارية الآداب الشعبية شبيهة بالثبات المتحول / المتطور للغة العربية (وصلة الرحم ، ان صح التعبير ، بينهها بديهية لا تحتاج الى برهان) وهي كها قال د. منصف المرزوقي : «لغة فريدة من نوعها ، لم يعرف ولن يعرف لها التاريخ مثيلًا . قل لي اي لغة في العالم تحافظ على نفسها وتتطور من دون أدني انقطاع منذ خسة عشر قرناً كالعربية . نحن نقراً ونفهم ما كتبه علي بن أبي طالب، حتى الشنفرى ، وهم (الملاتينيون) عاجزون عن فهم ما كتب بلغتهم لأربعة قرون خلت» (١٠) .

ومهما يبدو هذا الحكم متسما بالتعميم المفرط الا أن معاينة الاغاط الادبية المختلفة، كل على حدة، من شعر ونثر، تخفف من حدة الافراط، وتقيم الدليل على صدق التعميم. فعند قراءة الأدب الشعبي العربي منذ أول اثباتاته يفترض أن يقع التمييز بين شيئين، في حد ذاتهما مكملين لبعضها، وأعنى التمييز بين:

أ ـ أشكال تعابير ـ ما يطلق عليه عموماً ـ المأثورات (الشفاهية/ المروية) الشعبية،

ب \_ مضامین هذه التعابیر،

ج \_ الحيثيات «المحركة» للتعابير الشعبية، من جهة، والقائمة بدور «المطعم» لمضامينها من

<sup>(\*)</sup> استاذ بالمعهد القومي للفنون والأثار بتونس.

<sup>(</sup>١) منصف المرزوقي، لماذا ستطأ الأقدام العربية أرض المريخ؟ (تـونس: منشورات دار الـراي، [د. ت.])، ص ٤٢.

جهة ثانية: أي: التحولات التاريخية والاجتماعية الأساسية التي عاشتها المجموعات العربية ولا تـزال تواكيها.

وقد يكون من اليسير على الباحث أن يقيم الدليل على أن أجزاء من «أيام العرب» (وقائع البطولة) صُهرت في السير الشعبية على انواعها التي لا تزال تتناقلها الأفواه: وبعض الدراسات سعت لذلك فأثبتته. وقد لا يعسر على الباحث أيضاً أن يثبت أن أقاصيص الف ليلة وليلة اندبجت في القصص الشعبي السائر في الوقت الحاضر" بل وأن بعض المحاولات الابداعية الحديثة قد اعتمدت هذه «الليالي» لتبني انتاجاً أدبياً (في ميادين: القصة القصيرة والرواية والمسرح والسينها) يبدو في شكله حديثاً، وقديماً في مضمونه، وذلك بقصد اثبات استمرارية الصلة القائمة بين قديمنا وحديثاً".

أما الشاعر الحديث في انفك يردد اليوم صرخة الشاعر القديم: «هل غادر الشعراء من متردم». وليست الاشكالية المطروحة علناً أو في طيات «التجديد الأدبي القائم على الاستئثار بالموروث من الأدب العربي» مسألة تكرار المعاصرة للتراث، شكلًا ومضموناً، بقدر ما هي الاعتراف، ضمناً أو علناً، بأن المخيلة الشعبية «مخيلة صاهرة» استطاعت أن تكتنز الماضي الطويل وأن تبقى على الرغم من احداثات الزمن المظرفية ـ على الأسس المثبتة لاستمرارية (الأمة) الناقلة لتراثها (أي لذاتها).

وحركية التاريخ لا ترصد سوى «المحنطات» في المتاحف. وأما «الحي» فقدره غير ذلك: فالشعر الملحون (أي المقول باللهجات الدارجة) لم يخرج قطعاً عن موازين الشعر القديم: ولقد كان هذا الشعر شفاهياً وموازينه اعتمدت على «الحس الايقاعي» عند الشاعر؛ ولم يطرق الشاعر الحديث باباً ايقاعياً غير هذا؛ ولكن شتان بين ما تضمنه ذلك الشعر والشعر السائر حالياً. وعلى سبيل المثال: هل عاجت القصيدة العربية الى أواخر القرن الماضي «مأساة العمال في المناجم» (الشعر المنجمي) أو «في مصانع تكرير الصلب». . . وهل نجد بين تلك القصائد ما يطلق عليه «شعر الفلاحين» . . . الى غير ذلك.

ويستشف من هذه الأمثلة طرح للموضوع الذي ستتناوله هذه الورقة. وبتعبير آخر: هناك تحولات تاريخية \_ اجتهاعية وسياسية أفرزتها المجموعة العربية من ذاتها أو نتيجة الاحتكاك بغيرها من المجموعات البشرية (ضمن جدلية الأخذ والعطاء، والصراع من أجل التفوق، والمهيمن والمهيمن

<sup>(</sup>٢) انظر: محمود طرشونة، ماثة ليلة وليلة (تونس، ليبيا: الدار العربية للكتاب، ١٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: محمود المسعدي، حدّث ابو هريرة قال... (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧٨)؛ عـز الدين المدني، خرافات (تونس: الـدار التـونسية للنشر، ١٩٦٨)؛ ثـورة الـزنـــج (١٩٧٠)، والحـلاج (١٩٧٧).

K. Abu-Deeb: «Towards a Structural Analysis of Pre-Islamic Poetry: The Key Poem,»: انظر: (٤) International Journal of Middle East Studies, vol. 6 (1975), pp. 148-184, and «The Eros Vision,» Edebiyat, vol. 1 (1976), pp. 3-69, and Michael Zwether, The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications (Columbus: Ohio State University Press, 1978).

عليه، الخ. . . ) وهذه التحولات أفرزت بدورها مضامين جديدة أودعتها أشكال التعبير الشعبي في شكليه الشعرى والنثرى .

واذا كان حدوث التحولات أمراً بديهياً لا يحتاج الى اطالة في الاثبات، فإن ما تتوجب ملاحظته هو أن اشكال التعبير عموماً بقيت ثابتة، أي ان البنى المستوعبة للمضامين التعبيرية «المتجددة» استمرت على ما هي عليه منذ القديم، وإن هذه تقوم اساساً على ثنائية تقابلية ثابتة \_ في حيز بدائلها \_ (أي انها هي نفسها خاضعة لسنة التطور) وأن هذه الثنائية تدور حول عنصر \_ ولعله هو بالذات «اس الثبات» أو «الأس الثابت» \_ ثابت لم يتغير (بل ولا ضرورة لتغيره اذ أنه من طبيعة الانسان أو على حد قول ابن خلدون من طبيعة العمران البشري) الا وهو: «الصراع».

ومفاد القول هـو: أن جميع أشكال التعبير الشعبي (ويجـوز هنا التعميم عـلى «غير الشعبي») تلتقى في شكل أساسي واحد، نطلق عليه «البنية المتحتية للتعبير» وهذه البنية ثلاثية التركيب:

#### عامل \_ أ \_ / صراع / عامل \_ ب \_

والثابت فيها العناصر الثلاثة من جهة، ومحور «الصراع» (بين العاملين) بصفة اولية من جهة ثانية. والمستمر فيها على مدى الزمن: أي منذ الاثباتات الأولى للمأثورات الشعبية الى ما نعاينه حالياً) هما العاملان المتغيران (أ ـ ب) (في حالة الصراع المستمر). واما المحرك للبنية التحتية التي تتخذ اشكالاً تعبيرية تبدو متايزة، على مستوى السطح، وهي متاثلة على المستوى التحتي فيتمثل في التحولات الاجتماعية ـ السياسية (وباختصار التاريخية) التي تولدها البيئة البشرية (ضمن العلاقة الجدلية المشار اليها).

وقد لا نبالغ اذا قلنا إن الآداب الشعبية تبرز بوضوح \_ الى حدّ ما \_ الطرح الذي تتناوله حالياً بحوث عدة في مجالات مختلفة من المعارف الانسانية المتعلقة بالتراث العربي والمتمثل في اشكالية: الثابت \_ المستمر والمتغير \_ الظرفي/ الدخيل(). وباضافة هذه المساهمة قد لا نكون اتينا بالجديد وليست النية ايضاً تقديم القول الفصل فيها لا تزال تتعثر في بحثه الاقلام، وفيها تعتبره من الطروحات الأساسية \_ على ساحة الفكر العربي \_ لاثبات الدات. وانما غايتنا من هذه المساهمة الاجتهاد في طرح المسألة من زاوية قد تبدو هامشية لأنها مغايرة لما نحت اليه البحوث عموماً. وقد تضيف شعاع نور لبقية الفوانيس المسلطة على «التراث العربي بين الاصالة والمعاصرة)()؟

اما المنهج المعتمد في هذه المحاولة فسيأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الاولى: نتائج البحوث المبدانية التي باشرتها في بعض الاقطار العربية (تونس، وليبيا والأردن)؛

 <sup>(</sup>٥) وبدائلها: الـتراث والمعـاصرة، القـوميـة العـربيـة والـذاتيـات المحليـة والشخصيـة (المحليـة) والشخصيـة
 (العربية ـ القومية) وغيرها من المفاهيم المطروحة في نطاق التساؤل والمعارضات.

<sup>(</sup>٦) انظر: أحمد ممو، دراسات هيكلية في قصة الصراع (تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٨٤).

بالدرجة الثانية: الطريقة الاستنباطية للمضامين (الاجتهاعية وغيرها) التحتية، وهي طريقة تقوم على ما يطلق عليه في اللسانيات الحديثة بالطريقة التوليدية: وذلك قصد اثبات التلاقح الحاصل بين افرازات البيئة واشكال التعبير في السير الشعبية العربية من جهة والاستمرارية في البني التعبيرية الحاملة للمضامين المتحولة من جهة أخرى؛

بالدرجة الثالثة: تجريد المعطيات الناتجة الى وحدات «هيكلية» من شأنها ان تساعد على تبسيط ترابط العناصر المكونة للأثر والتي تكون أحياناً في علاقات معقدة؛

بالدرجة الرابعة: تفسير المضامين بناء على ثلاثة «عوامل تحليلية» ولدتها المعاينة الميدانية وهي: حالة الماثلة، والقابلية الابدالية للعناصر المتحولة في الأثر المنقول، والمقدرة الابداعية لناقل الأثر.

وسوف يكون السؤال: «لماذا تواصل الشعوب العربية نقل بعض السير وخصوصاً سيرة بني هلال بمثابة الأرضية لمدار تفكيرنا في اشكالية (استمرارية الأداب الشعبية العربية ومواكبتها للتحولات التاريخية في البيئة العربية)».

وكما اسلفنا يقوم اختيارنا في دراسة هذه الاشكالية على السيرة الهلالية لأنها:

ـ تبرز بوضوح عملية التفاعل بين الثابت (الشكلي/ البنائي) للتعبير الأدبي الشعبي والمتحول التاريخي في البيئة الناقلة للأثر الأدبي الشعبي،

ـ تقوم على مفهوم «البطل الجمعي» وبعبارة أخرى المجتمع ككل وليس على مفهوم «البطل الفرد» (مثل سيرة عنترة بن شدّاد، وسيف بن ذي يزن، والامام علي، وغيرها) فينتج عنه أن يخرج الطرح من محيط «الفرد الواحد» الى محيط: القبيلة، الطبقة الاجتماعية باسرها. . . المجتمع . . . ،

ـ لأن الذاكرة الشعبية ما زالت تتناقل هذه السيرة أكثر من غيرها، فتصبح بذلك «عينة حاضرة» وهي في الأن «عينة ماضية».

وسيشمل العرض قسماً أولاً يقدم فيه لسيرة بني هلال من حيث مادتها وحضورها، في الـزمان والمكان، ثم قسماً ثانياً يسعى الى ابراز دور الذاكرة الجماعية (المخيلة الصاهرة) من حيث انها الأداة الاساسية لاستمرارية السيرة من جهة، ولاستيعاب التحولات التاريخية في اطار السير من جهة ثانية، ثم قسماً ثالثاً يتبلور فيه دور الناقل الشعبي في جعل السيرة تتواصل (أو ـ إن صح التعبير ـ «تتحنط») وذلك بناء على الاختيارات ـ الشعورية أو اللاشعورية ـ التي يقوم بها بين ما يعتبره (هو وجمهوره) من «احداث تاريخية» وما يعتبره «خارجاً عنه». ولعل في عملية «القياس» التي سيقوم بها القارىء المختص بين ما سيرد في شأن سيرة بني هلال وغيرها من نماذج الانتاج الادبي الشعبي ما يجعلنا نقتصد في ضرب الامثلة الخاصة ببقية السيرة الشعبية العربية.

# أولًا: سيرة بني هلال: مادتها وحضورها في الزمان والمكان

سيرة بني هلال أنشودة قبيلة بني هلال العربية التي استوطنت منذ العصر الجاهلي الجزيرة العربية؛ وتروي هذه المسيرة رحلة القبيلة من نجد الى تخوم الأندلس.

أو كما قال ابن خلدون: «انتشرت القبيلة بعيد الاسلام مثل سحابة من الجراد» في المنطقة التي يطلق عليها حالياً العالم العربي الاسلامي. فنتج عن هذا الانتشار ان تداخلت قبيلة بني هلال مع غيرها من القبائل العربية وغير العربية التي تركت أثرها في السيرة الهلالية (").

تروي السيرة الهملالية سبب رحلة قبيلة بني هملال وتنقلها: كمانت نجد قمد اضنكتهما سبع سنوات من القحط والجفاف، ولأن حياة القبيلة عهادهما المرعى فماضطرت الى السرحيل حيث يموجد الماء والمرعى.

وتقص كل مرحلة من مراحل السيرة لقاء بني هلال مع أحد الأمراء أو الملوك أو احدى القبائل الأخرى؛ وكل هذه الأطراف تعمل على منع بني هلال من تحقيق غايتهم في الرحيل. وتفيد السيرة بأن الصراع لا يقوم بين القبيلة ومعترضيها لأن القبيلة تستهلك انتاج الأرض التي تنزل فيها فحسب، بل وكذلك لأن احدى النساء الهلالية «تُتيّم» قلب احد الأمراء أو الملوك من فيمترج الصراع بأمور العاطفة ويزداد حدّة لأن المرأة التي «سقط في غرامها الأجنبي عن القبيلة ...» كانت تيمت أحد الهلاليين أو أحد حلفاء بين هلال (١٠). وهكذا تكون رواية هذه الصراعات وهذه المزايدات العاطفية المادة الأساسية لسيرة بن هلال.

وعن التأثير البربري فيها، انظر:

<sup>(</sup>٧) السيرة الهلالية مثل النهر الجارف في الزمان والمكان، فطيلة عشرة قرون وحتى يومنا هذا، ما انفك نقلتها يروونها وينشدونها في الأسواق والمقاهي المدنية والقروية، في البيوت وحيث يجتمع الناس. ولكن خلال سيره، يحمل النهر معه مواد جديد من البقاع التي يمر منها. حول اثر الاحتكاك بالروايات النيجيرية (الافريقية)، انظر الروايات التي جمعها كل من:

J.R. Patterson, Stories of abu Zeid, the Hilali in Shuwa Arabic (London: Kegan, French, Trubner, 1930), and Bridget Connelly, "The Structure of Four Bani Hilal Tales, Prolegomena: To the study of Sira Literature," Journal of Arabic Literature, vol. 4 (1973), pp. 18-47.

Cl. Breteau et M. Galley, «Réflexions sur deux versions algériennes de Zyab le Hilalien,» papier présenté au: Congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence arabe - berbère, 1, Malte, 3-6 avril 1972, Actes du 1<sup>er</sup> congrès d'études des cultures méditerranéennes et d'influence arabe-berbère, publié par Micheline Galley (Alger: Société nationale d'édition et de diffusion, 1973), pp. 358-364, and G. Conora, «Gli studi sullépia populare araba,» Oriente Moderno, vol. 57, nos. 5-6 (1877), pp. 211-226.

انظر أيضاً: كونورا، «السيرة والملاحم الشعبية في الأدب العربي، " مجلة التراث الشعبي، السنة ١١ العدد العدد (١٩٨٠). كيا نجد بيبليوغرافيا وافية عن سيرة بني هـلال في: -Cl. Breteau, M. Galley et A. Roth, «Témoig- بني هـلال في: -onages de la longue marche hilalienne,» papier présenté au: Congrès international d'études des cultures de la méditerranée occidentale, 2, Malte, 1976, Actes, publié par Micheline Galley (Alger: S.N.E.D., 1978).

<sup>(</sup>٨) حول تحليل قصة عامر الخفاجي، انظر:

S. Słymovies, «Characters As Puns: An Oral-Poetic Structuring Device in Sirat Beni Hilal,» (under press), and A. Abnoudy, *La Geste Hilalienne*, traduit par T. Guiga (Le Caire: L'organisation égyptienne générale du livre, 1987).

انظر أيضاً: عبد الحميد يـونس، الهلاليـة في التاريـخ والأدب الشعبي، طـ ٢ ُ(القاهـُرة: دار المعرفـة، ١٩٦٨)، ومحمد المرزوقي، الجازية الهلالية (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧٩).

<sup>(</sup>٩) بهذا الصدد يمكن تفسير فعل ذياب الهلالي إزاء خليفة الزناق من هذه الزاوية.

وتشكل الأجزاء الثلاثة التي تتركب منها السيرة الهلالية المراحل الثلاث التي مرت بها القبيلة: - الجزء الذي يطلق عليه: «سيرة بني هلال في بلاد السرو وعبادة»: يشتمل على البنية العرقية للقبيلة وتوزيعها في المكان والزمان (١١٠).

\_ الجزء الذي يطلق عليه «الـرحلة» أو «الريـادة»: وفيه تصـوير لـرحلة بني هلال داخــل نجد وتأكيد على الأضرار التي تلحق بالقبيلة من جراء الجفاف والمجاعة.

ـ الجنزء المعروف بـ »التغريبة»: ويروي مسار القبيلة باتجاه «الغرب» والصراعات العـديدة التي حدثت بينها وبين «السلط» القائمة على البقاع ما بـين نجد وتـونس التي يجتازهـا ـ أو ينزل بهـا ـ بنو هلال.

ومهما كانت المرحلتان الثانية والثالثة أهم ما يعرفه نقلة السيرة الهلالية الا أن المادة التي تجمع حالياً وتمثيل «مخزون» المذاكرة الجاعية تدور أساساً حول «الرحلة التي اضطرت اليها القبيلة». فالكارثة الطبيعية: الجفاف وما يلحقه من مجاعة، من جهة، ورفض السلطة للاتفاق مع بني هلال على الاستهلاك المشترك لانتاج الأرض (المرعى)، من جهة أخرى، دفعا القبيلة \_ حسب الرواية \_ الى شد الرحال واستبدال الموطن (١١٠).

وهكذا يتجلى الموضوع الأساسي لسيرة بني هلال: الصراع بين «البدو» الهلاليين و«السلط» الضاربة نفوذها في المدن. وبتعبير آخر، تمثل السيرة الهلالية: «رواية لتاريخ مجموعة بشرية اختارت الصراع (بجميع أشكاله) لتأمين إستمراريتها في الحياة». هذا «المحور الدلالي» بشكل ما أطلق عليه بالبنية الأساسية للسيرة الهلالية والتي يمكن تجريدها في شكل الثنائية التقابلية التالية:

البدو/مقابل/الحضر أهل البدو/أهل الحضارة

أو تعميهاً

وتعكس هذه الثنائية \_ في نظري \_ المحور الشكلي الذي تُستقطب حوله بقية عناصر السيرة الهلالية خصوصاً وأغلب السير العربية عموماً. وهو ما سنعمل على اقامة الدليل عليه في بقية هذا العرض"".

<sup>(</sup>١٠) حول البناء النسبي، انظر:

A. Ayoub, «A propos des manuscrits de la geste des Bani Hilal conservés à Berlin,» papier présenté au: Congrès international d'études des cultures de la mediterranée occidentale, 2, Malte, 1976, Actes. (2007)، أمّا التاريخ فيقدم (١١) يبدو لي ان هذا المحور هو الذي يتجلى من قراءة (ولو سطحية) للمتن الهلالي (corpus)، أمّا التاريخ فيقدم تفسيراً مغايراً: وانه نتيجة الصراع بين الحكمين الفاطميين في كل من القاهرة والمهدية. أرسل حاكم القاهرة انسذاك بني هلال للإطاحة بالمهدية، انظر: عبد المنعم ماجد، الوثيقة المستنصرية (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٤).

<sup>(</sup>۱۲) التعبير عن هذه الثنائية واضح جداً في القصائد الهلالية التي اوردها ابن خلدون في مقدمته، انظر: ابو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ٤ ج (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٧ ـ ١٩٦٢)، الفصـل ٦٦، ص ١٣٦٤ ـ ١٣٣١، وعبد الرحمن ايوب، «منهجية ابن خلدون في تحليل الشعر البدوي الهلالي،» الفكـر، السنة ٢٦، العـددان ٧ ـ ٨ (نيسان/ابريل ـ ايـار/مايـو ١٩٨٤). ومن جهة اخـرى، هناك اثبـاتات متعـددة على المستـويات اللهجية والتاريخية والجغرافية لاستمرارية «الصورة الهلالية» ـ ان صح التعبير ـ في المخيلة الشعبية العربية. وتنقسم هذه ==

# ثانياً: سيرة بني هلال والتصور الشعبي للتاريخ

تعتبر سيرة بني هلال أنشودة (بالمعنى الملحمي) قبيلة عربية مثبتة تاريخياً. والاثبات التاريخي يحدد - الى حد - قيمة السيرة. وانتاء سيرة بين هلال الى مجموعة اجتهاعية معترف بها جعلها تتمتع «بالمصداقية التاريخية» (وباعتراف المؤرخين). وباعتبارها أنشودة منطقة (جغرافية) بل مجموعة من المناطق الجغرافية - فان التصور الفضائي الذي تنطوي عليه تجاوز القطر الواحد إلى ما يطلق عليه بالاقليم العربي الاسلامي - فالسيرة تنتقل بنا من نجد (الجزيرة) الى شواطىء البحر المتوسط، ومن شواطىء بلاد الشام الى آسيا الصغرى، وغرباً الى المحيط الأطلسي وتصعد شمالاً الى جنوب اسبانيا - بلاد الأندلس - وكانت قد مرت بجنوب الصحراء الافريقية سواء من جنوب مصر أم من جنوب ليبيا أم من جنوب افريقيا أم من جنوب أي دولة من شال افريقيا.

لقد حصلت السيرة الهلالية ولا زالت على مصداقية التاريخ والمؤرخين لأن نصوصها (= متنها تحوي احداثاً تاريخية عاشتها القبيلة الهلالية (١٠٠٠). ولكنها لم تحظ بالمصداقية نفسها من قبل الجغرافيين (الرحالة) فهناك مواقع ذكرتها السيرة لا تعترف بها «الجغرافيا التاريخية» وكم من موقع

= الإثباتات الى انواع ثلاثة: المخطوطات، الكتب المنشورة والروايات الشفاهية، انظر:

A. Ayoub: «Sirat Bani Hilal, à propos de quelques manuscrits conservés à Berlin-Quest: Problématique de l'appartenance religieuse des conteurs populaires,» Revue d'histoire maghrébine, vol. 11, nos. 33 - 34 (1984), pp. 19-40, and «The Hilali Epic: Material and Memory,» (under press); W. Von Ahlwardt, Verzeichniss der Arabischen Hundschriften Königlichen Bibliothek zu Berlin, 10 vols. (Berlin: Asher, 1887-1899); M. Galley, «Manuscrits et documents relatifs à la geste hilalienne dans les bibliothèques anglaises,» Bulletin de littérature orale arabo-berbère, vol. 12 (1981), p. 355; Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, 2 vols. (London: Nattali and Bond, 1836), vol. 2, pp. 117-129; K. Petraeck, «die Poesie al Kriterium des Arabishen Volksromans», Oriens (1970-1971), pp. 23 and 24; K. Kramm, «Der Erste Teil des Arabischen Romanzyklus von des Banu Hilal,» (Diss. Universitat au Munster, 1973); R. Basset, «Une épisode d'une chanson de geste arabe,» Bulletin de correspondance africaine (1885), pp. 136-148; A. Baker, «The Hilali Saga in the Tunisian South,» (Diss. Indiana University, 1978); and L. Saada: «Documents sonores tunisiens concernant la geste des Banu Hilal,» papier présenté au: Congrès international d'études des cultures de la méditerranée occidentale, 2, Malte, 1976, Actes; «Mission en Tunisie», Groupe linguistique d'études chamitio-sémitiques (G.L.E.C.S.), vol. 18 (1973), pp. 417-424, and «A propos du colloque international sur le sixième centenaire de l'écriture des prolégomènes par Ibn Khaldoun,» G.L.E.C.S., vol. 23 (1979), pp. 425-428.

انظر أيضاً: م. منصور، فهرست مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس (بـيروت: دار الفتح، ١٩٦٩)؛ فهرست الكتب العربية الموجودة بـدار الكتب (القاهـرة: دار الكتب المصرية،١٩٢٨)، وعـلي ابو حسـين، فهرست مخطوطات البحرين (بيروت، ١٩٧٧)، ج١، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٠.

- J. Schliefer, «The Saga of the Banu Hilal,» in: Encyclopedia of Islam, vol. 2, p. 387. (۱۳) انظر: ولا زالت الأراء متضاربة حول الدور التاريخي الذي قام به بنو هلال، انظر:
- J. Berque, «Du nouveau sur les Béni Hilal,» Studia Islamica, vol. 36 (1972), pp. 99-111.
- محمد الشابي، «محاولة في إعادة تحديد تاريخ الغزوة الهلالية الافريقية،» تاريخ العرب والعالم، السنة ٤، العدد ١٤ (آذار/مارس ١٩٨٢)، ص ٥٥ ٦٩.

يستحيل العثور على ذكره في «معاجم البلدان» مهما كانت قديمة. وأغلب هذه المواقع غير المبوبة من بنات التصور الاسطوري لنقلة السيرة وقد تم اقحامها من قبلهم لأسباب لا يتسع المقام لذكرها.

ولقد رفض المؤرخون أيضاً أجزاء من مادة السيرة الهلالية، وبالخصوص الأحداث التي لا تنتمي \_ في نظرهم \_ الى التاريخ: أي الأحداث المتعلقة: بالسحر «والعين الحاسدة» و«المحدثات الخارقة للعادة» (الخرافية) (كالغول، والثعبان ذي الرؤوس العشرة). . . المنخ، وهي \_ كها نعلم \_ أحداث لا تنتمي الى سجل التاريخ (الرسمي) وائما الى سجل التاريخ الميثولوجي الشعبي .

ومفاد ما سبق أن المتن الهلالي (والتعميم جائز على متون السير الشعبية) يطرح اشكالية ثانية في شكل ثنائية تقابلية بين التاريخ «السرسمي» والتاريخ الشعبي (أو البدائي حسب اصطلاح بعض الانتروبولوجيين والمؤرخين للفكر)(١١) كما يطرح اشكالية موازية تتمثل في الثنائية: الجغرافيا الرسمية والتصور الجغرافي الشعبي.

ولعلنا لا نحتاج الى التأكيد على أن «المواقع الاسطورية» و«الظواهر الميثولوجية» تمثل في دراسة التصور الشعبي للتاريخ من خلال النصوص الملحمية عناصر ذات دلالة اشارية تفوق تلك التي تحظى بمصداقية المؤرخ والجغرافي. وكأن نصوص السير الشعبية تيسر المجال لقراءتين مختلفتين ـ على الأقل ـ قراءة تركز على المعطى الرسمى وأخرى على ما يعتبره نقلتها «الحقيقي في تاريخهم».

فالتاريخ الرسمي قد ابرز الدور الهام الذي لعبه بنو هلال في مرحلة متأزمة خلال القرن الرابع الهجري وذلك في الشق الغربي من الامبراطورية الاسلامية عندما تحول «الخطاب» العقائدي ـ الديني (أو السياسي الديني) إلى صراع بين مجموعتين تنتميان الى نظام واحد، وكان من بوادر تفكك الامبراطورية الاسلامية. ولعل في ذكر هذا الحدث والتأكيد عليه من قبل المؤرخين تأكيد على وجود القبيلة الهلالية وجوداً «سياسياً» وأهمية دورها في المسار التاريخي للمجموعة العربية الاسلامية. أما نقلة السيرة الهلالية فلم يدوّنوا هذا الخبر وانما ـ كما سنثبته ادناه ـ عبروا عنه بطريقتهم الخاصة التي تبرز مشاغلهم الحيوية الأساسية.

بيد أن التاريخ والمتن الهلالي اتفقا ـ ولو اتفاقاً نسبياً ـ على أن قبيلة بني هـ الله وجدت قبل الاسلام وخلال المرحلة الأولى منه ثم «كظاهرة تاريخية مثبتة» منفذ القرن الشالث الهجري (القرن التاسع/العاشر للميلاد) (١٠٠٠). وكلاهما سرد بطريقته الخاصة ما يعتبر بمثابة تأصيل مجموعة بشرية في أرضية الزمن، وأقصد الأحداث الثلاثة التالية: التركيبة النسبية للقبيلة، والأحداث التي تألقت بها عند ميلاد الاسلام وموقفها من الديانة الجديدة، وخاصيات بني هلال الحربية (١٠٠٠).

C. Lévi-Strauss, Tristes tropiques (Paris, 1955); La Pensée sauvage (Paris: 1962- 1955), and Anthropologie structurale (Paris, 1958).

R. Daghfous, «Des Banu Hilal et des Banu Sulaym,» Cahiers de Tunisie, vol. 23, nos. : انظر (۱۵) 91-92 (1975).

Schleifer, "The Saga of the Bann Hilal,". (\7)

<sup>(</sup>١٧) انظر: ماجد، الموثيقة المستنصرية، والشابي، «محاولة في إعادة تحديد تاريخ الغزوة الهلالية الافريقية،».

وخلال مرحلة الصراع السياسي (القرن الثالث/الرابع للهجرة) نشأت سيرة بني هلال أو على الأقبل براعمها الأولى والتي أطلق عليها ابن خلدون «الشعر البدوي الهلالي»(١٠). وبينها يسوق التاريخ أحداث هذه المرحلة بطريقته الخاصة تسوق السيرة الشعبية ـ هي الأخرى ـ الأحداث بطريقتها الخاصة: فبينها يقدم التاريخ الرسمي حدثاً مثل «تخريب المغرب»(١٩) على أنه تم على أيدي بني هلال تذهب السيرة الهلالية الى تعليل ظاهرة «التخريب على أنها تصرف شرعي اضطرت اليه القبيلة لمجابهة المجاعة التي حلت بها ولأن السلط السياسية الحاكمة رفضت مدها بالقوت الضروري.

ولذا لجأ ابن خلدون وعلى غراره عدد من المؤرخين، الى تقديم «عملية التخريب الهلالية» بطريقة «سياسية مشحونة» وكأنه وهو أول مؤرخ يذكر الشعر الهلالي ويورد مقطوعات منه وذلك في مجرى حديثه حول قبيلتي بني هلال وبني سليم \_ يعمد بريشة قلم وتحت تأثير كتابة طبقية \_ الى شطب التاريخ الذي عاشته مجموعة اجتهاعية . ورغم ذكر ابن خلدون لمقطوعات شعرية على لسان بني هلال كانت متداولة بين البطون البدوية في افريقيا الا أنه لم يشر ولو اشارة عابرة الى الحياة الاجتهاعية والسياسية للمجموعة الهلالية(") \_ ومهها كان الأمر، فإن المقطوعات الشعرية المذكورة (والتي تصرفت فيها أيدي الناشرين بالحذف أو التعويض على مر السنين) تقدم لنا صورة من القرن العاشر الميلادي \_ عن التركيبة الاجتهاعية لقبيلة بين هلال وعن دوافعها ومطامعها، وعن طريقتها في الحياة وعن علاقاتها بغيرها من المجموعات الاجتهاعية سواء أكانت متقلدة للسلطة أم مستغلة من طرف السلطة(").

والإحالات الى التاريخ (الرسمي) التي يعثر عليها في نصوص السير (المخطوطة والمطبوعة والشفاهية/المروية) تقودنا الى معاينة التاريخ معاينة نـوعية أو بعبـارة أخرى الى قـراءة التاريخ قراءة مشروطة.

وتتطلب هذه القراءة \_ بادىء ذي بدء \_ أن نولي اهتهاماً خاصاً لصياغة النصية (formulation) للأحداث: أي أن نهتم (أولاً) بكيفية النظر للأحداث الملحمية على مستوى المخيلة الشعبية، و(ثانياً) بكيفية ايصال الأحداث من قبل الرواة الشعبيين للسير الشعبية. إذ أن القراءة النقدية للسير القائمة على المعطيات التاريخية التي سجلها التاريخ الرسمي والمؤرخون «الرسميون» من شانها أن

<sup>(</sup>١٨) انظر الفصل: «من أشعار العرب وأهـل الأمصار إلى هـذا العهد،» في: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤)، ص ٧٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٩) بالإضافة للمصادر المذكورة، انظر:

Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord: Tunisie, Algérie, Maroc, 2nd. ed., 2 vols. (Paris: Payot, 1951-1952).

<sup>(</sup>٢٠) انظر: ايوب، «منهجية ابن خلدون في تحليل الشعر البدوي الهلالي،».

A. Ayoub and M. Galley, Images de Djazya: A propos d'une peinture sous verre de : انظر (۲۱) انظر (۲۱)

تهمل ابراز الرسالة التي ترمي رواية السيرة الى ايصالها، وفي هذا تتفق القراءة التاريخية مع التحليل الشكلي للسير والقصص الذي تتبناه كل من المدرسة الشكلية المبنية على النظرية الصيغية (formulaire) التي وضعها أ. ب. لورد (۱۳ والنظرية التركيبية الوظائفية لفلاديمير بروب (۱۳ و وكلاهما لا يولي اهتماماً كافياً للدوافع الحقيقية التي تدفع الراوي الى اعادة رواية انتاج فني ينتمي الى الماضي. وبعبارة أخرى لا تطرح هذه النظرية وتلك المدرسة السؤال الأساسي الذي يفيد عن سبب تواتر السير الى اليوم: «لماذا يقص الراوي الشعبي الماضي» (۱۳ وياد).

#### ١ ـ اشكالية الاستيعاب: الثابت والمتغير (المتحول)

ليست غاية الفولكلوري في دراسته لمضامين المأثورات الشعبية المروية أن يبالغ في دلالة مؤشرات التاريخ الشعبي المتضمنة في النصوص. ولكنه في تعامله مع نصوص ملحمية مثل سيرة بني هلال أو سيرة عنبرة بن شداد أو سيف بن ذي يبزن أو الألياذة والأوديسة أو أنشودة رولان أو غلغامش أو الكلفيلا... ينظر لها على أنها أولاً وبالذات سير للشعوب وأن هذه الشعوب الناقلة لها جزء من التاريخ وبالنتيجة فإن النصوص المنقولة تصبح بدورها تاريخاً ولكن ليس بالتاريخ الرسمي المتعارف عليه.

ومن وجهة النظر هذه يبدو لنا أن الاشارة المهمة الى التصور الشعبي للتاريخ في سيرة بني هلال تكمن في العلاقة القائمة بين المجموعة الهلالية وغيرها من المجموعات الاجتهاعية وخصوصاً المجموعة الاجتهاعية القائمة على «السلطة» في المواطن التي مرت بها القبيلة في سعيها وراء «القوت». والمتن (corpus) الهلالي يؤكد على هذه العلاقات ولذا فالمستمع الى الروايات الهلالية أو القارىء لها تواجهه باستمرار الثنائية الثابتة الممثلة من جهة للعلاقات القائمة بين بني هلال والسلطة ولتحول هذه العلاقة نفسها من جهة أخرى (منه ونصطلح على هذا المحور «تحولية العلاقة مع السلطة». أما الثنائية الثابتة (والتي تعتبر الى حد البنية التحتية للسبرة) فهي:

البدو (بنو هلال)/ الحضر (أهل المدينة) السلطة

والمتفحص للنص الهلالي انطلاقاً من هذه المقابلة ـ مهما كان السياق الروائي لها ـ بامكانه ان يتتبع كيفية ادراك نقلة السيرة الهلالية (أي الرواة وجمهورهم وقس على ذلك بقية السير) للصراع من

Albert B. Lord, *The Singer of Tales* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981). (77) Vladimir Propp, *Morphology of the Folkate*, 2nd. ed. (Austin: University of Texas Press, (77) 1968), p. 87.

<sup>(</sup>٢٤) في الواقع، يطرح لورد هذا السؤال في الفصل المتعلق بالموضوع، ولكنه لا يجيب عنه اجابة كافية. انظر: Lord, The Singer of Tales.

<sup>(</sup>٢٥) هذه الثنائية نفسها بجميع تعقيداتها توجد في نصوص قبيلة الروالة، انظر:

Michael E. Mecker, *Literature and Violence in North Arabia*, Cambridge Studies in Cultural Systems, 3 (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1979).

أجل النفوذ والسلطة بين مجموعتين اجتهاعيتين: احداهما تحتل المنطقة الزراعية (البادية) والأخرى المدينة. أما الأولى فيرتبط مصيرها بالارض وما تنتجه وامّا الثانية فيرتبط مصيرها بسلطتها على الأرض وما تنتجه. وبينها تنصرف الأولى ـ وهي المجموعة التي ينتمي اليها الراوي الشعبي في غالب الأحيان حسب ما يمليه ضمير القبيلة ومصلحتها، تتصرف الثاني حسب ما يمليه ضمير المجموعة القائمة على السلطة ومصلحتها. . . الخ .

وعلى مستوى «الكم» في السيرة الهلالية يبدو جلياً استعمال الثنائية (بدو/حضر) وهو ما يدفعنا الله اعتبار هذه الثنائية بمثابة البنية الروائية الأساسية للنص الهلالي. ولو تمكنا من وضع أنفسنا في زمن المتن الهلالي ومكانه لوجدنا أن هذه الثنائية تحتل محور المتحولات الحقيقية والممكنة للنص الهلالي. والمقصود بالزمن هنا «الزمنية» التي يسير النص فيها، وهي زمنية حقيقية تنطلق من أول اثبات للسيرة (النص الذي أورده ابن خلدون) حتى الاثبات الشفاهية (أي الروايات الشفاهية) التي يتناقلها الرواة اليوم. وأما المكان فيشار به الى الجغرافيا المحلية أو بعبارة أخرى الى العديد من المواقع في الرقعة العربية الاسلامية حيث لا زالت تقص روايات السيرة. وأما التحولات فيقصد بها «التعويضات» الفعلية المحتملة التي تخضع لها الثنائية التقابلية: بدو/حضر.

وبعض التعويضات الفعلية والمحتملة ذات الطبيعة التاريخية والاجتماعية قد تكون:

| الطبقة الفلاحية  | الطبقة البرجوازية                |
|------------------|----------------------------------|
| الطبقة الشغيلة   | الطبقة المستغِلّة (رؤوس الأموال) |
| المستعمر         | المستعمر                         |
| الطبقة المستغلقة | الطبقة المسيطرة الخ.             |

وهذه التحولات/التعويضات حقيقة لارتباطها الحتمي بعنصري الطبيعة: الزمان والمكان. ومن دون التحولات المحتملة وبعض التحولات أصبحت فعلية ويصبح النص الروائي (السير) نصاً محنطاً، أو بعبارة أخرى تكون اثباتات السير الشعبية في شكل مخطوطات يرجع اليها الباحث عند الضرورة وهو ما وقع فعلاً لبعض السير الشعبية العربية وغير العربية التي دارت خصوصاً حول البطل الفرد، أو المضمون الديني (عنترة بن شداد، سيف بن ذي يون، سير الامام علي...، أنشودة رولان، بيوولف، الخ).

#### ٢ ـ حال التهاثل خلال عملية رواية السير الشعبية

بيد أنه كها رأينا في الجنزء الأول من هذا العرض، فإن عملية «التحنيط» لم تحدث بعد. وبعبارة أخرى، عندما يعمد الباحث ـ المدرك للتحولات التي خضع لها متن السيرة الهلالية خصوصاً ومتون السير الشعبية عموماً ـ الى معاينتها في مدار الزمن ـ أي خلال القرون العشرة التي استمرت فيها ـ وفي الأماكن المنتشرة فيها ـ سيدرك أن هذه التحولات قد حدثت فعلًا أو أن حدوثها محتمل وذلك تثيجة التفاعل المعقد للأسباب الثلاثة التالية:

- \_ حالة التماثل
  - \_ الذاكرة
- ـ المقدرة الابداعية لناقل السير.

وان معاينة النصوص الأدبية الشعبية بالاعتباد على الأسباب الثلاثة المذكورة ستفضي بالباحث الى إدراك تصرف ما اطلقت عليه «الضمير الشعبي الجماعي» وتالياً الى الاجابة عن السؤال المطروح: «لماذا يقص الراوي الشعبي الماضي؟».

#### حال التهاثل:

التهائل عملية طبيعية في التصرف الانساني. وهو رد الفعل الفردي أو الجهاعي الناتج عن حدوث ظاهرة ما. وفي رواية السير يكون التهائل رد فعل نقلة السير ازاء الرسالة التي تتضمنها السير وتسوقها لنقلتها. وحتى تحدث حالة التهائل ينبغي أن تتوافر العناصر الثلاثة التالية:

- ـ الموضوع
- \_ العامل \_ ١ \_
- 1 Jales 1 -

وينبغي أن يكون الموضوع منتسباً الى «المحيط» النهني للعاملين وهما: الطرف المعبر (وهو هنا: ناقبل السير، البراوي) والطرف المتقبل (المتلقي): السامع (وهو هنا: الجمهور) أن . وينقبل العامل - ١ - الموضوع قراءة أو انشاداً الى العامل - ٢ - الني يكون في وضعية استقبالية . وما أن يتقبل العامل - ٢ - بدوره الموضوع الذي يصبح - عن طريق عملية النقبل - موضوعاً مشتركاً بين العاملين حتى يتحول العامل - ٢ - بدوره الى وضعية فاعلة . وهذا التحول من وضعية الى اخرى - من متقبل الى فاعل - ينتج عن رد فعل العامل - ٢ - ازاء الرسالة المتقبلة . ويكون رد الفعل إما «الاهتام» (الاكتراث) و وسعيم أو يرفضه .

#### مثال توضيحي

لو اختار العامل ـ ١ ـ موضوع روايته «رحلة المكوك الفضائي» لاستجاب العامل ـ ٢ ـ (المستمع) إما بالاهتمام أو عدم الاكتراث. وبالنتيجة: فإما أن يمعن في الانصات أو لا تنصت مطلقاً. ويمكن تحليل رد فعل العامل ـ ٢ ـ كالآتي: لقد اهتم بموضوع الرواية لأنه يذكره بمشاهد

<sup>(</sup>٢٦) بطبيعة الحال يمكن ان يكون النص المطبوع هو العامل (١)، ويكون بـالتالي القــاريء العامـل (٢). فهناك تشابه بين ما اطلق عليـه «حالــة التهائــل» وما يــطلق عليه كنيث بــورك «Identification». انظر بصفــة خاصــة الفصل الخاص بحالة التهائل في:

Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1969), pp. 55-65.

مماثلة قد شاهدها من قبل وتخص قيادة السفينة الفضائية (المكوك). ورد الفعل هـذا من شأنـه أن يفضي بالعامل ـ ٢ ـ الى مماثلة نفسه ـ أي أن يُحِلَّ نفسه محل ـ (ب) ـ الشخص الروائي الذي افرزه الاستهاع للرواية. واطلق على هذا الصنف من «التهاثل»: «التهاثل الفعلي» حيث ينطلق العامل ـ ٢ ـ من الاستحضار المشهدي «المتقبل» الى انشاء «خطاب» (رواية) تضاف اليه تجربته الشخصية.

وعلى هذا التهائل الفعلي تقوم رواية «المأثـور الشفاهي» أي فن اعـادة الروايـة أو قل «فن نقــل الخطاب».

وإذا اعتبرنا بوضع العامل - ١ - في المثلث: الموضوع - العامل - ٢ - العامل - ١ - ، لـ وجدنا أنه قد تماثل بالموضوع الذي اختار نقله اذ انه لن يروي ما ليست نفسه راغبه فيه. وهو بدوره أيضاً يكون قد «شحن» الموضوع المنقول بعدد من العناصر التي تمت بصلة الى تجربته الشخصية اي إلى رؤيته للعالم. والنتيجة هي كالآتي: العامل - ١ - بتماثله مع مضامين الخطاب الذي هو بصدد نقله، فإنه ينقله للعامل - ٢ - بطريقته الخاصة مثرياً اياه بطابعه الشخصي، ثم يتماثل العامل - ٢ - بدوره مع الموضوع المستقبل، وبدوره مرة أخرى يحوله الى خطاب حامل لما هو مهتم به. وبالنتيجة تكون الرواية المنقولة حاملة للطابع الشخصي للراوي الشعبي.

ولأن العامل \_ ٢ \_ أصبح بدوره العامل \_ ١ \_ (أي ناقلًا للرواية) فإنه يصبح من اليسير تصور المرحلية التالية: أولًا، نتيجة عملية التهاثل يكون الخطاب المنقول \_ من جيل الى آخر وعلي لسان (أو يد: أن كانت الحالة متعلقة بالمخطوطات) عدد من نقلة التراث وفي سياقات مختلفة \_ حاملًا \_ لسيات التحول وهذا التحول ناتيج عن طرق متنوعة لشحن الخيطاب المستقبل بحصيلة التصور الفردي والجهاعي (شكل من الأشكال) من ناحية، وبحصيلة التجربة الفعلية المستخلصة من حوادث خارجة عن النص من ناحية أخرى.

### ٣ \_ حال «التهاثل» و «التحول» في السيرة الهلالية

وكما ظهر من المثال التوضيحي السابق يبدو أن مفهومي «التماثل» و«التحول» يتضمنان سبب استمرارية نقل السيرة الهلالية عبر هذا التاريخ الطويل. وتعليل ذلك كالآتي:

باعتبار ان الثنائية التقابلية: بدو/حضر تمثل أرضية البنية الروائية للسيرة الهلالية وأنها تدور حول «المحور المضموني» (الصراع المستمر بين البدو والحضر أصحاب السلطة) فإننا لا نستغرب أن يكون المتن الهلالي ناقلا للثنائية المذكورة بأشكالها المختلفة.

#### مثال عدد ١:

عندما غادرت قبيلة بني هلال نجد، بعد سبع سنوات من الجفاف، بادرت بتهديد الشريف بن هاشم (والتهديد شكل من الصراع) الذي كان قائماً على المدينة وصاحب الأرض. وكان التهديد بالنسبة الى الشريف بن هاشم ان تخرب القبيلة ارضه (أي بعبارة أخرى أن تفتك منه الأرض فيفقد

بالتالي سلطانه). اما بالنسبة لبني هلال «فالتخريب» ـ ان حدث تخريب ـ انما هو «استهلاك انتاج الأرض» فحسب، فالراوي لهذا الجزء من السيرة وجمهوره المستمع ـ وكلهم ينتمون الى البيئة الفلاحية ـ أو بيئة مماثلة لها اقتصادياً ويشكون الفقر والاستغلال وهم بصدد الاستماع للمحنة التي مرت بها قبيلة بني هـ لال من أجل الحصول على المرعى لكسب القوت لهم ولماشيتهم \_ انما ينصتون في واقع الأمر لرواية وضعيتهم الخاصة. ويكون التهاثل قد وقع. وموضوع «الفقدان» لأمر مصيري (القوت اليومي \_ البحث عن أحد أفراد القبيلة \_ الحنين الى الأرض \_ . . . السخ .) الذي من أجله ينتقل المرء (القبيلة) من موطن الى آخر موضوع موجود في جميع «مراحل» السيرة الهلالية . ويكن تعميم القول بأنه الموضوع الرئيسي الذي يستقطب حوله بقية المضامين الملحمية في السيرة وهو الذي ينمي حركية السيرة وتطور سردها .

#### مثال عدد ٢:

ويتعلق بشخصية الجازية: وهي المرأة الهلائية ذات الحسان والتي يبدو ظهورها في النص الروائي بمثابة الوظيفة (بالمعنى البروبي للكلمة) التي تنمي التطور المرحلي للرواية، فكلما ظهرت الجازية صار حدث ينتمي الى ثنائية البدو/الحضر. وهذا الحدث قد يبقي على المحور المضموني: أي الحرب، وقد يعوضه ببديله: السلم. وتصرف الجازية يقدم صورة جيدة عن طبيعة العلاقة القائمة بين أهل البداوة التي تنتمي إليهم وأهل الحضر الدين ترغب فيهم (للمصلحة) وفي الآن تحاربهم (مع قبيلتها). ففي احدى الروايات الهلالية يقبل الشريف بن هاشم بتقديم المرعى للقبيلة اذا وافقت الجازية على الزواج منه الرابع على الخازية وتحصل المعاهدة (السلم بين الطرفين). الأ أن هذا التصرف في نظر الجازية لا يعدو «الزواج الاستراتيجي» إن صح التعبير. اذا أنها ترفض الانتهاء لوسط الحضر ولذا، فإنها تلجأ الى الحيلة حتى تحرر نفسها. فيحدث ما عقدت العزم عليه ويبطل الميثاق (الحرب من جديد بين الطرفين).

وهذا الأخذ والرد الذي تتمتع به الجازية في تصرفها يرد كثيراً في السيرة الهلالية، ويبدو أنه بمثابة المرآة العاكسة لموضوع آخر هام تعالجه السير الشعبية وله أهمية من حيث تصوير عناصر «الضمير الجاعى الشعبي» وهو «الانتهاء الى مجموعة اجتهاعية».

ففي سياق النص الملحمي لسيرة بني هلال تبدو الرغبة (بل الحاجة) الى الانتهاء قوية. وفي القصيد المطول الذي ينشد على لسان الجازية (والأمثلة المهائلة عديدة)(٢٠٠ يوجه الخطاب حول هذه المسألة مباشرة: « أن لا تعود الجازية الى قبيلتها حتى لا تشتعل الحرب من جديد». ولكن الجازية \_ تضرب بالوعود عرض الحائط \_ وتعود. والظاهر أن أهل الحضر (أصحاب السلطة) يفضلون اقامة ميشاق (\_ من خلال الجازية \_) مع بني هلال ليتمكنوا من المحافظة على سلطتهم على الأرض والابقاء على بني

<sup>(</sup>٢٧) أنظر: المرزوقي، الجازية الهلالية.

A. Bel, «La Djazya: Chanson arabe précédée d'observations sur quelques légendes arabes (YA) et sur la geste des Banu Hilal,» *Journal Asiatique*, no. 3 (1902).

هلال قيد المجموعة المستهلِكة (٢٠). وفي التاريخ الرسمي ما يؤيد هذا الاستنتاج (٢٠).

ولعل في تعدد ورود هذا المضمون (الانتهاء الى المجموعة الاجتهاعية وهنا القبيلة) ما يدل على أن بني هلال قد أدركوا أن السلطة السياسية لم تكن ترغب في عقد معاهدة معهم الا بغرض استغلالهم ولعله ليس من باب الصدفة أيضاً أن يخلو النص الهلالي من حادثة تمثل خروج أحد أفراد القبيلة عنها: ولذا نجد أن «دياب الهلالي» الذي يترك القبيلة كلها تعارض مع أحد أفرادها سرعان ما يعود اليها اذا هددها الخطر. والأمثلة المؤيدة لهذا كثيرة (٣٠٠).

#### ٤ ـ المدلول السياسي للسيرة

ومن جهة أخرى لا تمثل الثنائية: بدو/حضر \_ في واقع الأمر \_ تقسياً اجتماعياً يقوم على تصنيف جغرافي فحسب، وانما هي ثنائية تقوم أيضاً على تقسيم سياسي تتحكم فيه بالدرجة الأولى مصلحة المجموعة. ولذا نجد المضامين الاجتماعية والسياسية التي تنطوي عليها السيرة الهلالية متجلية وبالخصوص في الروايات المتناقلة في الوقت الحاضر.

وعلى هذا الصعيد تبدو الثنائية بدو/حضر ثنائية ثابتة في تـزامنية النص. فـأول اثبات للسـيرة الهلالية والمتمثل في النص الذي أورده ابن خلدون يبرز هذه الثنائية بـوضوح خصـوصاً وأن الصراع بين أهل البداوة والحضر كان ظاهرة اجتماعية كرسها الوضع الاجتماعي السياسي.

وفي الواقع استمر هذا الصراع بين المجموعتين طيلة قرون ولم ينته إلا عندما شرعت القبائل «البدوية» في الاستقرار. بل أن هذا الاستقرار - كما هو معروف - لم يحدث ببارادة القبائل الرحل المحضة وانما عملت السلطة المدنية الحماكمة (وكذلك الشأن مع السلطة الاستعمارية) على فرض الاستقرار «المكاني» عليها.

وما ان استقرت هذه القبائل الرحل حتى أصبحت تتعاطى مهنة الفلاحة أو بالأحرى عمل الأرض لفائدة مالكي الأرض: وهو ما نطلق عليه ـ في تونس ـ عمل «الخياسة».

وهذا التحول الاجتهاعي يؤدي بدوره الى ادخال تعديلات معجمية على طرفي الثنائية التي بعد أن كانت «بدو/حضر» تصبح «فلاحون/اقطاعون» (حضر). ولا يفيد هذا التعديل المعجمي بالضرورة أن المحور المضموني للثنائية قد تعدل هو الآخر بل الصراع بين الطرفين ثابت ومستمر.

<sup>(</sup>٢٩) نجد مثالًا لهذا النصرف الاستراتيجي في مخطوط تونس، عدد ٥٠١٢. انظر: منصور، فهرست مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس، الفصل ١١.

Schliefer, «The Saga of the Banu Hilal,». : انظر

<sup>(</sup>٣١) انظر: عبد الرحمن ايوب، «قصيدة ليبية حول ذياب الهلالي،» (بالفرنسية)، مجلة كلية التربية (طرابلس الغرب)، (١٩٨٠).

ولذا، فإن النقل التزامني للسيرة الهلالية لم يكن في حاجة لابدال لفظي الثنائية بغيرهما، فحال التماثل كافية لجعل الناقل (الراوي والمستمع) يعوض بنفسه لفظ: «البدو/العرب» بلفظ «فلاح/عامل/خدام. . . » وبالمثل فيما يتعلق باللفظ الشاني للثنائية الذي سيبقى معجمياً ثابتاً مهما كانت التحولات التي سيخضع لها مضمون النص الهلالي.

ولعله من المفيد أن نعاين «تحدول العلاقة مع السلطة» في سياق التزامن النصي لأن النص المذكور هو عبارة عن «مجموع» نصوص تمّ نقلها خلال قــرون طويلة ولم تتخــذ شكلًا مكتــوبًا إلا في مطلع القرن الثامن عشر مع انها لا زالت تنقل شفاهياً حتى يوم الناس هذا.

ويبدو من جهة أخرى أن الأدب يتطور نتيجة عملية ديالكتيكية تتمثل في شكل التـداخل بين المعطيات الاجتماعية والانتاج الادبي. ولذا فليس من الانصاف أن يعمد الباحث الى التعامل مع النص الهلالي \_ وقس على ذلك بقية نصوص السير \_ وكأنها ركام ثابت، أونهر راكد لا تتبدل ألوان مائه الا بتغير وضعية الشمس وانعكاس أشعتها عليه. وكم من باحث في مجال المأثورات الشعبية (الشفاهية منها خصوصاً) لا تحدوه اليوم سوى فكرة جمع نص موحد ومتكامل للسير، وكأنّ الساحث هنا \_ ولعل ذلك تحت التأثير السطحي لعملية طباعة النصوص الملحمية(٢٠) \_ يبحث عن اقامة الدليل على عدم وجود «التنوع» في النص المتواتر مما يثبت أن نقلة السير على مر التاريخ هم حفظة لضمير أمة واحدة غير متنوعة. وكأن التاريخ بُطُلَ عن احداثاته؛ وكأنّ المجتمع ثابت غير متغير بطبقاته وتقسيهاته الاجتهاعية؛ وكأنَّ النص المروي اليوم ليس سوى ترديد الماضي = الحاضر٣٠٠.

وفي الواقع لم ينتج الميدان رواية لأي سيرة مهما كانت ممتدة مثل النهر الجارف. والباحثون المتأثرون بالمدرسة الشكلية(٢٠) يهملون الطروحات التاريخية والاجتهاعية والسياسية التي تنطوي عليها مضامين الأدب الشعبي.

فالدراسات الأوروبية التي تعلق اهتماماً كبيراً على ألف ليلة وليلة مثلًا لا يهمهما الا تطبيق المنهجية البروبية (دراسة التراكيب الصيغية) لنصوص القصص(٥٠٠). والتصرف نفسه ظاهر حالياً فيها

Saada, «Mission en Tunisie,».

Abnoudy, La Geste Hilalienne.

(٣٢) هذا ما حاولته فعلًا لوسيان سعادة في:

وكذلك ما يحاوله عبد الرحمن الأبنودي في:

(٣٣) انظر: يوري سوكولوف، الفولكلور: قضاياه وتاريخه، ترجمة حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧١)، الفصل ٢، ص ٥٩ ـ ١٥٥.

(٣٤) انظر: «سيرة بني هلال،» في: اعمال الندوة العالمية بالحمامات ١٩٨٠ (تونس: الدار التونسية للنشر، [تحت

(٣٥) انظر على سبيل المثال:

André Miquel, Une Conte des Mille et une nuits: Ajib et Gharib (Paris: Flammarion, 1977). والمحاولة الايجابية للباحث البريطان:

H.T. Norris, The Adventures of Antar, Approaches to Arabic Literature, 3 (Warminster, Wills: Aris and Phillips, 1980).

يتعلق بـدراسة نصـوص السير العـربية عـلى يد البـاحثين العـرب وغير العـرب. ولـذا يبقى السؤال المطروح من دون جواب: لمـاذا رأت النور قصص ألف ليلة وليلة؟ لمـاذا رأت النور سـيرة بني هلال وبالأحرى: لماذا تواصل الشعوب العربية نقل بعض السير وبالخصوص سيرة بنى هلال؟

والأجـدى في اعتقـادنـا أن تكـون هـذه الأسئلة نقـطة الانـطلاق لأي بحث في مجـال المـأثـور الشفاهي (الأدب الشعبي).

### ه ـ التواصل في التغير: التنوع في الوحدة

وتعتبر بعض العناصر الروائية - مثل حال التهاثل - مسؤولة عن ظاهرة «التواصل في التغير» التي تتصف بها نصوص السير العربية ومن بينها السيرة الهلالية. واذا اعتمد الباحث الثنائية الأساسية (بدو/حضر أو المجموعة الفلاحية/السلطة المدنية) بمثابية فرضية للبحث، فإنه سيلاحظ أن نقلة السير الشعبية - (السرواة) ويكاد جميعهم ينتمون الى الوسط الفلاحي (البدوي) ويجهلون القسراءة والكتابة أو يكادون - يتهاثلون برسالة النص المروي: كيف تمكنت قبيلة بني هلال - أو أحد أبطالها - من تحقيق الانتصار على خصمها? ويمثل هذا المضمون - كها نعلم - الاهتمام الأول عند المجموعات المستغلة (فلاحين وغيرهم): ما هو السبيل للخروج من الوضعية الاجتماعية التي يكابدها المستغل؟ ومن هذا المنظار يبدو أن النص الهلالي يقدم طريقة تمكن «المستغل» (المضطهد) من السيطرة على الأرض التي هو في حاجة إليها.

وبالنتيجة تصبح المعادلة التالية: نص ينقل موضوعاً معتاداً (ينتج عنه) مجموعة مستغلة تتهاثل ومضامين النص المنقول. وعلى مستوى التهاثل المضموني يمكن أن نرى تماثلاً جزئياً في شكل تماثل مجموعة اجتهاعية مع شخصية ملحمية تعود تصرفاتها بالفائدة لمصلحة المجموعة: ففي مصر مثلاً يعتبر أبو زيد الهلالي شخصية شعبية. وهو شجاع ومحنك ويحسن في كل الظروف استعهال الخطاب (السياسي) وحمل السيف ويتحرك للحصول على المرعى الذي تحتاجه قبيلته وعادة ما يحصل عليه لا بسيفه وإنما بحنكته (٢٠).

وفي بلاد المغرب العربي تحتل الجازية الهلالية الصدارة في الروايات المتناقلة؛ وقد يعود تفوق هذه الشخصية المعروفة بشجاعتها وحميّتها وتضحياتها من أجل قبيلتها الى الدور الذي تلعبه في الضمير الشعبي الجهاعي الأرضية البربرية في المساعدة على اقامة حال التهائل بين البطلة الملحمية (الأسطورية الجازية) والبطلة البربرية التاريخية الكاهنة (٣٠٠). والروايات الهلالية البربرية التي سجلت في الجزائر تعتمد اثباتاً لهذا الافتراض (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣٦) لعله من المفيد مواصلة البحث في هذا الاتجاه للتأكد فيها اذا كانت نقلة الهلالية ـ في الوسط الفلاحي المصري ـ لا تقيم موازاة بين أبي زيد الهلالي وجمال عبد الناصر، خاصة في فترة ما يطلق عليه بالاصلاح الزراعي.

Encyclopedia of Islam, 2nd. ed. (٣٧) انظر مادة «الكاهنة» في : (٣٧) انظر الكاهنة الله في : (٣٧) انظر الكاهنة الله في : (٣٨) انظر الكاهنة الله في الكاهنة الله في الكاهنة الله في الكاهنة الله الكاهنة الكاهنة

وباختصار اذا لم تتماثل المجموعة الفلاحية (البدوية) في شكل أو آخر مع الطرف الأول من الثنائية (بدو/رحل) فلا نرى موجباً عندها لتواصل اليوم نقل «السيرة». وقد يكون من المفيد أن ينظر الباحث الى السيرة الهلالية في السياق الشامل للأدب الشعبي حتى يتمكن من ادراك «التماثل» الذي يحدث بين «موتيفات» السيرة (الملحمة) ونقلتها.

والقصص الشعبي التي تدور حول الفلاحين تصور جيداً كيفية توظيف «حال التهاثل». ولقد جمع لين (٢٠) مدة اقامته في مصر عدداً من القصص التي يواجه الفلاح فيها السلطة التركية. وهذه الاقاصيص التي سجّلهالين ومن بعده حسن الشامي (١٠) تصور رفض المصريين لحاكم جعل من الفلاح عبداً واثقل كاهله بفرض الجباية عليه (١٠).

وخلال هذين القرنين استقر الاستعار في الوطن العربي. وما الاستعار الفرنسي أو الايطالي أو الانكليزي الا البديل للسلطة التركية التي في بعض الأحيان لم تترك الساحة السياسية الا في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين. وخلال هذه المدة ارتقت السيرة الهلالية خصوصاً ذروة مجدها، والرصيد المخطوط منها يثبت ذلك (١٠). وتمثل هذه الوضعية التداخل نفسه الذي نلمسه حالياً بين الحدث السياسي والحدث الأدبي إن صح التعبير. ولذا عندما نطرح السؤال على الراوي الشعبي لماذا تروي السيرة الهلالية؟ لا نفاجاً بما أصبحت إجابة معتادة: لأني أرى فيها أبجاد الأولين (١٠). فهل يحتاج المرء أن ينشد أبجاد الأوائل لو كان هو نفسه مجيداً؟! أو كما قال طرفة ابن العبد:

ليس السفتي من يسقسول كسان أبي.

إن السفتي مسن يسقسول: هسا أنسا ذا

وليست السيرة الهلالية وحدها التي انتشرت بكثافة خلال القرنين المذكورين. فقد لقي الكثير من السير والقصص المصير نفسه وعدا السير الدينية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: سيرة عنترة بن شدادنن سيرة سيف بن ذي يزننن (۱۰) . . . وألف ليلة وليلة (۱۰) . وقد يحدو بنا الرأي على غرار ما ذهب اليه البعض الى أن انبعاث القصص الشعبي عموماً انما كان نتيجة تخلف ثقافي (انحدار ثقافي) عاشه العرب وأفول أدبهم

Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians. (٣٩)

Hasan M. El-Shamy, Folktales of Egypt (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980). (٤٠) انظر: ابو العباس احمد بن علي المقريزي، الخطط المقريزية المساة بالمواسط والاعتبار بذكر الخطط والآثار

<sup>(</sup>۱۲) الطر. أبو العباس المماد بن علي المعاريون المستخطر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (القاهرة: مكتبة احياء العلوم، ١٩٥٩)، يختص ذلك باخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (القاهرة: مكتبة احياء العلوم، ١٩٥٩)، ص ٨٧ وما بعدها.

انظر: أيوب، «منهجية ابن خلدون في تحليل الشعر البدوي الهلالي، » وكذلك المخطوطات ٩٦٨٨ - ٩٢٦١ - ٩١٨٨ غ.: Ahlwardt, Verzeichniss der Arabischen Handschriften Königlichen Bibliothek zu Berlin. غ.: (٤٣) انظر مقدمة عبد الرحمن قيقة للسيرة الهلالية في:

Norris, The Adventures of Antar. (£\$)

Rudi Paret, Sirat Saif ibn Dhi Jazan: Ein Arabischer Volksroman (Hanover: Lafaire, (50) 1924).

The Arabian Nights Entertainments, translated by Edward William Lane (New York: Holby, 1913).

الكلاسيكي (أي الأدب الفصيح)(١٤٠).

بيد أن انبعاث الأدب الشعبي كان قد واكب بعض الأحداث التاريخية. والسيرة الهلالية قامت هي نفسها على احداث تاريخية ثابتة (١٠٠٠). وكأنّ لسان الحال يقول إن هذه السيرة كانت ملائمة لأن تكون أرضية متقبلة لعملية التهاثل التي تنساق اليها مجموعة مستغلة. فعبر حال التهاثل هذه تعبر المجموعات المستغلة عن دوافعها لرفض كل سلطة تفرض عليها.

ولعلنا نجد في الأمثلة الثلاثة المدرجة فيها يلي والمنتخبة من أرضيات عربية متهايزة وهي: تونس ولبيها والأردن، ما يعضد هذا الطرح.

#### أ ـ النموذج التونسي

في الجنوب التونسي حيث هناك أكثر من اثبات على الحضور الهلالي تم في أواخر القرن الماضي تسجيل رواية هلالية تطلق عليها رواية تشين (۱۰)، وتدور أساساً حول إحداث الجازية لاتفاق بين قبيلتها والسلطة السياسية القائمة في شيال القطر التونسي (برّ إفريقيا). ويتطور السرد في هذه الرواية بصفة عادية، فيترك بنو هلال نجد بحثاً عن المرعى، وتشق القبيلة أرض مصر ثم أرض برقة وطرابلس من دون أن يحدث ما يوقفها عن سعيها وما أن تصل الى افريقيا حتى تدخل في صراع مع حاكم تونس (خليفة الزناتي). لم تكن القبيلة ترغب الآ في الحصول على القوت لها ولحاشيتها ولم يكن حاكم تونس ليسمح للقبيلة بذلك الا اذا وافقت الجازية على الزواج منه. وتوافق الجازية ويحدث الزواج. ثم تلجأ الى حيلة (وهي شكل من أشكال الصراع الاستراتيجي) للعودة الى قبيلتها وما أن تعود الجازية الى قبيلتها حتى «يعوضها» الراوي بشخصية غير هلالية. وليست هذه الشخصية الجلديدة سوى «عزيزة عثانة» أي عزيزة بنث عثمان باي التي عاشت في أواخر القرن السادس عشر الجديدة سوى «عزيزة عثانة» أي عزيزة بنث عثمان باي التي عاشت في أواخر القرن السادس عشر المحديدة سوى «عزيزة عثانة» أي عزيزة بنث عثمان باي التي عاشت في أواخر القرن السادس عشر المحديدة الكادحة.

وليس هذا الانتقال المفاجىء كما يذهب الظن بالبعض نتيجة خلط في ذاكرة الراوي، وانما هو دليل على عملية التهائل التي احدثها ـ شعورياً أو لا شعورياً ـ الراوي بين عزيزة عثمانة و«الجازية» اذ أنه في نقله الرسالة الهلالية كان كما يبدو قد أحل نفسه في تاريخ مجموعته الاجتماعية وبالتالي كان ينقل وقائع تاريخه المعيش.

<sup>(</sup>٤٧) وهي وجهة نظر معروفة لدى المستشرقين ومن تتلمذ عنهم من أهل هذا العصر.

<sup>(</sup>٤٨) نذكر من بينها تحالف الهلاليين مع القرامطة، والتحالف الهلالي الآباضي (جبـل نفوسـة)، والحكم الفاطمي بالمهدية (القرن الخامس للهجرة).

<sup>(</sup>٤٩) انظر رواية «تشين» في:

M. Galley and A. Ayoub, Histoire des Béni Hilal et de ce qui leur advint dans leur marche vers l'ouest (Paris: Armand Colin, 1983).

<sup>(</sup>٥٠) انظر: حسن حسني عبد الوهاب، شهيرات التونسيات (تونس: مطبعة المنَّار، ١٩٦٨).

وقد يفسر هذا «التعويض» على أنه ترجمة للاحساس الاجتهاعي عند الراوي وجمهوره والمتمثل في الشكوى من غياب «الاصلاحات الاجتهاعية» التي من شأنها أن تساعد سكان الجنوب التونسي وهم في أغلبهم من العمال الزراعيين أو الرعاة.

وقد يكون من المفيد أن تقرأ هذه الرواية بطريقة تراجعية (من آخرها الى مطلعها) حتى تدرك دلالة الرسالة المنطوية عليها والتي تأخذ كامل مصداقيتها اذا ما قورنت ببعض دلالات، الأمثال الشعبية التي كانت سائدة آنذاك أن ولقد لجأ راوي السيرة بصنيعه الى ادخال عزيزة عثمانة في المأثور الشعبي، ولكنه احتاط لذلك حتى لا يحدث تنافر وحتى يحلها في استمرارية المأثور بأن كساها لباس الهلاليين القدامي.

### ب ـ النموذج الليبي

المثال اللاحق مستخرج من بحث ميداني أجريته في منطقة طرابلس (ليبيا) ولا تقبل المادة المسجلة عن ٨١ ساعة من الروايات المتنوعة للسيرة الهلالية على لسان نقلتها اللذين تتراوح أعهارهم ما بين ١٤ سنة و٨٥ سنة. وهم يمثلون عينة متكاملة من التنوع الاجتهاعي الليبي وينتمون الى وسطين متميزين، الوسط الفلاحي والوسط الجبلي، ويعود استقرارهم في مدينة طرابلس الى السنوات الأخيرة (بعد ١٩٦٩).

وتتفق هذه الروايات حول «دياب الهلالي» باعتباره البطل الرئيسي: فله من الخصال ما يبوِّؤه الصدارة مثل: الاقدام والشجاعة، والأخذ بالثار ونجدة القبيلة كلما هددها الخطر (٥٠٠٠).

وكنت بعد حصة التسجيل أطرح السؤال التالي: ماذا يمثل ذياب بالنسبة لك؟» فكانت أغلب الاجابات الفورية: «ذياب هو نموذج وفي مسايرته منفعة. وهناك درس يستخلص من تصرفه ومن السيرة... لمواجهة التقلبات السياسية التي جعلت الوطن العربي والاسلامي على ما هو عليه حالياً».

وفي هذه الاجابة ما يدل على أن اختيار «ذياب الهلالي» بطلًا كان اختياراً مدركاً وفي الواقع لا يختلف ذياب (رجل الحركة الدائبة الذي لا يريح فرسه وراعي الابل) عن أي انسان ليبي من الصنف الذي حددته عينة البحث الميداني. فهذا الانسان نفسه يقوم كذلك بالوظائف الثلاث المذكورة. وبالتالي فهذا الاختيار المدرك قد نتج عن «حالة التهائل» التي سلطها الراوي على بطل روايته.

<sup>(</sup>٥١) انظر بعض هذه الامثال في: الطاهر الخميري، منتخبات من الأمثال العامية التونسية (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٦٧).

<sup>(</sup>٥٢) مجموع هذه التسجيلات محتفظ به بما كان يطلق عليه مركز الجهاد الليبي (مركـز دراسات التــاريخ الليبي). وقد أجري العمل الميداني خلال السنتين ١٩٧٨ و١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥٣) انظر: أيوب، «قصيدة ليبية حول ذياب الهلالي،».

ويقيم جزء من المادة المسجلة مماثلة بين الشخصية الهلالية (ذياب) ووجهين من وجوه الساحة السياسية الليبية المعاصرة. أما الوجه الأول الذي يشير اليه الرواة المتقدمين في السن فهو عمر المختار المختار وأما الوجه الثاني الذي يشير اليه الرواة الأقل سناً فهو معمر القذافي. وإذا كانت حال التهاثل مع الوجه الثاني أقبل وضوحاً، فأغلب البطن أنها ستصبح أكثر تجلياً في الروايات الشعبية (البطولية) التي سيقع تسجيلها في السنوات المقبلة.

وتتجلى حال التهاثل مع عمر المختار في النصوص المسجلة ، فالبعض منها صوّر «ذياب الهلالي» - في مدينة غدامس - مشهراً سلاحه على قبائل نازحة من سواحل ليبيا ، والواقع ان ذياب هذا ليس الا عمر المختار ضارباً بسلاحه جنود المستعمر الايطالي . ولا غرابة في مثل «حال التهاشل» هذه خصوصاً اذا علمنا أن راوي هذه «الأحداث» كان في فترة ما من تاريخ ليبيا المعاصرة من بين أولئك الذين يطلق عليهم «المجاهدين» ولا غرابة فيها أيضاً اذا وجدنا بعض الرواة لا يقلد ذياب «البارودة» أو «السيف» وانما «الرشاشة (البُندقة)» و «المدفع» . وقد يتبادر الى الذهن ان هذا «التبديل المعجمي» ضرب من المفارقة الزمنية (anachronism) ولكن المفارقة الزمنية قد لا تتجاوز السطح من النص .

ويبدولي أن ناقل السيرة هنا «كاثل» - أوقل: يمزج بين الشخصيتين. فالسيرة بالنسبة البه أصبحت بمثابة الشبكة التي تحاك عليها «لفائف» التاريخ المحلي. ولقد ناقش ب. لورد عملية التهازج في السرد القصصي لسياق مماثل قائلاً: «إن الحاس الوطني الذي تالن خلال القرن التاسع عشر أدى الى استعال السير الشعبية لاغراض الدعاية الوطنية: فالقصائد تمجد الأبطال القدماء وتصف صراع «الوان» مع الأعداء الأجانب» ومها وافق قول لورد بعضاً من الأدب الشعبي العربي الذي جند لغرض الدعاية ، فإن السير الشعبية - والهلالية خصوصاً منزهة عن ذلك. وعلى كل فالروايات الهلالية الليبية المذكورة قد غيرت بعض العناصر واستبدلتها بغيرها التي تطبع الشخصية بالطابع المحلي: فاللباس الذي يكتسيه ذياب هو «اللحاف» المحلي والطعام الذي يقتاته مكون من الأكلات الشعبية الليبية . . . الخ . وباختصار جعلت الروايات الهلالية من ذياب الهلالي «ذياباً» لبيباً: وما هذا الأخير سوى عمر المختار (٥٠٠).

# ج \_ النموذج الأردني

تقوم الاستنتاجات التي سأسوقها فيها يلي على المادة المجمعة خلال العمل الميداني الذي أجريته:

أ\_ مع المجموعة الأردنية في المنطقة الفلاحية من الأردن.

<sup>(</sup>٥٤) هو أحد الوجوه السياسية اللامعة في التاريخ الليبي المعاصر، وقد كمان قائد الحرب الليبية - الايطائية في مطلع هذا القرن.

Lord, The Singer of Tales, p. 7.

 <sup>(</sup>٥٦) قد نتساءل عن غياب عمر المختار في الأدب الشعبي الليبي بصفة عامة رغم وفرة هذا الأدب. ولكن أؤكد
 هنا على التحولات التي مر بها المأثور الشعبي، فالسيرة الهلالية جزء هام من الأدب الشعبي الليبي.

ب \_ ومع المجموعة الفلسطينية المقيمة في مخيهات الشهال الغربي من الأردن (٥٠٠).

وفي الروايات الهلالية التي تنقلها المجموعتان الأردنية والفلسطينية ـ والتي يـطلق عليها عـادة سيرة ابي زيد الهـلالي بدور البـطل وهو عـلى غرار مـا في الروايــات المصرية وروايات شهال افريقيا وافريقيا ما دون الصحراء قد عتق نفسه بذكائه ودهائه وسلامة رأيه.

وفي بعض الروايات المسجلة في المنطقة الفلاحية من الأردن يكتسي أبو زيد لباس الفلاح، ويشتغل في الأرض ويجلس آخر النهار حول «المِنْقَل» ليحتسي مع الفلاحين «القَهْوَة السَادَة» وليتحاور معهم في شؤون القبيلة^^›.

ويتواصل السرد: أبو زيد الفلاح يعرف السبيل لمقاومة «البدو» النــازحين من الجنــوب للسطو على الفلاحين ولافتكاك «المحصول الزراعي».

وتظهر هذه الصورة كما نرى حالاً من القلب الجذري: فأبو زيد ـ كما هو شائع في الروايات الهلالية ـ ينتمي الى المجموعة البدوية التي تهاجم «الحضر» للحصول على المرعى. وهذا القلب الجذري هو ـ في الحقيقة ـ عملية تحويلية تكتسب مدلولاً هاماً اذا وضعت في سياقها التاريخي. وهناك مصادر تاريخية عدة تثبت أن بدو جنوب الأردن كانوا يقومون بغارات شبه منتظمة على المناطق الفلاحية الشهالية (٥٠) لانتزاع المحصول الزراعي من الفلاحين.

فالروايات الهلالية في المنطقة الفلاحية من الأردن بذكرها لأحداث مماثلة لما يورده التاريخ انحا تسجل احداثاً تاريخية. وما «عملية التحويل» التي اجريت على مستوى شخصية ابي زيد الهلالي سوى اشارة غير مباشرة الى أن المجموعة الفلاحية كانت ولعلها لا تزال تفتقد الى «شخصية ببطل» بامكانها أن تحتل وظيفة أبي زيد كما يحددها «الضمير الجماعي» في روايات السيرة الهلالية.

وفي القصص الشعبي عند فلاحي الأردن أكثر من دليل على هذه الرغبة في «أحداث» البطل الحامي. فأغلبها يروي «الحيل» التي يلجأ اليها الفلاح لاخفاء المحصول الزراعي (١٠٠٠). فهل يحتاج الفلاحون الى اخفاء المحصول الزراعي لو كان بينهم «أبو زيد» يثني عزائم الساطين ويعيد البدو الى صحرائهم؟ وكأنّ الراوي (الفلاح) يلجأ الى عملية «التبطين الدلالي» عندما يستعمل عبارة «اخفاء المحصول الزراعي». ولغرض ما تشير العبارة الى اخفاء الدلالة الحقيقية للقصة المنقولة. فالثابت تاريخياً ان السلطة العثمانية (ثم التركية) هي التي كانت «تأخذ» من الفلاح «محصوله الزراعي». وعبارة «تأخذ المحصول الزراعي» في الروايات الهلالية الأردنية بديل لعبارة «تسلب…».

<sup>(</sup>٥٧) أجريت هذا العمل الميداني خلال إقامتي بمدينة اربد (شهال غربي عمان) ما بين العامين ١٩٧٩ ـ ١٩٨١.

<sup>(</sup>٥٨) تجدر الإشارة بأن الفكر القبلي لم يضمحل بعد عند الشعب الأردني.

M. Guichon, La Jordanie réelle (Paris: Maisonneuve, 1970).

<sup>(</sup>٦٠) تتمثل احدى الحيل في اخفاء الحبوب في الأبار الخاصة بذلك. انظر:

A. Ayoub, «Habitations en milieu rural du nord-ouest de la Jordanie,» Bulletin des études orientales (Damas), (1982).

ولقد كانت هذه السلطة تعمد الى السلب وذلك في شكل فرض الضرائب المشطة أو في شكل مصادرة المنتوج الفلاحي اذا لم يتمكن الفلاح من دفع الضريبة.

و «الجباية» قائمة الى اليوم في ظل الحكم الراهن وكذلك يتواصل نقل الروايات الهلالية. وبعبارة اخرى كأنّ الراوي الشعبي (الفلاح) يعمد في نقله للمأثور الشفاهي إلى «الوظيفة السردية» التي نطلق عليها التركيبة المزدوجة للخطاب (double articulation). وتتمثل التركيبة المزدوجة (أولاً) في عملية التحويل التي تطرأ على شخصية أبي زيد الهلالي وتجعل منه شخصية «محلية» (فلاحاً) (وثانياً) في عملية اخضاء الدلالة الاجتهاعية الحقيقية للخطاب المنقول وتعويضها بسرد أحداث اجتهاعية تنتمي الى الماضي (ولوأن هذا الماضي يعكس الحاضر).

و «التركيبية المزدوجة» التي هي من العناصر البنيوية للصنف الروائية ظاهرة دلالية (وشكلية ، من دون شك) تساعد على عملية «التماثل»؛ وهي في النهاية تبرز المستوى التحتي للخطاب المتمثل في الثنائية التقابلية : الوسط الفلاحي / السلطة (المدنية) ولا تختلف هذه الثنائية في جوهرها عن الثنائية الأساسية : بدو / حضر ، بل ليست الثنائية السابقة سوى «تحول» لها(١١) .

#### هـ ـ النموذج الفلسطيني

وتقدم لنا البيئة الفلسطينية (في الأردن) طرحاً مغايراً لما تقدم. ففي أفواه الرواة الفلسطينيين لم تعد السيرة الهلالية ذلك النهر الجارف فحسبها رافداً يكاد يكون جافاً. ولا يكاد الراوي يستهل سرده حتى يتوقف عنه قائلاً: «سيرة ابي زيد الهلالي مرجعها الماضي، ولنا البوم سيرنا». وفي هذا الحكم على السير القديمة اقرار ضمني للدور الذي يمكن أن تقوم به «حال التهائل» في استمرارية نقل المأثور الشعبي. وبيان ذلك كها يلي: في الروايات القصيرة جداً التي تم تسجليها على لسان رواة من المخيات الفلسطينية يلاحظ أن شخصية أبي زيد لا تنتمي في ظاهرها على الأقبل - الى الماضي، وأغا الى الحاضر المباشر: فهو المحارب الدائب الحركة والمتنقل داخل رقعة جغرافية جميع مواقعها مدن وقرى فلسطينية. وهو يحمل سلاحاً حديثاً وينتصب في أعالي الجبال لمحاربة العدو (هكذا السرد). وباختصار، فأبو زيد (الفلسطيني) ليس الا الاسم الملحمي لشخصية: الفدائي. والباحث الذي يمعن في الاستهاع الى الروايات الهلالية التي ينقلها الرواة الفلسطينيون قد يعسر عليه أن يصدق أن ما يستمع اليه هو جزء من السيرة الهلالية. وإذا ما فاتح الراوي في أمر شكه وأن أبا زيد الهلالي شخصية تختلف عن الشخصية المذكورة في الراوي، تكون اجابته كالآتي: كم من أبي زيد بينا الآن... وشويتنا في الأخرا» (١٠٠٠).

A. Ayoub, Aspects évolutifs dans les versions hilaliennes de Jordanie (Tunis: M.T.E., انظر: (۱۱) sous presse), (avec corpus).

<sup>(</sup>٦٢) بلهجة الراوي، وهو دليل على ادراكه لتصرفه في رواية سيرة تنتمي للماضي.

واطلق على هذا النوع من «التهاثل» التهاثل المدرك: فالراوي الذي لم يعد يرغب في نقل السيرة الهلالية يعمد ـ بطريقة شعورية ـ الى ادخال الحاضر في «سرده» وهو ينحو الى هذا التصرف لأنه هو نفسه ينتمي لمجموعة تخوض صراعاً ينعته الرواي نفسه بأنه ملحمي.

ويستمر الراوي الفلسطيني في تذكر السيرة الهلالية لأنها جرز من إرث الثقافي الذي يحفظ له وقائع من البطولة يعتز بها. وأما رفضه للسيرة الهلالية فيفسر على أن هذه السيرة تمثل شكلًا من المنافسة \_ ضمن السجل الروائي للناقل \_ للملحمة الناشئة أي بين تلك التي تخلد الماضي وهذه التي تسجل الحاضر.

ولعل في كيفية تَكُون الملحمة الفلسطينية (حسب ما يطلق عليها رواتها) ما يفيد عن تكون الملاحم عند الشعوب. ولعل من جهة أخرى من في موقف الراوي الفلسطيني ازاء السيرة الهلالية الما يدل على أن «حال التهاثل» من حيث أنها عنصر يبرز التحولات التي تخضع لها نصوص الأدب الشعبي ما يدل على أن ابعاد متعددة، وانها «تصهر» في النصوص الملحمية (السير) عناصر من التاريخ الشعبي «الحديث».

# ثالثاً: البنية الملحمية: بين الثبات والاستيعاب

تساعد «حال التهاثل» المتعددة الأبعاد على تبين عملية «تكوّن» السير وامكانات ثبات عناصرها الأساسية واستيعابها لعناصر «متحولة».

ويبدو أن أول مرحلة في عملية التكوين «الملحمي» تتمشل في وجود ما اطلقت عليه البنية التحتية (البنية الاساسية) والمكونة من الثنائية (مشل بدو/حضر) التي تعكس وضعاً اجتهاعياً، ومن المحور المضموني الذي يقيم طبيعة العلاقة بين طرفي الثنائية: أي الصراع بين سلطتين أن وأما المرحلة الثانية في عملية التكوين الملحمي فتتمثل في ترابط مجموعة من المعطيات «الاجتهاعية» وتحدورها حول المحور المضموني. ونذكر من بين هذه المعطيات: «الرحيال»، و«الحب المتبادل/المفروض»، «الحيلة»، «الأحداث الخارقة»، «المحدن» «المحدن». «المرحداث الخارقة»، «المحدن». «المحدن» المخرب القبلية». . . الخرب

وتقوم هذه المعطيات \_ باعتبارها عناصر مكونة للبنية الملحمية عموماً \_ بدور العناصر المثرية للبنية التحتية . . . التي تصبح \_ بدورها ، وفي حالة الاكتبال الروائي \_ بنية مثرية . أما اثراء البنية التحتية فمرتبط بعدد من المعطيات الاجتباعية المتنوعة التي تعيشها \_ أو تتذكرها \_ مجموعة اجتباعية . ويبدو أنه كلما تنقل البنية الأساسية فإنها تثرى بعدد من المعطيات الاجتباعية التابعة للمجموعة الجديدة التي تتقبلها .

<sup>(</sup>٦٣) تجدر الملاحظة بأن للرواة الموقف نفسه إزاء كبرى السير مثل: سيرة عنـــترة، سيرة سيف بن ذي يــزن وسيرة ذات الهمة وغيرها.

<sup>(</sup>٦٤) انظر: بمو، دراسات هيكلية في قصة الصراع.

وإذا مثلنا للبنية الأساسية بالاشارة: «س» وللعناصر المثرية بالاشارة «م» و«م \*\*» (للمعطيات الاجتهاعية التي تتقبلها البنية الاساسية» فإنه بإمكاننا أن نجرد عملية تكون الملحمة في الشكل التالي:

س + م + \* م . . . = س م م \*ن

ويكون «س» في هذه الحالة هو العنصر الثابت وم (م \*) العنصر المتحول(١٠٠٠).

وتتفق جميع الروايات الهلالية في أنها تحتوي \_ أو هي محتواة في \_ البنية الأساسية، بينها تختلف عن بعضها البعض وتتباين في «البنية الاجتهاعية» (م + م \*) التي تدور حول المحور المضموني نفسه. وقد نجد من خلال تنوع «البني الاجتهاعية» تفسيراً لعدم توافر ملحمة عربية اليوم، في شكل «نهر جارف»، يذكر فيها الراوي جميع مراحلها؛ كها لا نجد في الميدان سيرة هلالية واحدة يذكر الراوي فيها مراحلها الثلاث الأساسية: السيرة، الرحلة والتغريبة. ولعل صيغة السيرة المطولة التي يبحث البعض عنها ليست في نهاية الأمر سوى تصور خاطىء ادخله الناشرون الذين عمدوا الى ضم بعض المشريات الواحدة الى الأخرى وهي في حقيقتها متأتية عن رواة مختلفين ومن بقاع وأزمنة مختلفة؛ والمعن النظر فيها قد لا يعسر عليه تحديد «الحلقات المفرغة بين أجزائها».

#### السير بين المحلية والقومية

ومن جهة أخرى، هناك أسباب عدة لإقامة الدليل على انه توجد «سير» مختلفة وليست سيرة هلالية واحدة ومن بينها:

### أ ـ السبب الجغرافي

ان البقاع المذكورة في رواية هلائية تحدد المجموعة الاجتهاعية التي نقلت ـ وتنقل هذه الرواية ، فالروايات الأردنية والفلسطينية تورد: عكا ، القدس الزرقاء ، حيفا ، أم الجهال . . . وغيرها ، بينها تذهب الروايات الهلالية الليبية الى ذكر: طرابلس ، وبنغازي ، فساطو ، غدامس ، نالوت . . . وغيرها وتذكر الروايات التونسية : قابس ، البيبان ، القيروان ، تونس وغيرها من المدن والقرى ، وكذلك تصنع الروايات المصرية والسورية والعراقية . . . بيد أن جميع هذه الروايات تتفق جميعاً حول ذكرها لعدد من الأماكن «التابعة» للبنية الثابتة للسيرة وهي ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ نجد ، تونس الخضراء ، أو (افريقيا) البحر (= نهر النيل) الشام ، . . . . الخ .

#### ب ـ السبب المعجمي واللساني

ان أغلب الألفاظ المستعملة في الروايات الهلالية تدل على بيئاتها، وليس من العسير التمييز

A. Ayonb, «Analyse ségmentaire - séquentielle de quelques versions de la geste ara- انظر: (٦٥) bo-africaine: Sirat Beni Hilal,» papier présenté au: Conférence internationale sur le folklore en Afrique aujourd'hui, 2, Budapest, 1984, Actes (sous presse).

بين رواية مصرية: من الصعيد أو من الدلتا، وبين أخرى من تونس أو العراق. . . . الخ ويتم هذا التمييز على المستويين المعجمي والصرفي ـ الـتركيبي (الصيغي). ولعل في التنوع اللساني لـروايات السيرة ما يدفع بالباحث الى وضع «معاجم» لسانية لهجية لها حتى يعيد كل جزء منها لمورد (وهو ما نحن بصدده مع مخطوطات تونس لسيرة بني هلال).

#### ج ـ السبب التاريخي

ان الروايات التي نسجلها حالياً مطبوعة بطابع التاريخ المحلي. فالروايات المغربية تحوي احداثاً تاريخية وقعت في المغرب العربي والروايات التشادية تحوي أحداثاً وقعت في التشاد. . . الخ<sup>(۱۱)</sup>.

وأما الانطباع الذي يحصل عند المتقبل للسيرة الهلالية بتوحد متنها فمأتاه أن الروايات التي تكونه تشتمل جميعها على بنية أساسية واحدة: ولكنها في الحقيقة متباينة \_ ولو جزئياً \_ وذلك بما تحويه من خاصيات محلية. وهي لهذا السبب قد تعتبر أرضية مطواعة لدراسة العقليات «المحلية» (إن صح التعبير) عموماً، أو لدراسة ما أطلقت عليه «التصور الشعبي للتاريخ» خصوصاً.

وباعتبارها وثائق شفاهية تتطلب منهاجاً تحليلياً مطابقاً، فإن النصوص الهلالية، على غرار بقية نصوص الأدب الشعبي العربي، تمثل وثائق (ارشيفاً) هامة للتاريخ المروي. وهذه الوثائق التي رصدت في الذاكرة الشعبية نتيجة فعل «التهاثل» في مقدرة الراوي على «النقل والتخزين» (التذكر) بامكانها أن «تخبر» بطريقة أجدى مما يقوم به التاريخ الرسمي. وهي تفيدنا بما يسكت عنه الاعلام الملتزم: كالانطباع الذي يتركه في نفوس الشعوب الصراع القبلي، أو الكوارث الطبيعية مثل المجاعة، والزلازل وغيرها.

وحتى تحصل الفائدة ينبغي أن نعاين نصوص السير عموماً والنص الهلالي خصوصاً على مستوى التعاقب الزمني، لأن التعاقب الزمني يبرز دور الذاكرة والتذكر. والذاكرة الشعبية ذات طبيعة انتقائية ولذا، فهي على مدى التعاقب الزمني المحكم المراحل تظهر (من خلال ظاهرة التذكر/النسيان (الرفض) عدداً من الأحداث التي واجهتها المجموعة الناقلة أو لا تزال تواجهها وبقيت على سطح الذاكرة (الانتقائية). ولأن الأدب الشعبي (الشفاهي) هو بمثابة الوعاء الذي تخزن فيه الشعوب ذاكرتها (ذاكراتها) وتصنفها فيه تصنيفاً خاصاً، فإنه بالامكان اعتبار هذا الأدب أهم رصيد ممثل «للذاكرة الجهاعية». وفي هذا السياق يجدر تحديد «الذاكرة» ودورها من جهة، وماهية «المقدرة الابداعية لنقلة السير» من جهة أخرى.

وهذا التحديد، إضافة الى ادراك افضل لعملية «الماثلة»، يساعد على التعرف على «مقومات الذاكرة الجماعية».

#### ١ \_ الذاكرة الشعبية/الجماعية

يحدد روبرت الـذاكرة كـالآتي: «انها الملكة التي تجمع وتحفظ المدركـات الماضيـة وما يـرتبط بها. وهي في الواقع الفكر الذي يخزن ذاكرة الماضي»(١٧٠). ففكر الراوي الشعبي ينطلق من حـاضره ويتدرج تـراجعياً في مدار النعاقب الزمني. وخلال عملية التدرج يتذكر الراوي المادة الرواثية وينسج «الحديث».

وعندما ناقش «لورد» التصرف الروائي لنقلة التراث اليوغسلافيين اقترح ان الراوي يقوم بعملية انتقائية ضمن سلسلة من مراحل التذكر (١٠٠ وكان شغله الشاغل أن يحدد ضمن تواقتيه محددة المراحل التي يمر بها «المتعلم» لفن الرواية حتى يصبح راوياً محترفاً. لذا، زعم أن الناقل للمأثور خلال مراحل تعلمه \_ يعمد أولا الى محاولة التحكم (حذق) في البنية الأساسية للرواية، ثم يلجأ الى الرائها بالعناصر الملحمية. وفي نظر لورد تكون البنية الأساسية مكونة من «الصيغ» الجاهزة (أو شبه الجاهزة) وأن تطعيمها بالعناصر الملحمية \_ خلال عملية التعلم لفن الرواية \_ يعكس المقدرة الابداعية للراوى (١٠٠٠).

وقراءة لورد تحمل على الاعتقاد بأن وظيفة الراوي الشعبي تنحصر في «الاعادة» بل وأن وظيفته تتمثل في:

\_ محاولة تجميع وتذكر البنية الأساسية (الصيغ) للرواية (السيرة) الملحمية (الأنشودة البطولية).

ـ تذكر مختلف العناصر التي تتكون منها الرواية .

\_ السعي الدؤوب لتذكر المُنتَج الملحمي بأكمله وذلك بواسطة «الاعادة» (التكرار). وكأنَّ المساهمة الابداعية للراوي الشعبي \_ حسب لورد \_ تتمثل فقط في أسلوبه الشخصي في تقديم (نقل) العناصر الملحمية نفسها التي «حفظها» عن ظهر قلب.

وقد تكون النظرية اللوردية مقنعة اذا ما تم تطبيقها في حدود «تواقتية»، أما اذا سعينا الى تطبيقها ضمن «تزامنية» ممتدة - كما هو الشأن بالنسبة الى النصوص الهلالية - فإننا ندرك ضرورة التحفظ من نتائجها. إذ ان التزامن من شأنه أن يجعل الراوي يواجه على الأقل حالتين أساسيتين خارجتين عن النص وهما:

مقدرة الراوي على التذكر،

الوجود ـ الضروري ـ للتحولات الاجتماعية السياسية في المكان والزمان.

ويبدو من البديهي أن الراوي بالأمس ليس هـو الراوي اليـوم أو غداً لأن المقـدرة «التذكـرية»

<sup>(</sup>٦٨) انظر: والفصل الخاص بالصيغ، ص ٣٠ ـ ٦٧.

<sup>«</sup>Performance and Training,» in: Ibid., pp. 13-29.

للانسان تتأثر (وتصفل) بادراك لأهمية المادة التي ينبغي أن يتذكرها وبرغبته في تـذكر حصيلة من الأحداث أو جزء من حدث دون بقيته. وذاكرة «حافظة» الراوي تتـأثر، من جهـة أخرى، بتعـدد المُجدّ من الأحداث الاجتماعية التي تندرج شعورياً أو لا شعورياً بذاكرة الانسان.

ولنترك جانباً ولو الى حين كلاً من عملية قراءة الانتاج الملحمي انطلاقاً من الوثيقة المكتوبة (فالكتابة قد تحفظ النص من التدخلات الفردية) (۱۷۰ وعملية «تلاوة» الانتاج الأدبي ولو كان نصاً شفاهيا (مثل قصيدة الشعر، أو الخطاب، أو النكتة أو اغاني المهدأي النصوص التي اتخذت شكلاً ثابتاً واعتمدت كها هي لأن القراءة النصية و «التلاوة» للثابت شكلاً عثلان تعاملاً يقف حائلا دون أي جهد ابداعي للقارى، ودون امكانات تدخل عناصر خارجة عن النص في الانتاج الأدبي. فلو تركنا جانباً هاتين الحالتين لاحظنا أن «الشفاهية» في العملية الروائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية «الأداء» سواء أكان ذلك الأداء فردياً أم جماعياً.

ونقصد بالأداء هنا «المجهود الروائي \_ الانشائي» الذي يقوم به ناقبل الأثر ليقدم لجمهوره انتاجاً أدبياً (شفاهياً) مقبولاً (أي لا ينفر منه الجمهور). فالفرد المتقبِل \_ وكذلك الجمهور المتقبِل لن يستجيب (يتجاوب مع) رواية اغراضها لا تهمه من قريب أو من بعيد. وسيكون حكم الجمهور على «الأداء» المنقول له بناء على معاينته لمقدرة الراوي في «تعويض» (ابدال) بعض العناصر المروية بغيرها التي يطرب لها الجمهور أو يهتم بها.

فلو عمد الراوي (وهو ما يمكن تجريبه ميدانياً) الى نقبل موضوع «الجفاف ـ المجاعة» الى مجموعتين اجتهاعيتين الأولى، مثلاً، الى الطبقة البرجوازية والثانية الى الطبقة العهالية، للوحظ أن المتقبلين من الطبقة الثانية يولونه اهتهاماً «وشاجياً» (ضرب من الطرب) بتعلقهم بالانتصار الذي حققه الهلاليون في صراعهم ضد «السلطة» للحصول على المرعى وانهاء حالة المجاعة التي يعانونها. وعلى المعكس من هذا يكون موقف المتقبل من الطبقة البرجوازية (أو الارستقراطية . . .) الذي ان لم يرفض الخبر المنقول سيعيره اهتهاماً قليلاً (ضرب من طرح الخبر من الذاكرة).

ونجد مثال هذه الحال في مخطوط السيرة الهلالية الذي تحتفظ به المكتبة الوطنية التونسية (١٠٠٠). وهذا المخطوط الذي يروي أيضاً حادثة «الجفاف ـ المجاعة» التي لحقت بقبيلة بني هلال طالب بوضعه باي تونس أحمد باشا. الا أن الرواية فيه سرعان ما تصبح على يد ناقله (الراوي) مجموعة من القصائد «الاباحية» المرصفة التي لا ترتبط عضوياً ـ إن صح التعبير ـ مع الموضوع المحدد في مطلع

 <sup>(</sup>٧٠) بعض التدخلات الخارجة عن النص المطبوع أو المخطوط: الراوي المسيحي يحذف الصيغ الاستهلالية ذات المضمون الديني المسيحي أو المقاطع التي فيها إشارات سلبية حول المسيحيين. انظر:

Ayoub, «Sirat Bani Hilal, à propos de quelques manuscrits conservés à Berlin-Ouest: Problématique de l'appartenance religieuse des conteurs populaires,».

<sup>(</sup>٧١) انظر: مخطوط تونس (تونس: دار الكتب الوطنية، [د. ت.])، العدد ٥٠١٢، الفصل ٩.

الرواية أي «الجفاف ـ المجاعة»(٢٧).

والظاهر أن الناسخ أبدل بالموضوع الأصلي الموضوع الاباحي اذ انه كما يبدو ـ يطيب أكثر للمتقبل له ـ المطالب بوضعه: باي تونس وطبقته.

ولو افترضنا أن الرواة التونسيين المتأخرين اعتمدوا هذا المخطوط لسرد مراحل سيرة بني هملال لوجدنا في الروايات الحديثة لها مقاطع اباحية. بيد أن الواقع عكس ذلك فالبنية الأساسية للروايات الهلالية المسجلة منذ ما يزيد عن أربعين سنة جميعها مثراة بعناصر تشير إلى الاهتمامات الاجتماعية للجمهور التونسي المتقبل.

ولعله يصدق القول بأن القصائد الاباحية التي توسطت ـ بكثافة ـ مخطوط تونس لم تُشِر الروايات الشعبية لسيرة بني هلال: فالأخلاقية الشعبية ـ تحول كما يبدو ـ دون هذا الصنف من الاثراء.

ومن جهة أخرى ان استمرت البنية الأساسية للسيرة كها كانت عليه منذ أول اثبات لها (زمنياً) في الذاكرة الشعبية الجهاعية وخلال التعاقب الزمني، فإنها تعكس وضعاً اجتهاعياً (ثابتاً) استمر رغم التحولات السياسية والاجتهاعية. . . التي مرت بها المجموعات العربية في الوطن العربي . ومنه فتفسير ظاهرة التقبل عند الجمهور (طرب الجمهور) لما ينقل لمه تكمن في أنه «يحس بذاته» في «دلالية» الخطاب المروى .

ان استمرارية البنية الأساسية ضمن مدار التعاقب الزمني تقوم دليلًا على وجود عدد من السير الهلالية في الوقت الذي ينتظر فيه وجود سيرة واحدة وان الروايات المتعددة لها تشكل في النهاية ما نطلق عليه إسم المتن (corpus) الهلالي فمثلًا: الرواية التي تنقل حالياً في احدى واحات الجنوب التونسي، نقطة، قد تكون في الاصل رواية مصرية. ولكن مها كان دور راويها المصري في الرائها وطبعها بطابعه. . . الا أنها في رحلتها من مصر الى تونس عابرة القطر الليبي ـ وفي نقلها من فيه الى آخر ـ أصبحت رواية ثانية (أو روايات متعددة) للسيرة الهلالية. ولعله من نافلة القول أن نشير إلى أنه يستحيل وجود ثلاث روايات متهاثلة في ثلاثة اقطار عربية بل يستحيل أن نجد في حيز جغرافي واحد روايتين متهاثلتين. ومع ذلك تبقى البنية الأساسية ثابتة حيثها وجدت رواية هلالية وراو لها وذلك لأن الذاكرة الجاعية التي حافظت على هذه البنية لأسباب أوضحناها في غير هذا المقام (١٧٠) عملت في الوقت نفسه على تخليص الرواية «المستوردة» من خصائصها المحلية التي لا تتلاءم وخصائص البنية المتقبلة والسياق التاريخي المورد.

ولذا نزعم بأن الذاكرة قد تصرفت بطريقة ما جعلت الراوي يـطعم (يثري) البنيـة الأساسيـة

<sup>(</sup>٧٢) انظر: المصدر نفسه، الفصل ٨.

Ayoub, «Analyse ségmentaire-séquentielle de quelques versions de la geste arabo- انــظر: (۷۳)

(ضمن حدودها الشكلية) بعناصر تشير الى أهم اهتهامات جمهوره.

والذاكرة دؤوبة على طرح العناصر التي افرغت \_ في نظر المتذكر \_ من دلالتها وهي في الآن دؤوبة على ملء الفراغ بعناصر بديلة مشحونة دلالياً. وأما العناصر «المطروحة» فتدخل شيئاً فشيئاً طي النسيان لأنها لم تعد تمثل جزءاً من الاهتهامات المباشرة لراوي الحدث «السيري» ولجمهوره.

#### ٢ - البنية الملحمية: بنية ذهنية

وتمثل هذه الاهتهامات (المباشرة وغير المباشرة) عناصر المحيط الله في للمجموعة البشرية الناقلة للأثر المروي. والنهاذج التي تمت مناقشتها أعلاه والمتعلقة بروايات هلالية من تونس وليبيا والأردن وفلسطين تساعد على اثبات هذا الافتراض.

فالنموذج الفلسطيني يدل ـ خصوصاً على أن الذاكرة الجهاعية قد تصرفت، شعورياً أو لا شعورياً، بحيث احتفظت بالبنية الأساسية الملحمية وفي الآن طرحت المضامين «الملحمية» التي تكتنفها السيرة الهلالية والمتعلقة بالماضي لتحل محلها «مضامين ملحمية جديدة» افرزتها البيئة المحلية.

ويمكن اعتبار تصرف الذاكرة هنا بمثابة «النسيان الحقيقي» أي «الفعلي» (وعلم النفس يثبت أن المرء لا ينسى مطلقاً) وانما هو ـ في واقع الأمر ـ رفض (عملية اختزال) مقصود لمضمون ملحمي محدد لم يعد يعكس مباشرة أو بطريقة مرضية اهتهامات الجمهور الناقل.

وبالتالي، فالتحولات الاجتماعية والسياسية ـ التي تطلق عليها عادة احداث التاريخ، تحتفظ بها المذاكرة (ولو على مستوى اشاري) في اسمى تعابيرها وأقصد الانتاج الأدبي المروي (الأدب الشعبى).

وتقوم هذه التحولات الاجتماعية والسياسية بدورها باعتبارها مساعدة على التحوّلات التي يخضع لها الانتاج الملحمي. ولأنّ هذه التحولات مدركة من قبل الجماهير الناقلة (الفلاحين، العمال، البدو، العاطلين) والتي تحدث في غالب الأحيان هذه التحولات فإنها «تمزج نفسها» في تركيبة البنية الأساسية.

# رابعاً: المساهمة الابداعية لنقلة السير

ويصبح ضرورياً في ضوء هذا السياق الديالكتيكي أن نعيد طرح ما يطلق عليه الفولكلوري وخصوصاً المنتسب الى المدرسة الشكلية \_ بالمساهمة الابداعية لناقل السير. ولو اقتصرنا على ذكر كل من بروب ولورد اللذين سعيا لتحديد المساهمة الابداعية لناقل السير لاحظنا انها يجعلان من هذه المساهمة مجسرد القدرة الفائقة للراوي على تقديم نص روائي محكم المتركيب ولم تترك منه الذاكرة شاردة. وهذه المقدرة الادائية التي أنقِص من شأنها \_ إن توافرت فعلا \_ تبدو في نظري ثانوية اذا ما ربطت بالبيئة الاجتهاعية السياسية للراوي باعتبار ان الراوي مضطر الى «تعديل» ادائه بحيث يوفر



| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

# الفصل الشكالِث عَشَر الأدب الشعبيّ وقضيّة الازاحة والإحلال في المثقافّة الشعبيّة

عبداكمت حواس (\*)

## أولًا: الواقع الثقافي المتغير

تعاورت أقطار الوطن العربي في العصر الحديث تغيرات تجلت في بنياتها كافة: الاقتصادية والاجتهاعية والسياسية والثقافية. وقد تزايدت وتائر هذه التغيرات في العقود الأخيرة بمعدلات عالية. ويكابد المواطنون العرب وقائعها ويتجادلون معها وفق تنوع مصالحهم وتوجهاتهم ودرجات وعيهم بما لا مجال للخوض فيه الآن.

وقد أوضح الـدارسون المعـاصرون ملامـح هذه التغـيرات بتأريخهـا حيناً، وبـالبحث النوعي المفصل أحياناً أخرى، فـأضافـوا الى خبرة المعـاينة والمعـايشة خـبرة الكشف بالتحليـل والتنظير تبعـاً لاختلاف مناهجهم ورؤاهم، مما لا مجال للتزيد فيه هنا.

وانما يكتفي هذا المقال بهذا الاقرار الأولى بالتغيرات المتوالية التي حدثت ـ ومازالت تحدث ـ في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أقطار الوطن العربي، ليتخذ في هذا الاقرار حجراً اساسياً له.

وما يحتاج الى فضل ابانة في هذا الاقرار الأولي أمران يتصلان به ويجدر التنويه بهما بداية.

أولهما: أن تركيز المقال - فيها يلي - على القضايا الثقافية، والثقافة الشعبية بالخصوص، لا يعني نظرة ثقافية عازلة. وانما يتم التركيز بقصد تحديد المجال سعياً نحو وضوح الرؤية. غير أن المقال يتحرك وفق منهجية ترى أن المجتمع الواحد تنتظمه بنية كلية يحكم العلاقات بين مكوناتها - من بنى نوعية - جدل دائب.

<sup>(\*)</sup> استاذ بالمركز القومي للفنون الشعبية .. القاهرة .

ثانيهها: أن التغيرات، التي امتدت الى البنية الثقافية في المجتمع العربي المعاصر، قد تفاوتت سرعتها من فترة الى فترة، وقد يبرز أثرها في جانب عن جانب آخر، غير أن وطأتها تظهر في الفترة الراهنة بصورة جلية.

والبادي أن البنية الثقافية تمر في أيامنا هذه بلحظة تحول، قد تكون فاصلة في احداث مزيد من التحولات الحادة، ستؤثر ولا شك على صياغة صور المستقبل. والبادي أيضاً ان اتجاهات التغير الثقافي لا تلقى رضا من المثقفين الوطنيين، وينظرون اليها باعتبارها اتجاهات للتغير بالسلب ان لم تكن خطراً على الثقافة الوطنية وتزييفاً لوعي المواطنين وتفكيكاً لانتهائهم الوطني. وآية ذلك ما يجرى من أحاديث ومناقشات ومداولات حول أزمة الثقافة في السنوات الأخيرة.

وتجري هذه الأحاديث والمداولات على المستوى القومي مثلها تجري على المستوى القطري، سواء من جهة المستوولين الحكوميين أم من جهة المثقفين وكتاب الدوريات والصحف. فقد احتلت أزمة الثقافة، أو جانب من جوانبها مثل الكتاب أو المسرح أو الموسيقى أو السينها. . . الخ، مكاناً شبه ثابت في كثير من الصحف والدوريات والندوات والملتقبات في العامين الاخيرين ١٩٨٤ و٥٩٨١، وتناولت تصريحات وزراء الثقافة ومسؤوليها وقراراتهم هذه القضية بصورة شبه منتظمة وما زالت القضية مطروحة للمداولة على مجلسي الشعب والشورى المصريين. وأصدرت لجنة الخدمات التابعة لمجلس الشورى، في دور الانعقاد العادي الخامس (عام ١٩٨٥)، تقريراً مبدئياً عن موضوع «نحو سياسة ثقافية للانسان المصري» ما زال المجلس يناقشه حتى وقت كتابة هذه السطور". كما أصدر المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب، التابع للمجالس القومية المتخصصة، تقريراً مشابهاً". وكذلك فعل المركز القومي للبحوث الاجتهاعية (١٩٨٠).

أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية، فقد نظمت سلسلة من المؤتمرات للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، تميزت الدورة الرابعة منها (الجزائر، أيار/مايو عام ١٩٨٣) بموضوعها «نحو أمن ثقافي عربي»("). هذا فضلًا عن اجتهاعات خبراء النوعية المتوالية.

<sup>(</sup>١) تناولت كل الصحف والمجلات المصرية، مثلًا، من حين إلى آخر، هذه القضية. ثم الحت عليها في السنتين الاخيرتين ١٩٨٤ و١٩٨٥. واتخد الموضوع صورة المعركة الاعلامية والقضائية بمـا تفجر حـول مقال يـوسف ادريس في مفكرته بالاهرام والمنشور في كتابه: يوسف ادريس، أهمية ان نتثقف يا ناس (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر تقرير لجنة الخدمات عن موضوع «نحو سياسة ثقافية للإنسان المصري»، مجلس الشورى، دور الانعقاد العادي الخامس (القاهرة، ١٩٨٥).

 <sup>(</sup>٣) المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب (مصر)، تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب: المدورة الخامسة، الكتاب رقم ١٩٨٤ (القاهرة: مطبوعات المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب، ١٩٨٤).

 <sup>(</sup>٤) المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري، ١٩٥٢-١٩٥٠ (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٨٥).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «نحو امن ثقافي عربي،» (ملف خاص)، المجلة العربية للثقافة، السنة ٣، العدد ٥ (ايلول/ سبتمبر ١٩٨٣).

غير أن هذا الالتفات الى ما يجري على الساحة الثقافية من تغيرات والتنبه الى مخاطرها، خضع لنظرة تجزيئية في أغلب الحالات. اذ ان كثيراً من المعالجات للوضع الثقافي يتناول جائباً من جوانب البنية الثقافية، أو مكوناً من مكوناتها، عازلاً اياه عن سائر الجوانب والمكونات. وعندما جرى مؤخراً الانتباه الى مبدأ رسم «خطة ثقافية» أو «سياسة ثقافية» فعلت النظرة التجزيئية فعلها وتحت معالجة الثقافة باعتبارها عناصر وأجزاء وانواعاً منفصلة يتم جمع بعضها الى البعض الاخر باللصق والتجاور. وسقط من اعتبار هذه النظرة تواشج هذه الأجزاء والمكونات وتراسلها في شبكة من المعلاقات تربط بينها لتكون منها بنية متكاملة.

وليست هذه النظرة التجزيئية بمعزولة عن منظور أصحابها للثقافة، من حيث طبيعتها وحدودها ومبدعيها اللذين ينتجونها ويستهلكونها. وينبع هذا المنظور للثقافة من رؤى أصحابه الاجتهاعية، على تباين وعيهم واختلاف توجهاتهم وتنوع مواقعهم، فضلًا عن نوعية تكوينهم الثقافي ودرايتهم بالمجال الثقافي.

وهذا المنظور للثقافة \_ في اجماله \_ لم ينتج هذه المعالجات التجزيئية للواقع الثقافي فحسب، بل كرس أيضاً نظرة «صفوية» للثقافة. وعلى اختلاف الرؤى والتوجهات، قصر \_ في الأغلب \_ مفهوم اللثافة على «الثقافة الرسمية»» وأسقطت «الثقافة الشعبية» من الاعتبار. ومن هنا، فإن الاشارات المتكررة والمعالجات المتنوعة للتغير الثقافي كان يقصد بها دوماً «الثقافة الرسمية» أو جوانب منها. وفي الحالات القليلة التي أشير فيها الى بعض مكونات الثقافة الشعبية كان الطرح يدور عادة حول زوال هذه المكونات أو تعرضها للانقراض.

ومع اختلاف دواعي هذه الاشارة ودوافع هذا الطرح يبقى أن هذه الاشارة غير كافية وأن هذا الطرح غير دقيق، ولا يوفران فهماً واعياً لأبعاد المشكلة، لما يتضمناه من تشويش مفهومي وتضليل ايديولوجي.

ولكن قبل أن نمضي في معالجة التغيرالجاري في الثقافة الشعبية علينا أن نقف لنبسط مصطلحينا: الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية.

#### ١ ـ التمايز الثقافي

درجت الكتابات العربية الحديثة على استعمال لكلمة «ثقافة» يفيد معاني تدور في داثرة «الالمام بفروع المعرفة الفكرية والأدبية والفنية». وقد تتسع هذه المدائرة لتشمل الانتاج في هذه الفروع نفسها. غير أن هذا الاستعمال الأخير مقيد الى حد كبير لأن الانتاج نفسه يعتبر منتمياً الى فروع معرفية متخصصة. والتخصص وفق هذا المفهوم الشائع معاير لمبدأ «الالمام» الثقافي، هذا من ناحية أخرى، فالاستعمال الدارج للكلمة يربط بينها وبين صقل الفرد وتهذبه الذي ينتج عن هذا الالمام بفروع المعرفة الفكرية والأدبية والفنية.

وهذا المفهوم الدارج للثقافة يبعدها الى حد كبير عن المعرفة العلمية المتخصصة، وبخاصة في

عبال الطبيعيات والرياضيات، اللهم الا ما كان تبسيطاً لها. فضلًا عن استبعاده أصلًا للخبرة العملية واليدوية. خبرة التعامل مع أدوات انتاج العيش وتنظيم سبله، وما ينتج عن هذه الخبرة من تنظيم للعلاقات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وهذا المفهوم الدارج للثقافة يتجاهل بعدها الاجتهاعي. بل الواقع أنه يقصرها على قيم ومعايير تسيدها طبقة اجتهاعية بعينها، ويدعم هذه المعايير والقيم تراث من الانتاج الثقافي تتبناه هذه الطبقة باعتباره أقوم المنتوجات الثقافية وأجدرها بالبقاء(1).

لقد دخلت كلمة ثقافة \_ باستعهالها الحديث هذا\_ الى الحياة الفكرية العربية نتيجة لعمليات التثاقف التي تمت أثر اقتحام الغرب الأوروبي لوطننا العربي. وهي لم تدخل بريشة مجردة أو محايدة، وانما استزرعت في تربتنا وهي تحمل في نواتها موروثات لقحها بها مستعملوها من مثقفي البرجوازية الغربية الأوروبية. وهي موروثات تحمل صفات تمركز الغرب الأوروبي حول ذاته ثقافياً، وقيم ومعايير البرجوازية الأوروبية للثقافة، طبقياً ومعرفياً.

وقد كان أحد نتائج استزراع هذا الفهم للثقافة أن وضعت الثقافة \_ وفقاً للنموذج الثقافي الغربي \_ في مقابل جمود الفكر العربي السابق على الاختراق الأوروبي الغربي أو تخلفه. وأصبح مفهوم الثقافة يجر وراءه سلسلة من المترادفات والظلال الدلالية. لعل المترادفة التالية تعبر عنها: الثقافة = الانفتاح على النموذج الثقافي الغربي وتبنيه = الحرقي = التمدين = الحداثة = المعاصرة. في مقابل سلسلة أخرى من المترادفات والظلال الدلالية للوضع الثقافي السابق على الاختراق الأوروبي الغربي. استمرار النموذج الثقافي العربي التقليدي: الجمود = التخلف = التقليدية = السلفية.

وقد يفسر لنا المفهوم السابق أحد أسباب تردد استعمال كلمة ثقافة في الخطاب العـربي المتثاقف مع الغرب الأوروبي، بينها يقل وجودها في الخطاب العربي التقليدي، وينعدم في الخطاب السلفي.

كها قد يوضح لنا المفهوم السابق أحد أسباب اسقاط الثقافة الشعبية من الاعتبار الثقافي، والنظر الى الثقافة الشعبية على انها: لا ثقافة أو أنها مضادة للثقافة أو أنها تجسيد للتخلف الثقافي. وعندما اعتنى البعض ببعض مكوناتها وأشار الى اهمية جمعه وصونه فقد كان يقصد صون بقايا وخلفات أثرية أو في طريقها لأن تكون، وبوصفها شواهد على عصر وعقلية مضيا أو يجب أن يمضيا، مثلها نفعل مع شواهد التاريخ الطبيعي. ان مؤثرات من «النظرية التطورية» في الفكر والثقافة كانت مازالت مهيمنة، وفيها كان يتم ترتيب المجتمعات والثقافات وفق مدرج ارتقائي: أدناه البدائي، وقرينه الفولكلوري، وقمته النموذج الأوروبي الغربي.

بيد أنه من طرائف جدل الأفكار أن أحد رواد النظرية التطورية في الانتروبولوجيا، وهـ و

<sup>(</sup>٦) انظر مادة «ثقافة» في: ايكة هولتكرانس، قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٢)، وحيث يرد هذا الرأي نقلًا عن: سابير، «الثقافة: الحقيقي منها والزائف،» ص ١٥٢.

تايلور، هو الذي قدم في كتابه الثقافة البدائية (عام ١٨٧١) تعريفاً للثقافة شاع من بعده وأصبح أساساً للتحول في مفهوم الثقافة في الدراسات الانسانية المعاصرة. فالثقافة في تعريفه «هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة، والمعتقدات، والفن، والأخلاق، والقانون والعادات، وأي قدرات اخرى أو عادات يكتسبها الانسان بوصفه عضواً في المجتمع».

وهكذا اتسع مفهوم الثقافة وتعمق. وأصبحت ثقافة مجمتع ما تُفهم على أنها مساهمة مشتركة لكل أفراده وطوائفه وطبقاته، يشترك في صياغتها الفلاح والعامل والصانع والعالم والفكر، بل والأمي والكتابي. فهي حصيلة الخبرة التي راكمها أبناء هذا المجتمع وهم يحققون وجودهم الانساني، وكونوا من خلالها رؤية في الحياة وأسلوباً في العيش.

وتأسيساً على هذا المفهوم، فاننا لا نملك استبعاد جماعة بشرية أو طبقة أو شريحة اجتماعية من الابداع الثقافي. كما اننا لا نستطيع فصل المنتج الثقافي عن منتجيه ولا عن مستهلكيه. وفي الوقت نفسه، يقودنا هذا المفهوم للثقافة الى ضرورة التنبه الى التمايزات الثقافية في كل مجتمع. إذ ان كل مجتمع منقسم ومتمايز اقتصادياً واجتماعياً فبالضرورة ستكون هناك انقسامات وتمايزات ثقافية. ومع التسليم بأن المجتمع الواحد المتماسك يضم بنية ثقافية متكاملة متماسكة، فإنه لا تناقض في القول بأن هذه البنية الثقافية الكلية تتألف من ثقافات متمايزة، وتتشكل وحدة البناء الثقافي من خلال هذا التنوع الثقافي المنه التنوع الثقافي المناه التنوع المناه التنوع الثقافي المناه التنوع الثقافي المناه المناه التنوع الثقافي المناه المناء المناه المنا

ويسري هـذا المبدأ عـلى المجتمعات التـاريخية المركبة ـ مثلها هـو الحـال في مجتمعـات الـوطن العربي ـ بصورة اكثر جلاء. ومن ثم وجدت في هذه المجتمعات تمايزات ثقافية يمكننا أن نحددها على عور رأسي وفق معايير اللغـة (أو اللهجة) والعـرق والدين والعمل (نوع النشاط الانتاجي) والموضع المكاني (البيئة المحلية).

ومن زاوية أخرى يمكننا أن نضم هذه التإيزات الثقافية المتعددة في قسمين ثقافيين رئيسين: ثقافة رسمية وثقافة شعبية. فإذا قلنا أن الثقافة الرسمية هي ثقافة السائدين، فإن الثقافة الشعبية هي ثقافة المسلوة والسلطة بسبب المكانة أو الثروة أو التعلم أو الانتهاء إلى النظام، فإن الثقافة الشعبية هي ثقافة عامة الناس الذين تتعاورهم هذه السلطات.

وينقسم هـذان القسان الـرثيسان الى شرائح ثقافية، فالاشـارة اليها كـأقسام كـبرى لا يعني تجانسها الكامل ولا خلوها من الصراع الناتج عن اختلاف المواقع والتـوجهات ونـوعية الـوعي، بل وفـروق التكوين والتخصص. وبـوضع هـذه الاختلافـات والفروق في التقـديـر يمكننـا التعـرف الى الشرائح الرئيسية المكونة لكل من القسمين الكبيرين.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ١٤٤، واحمد ابو زيد، تايلور (القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٧)، ص ٦٣ و٦٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطاهر لبيب، سوسيولوجية الثقافة (القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٨).

بالنسبة للثقافة الرسمية يتجمع داخلها: ثقافة الصفوة وثقافة نظامية وثقافة مشاعة أو جماهيرية. فثقافة الصفوة هي التي ينظر اليها على انها الثقافة العالية أو الراقية، وهي ذات طابع تخصصي أو شبـه تخصصي يتطلب بـداية قــدرأ من التكوين وتملك الأدوات، وهــذا يستــدعي تــوفــرأ وتفرغًا، وبـالتالي فهي محصـورة بالضرورة في نخبـة محدودة ممن يملكـون الامكانيـة للانكبـاب عليها انتاجا واستهلاكاً. ومثقفو هذه الشريحة يضمون تيارات واتجاهات تتراوح ما بين السلفيين والتراثيين وأصحاب اتجاهات التغريب والطليعيين. والثقافة النظامية هي الثقافة التي تعتبرها الطبقة الحاكمة المسيطرة الثقافة القياسية. تنظم مؤسساتها وفقاً لها، وترتب برامجها التعليمية والـتربويـة على أسـاسها وتخرج موظفيها وكوادرها وفقاً لمستوياتهما المعتمدة. والثقـافة المشـاعة أو الجـهاهيريــة هي الثقافــة التي تسعى السلطة النظامية الى تعميمها بين أوسع الجماهير، مستعينة، اضافة الى أدواتها ووسائلها التقليدية، بما قدمه العصر من وسائل الاتصال الحديثة والتي تكون ـ في الغالبية الغالبة من الحالات ـ هي القابضة الوحيدة عليها. ويتم كل جهد لكي تصبح هذه الثقافة سائغة ومقبولة جماهــيرياً لضـــان نفاذها واتساع مجال وصولها، لأنها هي الحاملة الحقيقية لفكرية السلطة وتـوجيهاتهـا ونوع الـوعي المطلوب توصيله إلى الجماهير، وهي احدى الوسائط ـ ان لم يكن أهمها ـ لضمان استيعاب المواطن وتنميطه داخل اطار مؤسسات الدولة. ومن هنا كان ذلك الموقف الصراعي بين هذا الشق بالذات من الثقافة الرسمية مع الثقافة الشعبية والـذي يتخذ اشكـالًا وتكتيكات متنـوعة لكي يـزيجها ويحـل محلها، مما سنتطرق اليه فيها بعد. وعموماً فبالنسبة إلى الثقافة الرسمية في الدولة الحديثة، اذا كانت ثقافة الصفوة بمثابة مستودعها الاستراتيجي، فإن الثقافة المشاعة أو الجهاهميرية هي خطها الأمامي اللهم الا في حالات المثقفين والتيارات الثقافية المتجاوزة بوعيها موقف السلطة النظامية وتطرح نفسها كبديل طامح الى التغيير الجدري.

اما بالنسبة إلى الثقافة الشعبية فيمكننا أن نميز فيها شريحتين ثقافيتين: ثقافة دارجة أو عامية وثقافة تقليدية أو مأثورة. وإذا كانت الشريحتان تتشاركان معاً في انها من انتاج عامة الناس، ينتجونها هم بأنفسهم ولأنفسهم، ويستهلكونها في محيطهم بموازاة الثقافة الرسمية أو بعيداً عنها، فإن الثقافية الدارجة تعد في موقع وسيط حيث تسعى لتكيف أوسع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية من جهة، وأن تمتد أفقياً لتشمل قطاعات أوسع. ومن هنا فإنها في وضع احتكاك دائم مع الثقافة الجاهيرية التي تبسطها الثقافة الرسمية. الا أن الثقافة المأثورة تبقى هي الثقافة التي تكتنز في ذاكرتها ومحفوظها الجمعي ذحيرة مأثور الأجيال السابقة، وان كانت تعبر في الوقت نفسه عن خبرة الجماعة الحاضرة ورؤيتها المتكيفة مع الواقع المتجدد. وهي، وان كانت أكثر محلية ومحدودية، الا أنها تبقى الركيزة والمعين الذي تنهل منه الثقافة الشعبية.

ولكي نجمل ما فصلناه سالفاً، نوجز القول حول الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية:

إن الثقافة الشعبية هي التي ينتجها «العامة». وتكتسب الثقافة الشعبية صفتها «الشعبية» نتيجة لأن العامة من الشعب هم اللذين ينتجونها ويستهلكونها. فانجازات الثقافة الشعبية هي ابداع «جمعي» ينتمي الى جموع هؤلاء العامة ولا ينسب الى أفراد بذواتهم. وللثقافة الشعبية وسائلها وآلياتها

التي تضمن عـدم سيرورة أي منتج ثقافي مـا لم يتقبله هؤلاء العامـة. وبالتـالي فهم لا يـدمجـونـه في ثقافتهم الا اذا توافق مع متطلباتهم ورؤيتهم المتجددة مع تجدد أجيالهم وتجدد ظروف معيشتهم.

أما الثقافة الرسمية فتكتسب صفتها «الرسمية» نتيجة لكونها من انتاج أفراد ينتمون أساساً الى المؤسسات النظامية الرسمية. ويتوافر هؤلاء الأفراد على الانتاج الثقافي الذي تتبناه الشرائح الاجتماعية المهيمنة وترعاه، وتقدمه على أنه الثقافية الفياسية الحقة، وهي ثقافة رسمية، لأن هذه الشرائح الاجتماعية المهيمنة تكفل لها الوسائل والمؤسسات النظامية الرسمية التي تعمل على تدعيمها وبسطها، وتضمن توصيلها وانماءها. وهذه المؤسسات النظامية الرسمية تستبعد عموماً الثقافية الشعبية، وتنظر اليها نظرة نافية أما باعتبارها ثقافة مشوهة متخلفة، تنتمي الى ماض عجب تخطيه، أو لكونها «لا ثقافة» كلياً.

غير أن هذا التعميم، الذي يصل الى حد التبسيط المخل، لا يجعلنا نغفل التنبه الى التهايزات الثقافية داخل هذين القسمين الثقافيين الكبيرين، وأنه توجد تيارات واتجاهات ثقافية داخل الثقافة الرسمية تسعى لتجاوز الطروحات الرسمية بتبني مواقف جذرية بديلة. بل وان قطاعات من الثقافة الرسمية تعترف بالثقافة الشعبية وتدخل جمعها ودرسها في مؤسسات الدولة الرسمية، فضلاً عن أن الأجهزة التي تعمل على بث الثقافة الجهاهيرية الشائعة وتسييدها تعمل على أساس المواجهة مع هذه الثقافة الشعبية بإزاحتها أو دمجها أو ابدالها بهذه الثقافة الجهاهيرية.

ولعلنا لاحظنا أن الثقافة الشعبية ليست معدومة الاتصال والتواصل مع الثقافة الرسمية، على الأقل بواسطة الثقافة الدارجة. وشواهد المادة الثقافية تؤكد التواصل بينها القسمين الثقافيين الكبرين، وتدعم هذه الشواهد الافتراض بأهمية وحيوية التواصل بينها. وما من مواطن، مها بلغ علمه ومكانته الا وقد بَلغته آثار من الثقافة الشعبية، كما أنه ما من مواطن مهما بلغت أميته وابتعاده، الا شملته آثار من الثقافة الرسمية. ولعل هذا الاستنتاج الأخير هو ما أدى الى التباس وان على كثير من الاتجاهات عند الدارسين الفولكلوريين من تصور أن الثقافة الشعبية «لا طبقية»، بمعنى أنها ملك لكل أبناء الوطن الواحد وغير منحازة اجتماعياً!

غير أن هذا الالتباس لا يجعلنا نغفل عن ملاحظة استقطاب التهايزات الثقافية التي تجمعها الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية حول متصل ثقافي. قطبا هذا المتصل الثقافي: ثقافة الصفوة والثقافة المائورة، وبين هذين القطبين تتوالى التهايزات الثقافية الأخرى. ولقد اشرنا من قبل الى أن التهايزات الثقافية، بتياراتها المتنوعة تحيا داخل البنية الثقافية الكلبة. ويؤكد هذا المبدأ التكويني، والقائم على قانون الوحدة من خلال التنوع، قانون بنائي آخر يحكم المتصل الثقافي ويتأسس على تبادل علاقات التأثر والتأثير والفعل المتبادل بين مكونات هذا المتصل الثقافي. ولا يحد من أثر هذه المبادىء التكوينية الا زيادة فعل الاستقطاب الاجتهاعي. اذ كلها زاد الاستقطاب الاجتهاعي زاد الاستقطاب الثقافي، والعكس بالعكس (1).

 <sup>(</sup>٩) انظر: عبد الحميد حواس، «الثقافة الشعبية العربية: الحال والمال،» ورقة قائمت الى: ملتقى الجامعيين التونسيين والمصريين، ٢، القاهرة، ١٠ ـ ١٤ آذار/ مارس ١٩٨٥.

نخرج من هذا الحديث عن التهايز الثقافي، الذي طال بعض الشيء بأنه لا مجال لتناول قضية الثقافة على اطلاقها فهو يفضي الى تجريدها وتعليقها في الفراغ ويقود الى صبها في اطار المعايير الرسمية بتحيزها الطبقي. كما ينبهنا الى أن درس الثقافة العربية ـ درساً يؤدي الى حسن الادراك والفهم لا يتأتى الا بدرس الثقافة الشعبية العربية. فالثقافة الشعبية هي الأساس التحتي للبناء الثقافي، الذي طال اختفاؤه عن الدارسين. وتبرز أهمية هذا الدرس للثقافة الشعبية، في أقطار الوطن العربي خصوصاً، نتيجة لضخامة الكتلة البشرية التي مازالت تعتمد الثقافة الشعبية ثقافة لها، مقارنة بالضآلة العددية لمن يعتمدون الثقافة الرسمية ثقافة لهم. وتتبين أهمية هذا الدرس للثقافة الشعبية عندما يتكشف دور الثقافة الشعبية وأصحابها في صياغة الثقافة المستقبلة، سواء على مستوى الدور «الراهن» أم على مستوى الدور «المكن».

#### ٢ \_ مواقف «المثقفين» من الثقافة الشعبية

اذا تفحصنا مواقف «المثقفين» (الانتلجنسيا) من الثقافة الشعبية سنجد أنها تباينت وفقاً لتوجهات تياراتهم المتنوعة وانتهاءاتهم الاجتهاعية المتباينة. وسنورد هنا أبرز هذه المواقف، مع وضعنا في الاعتبار تركب هذه المواقف أحياناً وانتقائيتها في غير قليل من الأحيان:

أ ـ رأى دعاة التغريب في ظواهر الثقافة الشعبية مظهراً من مظاهر التخلف يقف حجر عثرة في طريق التمدين والتحديث (وفق النموذج الأوروبي الغربي)، ومن ثم يجب ازالتها واستبعادها من حياتنا. ومن رأى منهم في بعض ظواهر الثقافة الشعبية شيئاً جديراً بالاهتمام فإنما لطرافة هذه الظواهر طرافة متحفية أو لعتاقتها التي تثير الحنين نحو الماضي «البريء» المفقود. ولكنها في كل الأحوال مُبعدة عن واقعنا المعيشي.

ب \_ ويلتقي مع دعاة التغريب في موقفهم دعاة الأصولية السلفية والنقاء الديني واللغوي، وان اختلفت منطلقات كل منها بالطبع. فالثقافة الشعبية \_ من هذا المنظور تحريف لأصل قديم ينتمي الى عصر ذهبي مضى وتشويه له. وقد حدث هذا التحريف وذلك التشويه نتيجة لضلال العوام وأوهامهم. ومن ثم يجب التخلص من هذا الضلال والوهم والتشويه توطئه لاستعادة الأصل النقي الصحيح.

ج \_ ورأى دعاة القومية العربية \_ وبخاصة في صورتها الغالبة \_ في ظواهر الثقافة الشعبية مظهراً من مظاهر التفكك القومي يؤكد عوامل الفرقة ويدعم «الشعوبية». ومن هنا يجب محاصرتها تمهيداً لالغائها. فالثقافة العربية الجامعة \_ في تقدير هذا الاتجاه \_ هي «التراث» أي مأثور الثقافة الرسمية الفصيح وحده.

د ـ أما أصحاب النزعة الوطنية فقد رأوا في ظواهر الثقافة الشعبية مظهراً من مظاهر الأصالة الوطنية، ومجالاً للتمجيد الـرومانسي لكـل نص قد يعـثرون به. وقـريب من هؤلاء دعاة الانفصال والتمركز الثقافي والمروجين للخصوصية والتفرد في أنحاء متباينة من أقطار الوطن العربي.

هــ وتراوح موقف الديمقراطيين الثوريين والماديين الجدليين من الثقافة الشعبية: من الرفض والاستبعاد، باعتبار أن مكوناتها وعناصرها تحوي الكثير مما هو مزيف للوعي أو معوق للوعي الصحيح، الى الاشادة على أساس اقامة ترادف بين نسبة الشعبية في الثقافة الشعبية والشعب بالمعنى السياسي.

و\_ وتحت تأثير الفكر التنموي بمنحاه الاقتصادي تشكل تيار \_ معظمه من الاكاديمين \_ ينوه باهمية التعرف على مكونات الثقافية الشعبية، ولكن على أساس قدراتها والدوران حولها والتكيف معها لضان نجاح الخطط التنموية.

ز\_أما في مجال الابداع الفني فقد انطلق غير قليل من المبدعين من مبدأ التأصيل الثقافي بالاستلهام من عناصر الثقافة الشعبية، وتنوعت الاجتهادات في هذا الاستلهام، وحقق بعضها نجاحات مذكورة. غير أن البعض الآخر دار في دائرة الاستلهام المبتسر والانتقائي، الذي يلح على صور نمطية بعينها ينزعها من سياقها من دون تعمق في وظائفها أو علاقاتها التركيبية. واستخدمت عناصر الثقافة الشعبية كمجرد شكل لاعطاء المظهر المحلي الطريف والغريب، بينها يظل النموذج الغربي هو الأساس.

وتعكس هذه المواقف المتباينة تسردد الطبقة الوسطى ورؤيتها التي يعبر عنها مثقفوها. وهذه المواقف، وان كانت تشير الى نقلة في الاقتراب من الثقافة الشعبية (حتى من الاتجاهات التي نظرت اليها سلباً وسعت الى ازالتها). لكن القاسم المشترك لمعظم هذه المواقف هو النظر الى الثقافة الشعبية بمنظور يؤطره تصور أساسي يقوم على تعارض ثنائي (يصل الى التناحر) بين الثقافة الشعبية والثقافة المبتغاة (وفق مفهوم كل اتجاه لما هو الأصح والأنفع).

وهذا التعارض الأخير يستند إلى الاعتقاد بصحة مواضعة كانت ـ ولا تزال تعمل في تحريف كثير من توجهات التعامل مع الثقافة الشعبية أو الاقتراب منها. وهذه المواضعة تسلم بأن الثقافة الشعبية تكوين متكلس، صاغته أجيال ماضية ثم جمدت هذه الصياغة وتوقفت. وما يتناقله الجيل الحاضر ليس الا رواسب وبقايا من هذا التكوين المتكلس الأخذ في التفتت والتلاشي ولا يقوم الجيل الحاضر الا بدور التكرار واعادة الترديد لهذه البقايا والرواسب.

بيد ان الواقع الميداني ومعطيات مواد الثقافة الشعبية الحية تنفي هذه المواضعة التي يسلم بها أصحاب هذه المواقف ويعتبرونها حقيقة منتهى منها. اذ تشير تسجيلات العمل الميداني وملاحظاته الى أن الثقافة الشعبية ما زالت حية وفاعلة، وأنها تشكل بنية متكاملة. وهي تستجيب لعوامل التغير وتولد تكوينات جديدة. وهذا يدعونا الى أن نفرق بين ما تتعرض له الآن من عمليات الانتهاك شديدة الوطأة مستهدفة ازاحتها وابدالها بغيرها، وبين وصفها بالتكلس، أو انها ليست الاشظايا من الرواسب والبقايا الماضية والآخذة في التلاشي. فهذا القول الأخير هو في الواقع ليس الا تكريساً ايديولوجياً لعملية الاختراق المشار اليها، وما عملية الانتهاك الذي يقع على الثقافة الشعبية، إلا اعتراف واع أو غير واع، وهو في الأغلب واع من الجهات التي تقوم بالاختراق، سواء داخلية أم خارصة، مأن الثقافة الشعبية حية وفاعلة.

### ثانياً: الأدب الشعبي جزء من الثقافة الشعبية

الواقع أن حديثنا المطول السابق عن الثقافة الشعبية لم يكن \_ بحال من الأحوال \_ استطراداً يبعد بنا عن الأدب الشعبي، بل كان في قلب اشكالياته، فالأدب الشعبي جزء من الثقافة الشعبية ولمون من ألوان ابداعاتها، ويسري على الجزء ما يسري على الكل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كان من الضروري طرح اطروحاتنا السابقة بخصوص الثقافة الشعبية لكي يحدث تحول مفهومي ومنهجي لا بد منه لفهم معالجتنا لقضايا الأدب الشعبي وعمليات الازاحة والابدال التي تجرى بصدده.

ونسبياً، كان الأدب الشعبي ـ ومازال ـ اكثر حظاً في الالتفات اليه من كثير من أنواع الثقافة الشعبية وألوان ابداعها. فقد حظي باهتام نسبي من الدوائر «المثقفة» ومن الدارسين ومن اجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية. وخصصت له أكثر من جامعة أستاذية أو مقرراً دراسيا. فضلاً عن أن كثيراً من الاستعمالات لمصطلح الأدب الشعبي يكاد يوحد بينه وبين الثقافة الشعبية حتى أن مقرراً لدراسة الثقافة الشعبية والموسيقى الشعبية في أحد المعاهد العليا يدرس تحت عنوان «الأدب الشعبي». بل ان كثيراً من المراكز التي أنشأتها الاقطار العربية للعناية بالثقافة الشعبية وجمعها وحفظها ودراستها غلب عليها التركيز على الأدب الشعبي.

ويبدو أن الأدب الشعبي، بوصفه فن الكلمة، كان أقرب إلى التفضيل على أساس التفضيل العربي المبدئي لفن الكلمة واحلاله محلاً أثيراً. غير أن هدا الانتحاء نحو الأدب الشعبي والاهتمام النسبي به جعله هدفاً لعمليات الانتهاك بمظهريها من ازاحة واحلال، وقد عزز من استهداف الأدب الشعبي لعمليات الاختراق هذه كونه فن الكلمة. والكلمة يسهل توجيهها واعادة تشكيلها لتحمل رسائل تعبر عن فكرية من يوجهها ويعيد تشكيلها.

ولكن، لنتعرف أولاً على الكيفية التي كان يستجيب بها الأدب الشعبي لدواعي التغير، ليتبين لنا ـ من بعد ـ مظاهر الازاحة والاحلال التي وقعت عليه.

#### ١ ـ الأدب الشعبي متغيراً

لا مشاحة في أن عروقاً من الماضي تمتد في الأدب الشعبي المعاصر فالجهاعة الشعبية تكتنز في ذاكرتها مأثور خبرة الأجيال السابقة، وتدعم محفوظ هذه الذاكرة وتسنده بابتداع وتبني كل وسيلة لحفظ هذه الخبرة الماضية. وللقديم والتاريخي سطوته في موضوعات الأدب الشعبي وأشكاله وصياغته. وتنطق نصوص الأدب الشعبي مبرزة بوضوح قيمة الخبرة الماضية. ونجد شواهد لهذا في الامثال والحكايات والقصص الأسطوري والخارق. فإذا كان المثل «من فات قديمه تاه» وأشباهه يبرز همذه القيمة ويعلي من شأنها، فهناك من الحكايات ما يدور حول تنويعات على الشخص الذي يشتري بثروته الأخيرة أمثالاً ثلاثة. ورغم استهانته في بداية الأمر بهذه الصفقة واحساسه بالغبن وضياع ماله، فإن الامثال الثلاثة تنجيه من المهالك وتهبه حياة جديدة. والمغزى في الحكاية ليس في

الامثال الثلاثة في ذاتها وانما فيها يكمن خلفها من خبرة مذخورة. وتتجسد الخبرة الماضية في غير قليل من الحكايات في هيئة شيوخ مساعدين يدلون بطل الحكاية عند مفترق الطرق أو لما تستحكم الصعاب. وقد تلجأ بعض الحكايات الى تصوير قيمة هذه الخبرة الماضية بتمثيل كنائي مثلها حدث مع شيوخ مدينة الملك حكمون. فقد أصدر الملك حكمون قراراً بالتخلص من كل كبار السن (رمز الخبرة الماضية) ولم يتراجع الملك عن قراره المتعسف الا عندما أشار أحد هؤلاء الشيوخ ـ كان مختفياً ـ على ابنه الشاب بمجموعة من الردود كشفت خطر قرار الملك.

وهكذا تتدرج نصوص الأدب الشعبي في تناولها لقيمة الخبرة الماضية من النطق المباشر المنوه بها حتى التمثيل الرمزي. وشواهد الحال تشير الى أنه حتى في مواقف الحياة اليومية تستدعي القصص المصورة للخبرة الماضية كأمثولة للتأسي بها. ويظهر هذا في مواقف التحكيم العرفي حيث تستخدم النصوص المصورة لهذه الخبرة الماضية كشواهد أو أمثولات للقياس. ومن هذه الزاوية تصبح روايات السيرة، أو مقاطع منها، ليست تمجيداً فنياً لعالم مضى فحسب، وانما استعادة له كمثال ونموذج قيمي أيضاً.

ومع هذا الدور الذي يلعبه الماضي في تكوين الأدب الشعبي وفي وعي مبدعيه، فإن الأدب الشعبي - مثله مثل كل الظواهر - يخضع لقانون الصيرورة والتغير الدائم. ويمتلك محفزاته النوعية التي تؤدي الى اتمام هذا التغير من الداخل، من جهة، ومن جهة أخرى تربطها بالشروط العامة للتحولات الاجتهاعية - الاقتصادية.

وإذا كان المتصور افتراضاً أن «جمعية» الأدب الشعبي تتناقض مع فعل التغيير، فإن شواهد النصوص تنفي وجود هذا التناقض المتصور. ذلك أن أي انتاج شعبي لا يصبح شعبياً الا اذا تقبلته الجهاعة الشعبية وأشاعته بين أفرادها وتناقلته. وبذا يصبح انتهاؤه الى الجهاعة هو مقومه الأساسي، وليس انتسابه لفرد بعينه وإن عرفنا هذا الفرد. فالجهاعة لا تتقبل منتجاً وتشيعه وتتناقله ما لم يتوافق مع معاييرها، ولم يُرفض لأنها تطلبه، تُجري عليه الجهاعة الشعبية التعديلات المناسبة لها ولقيمها وللغاية المرجوة منه.

والواقع أن كل جيل من أجيال الجهاعة الشعبية يقوم بفرز مأثوره الجهاعي وانتخاب ما يراه صالحاً، ويعيد صياغة ما لا يتوافق مع احتياجاته ومعاييره ورؤاه، بأن يعدل من تركيبه بالحذف أو الاضافة أو اعادة ترتيب عناصره. ولا يدمج أي جيل في مأثوره أي منتج الا بعد أن يحر بعملية الانتخاب والترشيح والصقل، وهي العملية التي توفر للمنتج أقصى قدر من التعبير والتمثيل لرؤى هذا الجيل وأفكاره وقيمه. إن أبناء الجهاعة الشعبية ليسوا مجرد حاملين لمأثور الآباء والاجداد ونقلة له، ولكنهم مبدعون ـ بدرجة من الدرجات ـ في المقام الأولن.

<sup>(</sup>١٠) انظر: يوري سوكولوف، الفولكلور: قضاياه وتاريخه، ترجمة حلمي شعراوي وعبد الحميد حواس (١٠) انظر: المصرية العامة للكتاب، ١٩٧١)، الفصل ٢، ص ٥٩ - ١٥٥٠.

ويتدعم هذا الدور الذي تقوم به «جمعية» النص بالدور الذي يقوم به «التناقل الشفوي» للنص في احداث عملية التغيير. وقد يوضح أهمية الشفوية بالنسبة إلى الأدب الشعبي أن هذا الأدب كثيراً ما يوصف بالشفوية، فيطلق عليه الأدب الشفوي.

والتناقل الشفوي ليس مجرد وسيلة توصيل، وانما هو عملية دينامية تؤدي الى آثار بالغة الأهمية في تكوين النص الشعبي شكلًا ومضموناً. ذلك أن التناقل الشفوي يحرر النص الشعبي من الأطر الثابتة والمنتهى منها نتيجة التقييد بالكتابة مثلًا. وتحرر النص الشعبي يجعله قابلًا للاضافة أو الحذف أو اعادة ترتيب عناصره في انشاء جديد أثناء عملية التناقل من شخص الى آخر، ومن مكان الى غيره، بل وأثناء كل أداء يقوم به الشخص الواحد. ولا تتم هذه التغييرات وفقاً لآلية النسيان أو الخطأ فحسب، وانما تحدث هذه التغييرات \_قبل كل هذا وبعده \_ وفقاً لتغير معايير ومنظور القائمين بالأداء والنقل.

وتتمثل احدى نتائج عملية التغيير والتعديل واعادة الانشاء في وجود وفرة من «التنويعات» على موضوع واحد ومن «الصور المتغيرة» للنص الواحد. ويعطي الدارسون القدر نفسه من الاهتهام والتقويم لكل واحدة من هذه التنويعات والصور المتغيرة، تأسيساً على أن كل واحدة منها تمثل ابداعاً متميزاً يعكس موقفاً وظرفاً معاصراً لإنتاج كل منها.

وتتمثل احدى النتائج الأخرى في اعادة تقويم دور الراوي الشعبي. فكما أشرنا، فيما أسلفنا، ليس الراوي مجرد حامل أو ناقل، وانما هو مبدع أيضاً. فأداء الراوي لنص لا يتم عن طريق النسخ الآلي لأصل محفوظ، مهما بلغت قوة حافظته وحرصه على التطابق الكامل مع الأصل. فهو، على الأقل، سيلون من أدائه، ويحدث ضغوطاً على مواضع من النص، ويخفف من نبره في أخرى، أو يسارع من أدائه في غيرها، مراعياً في كل الأحوال فلرف استقبال الجمهور ومدى اصغائه وتفاعله مع أدائه، ضماناً لأقصى فاعلية في التوصيل.

وهذا بدوره ينبه الى نتيجة أخرى تتعلق بدور الجمهور الايجابي في الأداء الشعبي. ذلك أن الجمهور في الأداء الشعبي ليس جمهوراً متلقياً بصورة سلبية، وانما يقوم بدور مشارك وفعال في عملية الأداء. مما يؤثر في الصورة النهائية الكلية لأداء المؤدّى والنص المؤدّي. ولذا، فإن نظرية الأداء المعاصرة تقوم على رصد العلائق المتبادلة ثلاثية الأطراف: المؤدّي/المؤدّى/المؤدّى/المؤدّى اليهم، كأطراف ثلاثة متفاعلة، في إطار السياق الذي تتم داخله عملية الأداء (۱۱).

وقد يُغري تعدد «التنويعات» و«الصور المتغيرة» للنصوص الشعبية وكذلك المجال الواسع لـ «الارتجال» في الأداء الشعبي ، بتصور أن الابداع الشعبي عملية سائبة. ولكنا نكتفي هنا ـ لنقض هذا التصور ـ بلفت الانتباه الى دور «التقاليد» في ضبط هذه الحرية وتنظيم أطرها واقامة توازن نهائي بين مكونات النص.

Ruth Finnegan, Oral Poetry (London: Cambridge University Press, 1979).

<sup>(</sup>۱۱) انظر:

وربما كان من المفيد هنا أن نشير الى أن دراسات الأدب الشعبي كانت من أوائل الـدراسات التي سعت الى الكشف عن البنية الهيكلية الناظمة لتجليات الظاهرة المتعددة والمتنوعة ١٦٠٠. كما نبهت الى درس «الثابت والمتحول» في الابداع البشري.

أما من حيث مادة نصوص الأدب الشعبي، فيصعب الاستشهاد بنهاذج منها تمثل عمليات التغيير التي تحدث فيها. وهذه الصعوبة ناشئة عن سبب بسيط، وهو أنها كلها ـ بلا استثناء ـ تخضع لعملية التغيير. وربحا كانت أولى مظاهر التغيير هو الاستبعاد نتيجة لتغير الظروف والوظائف التي كانت تتطلب وجود النص المستبعد، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. ومن هناك اختفاء كثير من النصوص التي كانت متصلة بأسلوب من الحياة، أو طرائق في الانتاج الاقتصادي أو بتصورات معتقدية، تغيرت أو تلاشت. ومن هنا اختفاء النصوص التي كانت تؤدي مع صور من العمل لم تعد قائمة، مثل الأغاني التي كانت تردد أثناء دق الأرز لنزع غلافه الخارجي، فقد توقف أداؤها بانتشار الطواحين ومضارب الأرز الميكانيكية. ومثل ذلك حدث لكثير من النصوص التي كانت تصاحب ألوان العمل اليدوي التي توقفت. ولكن الثقافة الشعبية تصطنع آلية مقابلة تحدث توازناً مع اختفاء هذه النصوص، ليس بإنشاء نصوص جديدة فحسب، وانما ايضاً باعادة انتخاب عناصر ووحدات بنائية من النصوص المختفية بعد تفكيكها ـ وادماجها في نصوص جديدة.

وتقودنا الملاحظة الأخيرة إلى اكثر الوسائيل شيوعاً في احداث التغيير المنشود في النصوص المطلوب تغييرها لتتوافق مع ظرف الأداء الجديد، وهو أسلوب التبديل لبعض الكلمات او المقاطع او الاجزاء. والتي قد يكون الدافع الى اجراء هذا التبديل هو مجرد اللياقة او الاحتشام، ناهيك بالدواعي الكبرى الناتجة عن تغير الظروف العامة أو الخاصة.

ففي روايات موال أدهم الشرقاوي المجموعة ميدانياً منذ الأربعينات نجد بيتاً نصه «تالت رصاصة جت في بزه الشهال بنشان» الا اننا قابلنا راوياً استشعر تحرجاً من التلفظ بكلمة «بز» وخصوصاً في حضور نساء، ومن هنا أبدلها بكلمة «صدر». وإذا كان الذوق الشعبي يقبل في ظروف التجمع الكرنفالي وزفة التجريس ترديد أقوال تدخل في باب السب الفاحش، مثلها يحدث في زفة دمية اللنبي في المساء السابق على شم النسيم ببور سعيد. إذ يهزأ الشباب بالدمية ويهينونها صائحين: «يا اللنبي.. يابن حلنبوحه... ومراتك.. عرة وشرشوحة». الا أن النص استجاب لدواعي الاحتشام ومن هنا أبدل العبارة الأخيرة بعبارة «صبحت مفضوحة»، ثم أبدلها تبديلاً أكثر بعبارة «بتبيع ملوحة» (١٠٠٠).

وفي أغاني البنات التي تردد في أيام الاعراس أو في المناسبات الفرحة وأوقات السمر نجد بجالًا واسعاً للاستشهاد لعملية التبديل هذه فأغنية «ع الحوداية يا وله...ع الحوداية»، على سبيل المثال، تجر

Vladimir Propp, Morphologie du conte (Paris: Seuil, 1970). (١٢) انظر: للكتاب ترجمة عربية مازالت مخطوطة توطئة لنشرها، اشتركت في هذه الترجمة مع الزميلة سهير فهمي

<sup>(</sup>۱۳) انظر: عبد الحميد حواس، دمية شم النسيم، دراسات مفردة، ٤ (مركز دراسات الفنون الشعبية، ١٩٧٩)، (نشرة مصورة).

وراءها سلسلة من التباديل. ومن هنا كان طبيعياً أن نجد إحدى الصور تقول: على باب المصنع يا وله.. على باب المصنع يا وله.. لا يابا يسمع» (١٠). وقريب من ذلك ما يحدث في أغانيهن التي تدور حول اختيار عريس المستقبل التي تنتقل في التفصيل بين الفلاح والحرفي والموظف والضابط.. الخ، شارحة دواعي التفضيل وفق تباين الظروف وتراتب الصعود الاجتماعي لكل من هذه الفئات.

وتتركب هذه الوسيلة من التبديل على نحو أكبر في القصص المعتقدي والخارق فتدور حول شخصية الامام شخصية أبي تدور حول شخصية الامام على بن أبي طالب.

أما التقنية أو الوسيلة الأكثر تركيباً وتجذراً في صياغة الجسم الأساسي لـذخيرة الأدب الشعبي، فهي التي تعتمد على مبدأ التفكيك واعادة البناء. وقد أعطت هذه الوسيلة امكانية واسعة للتغيير واعادة الانشاء من جهة، كما سهلت امكانية انتقال عناصر ووحدات من نص الى نص آخر، ومن نوع الى نوع مغاير، ومن مناسبة الى مناسبة مباينة، ومن أداء وظيفة إلى الدخول في وظيفة أخرى.

واذا كانت هذه التقذية واردة في كل أنواع الأدب الشعبي وصياغاته فقد تظهر لنا هنا بوضوح في أنواع تعتمد بنائياً على تتالي المقاطع أو الوحدات، فيها يشبه التداعي الحر، وكأنها حبات متوالية في عقد منظوم أو عنقود متآلف، مثلها هو حادث في أغاني العمل (ما عدا أغاني العمل التي تأخد موضوعاً قصصياً أو صيغة الموال) وفي «العديد» ولذا سنجد وحدات شعرية مثل الوحدات التالية تغنى في كل من اغاني العمل وفي العديد وفق الضوابط الموسيقية لكل منها:

(أ) صبحت تقلّب في عسريض الاكهام والسله خسسارة والستراب لمّام (أ) صبحت تقلّب في عسريض الكمّ والسله خسسارة والستراب يسلم (أ) صبحت تلمّ السدمع في المنسديل عسلى ولسد كمان يشبسه القنسديسل وان كمان دمع العمين يجيب حبايي كنّا ملينا السطرق والمسارب(١٠)

وعلى القطب المقابل لحالة التشارك في الوحدات نجد الحالة التي تعتمد على المادة الموضوعية فقط في إعادة الانشاء، مثلها هـو حادث في حالة أغـاني العمل التي تعتمـد المادة القصصيـة للسيرة الهـلالية أسـاساً لتـاليف وحداتهـا المكونـة للأغنيـة، ومن هنا لجـوء الأغنية لـلالماح مستنـدة على أن

<sup>(</sup>١٤) انظر: تسجيل ميداني قمت به بتاريخ ٢٦ آذار/مارس ١٩٧١، أصوله مودعة بأرشيف مركز دراسات الفنون الشعبية (زينب فرغلي حسن سند، ١٧ سنة، مركز تدريب الرائدات الريفيات، موط، الوادي الجديد).

<sup>(</sup>١٥) انظر: عبد الحميد حواس، «أغنية العمل والبنية الأولية للشعر،» مجلة المتراث الشعبي، السنة ٧، العدد ١ (١٩٧٦).

الشخوص والوقائع والمواقف معروفة سلفاً، على النحو الذي يظهر في الجزء التالي من أغنية كانت تصاحب العمل على الطنبور:

"حسسن" يسقسول:
- يسا "جسبر"... مسالسك بساكسي؟
- : بنا عنوا النخيل وقسموا الامسلاكِ ا ودمسعسها دمسعين تبكي "عسزينزة"... ودمعها دمسين ودمسعسها دمسين تبكي على "يونس"... غريب ينا عيني أ عسلسي وليسفي مسكن الجبل ولسلاطلع السريف! (١٠)

وأحسب أنه قد اتضح لنا الآن الكيفية التي يجرى بها الأدب الشعبي تغييراً دائباً في مكوناته، والمدى الواسع الذي يعمل فيه هذا التغيير. ولكنا نرى أنه من الضروري التنبيه الى أن عملية التغيير بما تتضمنه من دور كبير للارتجال هي عملية محكومة باطار من التقاليد، كما أشرنا من قبل. ولذا، فإن عملية تغيير النصوص واعادة انشائها مشروطة دوماً بوجود أطر منظمة، سواء على مستوى الأشكال والأنواع أم على مستوى الصياغة والسبك، وتحت هيمنة قيم مرجعية جمالية واجتماعية (١٧٠).

وتكشف المادة الميدانية المتعلقة بدور الارتجال في الابداع الأدبي الشعبي، وبخاصة عند المحترفين واشباههم من المؤدين الشعبيين، عن وجود مجموعة من الأطر والقواعد المنظمة يرتكزون عليها عند الأداء. وقد وضع باري ولورد(١٠٠)، وأتباعها من أصحاب المدرسة الصيغية، ان المؤدى الشعبي يكتنز في محفوظة رصيداً من الصيغ ينهل منها أثناء أدائه، ويستخدمها كركائز تساعده في مواصلة نسج انشائه للنص المستعاد. كما كتب الأبنودي دراسة شيقة لآليات الاداء عند شاعر السيرة الهلالية وكيف تتحرك عملية الصياغة خطوة خطوة بناء على أسس مفكر فيها جيداً، رغم طابع الارتجال الذي يسم عملية الاداء (١٠٠٠).

نخرج من كل هذا \_ اذن \_ بالقول بأن عملية التغيير عملية دائبة الفعل في الثقافة الشعبية عموماً، والأدب الشعبي خصوصاً. وإن للأدب الشعبي، والثقافة الشعبية عامة، آلياته ووسائله في اجراء عملية التغيير من الداخل. وإن هذا التغيير يتراسل مع الشروط الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية المتغيرة، ويتوافق مع مصالح مبدعي الأدب الشعبي نفسه ومنظورهم وتوجههم المتغير.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٢٤.

Svend Nielsen, Stability in Musical Improvisation: A Repertoire of Icelandic Epic Songs, (\V) Acta Ethno-Musicologica Danica, 3 (Kobenhagn, 1982).

Albert B. Lord, The Singer of Tales (New York: Athenuem, 1978).

<sup>(</sup>١٩) انظر: عبد الرحمن الابنودي، «السيرة الشعبية بين الشاعر والراوي،» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي للسير الشعبية العربية، ٢ ، جامعة القاهرة، ٢ ـ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥.

وبالطبع، تتفاوت سرعة التغير في مكونات الأدب الشعبي من عصر إلى عصر ومن فترة الى فترة تبعاً لاختلاف التسارع النسبي للتحولات التي تجرى على أصحابه، ولمدى الاستقطاب الذي يقعون تحت وطأته في علاقتهم بأطراف البناء الاجتماعي الآخرين.

واذن، فليس اقتراباً صحيحاً من الأدب الشعبي ولا الثقافة الشعبية اعتباره «لا أدب» أو اعتبارها «لا ثقافة»، ومن ثم التعامل مع أصحابها باعتبارهم يعانون فراغاً ثقافياً. وليس اقتراباً صحيحاً من الأدب الشعبي ولا الثقافة الشعبية بموصفها ظواهر متكلسة جامدة منتهى منها، أو باعتبارهما شظايا من الرواسب والبقايا التي تنتمي الى عصر مضى وانقضى.

#### ٢ ـ الازاحة والاحلال من خارج

ألحمنا على الاشارة إلى ان عملية التغيير الداخلية التي تجري في الأدب الشعبي والثقافة الشعبية عموماً، عملية تقوم بها الأجيال المتتابعة من أصحاب هذه الثقافة وذلك الأدب. وبالتالي فان الجيل الحالي منها يتملكها مثلها تمتلكها الأجيال الماضية، ويملك كل الصلاحية لاحداث التغييرات التي تناسبه وفق معاييره ومنظوره، وأن يجري عملية التثاقف مع الثقافات الأخرى التي يتصل بها وفق مرشحاته التي تفرز ما هو صالح لأن يدمجه في ثقافته.

هـذه هي الحال اذا ما كانت عمليـة التغيير وعمليـة التثاقف مـع الثقافـات الأخرى تتـان في ظروف متوازنـة أو في ظروف منشـطة تتيح مـزيداً من اتسـاع الأفق الثقافي. وبـذا يتم تجاوز البنيـة الثقافية القديمة وبناء بنية ثقافية جديدة متماسكة في جدل توليدي خلاق.

ولكن الثقافة الشعبية تجابه هجوماً بالغ الوطأة يتم من خارجها، في الوقت المذي تحاصر فيه فاعليتها البنائية. ومن هنا، فإن تكاملها يقع تحت تهديد بأن يصير تفاضلًا، وأن تتفكك بنيتها الى شظايا وشذرات يسهل ازاحة بعضها وابدال البعض الآخر بإخلال عناصر أخرى غريبة محلها.

وخطورة هذا الحدث لا تنصب على مآل الثقافة الشعبية والأدب الشعبي، ولكن خطورته تنصب حتاً على أصحابها. فأصحابها هم المستهدفون بداية ونهاية، لأسباب اقتصادية وسياسية غنية عن التنويه. وانتهاك الثقافة الشعبية وتفكيك بنيتها، على هذا النحو السريع المهددة به، معناه تفكك النسق المعرفي والقيمي، أي تفكك الوعي (على مستوييه: الواقعي المعيشي والممكن). وبانهيار الثقافة الشعبية يفقد أصحابها قلعتهم التي طالما لجأوا اليها للدفاع عن ذواتهم وحماية تمايزهم، طالما ان مقاليد الأمور ليست في أيديهم ولم يتملكوا سلاحهم البديل. وبعمليات الازاحة والاحلال يتم سلب وعيهم، وبذا يسهل توجيههم أينها شاءت القوى التي تقوم بهذه الازاحة وذلك الاحلال.

وقد يكون من المفيد - هنا - التنبيه الى أن آثار هذا المصير، الذي يمكن أن تعانيه الثقافة الشعبية، ستنسحب على البنية الكلية للمجتمع . فكما أشرنا، ينظم البنية الثقافية الكلية، متصل ثقافي ذو علاقات متبادلة بين الثقافة الشعبية والثقافة الرسمية . ومن ثم فإن سائر الشرائح الثقافية

ليست بمنجاة من متواليات هذا المصير وتداعياته. (فضلًا عما تعمانيه الشرائح الثقافية الأخرى كمل بدورها من اختراق مماثل).

مها يكن من أمر، نعود الى التذكير بأن عملية الانتهاك الثقافي الواقعة على الثقافة الشعبية تتحرك مستندة على احدى مسلمتين نظريتين:

أ ـ أن الثقافة الشعبية «لا ثقافة». ومن ثم فان اصحابها يعانون فراغاً ثقافياً. ومن ثم وجـوب شغل هذا الفراغ واحتلاله «بالثقافة». وهذه «الثقافة» المفترضة تتباين بالضرورة حسب منظور الجهـة التي أعطت نفسها حق شغل الفراغ، ووفق مصالحها والغاية التي تبتغيها من بثها.

ب\_ أن الثقافة الشعبية تعود الى الماضي. ولأنها ثقافة تقليدية فقد جمدت على صورتها الماضية، أو على الأدق جمد ما استمر منها من بقايا ورواسب. ومن ثم فالموقف من هذه البقايا والرواسب هو ازاحتها واحلال «الثقافة» المفترضة مكانها. ولا تعارض في تصور بعض أصحاب هذا الموقف حين هذا الموقف وصون بعض مظاهر هذه الرواسب والبقايا وحفظها حفظاً أرشيفياً أو متحفياً، ومن ثم «اعداد» هذه المظاهر و«تهيئتها» لتكون صالحة «للفرجة» «وجذب السواح» من الأجانب أو من مواطني الطبقة الوسطى الذين قد يستدعون من خلالها صوراً من الماضي الساذج الغابر أو يتحننون له «أصالة القرية» المفقودة أو المفتقدة.

ولايني أصحاب هاتين النظرتين عن العمل وفقها، ويرسخون المفاهيم الناتجة عنها وضروب السلوك المترتبة عليها. وبما أن قياداتهم هم أصحاب القرار والذين يديرون المؤسسات المتشعبة، وهم القابضون على وسائل التوصيل، لذا فإن هذه المفاهيم تعمم وتشيع ويعاد تقديمها وانتاجها بالحاح، حتى انها وصلت الى الاختصاصيين وأقرانهم من المتعاملين مع الثقافة الشعبية. وأفدح من كل هذا أثراً أن أصحاب الثقافة الشعبية أنفسهم أخذوا يتشربون هذه المفاهيم، ويقتنعون بها، ويستشعرون دونية ثقافتهم ازاء الثقافات الأخرى بل ويصلون في غير حالة الى انكارها، أو التنكر لها، لدرء التوهم أن هذا قد يصمهم بالتخلف او الانحطاط الاجتماعي والفكري. ويقتحم مسامعي الأن وأنا أكتب هذه السطور الأصوات العالية الصاخبة لخليط من موسيقي وغناء الراديو مع موسيقي وغناء الديسكو الصادرين من كاسيتات يطلقها صبية ميكانية السيارات وأشباههم بالدكاكين المبثوثة في الحي المجاور، حي الدقي العتيق! ولا يقول لي قائل ان هذه «بروليتاريا رثة» تتبني منتوجات في الحي المبيط، الذي لا يؤدي الا للاستنامة والراحة من ادراك الحجم الحقيقي وأعقد من هذا التوصيف البسيط، الذي لا يؤدي الا للاستنامة والراحة من ادراك الحجم الحقيقي للمشكلة وتغييب للوعي الناقد والباحث عن حل بديل.

وقد شكل الانتشار الواسع لأدوات ووسائل التوصيل الحديثة ويسرها، مما فاق بمراحل ادوات التوصيل التقليدية، وضعاً جديداً مغايراً من كل الوجوه، ويتطلب خيالاً جديداً وفعالية جديدة في التعامل. ووصول منتوجات هذه الأدوات الى اعهال القرى والبوادي ليس مجرد انتشار أفقي فحسب، وبثها المتواصل ليل نهار ليس امتداداً زمنياً فقط، ودمج المسموع مع المرئي فيها يبث، ليس

مجرد وسائل تقنية وحسب، فقد حقق كل هذا نقلة نوعية، بل طفرة، في عملية الابلاغ والتوصيل من جهة وفي القيم والتصورات والتوجهات والمعارف من جهة أخرى.

ولعل اقرب النتائج الى حديثنا هذا عن الثقافة الشعبية هو انتعاش «الشفوية» من جديد وتقهقر «الكتابية» أو تراجعها للخلفية نسبياً. فقد زحزح البث الاذاعي والتلفزيوني بامكاناتها الحديثة والمتجددة قيمة الكتاب والصحيفة ودفعها الى الخلف. وأغنى شريط الكاسيت والفيديو كاسيت المواطن العامى عن كتابة الخطابات ونحو ذلك، مما كان يلجئه للكتابة أو للكاتبين.

ولكن النتيجة الكبرى تظل هذه الامكانية الهائلة التي أصبحت تملكها هذه الأدوات الحديثة في الاتصال والسطوة المهيمنة التي تبسطها على أوسع الجهاهير. بحيث أصبح من يقود هذه الأدوات والوسائل في الاتصال مالكاً لقياد هذه الجهاهير وتوجيهها أنّى يشاء. وقول القائل بأن المرسلات الراديو العالية والقوية تصبح أكثر في الدلالة على قوة السلطات في الدولة من العَلَم الملون، كما أن استوديوهات التلفزيون الكاملة التجهيز تصبح أهم من مقعد في الأمم المتحدة»(") لم يجانبه الصواب كثيراً في تصوير ادراك الدول المعاصرة لأهمية أدوات التوصيل الحديثة في السيطرة على عقول البشر.

والمسألة هنا بالنسبة الى الثقافة الشعبية ـ ليست فرض الدولة لسيطرتها، ولا التوجيه الاعلامي للمواطنين بما يكفل تبنيهم لمواقفها، أو على الأقل رضوخهم وامتثالهم لها، ولا اشاعة قيم الشرائح الاجتهاعية المسيطرة على أجهزة الدولة ومنظورها أو باختصار ايديولوجيتها. ففوق كل هذا تقوم هذه الأجهزة باستخدام أدوات التوصيل الحديثة ـ إضافة الى أدوات وقنوات التوصيل التقليدية ـ في ازاحة الثقافة الشعبية واحلال ثقافة جديدة محلها، تلك الثقافة التي سميناها الثقافة الجهاهيرية. وهي ثقافة خليط من مبسطات الثقافة النظامية مع المشاع من الثقافة الدارجة.

واشكالية هذه الثقافة الجهاهيرية ، التي تعمل الأجهزة الرسمية على اشاعتها وتعميمها على كل المواطنين ، أنها في سبيل هذا تلجأ الى الحد الأدنى في معالجتها للجوانب الثقافية على وجه العموم ، فضلاً عن التشوش والخلط والابتسار في المفاهيم ، ناهيك بسوء التوجيه الايديولوجي . وكأن المسعى الكامن وراء كل هذا تنميط المواطنين في صورة طراز واحد مسطح «ذي بعد واحد».

والعقدة في اشكالية هذه الثقافة الجهاهيرية التي تعمل الأجهزة الرسمية على اشاعتها وتعميمها أن نموها، بمعنى نضجها وتخلصها من الابتسار والتسطيح والتشوش والخلط والتخليط وسوء التوجيه الفكري والديماغوجية الايديولوجية، يتناسب طردياً مع المشروع الوطني للدولة. فبمقدار ما يعلو هذا المشروع ويتقدم تنضج هذه الثقافة الجهاهيرية وتأخذ في تصفية أدرانها (نسبياً وفي حدود توجه الفئات السائدة) وبمقدار انحسار هذا المشروع الوطني تنتكس هذه الثقافة الجهاهيرية وتتغلب عليها مواطن ضعفها.

<sup>(</sup>۲۰) انظر: محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، طـ ۹ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ١٩٨٥)، ص ١٤٧.

والرصد للعلاقة بين هذه الثقافة الجهاهيرية والثقافة الشعبية يبلاحظ انها في ابان فترات مد المشروع الوطني تأخذ منحى أقرب الى محاولة التعرف والفهم. ومن هنا تأسست في هذه الفترات المؤسسات والمراكز الرسمية لدرس المأثور الشعبي وجمعه وصونه (في حدود المفاهيم والتوجهات السائدة). وشاع في الحياة الثقافية العامة تثمين لهذا المأثور الشعبي، كانت نتيجته تكوين الجمعيات الأهلية من الراغبين في العناية بهذا المأثور الشعبي والتعريف به، وفرضت هذه الروح العامة نفسها على أدوات التوصيل وقنواته. أما في فترات انحسار المشروع الوطني، فإن العلاقة بين الثقافة الجهاهيرية والثقافة الشعبية تأخذ طابعاً تناحرياً، حتى وان اكتست أغطية من دعاوى عالية الصوت وترديد الشعارات حول «الاصالة» أو «الخصوصية» أو «قيم القرية» وما لف لفها. وحتى وإن قدمت بعض مظاهر الثقافة الشعبية فإن هذا يجري بمنطق «الاستعال» أو «الاستخدام» لا التوظيف أو التجذير التوليدي الخلاق. وتسري هذه الروح الى الحياة الثقافية العامة وبين الانتلجنسيا، وينسحب التجذير التوليدي الخلاق. وتسري هذه الروح الى الحياة الثقافية العامة وبين الانتلجنسيا، وينسحب هذا على الجمعيات الأهلية للمهتمين بالمأثور الشعبي، فتصل الى حد التوقف عن النشاط.

ولا غرابة في هذا الارتباط بين المشروع الوطني والموقف من الثقافة الشعبية فهو ارتباط متكسرر في معظم البلدان، إن لم يكن كلها قاطبة. ظهر مع نشأة الاهتهام بالمأثور الشعبي في صورته الحديثة، الذي تحول الى دراسات علمية منظمة، مع نمو الحركة القومية والمشاريع الوطنية في أوروبا الغربية، وظل هذا الارتباط لازماً في كل الدول الحديثة (٢٠).

ومع انحسار المشروع الوطني تصبح الثقافة الجهاهيرية، بكل الامكانات التي توفرها الدولة لبسطها واشاعتها وجذب أوسع جمهور اليها، مطية لثقافة «كوزموبوليتانية» تنتجها وتبثها المصادر الثقافية الامبريالية الحديثة. ومن خلال هذه الثقافة الجهاهيرية تدفق سيال من الثقافة الامبريالية الكوزموبوليتانية يعزز عملية انتهاك الثقافة الشعبية وتفكيك بنيتها وازاحة مكوناتها واحلال نموذج هجين يستزرع القيم الفردية الاستهلاكية، وما يرتبط بها من اسلوب حياة قوامه الحلم الامريكي، الذي اصطنعته مصانع الثقافة الامبريالية الكوزموبوليتانية، ويفرض التسليم المطلق لهيمنة المصدر الأصلى للنموذج الا وهو الولايات المتحدة موطن كل ما هو أقوى وأنفع وأحدث وموئله.

ومع انحسار المشروع الوطني لا تكتفي مصادر الثقافة الامبريالية الكوزموبوليتانية باتخاذ الثقافة الجماهيرية مطية لها أو قناة للتسلل عبرها، وانما تسعى لتدعيم بثها المباشر وادواتها الخاضعة لها مباشرة ومن دون وسيط، وليس عن طريق مراكزها الرئيسية مستعينة بالقدرات المتنامية تكنولوجيا للبث المباشر، وانما ايضاً عن طريق مواقع متقدمة ولعل محاولة انشاء قناة تلفزيونية تملكها شركات اجنبية أو متعددة الجنسيات في كل من تونس ومصر، على سبيل المثال، شاهد ونذير.

#### ثالثاً: امكانات الوضع الراهن وبدائل المستقبل

في هـذا الوضـع الثقـافي الصراعي الـراهن، وفي اطـار المتغـيرات الاجتــاعيــة والاقتصــاديــة والسيــاسية المحيــطة به، تــظهر مؤشرات تكشف عن محــاولات من الثقافـة الشعبيـة لمقــاومــة عمليــة

<sup>(</sup>٢١) انظر: محمد الجوهري، علم الفولكلور، طـ٣ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٨)، ج١.

الانتهاك والاحلال من جهة، كما تكشف عن تولد النقيض الذي يسعى لتجاوز الوضع الراهن مولداً البديل الجديد، ثقافة كل الشعب الموحدة.

فأما الثقافة الشعبية فتواجه ما تتعرض له بامكاناتها المتيسرة وآلياتها ووسائلها التقليدية من ناحية ، وباللجوء الى اساليب التقية والمداراة من ناحية ثانية، وبتطويع الأدوات العصرية والمستحدثات الوافدة وتكييفها لاغراضها من ناحية ثالثة.

وقد يمثل هذه الأساليب والوسائل جميعاً ما يجرى مع الزار، باعتباره طقساً شاملاً يضم في رحابه ممارسات وشعائر وفنوناً من القول والموسيقى والرقص وعروقاً من طرائق التشخيص الدرامي . واستخدم هذا المثال ليس لأني في صفه أو ادافع عنه أبداً، وانما لأنه مثال معبر لشموله من جهة ، ولأنه شاهد على قدرة ظواهر المأثور الشعبي في المواجهة ، من جهة ثانية ، ولأنه نموذج في اخضاق سياسة مواجهة ظواهر المثقافة والمعتقد بالقمع من جهة ثالثة .

فقد تمت حملة على الزار في الثلاثينات، ولكنها لم تحقق نتيجة حاسمة، فنظمت بعدها - في الخمسينات - حملة اخرى اكثر شمولاً دخلت فيها مؤسسات الدولة الأمنية والاعلامية والدينية، هوجمت فيها ممارسات الزار وحفلاته هجوماً عنيفاً متلاحقاً، على الرغم من انه لم يكن في ذلك الحين يشكل تلك الظاهرة الواسعة الانتشار، وكان وجوده الأساسي في دوائر نساء برجوازية المدن الكبرى وخصوصاً القاهرة وبعض احيائها البلدية. وأعقب هذه الحملة مداراة القائمين بالزار وكمونهم لبعض الوقت، ثم عندما تهياً لهم الظرف أخذ الزار في الزحف من الأماكن الخلفية المتسترة الى أن وصل إلى الشارع المفتوح وفجاج الريف، وجاور المسجد ودخل المقاهي والملاهي، وأصبحت توزع للدعوة الى حفلات دورية في اماكن معروفة ثابتة، وسجل على شرائط الكاسيت والفيديو، بل وصعد ليهارس على خشبة احد مسارح الدولة.

ولكي ينفي الزار التعارض بين ممارساته ومعتقداته وبين الدين اطلق على حفلاته اصطلاح «حضرة» الذي يستخدم في «الذكر» الصوفي، بل واستخدم اصطلاح «الذكر» للاشارة الى رقصاته، وأصبحت كودية الزار تلقب بالشيخة، وصار الأولياء الكبار يشكلون مجموعة من أسياد الزار، وغدا الانشاد الديني بنصوصه وموسيقاه جزءاً أساسياً من أجزاء الاداء الزاري.

وهكذا تكيف الزار في مواجهة الحملة المباشرة التي انصبت علية قاصدة القضاء عليه والتخلص منه تماماً. بل واستغل الأدوات والامكانات المستحدثة لتحقق له انتشاراً أوسع مما كان ليصل إليه من قبل الحملة عليه. وإذا كان قد ادمج عناصر لم تكن داخله في مجاله من قبل، كما عدل من بعض مظاهره أو أعاد ترتيبها، فإنه حافظ على طقوسه الاساسية ووظائفه.

وليس حديثنا هـذا محاولـة لتمجيد مـا فعله الزار ولا لقـدرته عـلى المواجهـة والتكيف، ولكن المقصود هو اثارة الاهتهام بالبحث عن الاسباب والدوافع وفهم الظاهرة وما يكمن وراءها من قوانين الحركة في الثقافة والوعي. فقد لجأت السلطات الى المنح والتحريم، ولكن الظرف القائم كان ظـرفاً

زارياً، وكان الزار لا يزال يحقق وظائف نفسية واجتهاعية وجمالية لمهارسيه، وكان التركيب المعتقدي ـ الذي لم يتغير بالمنح والتحريم وحدهما ـ يدعم وجود الزار. ولهذا استمر الزار لأنه ما زال بالنسبة الى الناس ـ حقيقة تؤدي وظيفة.

وبنمط آخر من التكييف والتعديل استمرت ظاهرة شعبية اخرى وانتعشت. فقد كان يجري في بور سعيد والمدن المتصلة بها (الاسهاعيلية ودمياط) صنع دُمَى من القهاش تحرق في نيران كبيرة في منتصف ليلة شم النسيم. والشواهد تشير ان ذلك كان يحصل في نطاق محدود. وبعد تهجير سكان مدن القناة توقفت هذه المارسة، أو كادت، ولما عاد أهالي القناة الى ديارهم عاودوا الاحتفال. ثم أخذ الاحتفال في التوسع لما ربط المحتفلون الدمى بالاحداث الاجتهاعية والسياسية الجارية. فأطلقوا على الدمى اسهاء الشخصيات غير المحببة أو التي تدار الحملات الاعلامية الرسمية ضدها، وهكذا ضمنوا تعضيد رجال السلطة وممثليها. وهكذا تغير شكل الدمية او اسمها وربحا بعض المارسات المتصلة بها، ولكن بقى الطقس الشعائري الاحتفالي يحقق لدى القائمين به دوراً ووظيفة.

واذا كان النمطان السابقان من انماط المواجهة والتكيف، التي تقوم بها الثقافة الشعبية، نميطين ملتبسين، فإنّا نقدم مقالاً لنمط ثالث في المواجهة والتكيف، لعله اكثر قرباً من مجالنا من ناحية، واكثر فاعلية في تصوير كيفية الانماء الذاتي الذي تقوم به الثقافة الشعبية ومحاولتها الانفتاح على آفاق ثقافية اوسع والتثاقف معها. فقد قام مؤدو السير الهلالية بتغيير في آلاتهم الموسيقية، وتبنوا الجديد منها المناسب لهم والذي يمكن ان يطوعوه لاساليبهم في العزف، كما توسعوا في اساليبهم في الغناء ونوعوا فيها وفي طرقهم في الأداء ليسايروا الطروف الجديدة وما استتبعها من تغير في الأذواق والقيم الله على الاداء الحي. ولكنهم، في كل الاحوال، ابقوا على السيرة متاحة تدخل في التكوين الثقافي لأجيال كان وارداً أن تفقدها غيرها كما فقدت من الذخائر والمنجزات الانسانية الله التعالي الثقافي لأجيال كان وارداً أن تفقدها غيرها كما فقدت من الذخائر والمنجزات الانسانية الله المناسية الله النسانية الله المناسية المناسية الله المناسية المناسية النه المناسية الله المناسية النها المناسية الله المناسية النها المناسية المناسية الله المناسية المناسية المناسية المناسية الله المناسية الله المناسية الشعرية المناسية الله المناسية الله المناسية الله المناسية الله المناسية الله المناسية المناسية المناسية النه المناسية الله المناسية المناسية النهافية الله المناسية النهافية الشعرية المناسية الله المناسية النهافية المناسية النهافية المناسية المناسية السيرة المناسية النهافية المناسية المناسية النهافية المناسية المناسبة المناس

ويوضح هذا المثال ما عنيناه والححنا عليه طويلًا من ان الثقافة الشعبية دائبة التغيير من جهة، وان التغيير الذي يتم يتراسل مع التغيرات المحيطة سواء في البنية السفلية أو العلوية للمجتمع الـذي تنتمي إليه، وان هذا التغيير اذا جرى في ظروف متوازنة ومنشطة فانه يتجه الى مزيد من سعة الافق الثقافي ويتثاقف مع الثقافات الأخرى في صورة متوازنة من دون احساس بعقد الدونية او الاستعلاء.

<sup>(</sup>٢٢) انظر: عبد الحميد حواس، «مدارس اداء السيرة الهلالية في مصر،» ورقـة قدّمت إلى: حلقـة بحث السيرة الهلالية، الحيامات (تونس)، حزيران/يونيو ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢٣) حول علاقة السينها بالثقافة الشعبية، انظر لعبد الحميد حواس: «السينها المصرية والثقافة الشعبية،» ورقة قدّمت الى: حلقة بحث الإنسان المصري على الشاشة، لجنة السينها، المجلس الأعلى للثقافة، آذار/مارس ١٩٨٤، ووالسيرة الشعبية العربية في السينها المصرية،» ورقة قدّمت الى: المؤتمر الدولي للسير الشعبية العربية، ٢، جامعة القاهرة، ٢ ــ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥، وحول علاقة الموسيقى بالثقافة الشعبية، انظر: عبد الحميد حواس، «التيار المعاصر في الاستفادة بالموسيقى الفولكلورية: التوجه الفني ـ الاجتهاعي،» ورقة قددّمت إلى: ندوة استلهام التراث الشعبي في الابداع الفني الحديث، في إطار مهرجان سيوف، تشرين الأول/اكتوبر ١٩٨٥.

وبهذا يمكن للثقافة الشعبية ان تتمثل التغيرات المستحدثة وتهضم خير ما في المنجزات الانسانية . . . وهكذا تتحرك حركة جدلية صاعدة من ثقافة شعبية الى ثقافة لكل الشعب. ثقافة تضرب جذورها في أرض مجتمعها ، وتعبر عن مصالح القوى الصاعدة فيه وتدمج في ذخيرتها أرقى ما في الخبرة الانسانية ، ثقافة وحدوية موحدة تعترف بالتهايز في اطار هذه الوحدة ، لأن خبرتها علمتها أن الوحدة تعتني بالتنوع . وهي موحدة لأنها تستهدف رأب الصدع الثقافي داخل المجتمع الواحد ، وهي موحدة لأنها تستجاوز التشرذم والتمركز حول الذات بسبب النوازع العرقية أو الجهوية الطائفية او الفئوية . وهي منفتحة على المنجز الثقافي الانساني لأنها تعرف بخبرتها الطويلة ان الأساس العميق للنشاط الثقافي عند البشر في انحاء المعمورة كافة موحد ومشترك وان اختلفت تجلياته وتعددت تلويناته . ويحدوها الحلم بذلك اليوم البعيد ، ولكنه آت ولا ريب ، الذي يكون المواطن العربي فيه ، سواء في القرى او البوادي ، قادرا على تذوق كل من السيرة الهلالية والشاهنامة والراميانا والكاليفالا والالياذة بالقدر نفسه من الاستمتاع والادراك .

غير ان هذه الثقافة الشعبية لم تترك لتكمل مسعاها، ولا حركتها الجدلية الصاعدة، وصارت تعاني من عملية الانتهاك المزدوجة التي ألمحنا اليها. وتجري عملية تفكيك بنيتها ثم ازاحة مكوناتها وابدالها بأخرى من الخارج واحلالها محلها. والمشكلة هنا ان عملية الانتهاك الموجهة من الخارج تملك من الامكانات والوسائل ما لا تملك الثقافة الشعبية في حال من الاحوال. والمشكلة الأكبر أن عملية الانتهاك ليست موجهة الى العناصر والمكونات فحسب، وانما تتجه أساساً الى المركز الجامع للبنية وهو شعور الثقافة بذاتها مما جعلها تشعر بالدونية وترتضي الموقف التابع، وحول اصحابها من منتجين الى مستقبلين.

ولكن هذا الوضع الصراعي القلق ولّد نقيضه. ومن هنا ظهرت عناصر المقاومة في الثقافة الشعبية وسعيها لتجاوز البنية القديمة ببناء ثقافي أرقى، ولكن الاستمرار في هذا التجاوز وتصعيده مشروط بنمو حركة اصحاب هذه الثقافة ونمو وعيهم بذاتهم ومصالحهم. وفي الوقت نفسه يتزايد نمو اتجاه بين طليعة الانتلجنسيا يعمل حتى من داخل المؤسسات الرسمية على المساهمة في خلق الثقافة الجديدة البديلة، التي عوق الانتهاك الثقافي من الداخل ومن الخارج مفها. ثقافة تبدأ من فهم للثقافة الشعبية وادراك لمميزاتها النوعية، ثم تنشيط حركتها لتوسيع من آفاقها، وتالياً توسيع خطوط التقائها مع حركة الثقافة الانسانية في أرقى منجزاتها وتنشيط توصيل منجزات الثقافة الشعبية الى الشرائح الثقافية الأخرى، مما يتيح تمشلاً عميقاً واعياً لمنجزاتها واضافاتها للتراث الانساني. وتستهدف هاتان الحركتان المتفاعلتان صياغة الثقافة الموحدة التي يتشارك فيها، انتاجاً واستهلاكاً، المواطنون من أبناء القوى الشعبية، تكون معبرة عن مصالح هذه القوى ومنظورها، لا لمصلحة قوى مهيمنة، سواء في الداخل ام في الخارج.

وعندها تنحل الثقافة الشعبية في هذه الثقافة الموحدة لتبنى وحدة أرقى: ثقافة كل الشعب.

## فهرس

ابراهیم، نبیلة: ۸۹، ۳۲۹ أبرويز «ملك الفرس»: ٢٩٥ الأبعاد الأثنولوجية: ٣٢٤ الأبعاد الثقافية: ٢٠٨ ابن أبي اسحاق، عبد الله: ٢١٦ ابن أبي أمية، عبد الله: ٢٢٦ ابن أبي ربيعة، عمر: ٦٣، ٧٦، ٢٢٣ ابن أبي سفيان، معاوية: ١٠٠، ١٠٥، ١٥٩، ١٦٠. 717, F37, 0.7, FTT ابن أبي طالب، على: ٢٦، ٢٤٦، ٣٦٥، ٣٦٨، ٤١٠ ابن أبي عامر، المنصور: ٢٤٨ ابن أبي وقاص، سعد: ١٥٧ ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن على: ١٤٩ ابن اسحق، محمد: ۱۲۱ ابن بادیس، عبدالحمید: ۲٦٥ ابن الحارث، النضر: ١١٦ ابن خالد، جعفر بن يجيى: ١٦٢ ابن الخطاب، عمر «الخليفة الثاني»: ١٥، ٢٦، ١٥٧، mm . 101 ابن الخطيب، لسان الدين: ٢٤٠ ابن خلدون، أبو زيند عبند النرجمن بن محمند: ٩٤، - 147 . 177 - 177 . 118 . 177 - 1771 731, 931, 101 - 701, 171 - 771,

737, 177, 917, 777, 077, 977

الأداب الاقليمية: ١٦، ٢٤٢، ٢٨٣ آداب الأمم الإسلامية: ٢٨٣ الأداب الأوروبية: ٢٦٢، ٢٧٨، ٢٨٠ الأداب الشعبية العربية: ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٦٥، ٣٦٧، الأداب العالمية: ١٢ الأداب الغربية: ٣٨، ٢٨٠ الأداب القديمة: ٣٤ الأداب القومية: ٢٨٣ آسیا: ۱۸، ۹۸، ۹۹، ۲۶۷، ۳۵۲، ۳۷۲ آسيا الصغرى: ٢٥٥، ٣٧١ الأشوريون: ٣٠١، ٢٩٨ الأيات القرآنية: ١٠١ الأثمة: ١٤١، ١٤٧ أباظة، عزيز: ٤٢ الأبحاث الحديثة: ١٩ الأبحر الشطرية: ٤٠ الأبداع الثقافي: ٤٠١ الابداع العربي: ١٢، ٢٧، ٢٨٩، ٣٠١، ٣٢٤ الإبداع المسرحي: ٨٤ الابداعات الشعبية: ١٢ ابراهیم، حافظ: ٤٢، ٨٨، ٨٨، ٢٧٠، ٧٧٢

ابراهیم «النبی»: ۱۱۱

(أ)

ابن النديم، أبو الفـرج محمد بن اسحـاق: ١٥، ٩٠، ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد: ٢٢٩، ٣٠٧ - ١٢١ - ١١٩ 74. ابن هاشم، الشريف: ٣٧٧ ابن الربيع، العباس بن الفضل: ٣٢٤ ابن هشام، محمد عبدالملك: ١٠٠ ابن رشيق: ٢٢١ ابن هند، عمرو «ملك الحيرة»: ٢٤ ابن الرومي، أبو الحسن علي بن عباس بن جريح: ابن هود النبي، يعرب بن قحطان: ١٠٠ ابن الوليد، خالد: ٢٥ ابن زبالة ، محمد بن الحسين: ٢٢٨ ابن يحيى، الفضل: ٢٢٤ ابن الزبير، عبد الله: ٢٦ الأبنودي، عبدالرحمن: ٣٥٣، ٤١١ ابن الزبير، عروة: ٣٠٥ أبــو تمــام، حبيب بن أوس الـــطاثي: ٢٩، ٦٠، ٦٢، ابن زکریا، یجیی: ۱۱۰ 14, 417, 407 ابن ذي يسزن، سيف «أمسير حمسيري»: ١٩، ١١٥، أبو حديد، محمد فريد: ٣٨ 111, 771, F.T. YTT, AFT أبو ريشة، عمر: ٣٣ ابن زید، عدی: ۱۷ أبو سنة، محمد «شاعر»: ٧٤ ابن سام، هود: ۱۰۵ أبو شبكة، الياس: ٢٨٠ ابن سعود، محمد: ٢٦٧ أبو العتاهية، أبو اسحاق اسهاعيل بن القاسم: ٣٨ ابن سلام، أحمد بن عبد الله: ١١٠ أبو فارس، عبدالعزيز بن أبي الحسن: ١٢٩ ابن صالح، محمد بن عبدالملك: ٢٣٠ أبو ماضي، ايليا: ٢٨٠ ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد: ٢٢٠، ٢٢١، أبو نواس، أبو على الحسن بن هانيء: ٦٠، ٦٣، ٧١، 711 7V, 377, 777, YY7, AOY ابن عاد، شداد: ۱۰۶ أتاتورك، مصطفى كمال: ٢٤٤، ٢٥٦، ٢٦٩ ابن العبد، طرفة: ٣٨٧، ٣٨٢ الاتجاه المهجري: ٣٣ ابن عبدالرحمن، عبدالعزيز: ٢٦٧ الأتراك العشمانيون: ٢٤١، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٧٠ ابن العلاء، عمر: ٢٩٤ الأحبار، كعب: ١١٤، ٢٩١، ٣٠٥ ابن عوف، عبدالرجن: ١٥٧ الأحباش: ١٩، ٩٧، ٢٠١، ١١٥، ١٢٢، ٢٩٦ ابن غانم، دیاب: ۳۵۰ الأحداث الاجتماعية: ٣٩٢، ٢٩٣ ابن قتيبة الـدينـوري، أبـو محمـد عبـدالله بن مسلم: الأحداث الاسطورية: ٩٦ V17, P17, 177, 777 الأحداث الملحمية: ٩٦، ٣٧٣ الأحدب، ابراهيم: ٢٧٧ ابن كلثوم، عمرو: ٢٣ الأحزاب السياسية: ٢٤٦ ابن ماء السهاء، المنذر «ملك الحيرة»: ٢٢ الأحكام الأدبية: ٩١ ابن مالك، سعد: ٢٤ الأحكام السلطانية: ٢٤٦ ابن محمد، مروان: ۲۱، ۲۸ ابن معاویة، یزید: ٥٩، ٥٩ أحمد، محمد فتوح: ٣١ الأخبار التاريخية: ١٠٣، ١٠٦، ١٣٥، ١٥١، ٢٢٨ ابن المعتز، أبو العباس عبدالله بن محمد: ٢٢٤ الأخبار الشرعية: ١٦٥، ١٦٣ ابن المقفع، أبو محمد عبد الله: ١٠٥، ١٢١، ١٢٤ الأخبار (كتب): ١٢٤، ١٢٤ ابن المنجم، أبسو عبـدالله هـــارون بن عــلى بن يجيى: الأخبار النقدية: ٢١٩ این موسی، اسد: ۱۰۰ الأخطل، أبو مالك بن غياث: ٢١٩

الأدب: ٩، ١٢، ١٥، ١٩٧، ٢٠٧ الأساتذة الباحثون: ١٠ الأدب الأوروبي: ١٦٩، ١٦٩ الأساطير العربية: ٩٤ الأدب ـ تاريخ : ١٧٠ الأساطير العقائدية: ١٢٢ ادب الرواية : ٨٣ الأساطير القديمة: ١٢٠ الأدب الرومانسي: ٢٨٠ الأساطير الكونية: ٢٩٩ الأدب الشعبي: ١٧٠، ٢٥٦، ٢٧٧، ٢٨٩، ٢٩٠، اسبانیا: ۳۵۷، ۳٤۷ 7P, PP, . 11, V.1, 1V1, 0P1, PP1, الاستقطاب الاجتماعي: ٤٠٣ Y . Y . 3 . Y . T3Y . 33Y . TYY . AYY --الاستقطاب الثقافي: ٤٠٣ الأسدى، سيف بن عمر: ١٤٢ الأدب الطلائعي: ٢٠٢ الأسدي، الكميت بن زيد: ٢٧ الأدب العربي: ٩، ١٠، ١٢، ٣٤، ٧٩، ٨٦، ٨٨ ... اسرائیل: ۲۷۰، ۲۵۲، ۲۷۳، ۲۷۵ الأسطورة الناريخية: ٦٢٣ 79, 99, 111, 411, 141, 691, 991, 7'7' 3'7' 737' 337' FY7' AYY \_ الأسطورة التعليلية: ١٢٣ \* 17 , 747 , 747 , 777 الأسطورة العربية: ٣٠٠ الأسطورة الكوسموجونية: ٢٩٩ الأدب الفصيح: ٣٨٣ الأسلاف: ١٩ الأدب القديم: ٢٧٨ الأدب القصصى: ۸۷، ۹۲، ۲۷۷ الإسلام: ١١، ١٢، ١٢، ١٧، ١٩، ١٠، ٢٢، ٢٤ الأدب (كتب): ١٩٦، ١٢٤، ١٩٩ - XY, PO - IF, YX - YP, 3P, OP, PP, أدب المسرح: ٨٣ 1113 A113 P113 7113 7113 0113 الأدب المصري: ١٨٣ VII, PII, 171, 771, 371, 017, الأدب المقارن: ١٦٩ · 77 . 777 . P77 . 137 . 737 \_ P37 . أدب المقال: ٨٣ 707, 007, VOT - POY, FFT, VFT, الأدب الناضع: ٣٥ 797 , OPY \_ VPY , 1 . T \_ O'T , V'T , أدب النثر: ٩١ ٣١٣، ٢٠١، ١٢١، ٣٢٣، ٣٣٣ - ١٣٥، الأدباء العرب: ١٦ የግግ, ሃያማ, ካያጥ, ∨ያማ, ሊያማ ادونیس: ۲۲، ۲۲ الإسلام - تعاليم: ٩٩، ١٢٤، ٢٤٤ الأديان السياوية: ٩٩، ٣٤٣ الإسلام (كتب): ١٣٢ والأديب والواقع): ١٨٢ الأسلوب الشعري: ٣٢ الأراضي الزراعية: ٢١ اسهاعیل، محمود حسن: ۲۸۰ الأردن: ٢٨٩، ٣٧٢، ٤٢٣، ٣٨٣، ٢٨٣، ٧٨٣، الإسناد: ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٤٨، ١٥٤، ١٥١ الإسناد المباشر: ١٣٤ 49 8 الإشارات القرآنية: ١٠٦، ١٠٩، ١١٣ الارستقراطية: ٢١٦ الاشتقاقات اللغوية: ٣١٤ ارسطو: ۹۷ الأشعار العالمية: ٣٥ ارسلان، شکیب: ۲۷۷ أشعار لقيان: ٩٦ أركون، محمد: ۲۹۰ أصحاب الرسول: ١٧ ارض النجاشي: ۱۷ أصحاب النوادر: ۲۳۸ أزمة الثقافة: ٣٩٨

الأداء الشعبي: ٤٠٨

الأزهري، محمد بن أحمد: ٢١٧

الأصفهاني، أبو الفرج: ٢١٨، ٢٢٩، ٢٣٥

الامبراطورية الرومانية: ١٠٨، ٢٤١ الاصلاح الدستوري: ٢٥١ الامبراطورية الساسانية: ٢٤٣ الاصلاح الديمقراطي: ٢٥٠ الامبراطورية الفارسية: ١٩ الاصلاح الديني: ٢٦٧ الأمثال الشعبية: ٣١٩، ٣٨٤ الاصلاحات الاجتاعية: ٣٨٤ امسرىء القيس، بنحجر الكندي: ١٧، ١٨، ٢١ ـ اصلان، ابراهیم: ۲۰۹ 791, 75, 40, 597 الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك: ٢١٧ امريكا الشمالية: ١٧٠ أصول الحديث: ١٢٩ أمريكا اللاتينية: ١٨٢، ١٨٨ الأطلال وقصيدة»: ٧٠ الأمصار الإسلامية: ٢٥٨ الأعاجم: ١١٦ الأمم الأوروبية: ٢٤١، ٢٨٣ الأعراب «سكان البادية»: ٣١٥ الأمم البائدة: ١١٨ الأعراف البدوية: ٢٢٦ الأمة الإسلامية: ١٣٥، ١٤٢، ١٥٣، ٢٤٣، ٣٣٧ الأعراف الشعرية: ٤٣ الأمة العربية: ٩ ـ ١١، ٣٤، ٢٠٩، ٢٤٢، ٢٦٣، الأعراف العربية: ٣١٥ الأعشى، صبح: ١٠٧، ٢٤، ١٠٧ الأمبرة تنتظر «مسرحية»: ٧٥ الأعمال الأدبية: ٩، ١٠ الأنباط: ١٧، ٢٩٦، ٢٩٧ الأعمال الروائية: ٩٧ الانتاج الأدبي: ۲۰۷ الأغريق: ٩٠ أغنية إلى الله «قصيدة»: ٧٣ الانتاج الثقافي: ٤٠٢ أفريقيا: ٨٩، ١١٦، ٢٤٦، ٢٥٥، ٣٧٣، ٣٨٣ الانتاج الملحمي: ٣٩٥ افغانستان: ٢٧٦ الانتهاء العربي: ١١٤، ١٢٣ الأفغاني، جمال السدين: ٨٧، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٥، الانتهاء القبلي: ٣١٦ **۲**77 . **۲**77 الإنجيل: ١٣٩ الأفكار المسيحية: ١٧ الأنبدلس: ١٢، ٣٣٤ - ٣٣٧، ٤٤٠، ٢٤٦ - ٢٤٨، الأقاليم الاسلامية: ٢٧ 30Y, AOY, POY, AFT, IVY الأقاليم العربية: ١٧ الأندلس الإسلامية: ٢٤٢ الإقليم العربي الإسلامي: ٣٧١ الأندلسي، ابن عبد ربه: ۲۵۸ الاقتصاد المصري: ٢٧٢ الأندلسيون: ٢٥٨ الأقطار الإسلامية: ١٣٤ أنظر: العربي الأنسان العربي ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرِّبِ اللَّهِ مثلاً كَلَمَّةً طَيْبَةً كَشَجَّرَةً طَيْبَةً الانشاد الديني: ٤١٦ أصلها ثابت وفرعها في السماء ، «ابراهيم، ٢٤»: الأنشودة البطولية: ٣٩١ 111 الأنصاري، أبو سعيـد مـولى أبي أسيـد: ١٨، ١٥٥، ﴿ الْمُ تَرَ كَيْفُ فَعَلَ رَبُّكُ بِعَادَ إِرَمَ ذَاتَ الْعَبَادِ﴾ «الفجر، 351, 777 ru: ..1 > 711 > 311 > 771 انطوان، فرح: ٤٢ المانيا: ٢٦٩ انكلترا: ۲۷۲ الالهام الشعري: ٢٩٨ الأنماط الأدبية: ٣٦٥ الياد، ميرشيا «سوسيولوجي روماني»: ۲۰۰ أوديب «قصيدة»: ٥٤ ،٥٣ أوديب امارات اللحيانيين: ٢٩٧ أورشليم: ١٧ الامبراطورية الاسلامية: ٣٧٢

البطل الشعبي: ٣٣٣، ٣٣٧ أورويسا: ۸۳، ۱۷۰، ۱۷۹، ۲۰۰، ۲۶۲، ۲۲۵، البطل العربي: ٣٢٩، ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٩\_ ٣٣٩ 17. بعد أن يموت الملك «مسرحية»: ٧٥ أوفيديوس «شاعر ،روماني»: ١٧٦ بسخسداد: ۲۰، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۰۷، أومليل، على: ١٦٠ YVY LYON ایران: ۳۳۲، ۵۵۲، ۸۰۲، ۵۷۲، ۲۷۲ البغدادي، عبد القادر: ٢٦٠ أيوب، عبد الرحمن: ٣٦٥ البلاد الأفريقية: ٢٧٣ الأيوبي، صلاح الدين: ٢٤٧، ٢٤٨، ٣٤٧ بلاد الحبشة: ١٧  $(\boldsymbol{U})$ البسلاد العربيسة: ٨٤، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٦٠، ٢٦١، 357 \_ 777, '77, 777 \_ 077, 'A7 \_ البابليون: ٢٩٩، ٣٠١ 747, 737 الباحثون الأوروبيون: ٢٤١ البلاغة العربية: ٩٥ الباحثون العرب: ٣٨١ البلدان المعربة: ٢١ ﴿بلسان عربي مبين﴾ «الشعراء، ١٩٥»: ٢٥٣ الباخرزي، أبو الحسن على بن الحسن: ٢٣٤ بلیك، ولیم «شاعر متصوف»: ٤٣ بارت، رولان: ۱۸۱ البناء الاجتماعي: ٣١٤، ٢١٢ البارودي، محمود سامي: ٣١، ٣٢، ٦٢، ٨٧، البناء الثقافي العربي: ١٠ ـ ١٢، ٤٠٤ **۲۷۷ , ۲۷**٦ البناء الروائي: ٢٠٧ الببغاء، عبدالواحد بن نصر بن محمد المخزومي: ٢٣١ البناء الشعرى: ٣٣ البحتري، أبو عبادة: ٤٤ بنی اسرائیل: ۱۱۹، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۱۹ البحر الأبيض المتوسط: ٨٥، ٢٧١ بنی هاشم: ۲۲ البحر الأحمر: ١٩، ٢٤٧، ٢٦٠ بني همدان «قبيلة»: ٣٤٧ البحرين: ۲۰، ۲۲، ۲۱۸، ۲۲۹، ۳۱۶ البنية الاستبدالية: ١٤٥ البحوث الميدانية: ٣٦٧ البنية الاجتماعية: ٣١١، ٣٨٩ بحور الشعر: ٣٧ البنية التحتية للتعبير: ٣٦٧ بحيرة قارون: ١٨٣ البنية التشكيلية: ٦٣ بدوي، عبده «شاعر»: ٤٦ النسة الثقافية: ٧٨، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠١، ٣٠٤، برادة، محمد: ١٩٥ 213 البنية السردية: ١٥٥، ١٨٧ الرازيل: ۲۸۰ البربر: ٢٦٦ البنية السياقية: ١٤٥ البرجوازية: ٣١٨ البنية الشعرية: ٤٣، ٥٥ بروب، فلاديمير: ۱۷۷، ۳۷٤ البنية العروضية: ٦٨ بروست، مارسیل: ۱۹۷ البنية الملحمية: ٣٨٨، ٣٩٤، ٣٩٥ بریطانیا: ۲۰۱، ۲۲۹، ۲۷۱، ۲۷۲ البهبيتي، نجيب: ٢٩٩ البستاني، سليم: ٢٧٨ بوجور، میشیل «ناقد»: ۱۹۲ بورخيس، خورخيه لويس «أديب أرجنتيني»: ١٧٠ بسترس، نقولا: ٣٣ بشار بن برد، أبو معاذ العقيلي: ٢٨، ٢٢٥ بورديو، بيار: ۲۹۰ السبصرة: ۲۷، ۵۲، ۱۹۶، ۱۲۲، ۲۷۷، البياتي، عبد الوهاب: ٨٧، ٢٨٢ السئة الاجتماعية: ٢٩٤، ١٢٥ YOX البيئة الأندلسية: ٣٧ البصريون: ١٦٣

التراث المسيحي: ٤٥ البيئة الجغرافية: ١٢٥، ١٤٩، ٢٩٦ التراث الميثولوجي: ٢٩٩ البيئة العربية: ٣٦٨ التراجيديا اليونانية: ١١٢ البيئة الفلاحية: ٣٧٨ ترکیا: ۲۵۱، ۲۲۹ البيثة الفلسطينية: ٣٨٧ التشاد: ۲۹۰ بيبرس، الظاهر: ٣٤٧، ٣٤٨ التشبيب: ٣٢ البيت الشعرى: ١٤٥ التصوير الشعري: ٤٠ بيزنطة: ١٩ ـ ٢١ التطور الاجتماعي: ٢٨٩، ٢٩٠ التطور الحضاري: ٣٠٧ **(ت)** التطور العربي: ١١ التاريخ الاجتماعي: ٣٢٦ التعاون الاقتصادي: ٢٠٤ التاريخ الأدبي (كتب): ٢٢٩ التعريب: ٢٥٤، ٢٥٤ التاريخ ـ دراسة: ١٢٨ التعليم: ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۷، ۳۲۲ التاريخ العربي: ٩٩، ١٠٤، ١٢٧، ١٢٨، ٢٠٣٠ التعليم \_ تعريب: ٢٥٦ التغلبي، ربيعة: ٣٤٩ التاريخ القحطان: ١٠٨ التغلبي، عمرو بن كلثوم: ٢٣ التاريخ (كتب): ۱۰۹، ۱۰۹ التفاعل العربي: ١١ التاريخ المروي: ٣٩٠ التفسير (كتب): ١٠٩ التاريخ الوجداني .. العربي: ۲۹۷ التكرلي، فؤاد: ۲۰۸ التبادل الثقافي: ٢٥٨ التكوين البابلي الأشوري: ١٠ التحرر الوطني: ١١ التكوين العربي: ١١، ٢٩٥ التخلف الثقافي: ٤٠٠ التكوين الفرعوني: ١٠ تدمر: ۲۹٦ التكوين الفينيقي: ١٠ التدوين: ١٣٩، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣٠٩، ٢٥١ التكوين القومي: ٣١٨، ٢٩٧، ٣١٨ التراث الأدب: ٢٧٦ التلمود: ۲۹۶ التراث الأسطوري: ٣٠١، ٣٢٤ تليمة، عبد المنعم: ٩ التراث الإسلامي: ۲۷۸ التمايزات الثقافية: ٤٠٣ التراث الثقافي: ٩٠ التمثيل القصصي: ١٤٤ التراث الجماعي: ٣٢٩ التمجيد الرومانسي: ٤٠٤ التراث الديني: ٤٥، ٢٧٧ التميمي، القعقاع بن عمرو: ٢٥، ٢٦ التراث الروائي: ۲۰۸ التنظيم السياسي: ٣١٥ التراث السامي: ٣٢٤ التنيسي، ابن وكيع: ٢٢٧ الـــتراث الـشعبي: ٨٥، ٩٧، ١٧٨، ٣٢٩، ٣٦٢، التوحيد العربي: ٢٠٥ 777 التوراة: ١١٤، ١٣٩، ٢٩٤ التراث الشعرى: ٣٦ تولستوي، ستاندال وليو: ١٨١، ١٨٢ التراث العربي: ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٨٨، ١١٥، ١٩٤، توماس، برترام: ۱۱۵ · A.Y. .3Y. 30Y, 007, 7FT, 37T, تــونس: ۱۲۹، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۷۲، P77, P77, 337, V17 · 07) 7/7, · VY, PYT, TAT, · PT, 210 , 492, 797 التراث القصصي: ۲۰۸

ثورة الشريف حسين: ٢٧١ التونسي، خيرالدين: ٢٦١، ٢٦٤ الثورة العباسية: ٢٨ التيار الدرامي: ٧٣ الثورة العرابية: ٢٦٨، ٢٧٧ التيمى، طلحة بن عبدالله: ١٥٧ الثورة العربية: ٢٦٩ (<del>^</del> ثورة العروض: ٤٠ ئابت، جبيب: ٣٣ (ج) الثعماليي، عبدالملك بن محمد: ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤، الجماحظ، أبوعشمان عمرو بن بحمر: ١٥، ١٦، ٢٨، 777 , XOY 371, 197, 714, 134, 734, 034 الثقافات الأحنبية: ٢٥٧ الجسامعة الإسلامية: ٧٤٥، ٣٦٣، ٢٦٥، ٢٦٦ -ثقافات الأمم: ١١ TV9 - TVV . TV0 . TV+ الثقافات الحديثة: ١٤٠ الجاهليون: ٣٢، ٢٢٩، ٣٢١ الثقافات القديمة: ١٤٠ الجبار، مدحت: ٥٧ الثقافة الإسلامية: ١٤٠، ١٤٥، ٣٠٧ جبال طوروس: ٢٥٥ الثقافة الامبريالية: ٤١٥ جبرا، جبرا ابراهیم: ۲۰۱ الثقافة الانسانية: ١٨٤ جبران، جبران خلیل: ۲۸۰ الثقافة الأوروبية: ٥١ ١٦٩ جدران وظلال (قصيدة): ١١ الثقافة البدائية: ٤٠١ الجرجاني، أبو الحسن على بن عبدالعزيز: ٢٢٠، ٢٢١ الثقافة الجياهيرية: ٢٠٥، ٢٠٤، ٣٠٤، ٤١٤، ١٥٥ ألجرهمي، عبيد بن شريه: ١٠٥ الثقافة الحضارية: ٣٠٨ الجرهمي، عمرو بن لحي: ٣١٦ الثقافة الدارجة: ٢٠٤، ٣٠٤ جرير (شاعر أموي): ۲۷، ۳۰۳ الثقافة الرسمية: ٣٩٩، ٤٠١ - ٤٠٤، ٢١٤ الجزائر: ٢٤٦، ٢٥٦، ٢٦٥، ٢٧٤ الثقافة الشعبية: ٣٩٧، ٣٩٩ ـ ٢٠١، ٢٠٩، ٢١١ ـ الجزائريون: ٢٦٥ £14 الجنزيرة العبربية: ١٠، ١٢، ١٧ - ٢٠، ٢٤، ٨٦، ثقافة الصفوة: ٤٠٢ ۹۸، ۹۰، ۹۹، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، الثقافة العربية: ١٢، ٣٤، ٢٢، ٩١، ١٣٧، ٢٦٠، 737, 737, 107, 707, 717, 717, 177, 797, 3.3 · 17 3 27 3 0 PY , YPY , Y'7 3 17 3 الثقافة العربية \_ تدوين: ٣٠٧ VIT, PIT, TTT, A3T, AIT الثقافة الغربية: ٣٤، ٨٨، ٢٧٩ الجغرافيا التاريخية: ٣٧١ الثقافة القياسية: ٤٠٢ الجماعة الإسلامية: ٢٥٤ الثقافة اللاتينية: ٢٧٦ جماعة الديوان: ٣٤ الثقافة المأثورة: ٤٠٢ الجاعة العربية: ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٧ - ٢٩٩، ٣٠١، דיץ, אוץ \_ סוא, פוא, יאץ, אץץ الثقافة المسرحية: ٣٢ الجمحي، أبو عبدالله محمد بن سلام: ٢١٩، ٢٢٩، الثقافة المشاعة: ٤٠٢ الثقافة النظامية: ٢٠٤ الجناس اللفظي: ١٩٣ الثقافة الوطنية: ٣٩٨ الجناس المعنوي: ١٩٣ الثقفي، الحجاج بن يوسف: ٥٢ الجندي، يسري: ٣٦١، ٣٦١ الثناء: ٣٣

تونس الخضراء: ٣٨٩

الثورة الإسلامية: ٧٤٥، ٢٧٥

الحركة الصهيونية: ٢٤٥ الحركة الفكرية: ٢٤٩، ٢٦٠ الحركة المسرحية: ٣٢ الحركة الموسوعية: ٢٦٠ الحروب الصليبية: ٢٩، ٣٠٦، ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٥١ الحروب العربية .. الرومية: ٣٣٧ الحروب القبلية: ٢٩٨، ٣٠٣ الحروف اللاتينية: ٢٥٦، ٢٥٦ الحزب الأموى: ٢٧ الحزب الوطني المصري: ٢٧٠ الحس الايقاعي: ٣٦٦ الحسين الخليع، أبو على الحسين بن الضحاك: ٢٢٦ حسین، طه: ۸۷، ۸۸، ۱۵۶، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۷۲ حشيمة، عبد الله: ٢٨١ الحصري، ساطع: ۲۹۷ الحضارات الزراعية: ٣١٣ الحضارات القديمة: ٦٠ الحضارة الإسلامية: ٦٠، ٨٧، ١٢٧ الحضارة الانسانية: ٨٥، ٨٧ الحضارة الأوروبية: ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٧ الحضارة البيزنطية: ١٧٩ الحضارة الجديدة: ٥٩ الحضارة العربية: ٢٠، ٦١، ٢٤٢ الحضارة الغربية: ٨٣ الحضارة اليونانية: ١٢٧ حكايات الجن: ١٢٢ حکایات داود: ۱۱۰ حكايات السحر: ١٢٢ الحكايات الشعبية: ٣٠٩، ٢٠٩ الحكايات العربية: ٩٨، ١٠٠، ١١٦ حكايات كانتربري: ١٧٥ حکایات موسی: ۱۱۰ الحكايات اليمنية: ١٠٩ الحكايات اليونانية: ١٠٨ حكاية الحيوان: ١٢٠ حكم لقان: ١٠٢ الحكومة الأدبية: ٩٢، ٩٩، ١٠٣ الحكيم، توفيق: ٨٨، ٢٨١

الجوهري، أبو نصر اسهاعيل بن حماد: ۲۱۷ جویس، جیمس: ۱۷۷ جيش فرعون: ١١١ جيمس، هنري: ١٨١ (7) الحاج، نعمة «شاعر»: ٣٩ حافظ، صبری «ناقد»: ۱۷۱، ۱۸۲ الحافي، بشر: ٧٨ الحيشة: ١٩، ٣٢، ١١٦، ١١٨ الحسجاز: ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۱۹، PYY , X3Y , VOY , PFY , OPY , FPY , 719 . T.1 حبجازي، أحمد عبد المعطى: ٦٦، ٦٧، ٨٧ الحداثة الملحمية: ١٨٧ حداد، فؤاد: ۳۳۲ الحداد، نجيب: ٢٦٨ الحدث الأدن: ٣٨٢ الحدث السياسي: ٣٨٢ حرب البسوس: ٥٥، ٩٨، ٣٤٨ الحرب التركية - اليونانية: ٢٧٧ الحرب العالمية الأولى: ٢٤٢، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢ الحرب العالمية الثانية: ٣٩، ٦٤، ٢٥٢ الحرب العربية \_ الاسرائيلية: ٢٧٤ حركات الإصلاح: ٢٦١، ٢٦٧ الحركات الدينية: ٢٤٥ حركة الابل: ٣٥ الحركة الأدبية: ٢٥٩، ٢٧٦ حركة الاقتباس: ٨٣ حركة التاريخ العربي: ٢٩٣ حركة التحديث: ٨٤ حركة الترجمة: ٨٣، ٨٧، ٩٠ حركة التوشيح: ٤٠ الحركة الجدلية: ٢٤

حركة الجهاعة العربية: ٥٧

الحركة الحضارية: ٩١

الحركة الدرامية: ٥١

الحركة السنوسية: ٢٦٦

الحمداني، أبو فراس: ٤٤

الحلافة العثمانية: ٢٤٨، ٣٦٣، ٧٦٧، ٢٦٨، ٢٧٠، الحمداني، سيف الدولة (على بن عبدالله): ٢٩، ٢٣١ **YVX . YVY** حمص: ۱۷ الخليج العربي: ٢١، ٢٢، ٢٥١ حواس، عبد الحميد: ٣٩٧ الخليفة، الزناتى: ٣٥٠ حوض الفرات: ١٩ الخليل، ابراهيم: ١٠٩ الحياة الأدبية: ٩١ خليل، خليل أحمد: ٣٢٥ الحياة الجاهلية: ٣١٨ الخميني، آية الله: ٢٧٥ الحياة العربية: ١٦، ٦٢، ٦٤، ٢٩٣ خورشید، فاروق: ۸۳، ۳۲۳ الحياة العربية الإسلامية: ٣٤١ خوري، الياس: ٢٠٩ حیدر، حیدر: ۲۰۱ الخوري، بشارة: ۲۷۷ الحيدري، بلند: ٥٣ الخوري، رشيد سليم: ۲۸۰ الحيرة: ١١٦، ١٣٤، ٢٩٥ حيفا «مدينة فلسطينية»: ٣٨٩ (2) (さ) دار الكتب المصرية: ٢٣٩ دېلن «مدينة»: ۱۸۸ الخراسان، أبي مسلم: ٢٨ الدراسات الأدبية: ٩٦ الخزاعي، دعبل بن على: ٢٢٩ الدراسات الأوروبية: ٣٨٠ الخزرجي، حسان بن ثابت المدني: ٢٥ الدراسة \_ مناهج : ١٢٧ الخروج «قصيدة»: ٤٥، ٢٦ الدراما الانكليزية: ١٧٠ خشبة، سامي «ناقد»: ۱۷۱ الدروز: ٢٤٥، ٣٦٣، ٢٧٢ الخط الأرامي: ١٨ درویش، محمود «شاعر فلسطینی»: ٦٦ خطاب الأدب الشعبي: ٢٩١، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٩، الدعوة الإسلامية: ١٧، ٣٠٣، ٣٠٤ 717 - 317, 917, 177, 777 - 777 الدعوة الدينية: ٢٦٦ الخطاب التاريخي: ١٣٥، ١٤٣، ١٤٤ الدعوة السنوسية: ٢٦٧ الخطاب الثقافي: ٢٠٤ الدعوة الهاشمية: ٢٦ الخطاب الروائي: ١٩٨ ـ ٢٠٠ الدعوة الوهابية: ٢٦٧ الخطاب الشعبي: ٣٢٧ دمشق: ۲۰، ۲۰۸، ۲۲۹، ۲۷۲ الخطاب الشعري: ۲۹۲، ۳۰۳ الدمنهوري، محمد «مؤلف مصري»: ٣٧ الخطاب العربي: ٧٩، ١٤٤، ١٤٥، ٤٠٠ دنقل، أمل: ٥١، ٢٥، الخطاب العقائدي \_ الديني: ٣٧٢ الدواثر العلمية: ١٠ الخطاب القرآني: ٣٢٢، ٣٢٢ السدولة الإسسلامية: ١٥، ١٩، ٢٧، ٢٨، ٢٤٤، الخطاب اللغوي: ١٤٤ **137, P37, 307** الخطاب المركب: ١٤٤ الدولة الأموية: ٢٦ الخطاب الوحدوي: ٢٠٣ الدولة الأيوبية: ٢٤٧، ٢٤٨ الخطابات الايديولوجية: ٢٠٧ الدولة البيزنطية: ٩٠ خفاجة، محمد صقر: ٩٧ الدولة الرومانية: ١٦، ٩٠ الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر: ٢٣٨ الدولة الساسانية: ٢٥٤ الخلافات الطائفية: ٢٤٥ الدولة السامانية: ٢٣١، ٢٣٢ الدولة العامرية: ٢٤٨ الخلافة التركية: ٢٤٢ الدولة العباسية: ٢٦، ٢٨، ٦٠

الخلافة العباسية: ٢٤٦، ٢٤٨

الرواية الأسطورية: ١٧٤ الدولة العثمانية: ١٠، ٢٥١، ٢٥٥، ٢٦٤، ٢٦٨ الرواية الإسلامية: ١١٢ الدولة العربية: ١١، ٢٨، ٣٧ الرواية التاريخية: ٨٨ الدولة الفاطمية: ٢٤٧، ٢٤٨ الرواية التعليمية: ٢٧٨ الدولة القومية: ١١ الرواية الحديثة: ١٨٧، ١٩٦ دولة الوحدة: ١١ الرواية ـ دراسة وتعليم: ٢٠٤ دیار ربیعة: ۱۹ الرواية الشعبية: ١٠٣ الديب، بدر «روائي مصري»: ۱۷۱ الرواية الشعرية: ٩٧ ديستيوفسكي، فيودور «رواثي روسي»: ۱۷۱ الرواية الشفاهية: ٣٠٦ الديمقراطية: ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٢ الرواية العالمية: ١٧٢ الديمقراطية الثقافية: ٢٠٤ الرواية العباسية: ١٥٠ الديمقراطية الغربية: ٨٧ الرواية العسربية: ١٦٤، ١٦٩ ــ ١٧٢، ١٩٥، ١٩٦، الدين الإسلامي: ٨٥، ٣٢٠ 11. 1.7 - T.7, 0.7 - P.7, .17 «ديوان الشعر العربي»: ١٦،١٥ الرواية العلمية: ٧١ دياب، محمد حافظ: ٢٨٩ الرواية الغربية: ٢٧٨، ٢٠٨ (ذ) الرواية المتعددة الأصوات: ١٩٨ الرواية المعاصرة: ١٧٢ الذاكرة الشعبية: ٣٩٠، ٣٩١ الرواية النظرية: ١٩٧ الذاكرة العربية: ١١٨ الروم: ۲۲، ۹۷، ۲۱۱، ۳۱٤ ذهنی، محمود: ۳۲۶ الرومانسيون: ٦٧ **(U)** الرسالة الإسلامية: ٣٠٣، ٣٠٣ (ز) الرسالة الهلالية: ٣٨٣ الزجالون: ٢٣٨ الرصافي، معروف: ٢٦٩، ٢٧٠ زخریا، خلیل: ۳۳ الرقيات، عبيد الله بن قيس: ٢٧ زكى، أحمد كمال: ٣٢٣ الرؤية الإسلامية: ١١٢ الزهاوي، جميل صدقي: ٣٨ الرؤية الدينية: ١١٢ الزهري، ابراهيم بن محمد: ٢٢٢ الرؤية الرومانسية: ٦٧ ذهني، محمود: ۸۹ الروائيون العرب: ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٠٩ زهير بن أبي سلمي، بن رباح المزني: ٩٨، ٢٩٦ الرواة الإسلاميون: ١٢٤ زهير العبسي، زهير بن جزيمة: ١٠٧ الرواة الشعبيون: ٣٧٣ زیدان، جرجی: ۸۸، ۲۷۸ الروايات ـ تدوين: ٣٠٧ الروايات التونسية: ٣٨٩ *(س)* الروايات المصرية: ٣٨٩ السبكي، تاج الدين أبو نصر: ١٤١، ١٤١ الروايات الهلالية الليبية: ٣٨٩ ستيرن ، لورنس «روائي انكليزي»: ۱۷۱ السرواية: ٩٥، ١٢٧، ١٤٤، ١٧٣، ١٧٦، ١٨٣، السرد القصصي: ١٧٥، ١٧٥ AA/, PA/, 3.7, Y.7, A.7, FFT سرقانتس «أديب اسباني»: ١٧٩ الرواية الأجنبية: ٢٠٧ سرکیس، سلیم: ۲٦۸ الرواية الأحادية الصوت: ١٩٨

السعودية: ٢٦٦ الشر «مسرحية»: ٧٥ سلام، محمد زغلول: ۲۲۹ الشرائح الاجتماعية: ٤٠٣ الشرائح الثقافية: ٤١٢، ٤١٣، ٤١٨ سنان بن ثابت، أبو سعيد بن قرة الحراني: ١٣٧ السندي، أبي عطاء: ٢٥٤ الشرق القديم: ١٣٤ السُنَّة «مذهب»: ٢٤٦ الشرقاوي، عبد الرحمن: ٧٠، ٢٠٨ السنوسي، محمد على: ٢٦٦ الشريعة الإسلامية: ١٤٦ الشعب الجزائري أنظر: الجزائريون سـوريسا: ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۳، ۲۷، ۲۵۲، الشعب العربي AFY, PFY, WYY, 3YY, YAY, 3YY أنظر: العرب الشعب العراقي أنظر: العراقيون السودان: ۲۶۲، ۲۵۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۰ الشعب الفلسطيني أنظر: الفلسطينيون السوريون: ٢٦٢، ٢٧٨ الشعب المصري أنظر: المصريون السومريون: ٢٩٩ الشعب المغربي سويفت، جونائن «روائي ايرلندي»: ۱۷۱ أنظر: المغاربة الشعر الإسلامي: ٢٧ السياب، بدر شاكر: ٤٣، ٨٧، ٢٨٢ السياق الديالكتيكي: ٣٩٤ الشعر الأوروبي: ٣٦ السياق الروائي: ٣٩٥ شعر البوادي: ١٢ الشعر التعبيري: ٩٨ السر الدينية: ٣٨٢ الشعر التفعيلي: ٣٧، ٤١، ١٤، ٤٤ السير الشعبيسة: ٢١، ٣٣، ٨٨، ٩١، ٩٦، ٩٧، 111, 111, 371, 071, F.T. 1.T. الشعر التقليدي: ٢٨٢ 307, 757, 757, 777, 077, 777, الشعر الجاهلي: ۲۲، ۱۰۹ الشعر الحديث: ٣١، ٣٢، ٥١، ٧٠ 1273 027 الشعر الحر: ۳۷، ۲۰، ۲۶، ۲۸، ۷۰، ۲۸۲ السر العربية: ٣٨١ شعر الخوارج: ۲۷ السير (كتب): ۱۹۹ الشعر الرومانسي: ۲۸۰ سيف بن عمر: ١٣٣ الشعر العالمي: ٤٠ السينما: ٣٩٨، ٣٩٨ الشعير العربي: ١٦، ١٧، ٣٢ ـ ٣٩، ٤٢، ٥٧، ٦٠ السيوطي، جلال الدين: ٣٠٨، ٣٣٤ - Tr, Yr, Yv, IV, YA, AP, IYI, (ش) 031, 177, 277, 727 الشعر العربي ـ تاريخ: ٣١ الشابي، أبي القاسم: ٢٨٠ «الشعر العربي المعاصر»: ٥٧ الشعر الغنائي: ٣١، ٤٣، ٩٨ الشاعر الأغريقي: ٤٤ الشاعر والعالم «قصيدة»: ٤٦ شعر القصحي: ١٢ الشام: ۱۲، ۲۰، ۲۷، ۳۳، ۱۰۰، ۱۰۱، ۲۱۱، شعر الفلاحين: ٣٦٦ 171, 051, 117, 177, 777, 137, الشعر القديم: ٩٨، ٣٦٦ · 07 , 107 , 307 , 007 , Y07 , P07 -الشعر المرسل: ٣٨ الشعر المعاصر: ٣٢، ٣٨، ٦٤، ٢٥، ٧٨ 157, 177, 777, 577, PYY - 777, الشعر الملحون: ٣٦٦ 317, 017, P17, F77, 177, PAT الشعر المنثور: ٦٥ الشخصية التراثية: ٦٦ الشعر المنجمي: ٣٦٦ الشخصية «قصيدة»: ٧٣ الشعر الحلالي: ٣٧٣ الشدياق، أحمد فارس: ۲۷۷، ۲۷۸

صلاح الدين، الناصر: ٣٠٦ الشعر الوجدان: ۲۸۰ الصلح المصري - الاسرائيلي: ٢٧٤ شعراء أبولو: ٣٣ الصليبون: ۲۶۸، ۲۰۰، ۳۰۲، ۷۲۳ الشعراء الأمريكيون: ١٧٠ الصور الشعرية: ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٧٧، ٧٨ الشعراء الرومانسيون: ٢٨٠ الصياغة الإسلامية: ١٠٣ الشعراء العرب: ٦٤ الصيرفي، حسن كامل: ٣٣ الشعراء العروضيون: ٣٦ الصيغ الدينية: ١١ الشعراء المحدثون: ٣٧ الصين: ۲۷۰، ۳۲۰ الشعوب الإسلامية: ٨٩ الشعوب الإسلامية . تاريخ: ١٤٣ (d) الشعوبيون: ٢٥٤ الطائف: ۱۲۱، ۱۲۸، ۲۹۲، ۱۳۳، ۲۱۳ شکری، عبد الرحمن: ۳۸ الطائي، حاتم: ٣٠٢ الشنتريني، ابن بسام: ٢٥٨ السطبري، أبنو جعفسر: ١٢٨ - ١٣٦، ١٤٢، ١٤٣، الشؤون الثقافية: ٣٩٨ 031, A31, P31, 701 - 301, 701 -الشؤون العربية: ١٧ PO1 , 171 - 771 , 197 , 0.7 شـوقي، أحمد «شـاعـر»: ۳۲، ٤٢، ٤٤، ٦٩ - ٧١، الطراثف العربية: ١١٦ VA. VII. . YY, YYY, PYY, 00T طرابلس (ليبيا): ٣٨٩، ٣٨٤، ٣٨٩ الشيبان، معن ابن زائدة: ٢٦ الطقس الشعائري: ٤١٧ شيبوب، خليل: ٣٣ طه بدر، عبد المحسن «ناقد»: ١٨٢ الشيعة «مذهب»: ٢٤٦ طه، على محمود: ٢٨٠ (ص) الطهطاوي، رفاعة رافع: ۸۷، ۲۲۰، ۲۲۱ صالح، أحمد عباس وكاتب،: ٣٥٧ (8) الصالح، الطيب: ٢٠١ العادات العربية: ١١٥ صبري، اسماعيل: ۲۷۷ العالم الإسلامي: ٢٣٠، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤٢، صبحائف من مذكرات مهملة «قصيدة»: ٧٣ P37, 007, V07 \_ P07, 777, TVY الصحابة: ١٤١، ١٤٧، ١٥٤، ١٦١ العالم الثالث: ٢٠٦ الصحافة المصرية: ٢٧٢ عالم السينها: ٢٠٧ الصحراء الأفريقية: ٣٧١ العالم الغربي: ١٦ الصحف ـ الجريدة: ٢٧١ العالم القديم: ١١٦، ٢٤٣ .. السياسة الأسبوعية: ٢٨٠ العام السادس عشر «قصيدة»: ٦٨ \_ لسان العرب: ٢٦٨ عامر بن الطفيل، بن مالك بن جعفر العامري: ٣٤١ العباسيون: ٢٦، ٣٢، ٢٤٩ - المشير: ٢٦٨ \_ المقطم: ٢٦٨ عبد الحكيم، شوقي: ٣٢٤ عبد الرازق، على: ۲۷۰ الصراع الأسطوري: ١٧٣ عبد الرحمن بن الحكم، أبو المطرف عبد الرحمن: ٢٢٨ الصراع البطولي: ١٧٧ عبد الصبور، صلاح «شاعر»: ٥٥، ٤٦، ٥١، ٦٦، الصراع الطبقي: ١٨١ PF \_ TY, 0V \_ VV, YAY الصراع العنصرى: ١٠٨ الصراع القبلي: ۲۸، ۱۰۹، ۱۲۲، ۳۱۳، ۳۹۰ عبد المطلب، محمد: ۲۷۷

عرب اليمن: ١٩ عبـد الملك بن مروان، أبـو الوليـد بن الحكم الأموى: 419 العربي: ۱۷، ۳۱، ۳۵، ۳۳۴ عبد الناصر، جمال: ۲۷۳ العرف الشعرى: ٢٢٢، ٢٢٣ العروبة: ٢٥٤، ٣٦٣، ٢٦٦ عبد الناصر «مرثية»: ٧٣ العروض الخليلي: ٤٠ عبده، محمد: ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۸، 777 العروي، عبد الله: ۲۰۹ العصبة الأندلسية: ٢٨٠ العبرانيون: ٣٥ السعصر الأمسوى: ٢٧، ٢٨، ٥٩، ٢١٩، ٢٢٣، عبود، مارون: ۲۸۱ 737 , Y37 عبيد الله بن الحر، بن عمرو الجعفى: ٣٤١ عصر التدوين: ٦٢ عشمان بن عفان، بن أبي العساص بن أميسة: ١٥٣ ـ العصر التركي: ٣١ VOI, POI \_ YFI, OFI, O.T العصر الجاهلي: ١٦، ٢٦، ٥٩، ٨٩، ٩١، ١١٧، العثمانيون: ٨٤، ٢٥٠ · 77, 777, 077, 737 العجم: ١٠٥، ١١٦، ١٤٣، ٢٢٨، ٢٣٦ عدن: ۱۱۵، ۲۵۱ العصر العباسي: ۲۸، ۳۷، ۵۹، ۲۲۲، ۳۳۷ العصر المملوكي: ٥٩، ٣٤٧ العدوان، يحيى بن يعمر: ٢١٦ عصر النهضة: ٦٢ عرابي، أحمد: ٢٦٣، ٢٦٨ العراق: ۱۲، ۲۲، ۲۷، ۲۵، ۲۷، ۲۳، ۱۷۹، ۱۷۹، العصمور الإسلامية: ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١١٦، VIY, PIY, AYY, "77 - 777, 737, T.0 ( T. E العصور التاريخية: ٢٤٢ 707, 307, 007, 707, 807, 777, 3 FY , AFY , PFY , 1 YY , TYY , 3 YY , العصور الحديثة: ١٠، ٤٢، ٥٨، ٦١، ٣٣ العصور القديمة: ٣١٤، ٢٤٢ العصــور الوسطى: ١٠، ٩١، ٢٤١، ٢٤٥، ٢٤٨، العراقيون: ١١ السعسرب: ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۲۰ ـ ۲۷، ۳۵، ۲۰، العطار، حسن: ٢٦١ 44, 34, VA - 18, AP, \*\* 11, 311 -العقاد، عباس محمود: ٣٥، ٢٧، ٦٨، ٨٧، ٢٧٩ P.13 7113 011 - 7713 AY13 AT13 عقل، سعید: ۳۳، ۲۵۲ 731, 171, 3.7, 017 - 717, .77 -العقل العربي: ٦٠، ٦٢، ١٢٧ 777, 277, 107, 207 - 507, العقل الكتاب: ٣٠٨ العقيد، يوسف: ١٨٣ TY7, 0Y7 \_ PY7, 3P7 \_ FP7, AP7, عُكاظ «من أسواق العرب للشعر»: ١٩ 1.7, 7.7, 7.7, 317, 017, 377, عكا «مدينة فلسطينية»: ٣٨٩ 737, 737, 787, 787 علاقات أدبية: ٢٦٩ العرب الأقحاح: ١١٥ العلاقات الثقافية: ٢٧٥ العرب الأقدمون: ١٢ علاقة التبعية: ٢٠٧ العرب ـ تباريخ: ٩، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٩٣، علم التاريخ: ١٢٨، ١٣٦، ١٤٥ 44V علم الجرح والتعديل: ١٤٢ عرب الجاهلية: ٣١٥ العلم العربي: ٨٥ عرب الشمال: ١٧ علماء الفولكلور: ٢٩٩ علماء اللغة: ٦٣، ٢١٨ العرب اللبنانيون: ٢٥٦ ﴿فتلقى آدم من ربــه كلمات فتــاب عليــه﴾ «البقــرة، العلماء الموسوعيون: ٢٥٩ العلوم الإسلامية: ٢٥٤، ٢٥٤ 779:677 الفتوحات الإسلامية: ١١٢ علوم الحديث: ١٤٥ الفخر: ٣٢ العلوم الشرعية: ١٣٩، ١٤٤، ١٤٨، ١٦٣ الفراعنة: ٢٩٦ العلوم الفقهية: ١٤٧ العلوم اللغوية: ١٤٤ فرج، الفريد: ٣٦٢ الفـرزدق، أبــو فــراس همــام بن غـــالب: ۲۷، ۲۲۰، على، جواد: ١٤٣ عمار بن ياسر، أبو اليقظان بن عامر الكنان: ١٥٨ الفرس: ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۹۷،۹۰، عُمان: ۲۵۱، ۲٤٦، ۲۰۱ N.1. P11, 771, N17, 007, FPY, POT العمري، ابن فضل الله: ٢٥٩ الفرق الإسلامية: ٢٧ العمري، عبيد الله بن عمر: ٢١٨ فسرنسسا: ۳۲، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۲، العمل الأدبى: ٤٢ 274 عنسترة العبسي، عنسترة بن شسداد: ٦٢، ٨٩، ٩٨، 7.77 . 7.77 . 777 . 777 . 737 \_ 737 . الفرنسيون: ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۲۹ الفروسية العربية: ١١٣ 77 - TOA . TOO الفروض الدينية: ٩٦ العهد الأموى: ٢٦ فريحة، أنيس: ٢٥٦ عويضة، نسيب: ۲۸۰ فرید، ماهر شفیق «ناقد»: ۱۷۲ عیاد، شکری: ۱۵ فريد، محمد: ٢٦٨ (è) الفقه: ١٢٧ غدامس «مدينة»: ٣٨٥، ٣٨٩ الفقه الإسلامي: ٦١، ١٥٠، ٢٦٢ الغرب الأوروبي: ٢٤١، ٤٠٠ الفقه ـ مناهيج: ١٢٨ الغزازي، ابن ضبيع: ٣٠٢ الفكر الإسلامي: ٦١، ١٣٠، ١٤٧، ٢٦٥ الغزل: ٣٣، ٣٠ الفكر الأوروبي: ٢٧٦ الغزو الحبشي: ١٩ الفكر البوذي: ١٧٦ غزو هیر: ۱۰۶ الفكر التقليدي: ٢٦٢ غزول، فريال جبوري: ١٦٩ الفكر التنموي: ٤٠٥ الغزوة البدوية: ٢١ الفكر الديني: ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧٦ الغساسنة: ٢٠ الفكر الشيعي: ٢٦٧ غولدمان، لوسيان: ٣٢٥ الفكسر العسري: ٦٢، ٨٥، ١٥٩، ٢٦٠، ٣٢٥، الغيطاني، جمال: ٢٠٩، ٢٠٩ P77, 757 الفكر الغربي: ٨٣، ٢٧٩ **(ف**) الفكر الفقهي: ١٤٧ الفاراي، أبو نصر محمد بن محمد: ٢١٧ الفكر القومي: ٢٦٨ فارس: ۲۱، ۲۱۱، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۵۹، ۲۱۳ الفكر الليرالي: ٢٦٢ فارس، بشر: ٣٣ فلسطين: ١٧، ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٦٩، ٢٧٢ ـ ٢٧٤، الفاسي، علال: ٢٦٦ 1.7, 377, 397 الفاو (قرية»: ١٨ الفلسطينيون: ١١ الفتح الإسلامي: ٢٥٤

فلسفة شعرية: ٣٢

الفلسفة العقلانية: ٦٣ القسري، خالد بن عبد الله: ٢٦، ٢٤٩ الفلسفة (كتب): ١٤٤ القسطلي، ابن دراج «شاعر أندلسي»: ٢٥٨ القسطنطينية: ٢٤١ الفن الروائي: ٨٩، ٩٩، ١٢٥ فن الشعر: ٩٨ قصص الأنبياء: ١١٤، ١١٤ الفن العربي: ١٢، ٥٧، ٨٥ القصص البوليسية: ٢٠٨ قصص الحروب: ١٠٦ فن القصص الشعبي: ١١٦ الفن النثري: ٩١ القصص الدينية: ١١٤ فن الهجاء: ٢٧ القصص الغربية: ١٢١ الفنون التعبيرية: ٣٥ قصص الفتوة: ١٠٦ قصص النوادر: ١٢٠ فهمي، عبد العزيز: ٢٥٦ فولرز، ا.: ۳۱۹ القصة الأوروبية: ١٦٩ في غابة الظلام «قصيدة»: ٥٠ القصة الشرقية: ١٧٠ فیاض، الیاس: ۳۳ القصة الشعبية: ٣٣٢ القصة العربية: ٨٣، ٨٩، ٩٣، ٩٤، ٩٤، ١٢٢، ١٢٢ \_ (ق) 178 القصة الفلكلورية: ١٧٠ قاسم، سیزا: ۱۲۷ القاهرة: ١٨٢، ٤٤٤، ٨٥٨، ٥٥٩، ٤٧٤، ٢١٦ القصيدة الأندلسية: ٤٠ القصيدة الحرة: ٧٠ القبائل البدوية: ٢٧ القبائل الشمالية: ٢٠، ٢٢ القصيدة العربية: ٣٤، ٣٦، ٤١، ٤١، ٤٩، ٥٧، القبائل العدنانية: ٢٦، ٢٨، ٩٧ القصيدة الغنائية: ٧٠، ٧٤، ٧٦، ٧٧ القبائل العربية: ١٩، ٣٣، ٢٨، ٣٠، ٢٠، ١٠٨، ١٠٨، قطاع غزة: ٢٧٤ 1.73 PFT القطر الليبي أنظر: ليبيا القبائل القحطانية: ٢٤، ٩٧ القلقشندي، أحمد بن على: ٢٥٩، ٢٩١ قبائل معد: ٢٣ القبائل اليمنية: ٢٠، ٢٤ القلماوي، سهير: ۸۸ القواعد العروضية: ٣٧ القبان، أن خليل: ٤٢ القومية العربية: ١٦، ٢٨، ٢٩، ٥٧، ٢٤٥، ٢٥٥، قبانی، نزار: ۲۸۲ 777, 377, TVY, 3·3 قبيلة الأزد: ٢٦ القومية الفردية: ٧١ قبيلة بكر: ٢٣ القومية المصرية: ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧٠، ٢٧١ قبيلة تغلب: ٢٣ القوى الاجتماعية: ٢٠٨ القبيلة الهلالية: ٣٧١ القدس: ٣٨٩ القوى الأوروبية: ٢٥١، ٢٦٥ القذافي، معمر: ٣٨٥ القوى الجهنمية: ١٨٠ القــرآن الكــريم: ١٧، ٢٠، ٢٠، ٢١، ٢١، ٩٣ - ٩٣٠ القوى السياسية: ١١ القوى الشعبية: ٤١٨ P11, X11, 131, 031, V31, 101, القوى العربية: ١١ AVI , 707 , 007 , 3 . T القوى الوطنية: ٢٥١، ٢٧٢ القرى العربية: ٢٢٩ قریش: ۲۵ ـ ۲۷، ۱٦۱، ۲۱۵، ۳۱۷، ۳٤۲ القروان: ۲۵۸

\_ ایزیس واوزیریس «أسطورة»: ۱۷۰، ۱۸۰ القيم الأخلاقية: ٣٣١ \_ البارع: ۲۲۹، ۲۳۰ القيم الجالية: ٣٣١ - البانشاتنترا «قصة»: ١٧٥ (4) \_ الباهر: ۲۳۰ ـ بىروت يا بيروت «رواية»: ۲۰۹ الكاظمي، عبد المحسن: ٢٦٩ ـ البيع: ١٤٦ کافکا، فرانس «أديب تشيکي»: ۱۸۱، ۱۸۷ ـ تاج العروس «معجم»: ٢٦٠ كامب ديفيد «إتفاقية»: ٢٧٥، ٢٧٤ ـ تاريخ الـرسل والملوك: ١٢٨ ـ ١٣٠، ١٤١، ١٤٣، كامل، مصطفى: ٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٧ كُتاب 178 , 104 , 104 , 189 كتاب تميم: ١٥ - تخليص الإبريز في تلخيص باريز: ٢٦١ كُتَّابِ الدوريات: ٣٩٨ ـ تراجم أعيان دمشق: ٢٣٩ كَتاب هذيل: ١٥ - تهذيب اللغة «معجم»: ٢١٧ الكتابات الأشورية: ٢٩٤ ـ التيجان: ١١٨ ، ١٠٤ ، ١١٨ الكتابات الأدبية: ١٩٥ ـ الجامع الصحيح: ١٤٦ الكتابات البابلية: ٢٩٤ ـ الجرعة السيغة في حلى قرية وزغة: ٢٣٧ الكتابات العربية: ٣٩٩ ــ الجرهمي التائه «قصة»: ١٠١ الكتابات النقدية: ٢٠١ - الجهاد والسير: ١٤٦ الكتابة التاريخية: ١٢٧، ١٣٢، ١٤٩، ١٦٣، ١٩٦، ـ جيل الألهة «رواية»: ٢٨١ الكتابة القصصية: ٢٧٨ ـ حبـل الاعتصام ووجـوب الخلافــة في دين الاســـلام: 377 ـ الإبحار في الذاكرة «ديوان»: ٧٣ - حديث عباس بن هشام: ٧٧٧ ـ أبو الفوارس عنترة «قصة»: ٣٥٦ ـ الحلة الذهبية في حلى الكورة القرطبية: ٢٣٧ ـ الأجنحة المتكسرة «رواية»: ٢٨١ ـ الحلة المذهبة في حلى مملكة قرطبة: ٢٣٧ \_ أحلام الفارس القديم «ديوان»: ٧٧ - الحيوان: ٣٤١ ـ إحياء علوم الدين: ٢٥٨ ـ خدع المالقة في حلى مملكة مآلقة: ٢٣٧ ـ أخبار الزمان: ١٤٨، ١٤٩، ١٥٨، ١٥٩ -خريدة القصر وجريدة العصر: ٢٢٩، ٢٣٥ ـ الأرض «رواية»: ۲۰۸ .. خزانة الأدب «موسوعة»: ٢٦٠ ـ الاسلام وأصول الحكم: ٢٧٠ \_ الخلب في حلى عملكة شلب: ٢٣٧ ـ أسواق الذهب: ٢٧٧ ـ داحس والغبراء «ملحمة شعرية»: ٣٢٠ .. الأغاني: ٢٥٨ \_ أقسان: ١١٦ ـ الدر النافق في حلى كورة غافق: ٢٣٧ ـ الدرر المصونة في حلى كورة بلكونة: ٢٣٧ ـ أقول لكم «ديوان»: ٧١ ـ ألف ليلة وليلة: ٨٨، ٩٣، ١٠٤، ١١٦، ١٢٤، ـ درة الوشاح: ٢٣٥ ٥٧١ ، ١٩١ ، ٧٧٢ ، ١٢٣ ، ١٨٣ ، ٢٨٣ ـ دميـة القصر وعصرة أهـل المعصر: ٢٣٠، ٢٣٤، - الألياذة والأوذيسة «ملحمة»: ٢٩٩، ٣٧٤ 200 - الديباجة في حلى مملكة باجة: ٢٣٧ ـ الأمبر الأحمر «رواية»: ٢٨١ ــ الأميرة والوحش «أسطورة»: ١٧٥ ـ دیکامبرون «قصة»: ۱۷۵ ـ ديوان الخراج: ١٥ ـ الأنس في حلى شرق الأندلس: ٢٣٦ ـ أنورنما ايليش «ملحمة بابلية»: ٢٩٩ ـ ديوان الرسائل: ١٥ ـ ايزيس في أرض غريبة «رواية»: ١٩٠ ـ ديوان العرب: ١٤٥، ١٤٥

الشاطر حسن «قصة»: ٣٣٢ - الشاعر «رواية»: ٢٨١ ـ الشراع والعاصفة «رواية»: ۲۰۸ ـ الصبيحة الغراء في حلى حضرة الزهراء: ٢٣٧ - الصحاح «معجم»: ۲۱۷ - الصلاة: ١٤٦ - طبقات الشافعية الكبرى: ١٤٠ ـ طبقات الشعراء: ٢٢٩، ٢٣٠ - طبقات فحول الشعراء: ٢٢٩ - العبر ودينوان المبتدأ والخبر في أينام العنوب والعجم والـبرير ومن عــاصرهم من ذوي السلطان الأكــبر: 171, 171, 171, 771 ـ العرس في حلى غرب الأندلس: ٢٣٦ ـ عفراء «رواية»: ۲۸۱ ـ العلم الجديد: ١٧٧ - عنترة بن شداد «قصة»: ۲۵۷ ـ عود الشباب: ٢٣٦ ـ عودة الروح «رواية»: ٢٨١ ـ الغصن الذهبي: ١٧٧ ـ الفخرى: ٢٤٦ ـ الفردوس في حلى مملكة بطليموس: ٢٣٧ ـ الفضيلة «رواية»: ٢٨٠ \_ فلسفة الثورة: ٢٧٣ ـ فن الشعر: ٩٩ ـ الفهرست: ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۳ ـ في تاريخ الشعر اليوناني: ٩٧ ۔ فینیغنز ویك «روایة»: ۱۷۷ ـ كشف الظنون: ٢٣٣ ـ كلمات سبارتاكوس الأخيرة: ١٥ ـ كليلة ودمنة: ٨٨، ١٢٥، ١٢١ ـ الكواكب الدرية في حلى كورة القبرية: ٢٣٧ - لبوكاتشيو «قصة»: ١٧٥ ـ اللحن الشرود «رواية»: ٢٨١ ـ ليالي سطيح: ٢٧٧ \_ مالك الحزين «رواية»: ٢٠٩

ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ٢٣٤ - الذهبية الأصلية في حلى المملكة الاشبيلية: ٢٣٧ ـ ذي القرنين «قصة»: ١٠٤ ـ رادوبيس «رواية»: ۲۸۱ ـ رامایانا «ملحمة هندیة»: ۱۸۹ ــ رامــة والتنين «روايــة»: ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸۰، YA . 198 . 197 - 190 . 1AA . 1AV ـ الرجع المعيد «رواية»: ۲۰۸ ـ رحلة الحروف الصفراء «ديوان»: ٥٣ ـ رقمة المحبة في حلى كورة استبة: ٣٣٧ ــ الرواثي والأرض: ١٨٢ ـ رواية تشين: ٣٨٣ ـ الروض النضر في تراحيم أدباء العصر: ٢٣٩ ــ الرياض المصونة في حلى مملكة اشبونة: ٢٣٧ ـ ريحانة الألبـا وزهرة الحياة الدنيا: ٢٣٨ .. زرقاء اليهامة «قصة»: ١٠٧ ـ زینب «روایة»: ۲۸۱، ۲۸۱ ـ زينة دمية الدهر: ٢٢٩ ــ زينة الدهر وعصرة أهل العصر: ٢٣٦ ـ الساق على الساق: ٢٧٨ ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: ٢٣٩ ـ سلك الدرر: ٢٣٩ ـ سليمان وبلقيس «قصة»: ١١٠ ـ السؤال «رواية»: ۲۰۸ ـ السوسانة في حلى كورة اليسانة: ٢٣٧ ـ السر: ۲۸ ـ سيرة الأميرة ذات الهمة: ٣٤٧ ـ ٣٤٩ ـ سـيرة بـنى هــلال: ٣٣٨، ٣٦٨، ٢٧١، ٣٧٣، 377, A77, IA7, • P7, TP7 ـ سيرة الزير سالم: ٣٤٧ ـ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٦١، ٣٦٢ ـ سيرة الظاهر بيبرس: ٣٤٩ ـ ســيرة عنــترة: ٣٢٧، ٣٤٧، ٩٤٩، ٣٥٥، ٢٣١، ለፖፕ ، ያላፕ ، ፕላፕ ــ السيرة النبويـة: ١٠٣، ١٠٨، ١١٨، ١٢١، ١٤٥، ـ السيرة الحلالية: ٣٤٧، ٣٤٧ ـ ٣٤٩، ٣٥١ ـ ٣٥٣، 157, 757, 257 - 274, 777, 374, ۵۷۳، ۷۷۳ ـ ۰۸۳، ۲۸۳ ـ ٤۸۳، ۲۸۳، 

ـ مجدولين «رواية»: ۲۸۰

ـ محادثة السير في حلى كورة القصير: ٢٣٧

ـ المحاكاة: تصوير الواقع في الأدب العربي: ١٨١

\_ مجمع البحرين: ٢٨٧

ـ يوم البسوس «قصة»: ٣١٠ ـ مختارات أبي تمام: ٢٧ ـ يوم النفرات «قصة»: ١٠٧ ـ مدن الملح «رواية»: ۲۰۸ الكتب الساوية: ١١٠ . مذكرات الملك عجيب بن الخصيب: ٧٣ ،٥١ الكتب المقدسة: ٢٥، ٧٣، ١١٠، ١٧٨ ـ مروح الذهب: ١١٦، ١١٩، ١٢٢، ١٢٨، ١٣٥، كثير غزة، أبو صخر كثير بن عبدالرحمن: ٢٢١، ٣٠٥ 571, 731, A31, P31, Vol, Pol ﴿ كَذَلْكَ يَضِرِبُ اللهِ الأمثال ﴾ «الرعد، ١١٧: ١١٧ ـ المزنة في حلى كورة كذنة: ٣٣٧ کرم ، کرم ملحم: ۲۸۱ ـ مستقبل الثقافة في مصر: ٢٧١ كريمر، فون: ٣٠٢ ـ مسخ الكائنات: ١٧٦ الكفاح السياسي: ٢٦٦ ـ المشرق في حلى المشرق: ٢٣٦ الكفاح العربي: ٢٥١ ــ مضامن وحي «قصة»: ۱۰۱ الكلداني، ابن وحشية: ٢٩١ ـ المظفري «موسوعة»: ٢٥٩ الكلدانيون: ٣٠١ \_ معاجم البلدان «كتاب»: ٣٧٢ الكليات «قصيدة»: ٧٢ - المغارة «قصة»: ١٠٤ كنانة «قبيلة عدنانية»: ٢٢ ـ المغازي والسير: ١٤٧، ١٤٧ الكنيسة المسيحية: ٢٥٧ ـ المغرب في حلى المغرب: ٢٣٦ \_ المقدمة: ١٣٠، ١٣٩، ١٤٠، ١٥١ الكواكبي، عبدالرحمن: ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٨ الكوفيون: ١٦٣، ١٦٤ ـ مورفولوجيا الحكاية الشعبية: ١٧٧ الكويت: ٥٠، ٢٤٢ ـ الموطأ: ٢٥٧ الكيان الاجتهاعي: ٣٠٨ ـ ميثولوجيات: ١٧٧ \_ الناس في بلادي «ديوان»: ٧١ (ل) ـ نجمة أغسطس «رواية»: ۲۰۸، ۲۰۹ ـ نظرية الرواية: ١٩١ اللاتينيون: ٣٦٥ ـ النغم المطربة في حلى حضرة قرطبة: ٢٣٧ اللاحقى، ابان بن عبدالحميد بن الاحق: ٢٢٤ ـ النغمة الأرجة في حلى كورة استجه: ٢٣٧ اللاذقية: ٣٣ ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ٢٤٠ لبكي، صلاح: ٣٣ ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: ٢٣٨، ٢٣٩ لـــنان: ۳۳، ۲۲، ۲۵۲، ۲۶۲، ۲۰۲، ۳۲۲، ـ نيل المراد في حلى كورة مراد: ٢٣٧ X57, P57, 777, 077, 777, 377 ـ الهيام في فتوح الشام: ٢٧٨ لبنان \_ الحرب الأهلية: ١٨٢ ـ الوجوه البيضاء «رواية»: ٢٠٩ اللبنانيون: ٢٦٢، ٢٧٨ ـ الوردة في حلى مدينة شقندة: ٢٣٧ اللخميون: ٢٣ ـ وردة للوقت المغربي «رواية»: ۱۷۱ اللغات القديمة: ٩٠ - وشاح الدمية: ٢٣٥ اللغويون العرب: ١٨، ١٣٠ ـ الوشى المصور في حلى كورة المدور: ٣٣٧ اللغة الاجتماعية: ٢٠٩ ـ وليمة لأعشاب البحر «رواية»: ٢٠٨ اللغة الأدبية: ٦٤، ٩٨، ١٠٧ ـ يا عنتر «مسرحية»: ٣٥٧ اللغة التراثية: ٢٠٩ ـ اليتيم «رواية»: ۲۰۹ اللغة التركية: ٢٥٥ ـ اليتيمة: ٢٥٨ اللغة الحمرية: ١٠٧ .. يتيمة الدهر: ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٥٨ اللغة السامية: ١٨، ٣١٧ ـ يوليسيس «رواية»: ۱۷۲

المجتمع العباسي: ٢١٦ اللغة الشعرية: ٦٣ المجتمع العربي: ٥٧، ٥٩، ٧١، ٨٤، ٢٠٣، ٢٠٤، اللغة العبرانية: ١١٠ T+7, 017, 7P7, +17, 777, FYT, APY اللغسة العسربيسة: ١٥، ٣٤، ٢٨، ٨٥، ٨٩ - ٩١، PP. P.1. 111. 111. 031. 111. 3.7. المجتمع العربي الإسلامي: ٦٠ المجتمع القبلي: ٢٩٨ 0.73 0173 4173 4073 0073 7073 ٥٢٧ ، ٢٢٧ ، ١٣١٨ ، ٢٣١ ، ٢٢٣ ، ٢٣٩ المجتمعات البشرية: ٢٤، ١٣١ مجلس الشعب (مصر): ٣٩٨ اللغة العربية الكلاسيكية: ٣١٧، ٣١٩ لغة القبائل العربية: ٣١٧ مجلس الشوري (مصر): ٣٩٨ اللغة القبطية: ٢٥٤ المجلس القومي للثقافة والفنون والأداب: ٣٩٨ المجلة المصرية: ٣٣ اللغة اللاتينية: ٢٥٤ اللغة المسارية: ١٠٧، ٣١٧ محفوظ، نجیب: ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۸۱، ۲۸۲ عمد المهدى، بن عبدالله بن محمد: ١٦٢ لهمجة قريش: ٣١٧ محمد بن مسلمة، أبو عبدالرحمن الأوسى: ١٦٧ اللهجة المصرية: ٢٧١ المحمدي، جعفر بن عبدالله: ١٦٥ لوكاتش، جورج: ۱۹۷، ۳۰۹ المحيط الأطلسي: ٢١، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٧١ لویس، برنارد: ۱٦ المختار، عمر (سياسي ليبي»: ٢٨٥ لیبیا: ۲۰۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۷۷۲، ۲۸۳، ۲۸۵، المدارس الأدبية: ٢٧٩ 387 ـ مدرسة أبولو: ۸۷، ۲۸۰ ليبيا - تاريخ: ٣٨٥ ... مدرسة أدونيس الشعرية: ٦٧ لیفی ـ شتروس، کلود: ۱۷۷ - مدرسة الديوان: ٢٧٩ ليلة أرق وقصيدة»: ٣٩ ـ مدرسة الديوان الرومانسية: ٦٧ ليل وقصيدة»: ٣٤ ليلي والمجنون «مسرحية»: ٧٥ ـ المدرسة الشكلية: ٣٩٤ - المدرسة العربية: ٣٣ (٩) المدارس الجمالية: ٩ مأساة الحلاج «مسرحية»: ٧٣، ٧٥ المدارس الفكرية: ٩ المدح: ۳۲، ۲۰ مارجرجس (القديس): ۱۷۸ المديني، أحمد (روائي مغربي): ١٧١ الماغوط، محمد: ٦٥، ٧١ المذابح الطائفية: ٢٧٢ المتنبي، أبسو السطيب: ١٦، ١٦، ٢٩، ٢٠، ٧١، المذاهب القصصية: ١٢٤ 701, 177, 107 مذكرات رجل مجهول «قصيدة»: ٧٣ المجال الأدبي: ٢١٨ مذكرات الصوفي بشر بن الحافي «قصيدة»: ٧٣ المجال اللغوي: ٢١٨ المذكرات (قصيدة): ٧٢ المجتمع الإسلامي: ٢٦، ٢١٦، ٤٤٢، ٥٤٧، المذهب الأدبى: ٣٢ 707, YFY, N'T المذهب الزنخشري: ٣٧ المجتمع الايراني: ٢٤٤ المرأة ـ تعليم: ٨٧ مجتمع البادية: ٣٠٧ المرأة الهلالية: ٣٧٨ المجتمع التجاري: ٢٩٦ المرزوقي، منصف: ٣٦٥ مجتمع الجاهلية: ٣٢١ المركز القومي للبحوث الاجتماعية: ٣٩٨ المجتمع الحجازي: ٣١٨ مروان بن عبد الملك، بن مروان الأموي: ٢١٦ المجتمع الروماني: ٢٤٤

المعتصم بالله، محمد بن هارون الرشيد: ٢٩ مسافر ليل «مسرحية»: ٧٥ المعتقدات العربية: ١١٩ المسامرات العربية: ١١٦ المعتمد بن عباد، أبو القاسم محمد بن عباد: ٢٥٩ المستقبل العربي: ٢٠٣ معجم ياقوت: ١٩ المسرح الاغريقي: ٥١ معرکة خزازی: ۲۳ المسرح السياسي: ١٧٠ معركة ذي قار: ٢٣ المسرح الشعرى: ٧٠، ٧٣ معركة عين جالوت: ٢٤٨ المسرح العربي: ٩٧ المعرى، أبو العلاء: ٦١، ٧١، ٢٢٧، ٢٥٨ المسرح المصري: ٨٣ المعلقة العربية الأولى: ٢٩٩ المسرحية الشعرية: ٧١، ٧١ معلقة عنترة: ٩٨ المسعدي، محمود «أديب تونسي»: ۱۷۱، ۱۸۷ معلوف، اسكندر: ۲۵٦ المسعودي، على بن الحسين: ١١٩، ١٢٧ ــ ١٢٩، المغاربة: ١١، ٢٤٠، ٢٥٨ 141, 771, 371 - 971, 731, 731, 731 المغرب: ٣٤٣، ٢٥٦، ٨٥٨، ٢٢٢، ٤٧٢ - 701, VOI, 751, PIT المغرب الأقصى: ٢٦٢، ٢٦٤ المسلمين العرب: ٢٨ المغرب الأوسط: ٢٤٤ المسيحية: ١٩، ٢٧ المغرب العربي: ٣٨١، ٣٩٠ المصادر العربية: ١٩ المقابر الفرعونية: ١٠١ مصر: ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۳۳، ۲۰ ـ ۱۲، ۲۷، ۱۸، المقامات: ۸۸، ۱۹۹، ۲۷۷ 1.13 2.13 3.13 0.13 .113 3113 المقامة الأدبية: ٨٨ r/1, P/1, /7/, 70/, 00/, ro/, 3r/ المقاومة الجزائرية: ٢٦٥ - FFI > 781 > AIY > AYY > 177 > 07Y > المقدرة الابداعية: ٣٩١ 177, 737, 137, 07, 107, 707, المقدسي، أنيس خوري: ۲۷۰ 307, 007, POY - 757, 057, FFY, AFY مكة: ٢٥، ٢٩٦، ١٠٣، ٣١٣، ٢١٣ - FYY, AYY - YAY, IAY - YAY, YPY, مکی، محمود علی: ۲٤۱ مصر الفتاة «منظمة»: ٢٧١ الملائكة، نازك «شاعرة عراقية»: ٤٠، ٨٧، ٢٨٢ المصري، أحمد بن صالح: ١٤٠ الملاحم الشعرية: ٩٧، ١٠٥، ٢٩٩، ٣٢٠ الملاحم العربية: ٩٩ المصرى، تقى الدين بن عبدالقادر: ٢٣٣ الملاحم الكونية: ٣٠٢ المصريسون: ١١، ١١٥، ١١٦، ١٦١، ١٦٣، ٢٥٦، الملاحة التجارية: ٢٢ **177 - 777, 177** ملحمة غلغامش: ٢٩٩، ٣٠٣، ٣١٣ مضارب الخيام: ١٠٦ الملحمة الفلسطينية: ٣٨٨ مطر، عفیفی: ٦٦ الملكية الفردية: ٢٦٧ مطران، خلیل «شاعر لبنان»: ۳۲، ۳۳، ٤١، ۸۷ ملوك الحيرة: ١٩ المنظفر بن الأفسطس، أبو بكسر محمد بن عبدالله الأندلسى: ٢٥٩ ملوك كندة: ٢١ مملكة أبرهة: ١١٥ المعارف العربية: ١١٥ مملكة خمير: ٢٢ معارف الكهنة: ١١٥ مملكة غسان: ۲۰، ۲۳، ۲۳، ۱۱۲ معاهدة ٢٧٢: ٢٧٢ مملكة كندة: ١٨ معاهدة لندن: ۲۷۰

المعتزلة: ١٥٠

من تجولات الحجاج في الليل «قصيدة»: ٥٢

النحاس، مصطفى: ٢٧٢ من فات قدیمه تاه «مثل شعبی»: ٤٠٦ نخلة، أمين: ٣٣ مندور، محمد: ۲۷، ۹۹ النديم، عبدالله: ٢٧٧ المنصور العباسي، أبو جعفر المنصور عبدالله: ٣٣٥ النزعات الاقليمية: ٢٨ المنطقة العربية: ٨٤ النزعة الوطنية: ٤٠٤ المنطقة الفلاحية: ٣٨٦ النشاط الثقافي: ١٨٤ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: ٣٩٨ النص الشعري: ٤٧ المنهج التاريخي: ٢٩١ النص الملحمي: ٣٧٨، ٣٨٠ المنهج العلمي: ١٠٣ نصار، حسين: ٢١٥ منيف، عبدالرحمن: ٢٠١ النصوص الأدبية: ٣٧٦، ٢٠٣ المهجر السوري ـ اللبنان: ٣٣ النظام الاجتماعي: ٣٠٣ المهدي، محمد بن أحمد: ٢٦٧ النظام العباسي: ١٩ مؤتمر باندونغ: ۲۷۳ النظام القبلى: ٣١٧ مؤتمر بغداد: ۲۷٤ النظام المعرفي: ١٤٢ المؤرخ المستقرىء: ١٣٨ النظرية التطورية: ٢٠٠ المؤرخون العرب: ١٢٧ نظرية مندل: ٣٢٤ المؤسسات النظامية: ٤٠٣ النعمان بن المنذر، أبو قابوس النعمان بن امـرىء القيس المؤلفين الأغريق: ١٧ اللخمي: ۲۹، ۱۰۸، ۲۹۰ موسى، سلامة: ٢٥٦ نعیمة، میخائیل: ۳۸، ۲۸۰ موسى «النبي»: ۱۱۲، ۱۱۲ النقاش، مارون: ٢٤ الموسيقي الشعرية: ٣٥ النقد الأدبي: ٢٠٠ الموشحات: ٣٧ النقد الصحفى: ٢٠٥ الموصلي، اسحق بن ابراهيم: ١٢٣ النبَّارة «موضع في سوريا»: ١٨ المويلحي، محمد: ۲۷۷ غر، فارس: ۲٦٨ الميثولوجيا البابلية: ٣٠٠ النموذج التراثي: ٥١ میسون بنت جدل: ۲۱٦ النموذج الشعري: ٣٤ مینة، حنا: ۲۰۸ نهر السنغال: ٢٤٤ (U) نهر النيل: ٣٨٩ النهضة الأوروبية: ١٧٩ النابغة الذبياني، أبو امامة زياد بن معاوية: ٩٨ النهضة التعليمية: ٨٣ النابلسي، عبدالغني بن اسماعيل: ٢٣٩ النهضة الثقافية: ٢٥٥، ٢٦١ ناجي، ابراهيم: ٧٠، ٢٨٠ النهضة الشعرية: ٨٧ الناصر، على: ٣٣ النهضة العربية: ١٢، ٨٩ النثر التصويري: ٩٨ النهضة الغربية: ٨٤ النثر الشعري: ٣٨ النهضة الفكرية: ٢٦٨ النثر العربي: ٢٧٧ النواب، مظفر: ٦٦ النثر «قصيدة»: ٧١ النويري، شهاب الدين: ٢٥٩ النثر المرسل: ٢٧٨ نیسابور: ۲۵۸ نجد: ۲۰، ۲۲، ۲۹۲، ۱۹۳، ۲۷۳ النيل: ۱۰۲، ۱۰۲ النجدي، محمد بن عبدالوهاب: ٢٦٧ ﴿وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم (**-a**) كيف فعلنـا بهم وضربنا لكم الأمثـال♦ «ابـراهيم، هارتمان، م: ٣١٩ 11V : a £ 0 هارون الرشيد، أبو جعفر هارون بن محمد: ١٩ الوشاحون: ۲۳۸ السوطين العسربي: ٩، ١٠، ٥٧، ٥٨، ٢١، ٢٤، هایکو دشکل شعری،: ۱۷۰ 7.73 7.73 137 - 7373 0373 7373 الهجاء القبلي: ٧٧ 137, .07 - 707; 007 - Y07; .TY; الهجرات الحبشية: ١١٥ 177, 777, 777, 177, 777, 377, الهجرة الجماعية: ٢٠ ryy, 747, 307, 747, 347, 7P7, هضبة الجولان: ٢٧٤ VP7, AP7, 1.3, 3.3 الهــــلالي، أبـــو زيـــد: ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٥٠، ٣٥٢، وعد بلفور: ۲۷۲ 1 173 , 5173 , 717 الوعي الاجتماعي: ۲۹۱، ۳۱۱ هوفيان «أديب الماني»: ۱۸۱ الوعي الانسان: ٢٠٩ هیغل: ۷۱، ۱۹۷ الوعى العربي: ٢٠٥، ٢٩٧، ٣٢١ هيكل، محمد حسنين: ۲۸۱، ۲۸۱ الرعي القومي: ٣١٣، ٣١٩ الرعى النقدي: ٢٠٥ (و) الوقائع الاجتماعية: ٢٩٠ الوافدي، محمد بن أبي اسحق: ٣٣٥ الولايات المتحدة الأمريكية: ٢٧٣ - ٢٧٥، ٢٨٠، البواقدي، أبنو عبدالله محمند بن عمر: ١٤٢، ١٦٦، وهب بن منبسه، أبسو عبسدالله وهب: ۱۰۴، ۱۱۰، الواقع الاجتماعي: ٣١٤، ٣٠٩، ٣١٤ X11, 197, 0.7 ويلكوكس، وليم: ٢٥٦ الواقع الثقافي: ٣٩٧ الواقع السوسيو ـ تاريخي: ٢٨٩ (ي) الواقع الشعري: ٦٢ اليابان: ۲۷۰، ۲۷۰ الوثيقة التاريخية: ١٤٥ اليازجي، ناصيف: ۲۷۸ الوجدان الشعبي: ۲۹۰، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳ اليازجي، خليل: ٤٢ الوجدان الشفاهي: ٣٠٨ اليماني، حسان: ١٠٧ الوجدان العربي: ٣١٢، ٣١٢ یثرب «مدینة»: ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۳، ۳۱۶ الوحدة الاندماجية: ٢٥٢ اليمن: ١٩، ٢٠، ٢٤، ١٢١، ٢١٨، ٢٤٨، ٢٥٢، الوحدة الثقافية: ٢٦١ \*\* 1 . ۲97 . ۲90 . ۲77 الوحدة الدينية: ١٩ اليمن \_ تاريخ: ١٠٥ الوحدة السياسية: ١١، ٢٤٢، ٣١٦ اليمن ـ التاريخ القصصي: ١٠٥ الوحدة العامة: ١٤٨ اليمنيون: ٢٦، ٢٨ الوحدة العربية: ١٦، ٢٠٤، ٢٧٤، ٢٧٥ اليهسود: ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۷۸، ۲۲۹، ۲۲۰، ۲۷۲، الوحدة العقائدية: ٢٠١ 777, 0°7, 377 الوحدة الفكرية: ١٦ يوسف «النبي»: ١١١، ١١٢ الوحدة القومية: ٢١ اليونان: ١٠٨، ١٩٧، ١١٨ ٣١٤ وحدة المسلمين: ٢٤٤ اليونانيون: ٣٥، ١٧٦

> BIBLIOTE ... ALEXAPPRIMA assigh Il maritale of

الوحدة المصرية .. السورية: ٢٧٣

الهاشميون: ٢٧

771

يونس، عبد الحميد: ٨٨، ١١٦، ١١٧، ٣٠٨



## هذا الكتاب

حاولت بعض الاتجاهات الفكرية والقوى السياسية أن تقيم تناقضاً وهمياً بين ما هو موروث اقليمي وابداع محلي، وبين ما هو موروث ولكن هذه المحاولة فشلت أمام التطور التاريخي الفعلي: فالواقع أن الموروثات الثقافية القديمة والابداعات الاقليمية والمحلية لا تتوارى في ملابسات التناقضات الراهنة، بيل انها تزدهر لأن هذه التناقضات تؤدي الى ازدهارها، ثم يحل التناقض في الصيغة العربية الجديدة. من هنا، فإن ازدهار الثقافات والابداعات الاقليمية والمحلية سوف يساعد على التفاعل الثقافي القومي الصحي والصحيح، كذلك على نضج البناء الثقافي القومي الواحد.

يؤكد هذا الكتاب على حقيقة أساسية في تاريخنا الأدبي وهي: أن الأدب العربي أطول الآداب العالمية الحية عمراً وامتداداً في التاريخ، وهو الفن الابداعي العربي الغالب. وثمة حقائق في تاريخ هذا الأدب العربي: فقد كان خروج العرب الأوائل من شبه الجزيرة العربية محاملين ألوية الإسلام مسداية لبناء ابداعي واحد ولثقافة واحدة في البلاد المفتوحة. لكن هذا البناء وهذه الثقافة اتسعا لملامح اقليمية وعلية من الموروثات القديمة ووحي الحياة في تلك البلاد المفتوحة، كها اتسعا لابداعات عامة الناس وجمهرتهم. فمن الحقائق التاريخية إذاً أن الأدب العربي (العام) حمل ملامح اقليمية وعلية ملموسة (التنوع) وهو يعبر أساساً عن (الوحدة)، كما أن الأدب العربي (الشعبي) حمل ملامح قومية ملموسة وهو يعبر أساساً عن (التنوع).

## مركز دراسات الوحدة المربية

بناية «سادات تاور» شارع ليون

ص. ب: ۲۰۰۱ ـ ۱۱۳ بیروت ـ لبنان

تلفون: ۸۰۲۲۳۶ ـ ۸۰۱۰۸۷ ـ ۸۰۲۲۳۶

برقيا: «مرعربي».

تلكس: ٢٣١١٤ مارابي. فاكسيميلي: ٨٠٢٢٣٣

